

893.7Y13 R73 v.1-2

45-39141

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARY

#### (الورون فينافي

هنده الت أمن العب والعربية بكت بالقرائة والثقت في الأدبية ، مدينة الحضرة الأستاذ الجليب صاجب المعالى عدرى الأدبية ، مدينة العضرة الأستاذ الجليب صاجب العالى عدر أكل العرائب الأرب الأستاذ المسيم م العشائ العرب الأستاذ المراجب الإرازة المسلم ، وحضرة معا ونيجب الأمجب وبتقرر منب لو مراجب الإرازة المصولوب النهائية مورية الأعان ، واللعت والافت والافراب ،

### بفريز (الإيدين

# راسترالهم الرحمة

بحركُ اللّهُ مُن تعينُ، وبالصّلة على نَبْكُ فِي المُنْ الْمُونِينَ اللّهُ اللَّهِ اللّهُ اللَّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

إِنِّى أَيْتُ أُنَّهُ لا يُكَتَّ إِنِهَا أَنْ كُبِتَ بَا فَى يُومِ إِلاَّ قَالَ فَى عَمْمِ إِلاَّ قَالَ فَى عَم عَدْهِ: لَوْ نَغِيِّرُهُ فَا لَكَانُ أَحِلُنُ ، ولو نِهِ كَذَا لِكَانُ يُتَحَمُّنُ ولُو تَهِ مِكْ كَذَا لِكَانُ أَجْلُنُ ، ولوْ تَرَكِ فَعَذَا لِكَانُ أَجْلُنُ ، ولوْ تَرَكِ فَعَذَا لِكَانُ أَجْلُنُ ، ولوْ تَرَكِ فَعَنَا لِكَانُ أَجْلُنُ ، ولوْ تَرَكِ فَعَنَا لِكَانُ أَجْلُنُ ، وهُوْ دلي نُ عَلى سَيلاً النَّقَسِ عَلَيْ مُنْ البَشْرُ وهُوْ دلي نُ عَلى سَيلاً النَّقْصِ عَلَيْ مُنْ البَشْرُ

العاد الأصفك أن





مِفِنُوْمَ عَيْمِينَ الْخُلُولَةُ مُولُونًا لُلْكُرِ فَارُفُقَ لَلْفُورَكُ

## كالله

(ان مَفَرُونَ عَلِي الْجُلُولَةِ وَلَمُلِيكِ فَارُونُ لِلْأُولِ مَنْبِكِ مِفْرُ الْفِنْدِي

من فواتح الخير أقبل ملك ، ولحالي البن جاؤ عكماك ، وفي هالة من فواتح الخير أقبل ملك ، ولحالي البن جاؤ عكماك ، وطفح فرقدك من سياء الأسل المشرق ، بزغ كوكباك ، وتألق نجمك ، وسطخ فرقدك وانب بغ عهدك ، وفي هنازة الحرب ك ، والولا الشخص ك العظيم، والا خسلام الصادق لوشك أكريم ، يعيث اليوم رعاياك ، وتحيك الآن شعبك ، حافًا من حولك ، متطبّعاً اليك ، في اعتزاز بك، ومجة لك ، وتفاي فيك ، وحامدًا الله تعسال ان قيضا له وهياك، لتبيرً به في طريق المب مجدا ، وال ربوة العسلام مصعدًا ، والى الموضع الحري به بين الع الشعوب ابدًا . . .

ولات ذانَ المدّرُ بداية عهدك ، وجنّ نُ طَالعُ سعدك، ووفق مقت بنَ عصرك ، وجب من فزالتُعب فيزك ، عودة ألحياةٍ النيابيئة ، وقيامَ محكومةِ الدستورية ، برالاسترضرة صاحب الدولة، مصطفى الناسس ابنا ، زعيم الأمتر ، وحامِل بواءِ نهضيتها ، وقائدِ مركتمِ الطفتَية . . ومصطفاها الوسف ، الصنّب يق الأمين . .

و قد جنت ايمولات من عه العلم المن عهد الناف العلم المن عهد الناف العلم المن المن المنه المنه المنه المنه العلم المنه العزم الوراب المنه المراب المنه الديس والاكباب المن عفوان الشبيبة ويقت العلم والأداب المن الأركمة الت مية الرفيت الجنّاب الحني لعلم الن يُغرَّ ولا تُحب الله الأركمة الت مية الرفيت الجنّاب الحني لعلم الن يُغرَّ ولا تُحب أن يُز دهر الله المن من المن المنه المنه المن يُغرَّ الله المنه ا

ومن بدائر النهضة العِنكريّة في إبّان عهدك، ومُفتُخ عِمرك، ومُفتُخ عِمرك، ومن بدائير النّم الله فله العِنكريّة في إبّان عهدك، النّ كون بدائة طبيع ومن بدائير النّم الأوبيّ ، في أوّل قطون بطلك ، النّه وخيرة أوب ، وانت هذا الكتاب بحبيب من بدائة وكاب جلالتك ، الأنّه وخيرة أوب ، وانت الله ورخ فرز وفرز ومرف الأبياء، الأوب ومنظرة من مفت خرو ، وانت البله وعز وفرز وفرز ومرف الأبياء، وانت الماحب وانت المبيب، والهاوى المجوب ، ومنظم الأوب ، وانت اصاحب المجالة ، فده منظرة الدور فورك ، الفقد الملك العظيم ، والعاب المجيد، المنفور له والديب المجيد، والمناس والمناس والمناب ، المجليل المؤرن ، محب المنفور له والدك ، كفنت في الأسى والمناب ، المجليل المؤرن ، محب

الادْبِالْفِيرِ فِي الْمُسْسَى ، السَّامَى التحبِ للَّهِ فِي الخَلُوبِ .

وليرُ حن الكاب المحاب المحاب المولائ كول الكنب، ولا الذبك الرِيّاليف الأوّب ، ولكنّهُ م مؤرّوت عربيت ، وتراجع لأنبت البيان ، وناظورة المخاق، الأوّب المؤرّبين المؤرّبين ، لا غن او عنه الكوّرة المخاق، في الأوّب وكب المؤرّبين والرّواة ، وسفر خليل ، لا غن او عنه الكلّ ت و في الأوّب وناحي ، وناهب من لا وإلي العربية ومُت بُريه بل هوفي الحق كم نظر من كنور اللغت ، وثروة من من خنم ترواتها ، ومؤرة من أعذب مواردها وخورة ، ومُراد واللغت ، وهو عشر الله والمؤرث ، ومُراد اللغت من المؤرث ، ومُراد اللغت من المؤرث ، ومُراد اللغت من المؤرث الله والمؤرث ، ومؤرث ، ومُراد اللغت المؤرث ، ومؤرث الكبيرين ، والمناهم المختلق المناب المنت أو الكليب والله المنت والله من هذا الكتاب ، ومراد الكتاب ،

مُنْ قُرُائِةِ ثَلَّيْنَ سُنَةً ، فَى سُنِعَةِ أَجِرَاءٍ ، وَبُنَا عُدَةً ورَثَةً آلِ "جَيِكِ" الذينَ اكتُتُ بُوا مِن تُرَائِهِم لنفقات طبغهم ، وأعانوا بالمال على نُشْره بُخِلًا الذينَ اكتَتُ بُوا مِن تُرَائِهِم لنفقات طبغهم ، وأعانوا بالمال على نُشْره بُخِلًا فَي قَيْمَة ونفغهم ، ولم يُنفَذُنُ أَنْ الأُوبالِا قَيْمَة ونفغهم ، ولم يُنفَذُنُ أَنْ الأُوبالِا الله على الإغْتِراف من مُناهِبها ، فَطُلُت الحاجُتُ الشّالِك من مُناهِبها ، فَطُلُت الحَاجِتُ الشّائِت الحاجِة الله المُنافِق بينَ ، ولم يُنتِ الله ويُحرَد والمتأدّ بينَ ، ولم المنافرة بينَ ، ولم المنافرة بينَ ، ولم الله ويستر الله والمنافرة بينَ ، ولم المنافرة بينَ ، ولمنافرة المنافرة المنافرة بينَ ، ولمنافرة المنافرة المنا

وكانت الطبعة الأف ، التي أشرف عليها ذلك المنتشرق الجليل ، لا تخذر في نظره البه التي الوسيع المذى ، منا رآه نقصاً وهنات ، وتغزات في سيا ق الكتاب وفؤات ، وكانت نصيعة الله أنه لا مفر قب للشرع في سياق الكتاب وفؤات ، وكانت نصيعة الله أنه لا مفر قب للشرع في الطبعت الأخيرة من كلا و ذلك كلّة وتوفيئت ، فهذا الله الله الله الكال ذلك المنتشرق المحقق الم

وُلقد وفَّتُ اللهُ واعْزَنْ للبغ هذا البّفر فَي عِبْدِين مُعِلَدًا البّفر المورود وفَّتُ اللهُ واعْزَنْ للبغ هذا البّفر في عِبْدِين مُعِلَدًا اللّه المعالم المناج ، وتسبه له لاقت نائها على فُلاً بها من الناج أين و وتفاوت ، ومقاوت ، ومقاوت المرجات ، وكانت بعد في الطبع السابعة ، ولم يمن ولك كفاية الدرجات ، وكانت بعد في الطبع السابعة ، ولم يمن ولك كفاية في الطبع الما أردنا ، وكل المنابرة ، واستفاد المرابع المنابرة ، واستفاد المنابرة ، والمنابرة ، و



واستدن والكبر لفاست أفاه برس مرمبئوت



للب مُدة ، قُنَابِنْج مِبُهُهُا ، وايضاح مُثْكِلِها ، وتَفْ يرعُولِهِها ، عَ تَدْيَهِلٍ للسائدة ، قُنَابِنْج مِبُهُهُا ، وايضاح مُثْكِلِها ، وتَفْ يرعُولِهِها ، عَ تَدْيَهِلٍ للأَعلامِ ، و يُوُع بِلك ما وُرُدُ فِي أُمَّهَا بِالْرَاجِعِ والأَسْ انيهِ والمُفَاتِ . متَوقَدَى لِلْعِضِعُ :

وانه برام عليّ أن عرف منا بجيل ستاني المستثرق. مرطيوث. وما تَفْضَلُ بِهِ وَجَبُ عَنْهِ تَذَكَامِ " جيت ، من زُنُولِ لُنَا فِي عَيْرِمُتُ بِلِ سِوْي ندمةُ الأُوبِ نشرهِ - عن حقوقه م في إعادة طبع هذا الكِتاب - وأن سُّمِّلُ في حدْم المُعَتَدِّمةِ التَّامِينِ عِنْ الدَّينَ الكِيسِرُ، لِصِرِيٍّ يُعَرِّ بِمِيدِك، ويَعْالُ خيرًا بنينك ، كما أنتَّى أُعترف ها بحييل رجًا لا ب وزارة المعارف وتُفضِّلهم بالمراجعت والتهذيب، والاصلاح والتعقيب، وما كان من تقررهم الاشراك فيه ، وللمن على ويُوع ، وإنّ أَعْبِ عنا أَثْرُ وزار في الأستادَين كليلين سعًا و ق احمد تنجيب الهلالي بك وزير المعارف الأنبن ، وسعابي عية زكي الغُرِنْفِ باشا وزرهِ ألحالى ، ومف وة وكبيلها الهام الأستا و محالفها بك، ونافورة بعن كما وبقيس تفتيش اللغة العربيّة ، والأستاذ الشبّ الشيخ عبد بخساب عُرْرُ النستاذِ اللغت العربيت الأول بدار العشاوم ، وحُفْرات زُمُلا بِي مصحِتي وار المأمون المجنت مُوهُ من حجت ورعايتر ، وتعضيد وحت ن سَامْتُ ، وتأبيد في براز هنذا لكاب . مُولِفِي (لِلْعَظِيم

القدفُ لَّ هذا المنشروعُ الأُدِينُ الكِيدِيرُ ، نِخَتِرِ ْحَيَّ نَضِعُ لِمقد كِالسعِيدِ ، وُطابُ

بطلعك الباهر، وابان مكك الزَّاهر، وأبيخ لهُ أن كمون ف دُورُهُ في عهد وزارة الأمت ، بريات زعيمها أخب الغرث والولهن والاستقلال ، حضرة , ماجب الدولة مصطفى الناب الثا، فكانُ ذلك خُسُنة من مُجرحُنات الكتاب، ومستبهلا لا بارعِتْ لعرص الح ينجدي على نهضنة الا داب، وتوفيقاً • الحبِّيًّا \* المُحِمُودِ لانتُبْغِي مِر غيرُ و ُجِداللَّهُ وَالْحِيدِ مِنْ الصاوت، ولانقصِيدُ برغير الإجبذاء على النهضة الشنية المشرق، فإذا وقع عبث مولائ ناطروسلم، والناجيضِ ما لا ذُب، موقعُ المُتبُولِ ، فذلكُ عُو كُنُ المقصودِ والمأمُولِ، وقد حُبِ نَا بِعَدُ طُولِ الشُّرِي ، إِنَا خُتُ الوُصُولِ ، وَظُفِرْنَا نُبْعِظُ مِ الْجُزَاءِ ، على أُشْقُ العِنْ عَلَى اللهُ اللهُ لا صاحب المجلالة على الخيبر نَعِمُ المِعوانُ ، ولا يُكُ بروح من عند و ، وخاك بتوفيت وتديده ، وضان مُكان على الزَّمان . خادكم الخساطيع دارالمكون في ١٤ بوليونتك ، ٢٦ ربيع الناني مثقير (افرفر بررفاع)

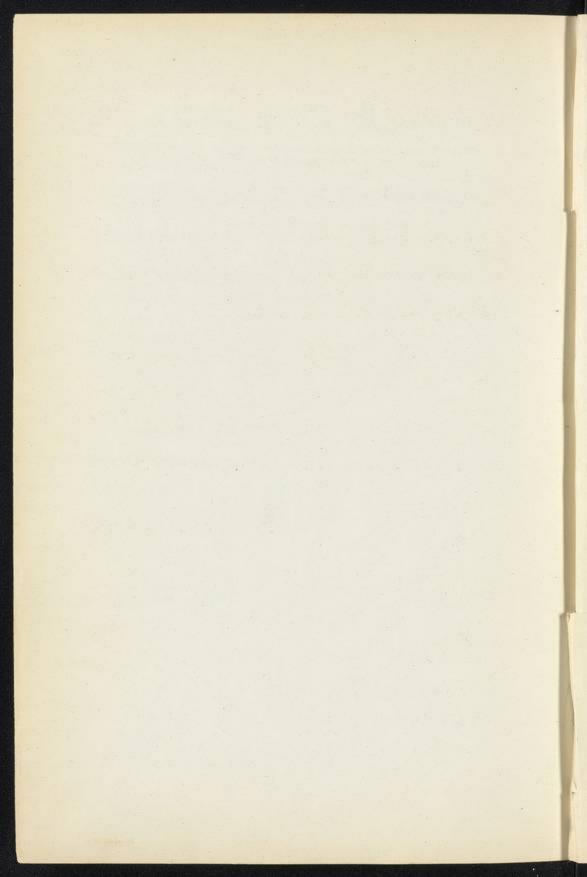

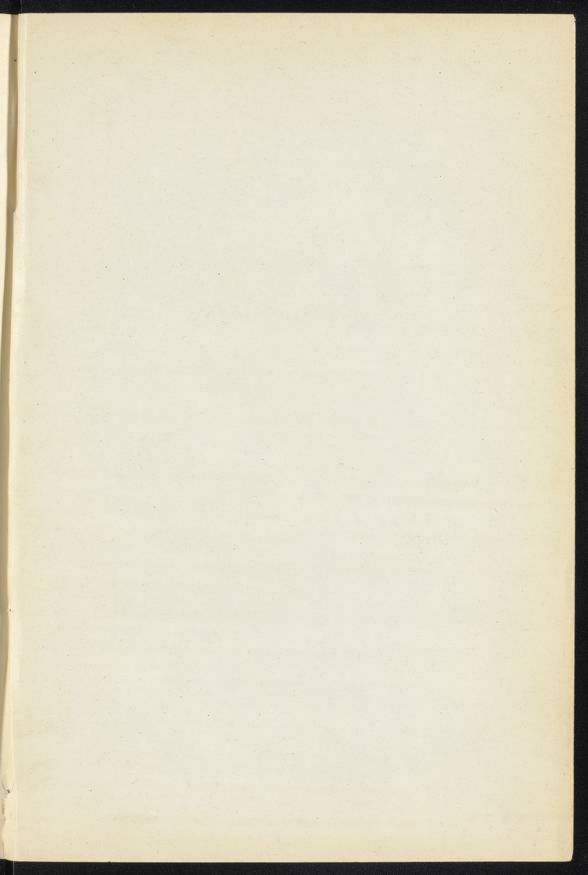

#### ٱلتَّعْرِيفُ بِالنَّاشِرِ

التعريف بالناشر

هُو دَاوُدُ «دَافِيدُ صَمَّوِيلُ مَرْ جَايْدُوثُ » وُلِدَ فِي السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ اكْنُو بَرَ سَنَة مَانٍ وَخَسْنِ وَكَانِمُ عِلْمَ الْأَلْفِ. فَهُو الْبَيْوُمُ يَسْنُدُ (١) لِحُدُودِ النَّامِنَةِ وَالسَّبْعِينَ ، وَكَانَ مَوْلِدُهُ بِلَنْدَنَ ، وَكَانَ مَوْلِهُ فَ بِلَنْدَنَ ، وَهُو الْمَيْفِينَ ، وَكَانَ مَوْلِهُ فَ بِلَنْدَنَ ، وَهُو السَّبْعِينَ ، وَكَانَ مَنِ اللَّهُ فِي وَهُو السَّبِينِ مِنْ مَرْجَلْيُوثَ ، وَكَانَ مِنَ الْمُبَشِّرِينَ ، وَأُمَّهُ جِيسِي أُبْنَةُ فِسِيسٍ يُدْعَى بِابْنِ سِمْثَ ، كَانَ أَسْقُفَ كَانْتَرْ بِرِي عَامَ سَيتٍ وَتِسْعِينَ وَتَمَا عِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْفِ.

وَتَلَقَّى دَاوُدُ صَمْوِيلُ مَرْجَايُوثُ الْعِلْمَ فِي وَنَشْسْتَرَ، ثُمَّ الْتَحَقَ بَكُلِّيَةِ نِيُوكُولِيجَ بِجَامِعَةِ اكْشَفُورْدَ، وَقَدْ أَحْرَزَ إِجَازَةَ الْتَحَقَ بَكُلِّيةِ نِيُوكُولِيجَ بِجَامِعَةِ اكْشَفُورْدَ، وَقَدْ أَحْرَزَ إِجَازَةَ الْآدَابِ، وَالشَّتَعَلَ أَسْتَاذًا لِيَدْرِيسِ اللَّغَةِ الْعُرَييَّةِ فِي جَامِعَةِ اكْشُفُورْدَ مُنْذُ سَنَة تِسْعِ لِتَدْرِيسِ اللَّغَةِ الْعُرَييَّةِ فِي جَامِعَةِ اكْشُفُورْدَ مُنْذُ سَنَة تِسْعِ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِينَ مَضُو أَوْ رَفِيقٍ فِي الْمُسْتَوِينَ فِي اللَّهِ مِعْلَقَ بَعْدَ الْأَلْفِ، وَمُنْحَ لَقَبَ عُضُو أَوْ رَفِيقٍ فِي الْجُمْعِ اللَّهِ بَعْدَ الْأَلْفِ، وَمُنْحَ لَقَبَ عُضُو أَوْ رَفِيقٍ فِي الْجُمْعِ اللَّهِ بَعْدَ الْأَلْفِ، وَمُنْحَ لَقَبَ عُضُو أَوْ رَفِيقٍ فِي الْجُمْعِ اللَّهِ بَعْدَ الْأَلْفِ، وَمُنْحَ لَقَبَ عُضُو أَوْ يَعْدَ الْأَلْفِ، وَمُنْحَ لَقَبَ عَضُو أَقِي عَمْدَ الْأَلْفِ، وَمُنْحَ لَقَبَ عَضُو أَقِي عَلْمُ اللَّهِ إِنْ الْمُنْفَورِيَّةِ الْأَسْيَوِيَّةِ الْمُلْكِلِيَّةِ فِي وَعُنْ الْمُ الْمُؤْتِدِ فِي الْمُمْعِيلَةِ الْمُسْتَوِيَّةِ الْمُسْتَوِيَّةِ الْمُحْرَاقِيقِ فِي الْمُعْتَى الْمُؤْمِنِ إِلَا اللَّهِ الْمُعْتَى اللْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِقِيقِ فِي الْمُعْتَلِقِ الْمُؤْمِنِيَةِ الْمُسْتِوقِيَّةِ الْمُسْتَوِيَةِ الْمُسْتِولِيَةً الْمُعْتَى الْمُؤْمِنِيَةِ الْمُعْتَقِيقِ إِلَا الْمُنْ الْمُؤْمِنِيَةِ الْمُسْتِوقِيَّةِ الْمُسْتِقِيقِ إِلَا الْمُؤْمِنَانِينَ عَضُوا أَفِي عَلَيْسِ إِدَارَةِ الْمُعْمِيلَةِ الْمُعْتَى الْمُعْتَقِيقِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُونِينَ الْمُؤْمِنَانِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَانِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَانِينَ الْمُؤْمِنَانِينَ الْمُؤْمِنَانِهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُومِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ

<sup>(</sup>١) يسند لها : يقاربها

سَنَة خَسْ وَتِسْعِمِائَةً بَعْدَ ٱلْأَلْفِ ، وَرَئِيساً لِجَمْعِيَّةِ ٱلْمَسْأَلَةِ الشَّرْقِيَّةِ فِي سَنَة عَشْرَةٍ وَتِسْعِمِائَةٍ بَعْدَ ٱلْأَلْفِ ، وَمَثَّلَ حُكُومَةً جَلَالَةِ مَلِكِ بِرِيطَانْيَا فِي مُؤْتَمَرِ ٱلْمُسْتَشْرِقِينَ ، ٱلَّذِي ٱنْعَقَدَ فِي جَلَالَةِ مَلِكِ بِرِيطَانْيَا فِي مُؤْتَمَرِ ٱلْمُسْتَشْرِقِينَ ، ٱلَّذِي ٱنْعَقَدَ فِي أَنْ يَعْدَ اللَّهَ اللَّهِ مَلْكَ الْعَلَدَ فِي أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْفُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْفُولِيْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُولَالَالَّ

وَعُيِّنَ مُدَرِّسًا لِلْفَاتِ الشَّرَقِيَّةِ فِي جَامِعةِ لَنْدُنَ عَامَ فَلَاثَ عَشْرَةَ وَيَسْعِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْف، وَمُحَاضِرًا فِي جَامِعةِ هِيبَرْتَ فَي السَّنَةِ ذَاتِهَا وَسَافَرَ إِلَى الْهِنْدِ بَعْدَ ذَلِكَ ، حَيْثُ تَقَلَّدَ مَنْصِبَ أُسْنَاذِ خَاصِّ فِي تَارِيخِ الشَّرْقِ بِجَامِعةِ الْبَنْجَابِ، مَنْ سَنَةً فَي سَتَّ عَشْرَةً وَيَسْعِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْف، وَسَبْعَ عَشْرَةً وَيَسْعِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْف، وَمُبْعَ الْعِلْمِيِّ وَيَسْعِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْف، وَمُنْتَى وَيَسْعِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْف، وَمُنْتَى وَيَسْعِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْف، وَمُنْتَى وَيَسْعِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْف، وَمُنْتَى وَيَسْعِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْف، وَوُهَام، وَمُنْتَى وَعِشْرِينَ وَيَسْعِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْف، وَوْهَام، فِي سَنَةً اثْمَتَيْنَ وَعِشْرِينَ وَيَسْعِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْف، وَوْهَام، في سَنَة اثْمَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَيَسْعِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْف

وَهُوَ ٱلْيُومُ يَتَفَلَّدُ رِيَاسَةَ ٱلجُمْعِيَّةِ ٱلْأَسْيَوِيَّةِ ٱلْمَلَكِيَّةِ بِيرِيطَانِيَا ٱلْعُظْمَى وَإِرْلَنْدَهُ، وَيَحْمِلُ لَقَبَ عُضْوٍ نُفَرِيٍّ فِي جَمْعِيَّةِ الْمُسْتَشْرِقِينَ ٱلْأَلْمَانِيَّةِ ، وَعُضْوٍ مُرَاسَلٍ، وَعُضْوٍ بِجَمْعِيَّةِ ٱلمُسْتَشْرِقِينَ ٱلْإَلْمَانِيَّةِ ، وَعُضْوٍ مُرَاسَلٍ، وَعُضْوٍ بِجَمْعِيَّةِ ٱلمُسْتَشْرِقِينَ ٱلْإِسْلَامِيَّةِ بِبُومِبْاَى.

#### مُؤَلِّفًانَّهُ وَٱلْكُتُبُ ٱلَّتِي تَوَلَّى نَشْرَهَا وَطَبْعَهَا

تولى نشرها وطبعها

أَ كُنُرُ ٱلْكُتُبِ ٱلِّي صَنَّفَهَا أَوْ قَامَ عَلَى طَبْعُهَا تَتَّصِلُ والكَّتِبالنَّي بِالْأُدَبِ ٱلْعَرَبِيِّ مِثْلُ كِتَابِ (١) Analecta Orientalia سنة « Poeticam Aristoteleam » سنة عَمَانِ وَ عَمَا نِينَ وَ مَمَا عِلْنَهُ بَعْدُ ٱلْأَلْفِ، وَتَعْلَيقَاتِ جِفِتْ Jephet عَلَى دَانِيَالَ فِي ٱلْعَرَبِيَّةِ وَٱلْإِنْجِلِيزِيَّةِ ، سَنَةَ تِسْعِ وَكَمَا نِينَ وَ كَمَا عِائُهُ بِعَدُ ٱلْأَلْفِ، وَأَوْرَاقِ ٱلْبَرْدِيِّ ٱلْعَرَبِيَّةِ فِي مَكْتَبَةٍ بُورِيلَ سَنَةً ثَلَاثِ وَتَسْعِينَ وَكَمَا عِائَةٍ بَعْدَ ٱلْأَلْف ، وَكِتَابِ كرِ يْستُومَاتِيَا بِيَادَوِيَانَا (٢) Chrestomathia Baiadawiana سَنَةَ أَرْبَعِ وَتَسْعِينَ وَثَمَا عِائَةٍ بَعْدَ ٱلْأَلْفِ ، وَرَسَائِلِ أَبِي ٱلْعَلَاءِ سَنَةَ . ثَمَانِ وَتِسْعَيْنَ وَثَمَا عِائَةً بَعْدَ ٱلْأَلْفِ، وَكِتَابِ مُحَمَّدٍ وَنَهْضَةٍ ٱلْإِسْلَامِ ، سَنَةً خَمْسِ وَ تُسْعِائُةٍ بَعْدُ ٱلأَلْفِ وَكِيْبَابِ ٱلْقَاهِرَةِ ، وَأُورَشْلِيمَ " ، وَدِمَشْقَ ، سَنَةَ سَبْع و تِسْعِائَةٍ بَعْدَ ٱلْأَلْفِ ، و ٱلدِّيَانَةِ ٱلْمُحَمَّدِيَّةِ ( لِمَكْنَبَةِ جَامِعَة هُوْمَ Home University ) سَنَةً إِحْدَى عَشْرَةَ وَتِسْعِمِائَةٍ بَعْدُ ٱلْأَلْفِ،

<sup>(</sup>١) مختارات شرقية (٢) منتخبات بيادويانا

<sup>(</sup>٣) هذه بالعبرية . وأما عربيته فمنل : يقم وجبل وكنف . اه قاموس

وَمِنَ ٱلْكُتُبِ ٱلِّنِي تَوَلَّى نَشْرَهَا ، كِتَابُ ٱلشَّعْرِ لِأَرْسِطُو سَنَةً إِحْدَى عَشْرَةً وَتِسْعِوائَةٍ بَعْدَ الْأَلْفِ، وَمُعَجَمَ الْأَدْبَاءِ لِيَاقُوتٍ ، ٱلطَّبْعَةِ الْأُولَى مِنْ سَنَة سَبْعٍ و تِسْعِوائَةٍ بَعْدَ الْأَلْفِ، لَيَاقُوتٍ ، ٱلطَّبْعَةِ الْأُولَى مِنْ سَنَة سَبْعٍ و تِسْعِوائَةٍ بَعْدَ الْأَلْفِ، وَدِبُوانُ سِبْطِ لِغَايَة سَنَة خَسْ وَعِشْرِينَ و تِسْعِوائَة بَعْدَ الْأَلْفِ، وَدِبُوانُ سِبْطِ الْغَايَة سَنَة خَسْ وَعِشْرِينَ و تِسْعِوائَة النَّانُوخِيِّ ، وَكِتَابُ ٱلتَّفَّاحَة الْمَاسُوبُ لِأَرْسِطَاطَاطَالِيسَ بِاللَّغَةِ الْفَارِسِيَّة .

كَمَّ وَسِعْمِائَةٍ بَعْدَ الْأَنْ ، بِالإِسْتِرَاكِ مَعَ الْأَسْتَاذِ عَشْرَةَ وَسِعْمِائَةٍ بَعْدَ الْأَنْ ، بِالإِسْتِرَاكِ مَعَ الْأَسْتَاذِ أَمْدِرُوزَ ، وَأَفُولِ نَجْمُ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ ، فِي سَبْعَةِ نُجَلَداتٍ سَنَةً أَمْدِرُوزَ ، وَأَفُولِ نَجْمُ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ ، فِي سَبْعَةِ نُجَلَداتٍ سَنَةً اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْف ، وَحَدِيثِ مَا ئِدَةً مَعَ الْأَلْف ، وَحَدِيثِ مَا ئِدَةً مَعَ وَهُو مِبْرُوسِ أَرْسُطُو سَنَةً اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْف ، وَهُو مِبْرُوسِ أَرْسُطُو سَنَةً أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْف ، وَوَهُو مِبْرُوسٍ أَرْسُطُو سَنَةً أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْف ، وَهُو مِبْرُوسٍ أَرْسُطُو سَنَةً أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْف ،



#### 

إِن قِيمةَ الْمَادَّةِ ٱلَّتِي حَوَاهَا مُعْجَمُ الْأُدَبَاءِ لِيَاقُوتٍ، وَهُوَ الطبعة الْكُتِنَابُ الَّذِي أَسْمَاهُ ﴿ إِرْشَادَ ٱلأَرِيبِ، إِلَى مَعْرِفَةِ ٱلْأَدِيبِ ﴾ اللاولى المنابُ الذي أَسْمَاهُ ﴿ إِرْشَادَ ٱلأَرِيبِ، إِلَى مَعْرِفَةِ ٱلْأَدِيبِ ﴾ اللاولى كَقَيْقَةٌ بِأَنْ تَكُونَ مُبَرِّرًا كَافِيًا لِطَبْعِهِ ، وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ نِيَّةً الْحَلِيمَ الْكَاتِبِ عِدَّةَ سِنينَ ، وَلَكِنَّ عَمَّلًا كَهَذَا ، قَلَّمَا يَضْطَلِعُ (اللهِ فَرَدُو وَحُدَهُ ، أَوْ يَتَوَلَّاهُ ٱسْرُونَ بِمُفْرَدِهِ ، كَمَّ أَنَّ ٱلْكَاتِبُ اللهِ فَرُدُو وَحُدَهُ ، أَوْ يَتَوَلَّاهُ ٱسْرُونَ بِمُفْرَدِهِ ، كَمَّ أَنَّ ٱلْكَاتِبُ اللهِ فَرُدُو وَحُدُهُ ، أَوْ يَتَوَلَّاهُ ٱسْرُونَ بِمُفْرَدِهِ ، كَمَّ أَنَّ ٱلْكَاتِبُ اللَّهُ الْمُشَافِّ ، وَوُجُوهِ ٱلْغَضَاضَةِ (الْ وَالْمَشَافِّ ، ٱلَّي يَقْتَضِبَها عَادَةً هَا أَلْالْتَجَاء . وَلُونَ الْمُشَافِّ ، ٱلَّي يَقْتَضِبَها عَادَةً هَا أَلْالْتَجَاء .

وَقَدْ أُنِيحَ لَهُ مَا أَغْنَاهُ عَنْ هَذِهِ الْوَسِيلَةِ ، وَأَعْفَاهُ مِنْ هَذِهِ الْوَسِيلَةِ ، وَأَعْفَاهُ مِنْ هَذِهِ الْوَسِيلَةِ ، وَأَعْفَاهُ مِنْ هَذِهِ الْغَضَاضَةِ ، إِذْ تَفَضَّلَ وُكَلَا ۚ ثَوَكَلا ۚ ثَوِكَةٍ « جُبْ » فَأَ بْدَوْا تَعَلَقُ عَهُمْ بِطَبْعِ الْكَيْنَابِ وَإِدْمَاجِهِ فِي جُمْلَةِ مَطْبُوعَاتِهِمْ ، وَإِنَّ تَطَوَّعَهُمُ بِطَبْعِ الْكَيْنَابِ وَإِدْمَاجِهِ فِي جُمْلَةِ مَطْبُوعَاتِهِمْ ، وَإِنَّ

<sup>(</sup>۱) يضطلع به : ينهض به ويقوى عليه .

<sup>(</sup>٢) الغضاضة : الذلة والمنقصة .

كَاتِبَ هَذِهِ ٱلسُّطُورِ، لَيَرْجُو أَنْ يَجْزِيَهُمْ عَنْ صَنيعهِمْ خَدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ هَذَا ٱلْجُمِيلَ. اللَّهَ إِنَّا أَوْلِعُوا بِتَارِيخِ ٱلْآدَابِ ٱلْعَرَبِيَّةِ، وَعِرْ فَأَنْهُمْ هَذَا ٱلْجُمِيلَ.

وَ إِلَى ٱلْآنَ: لَمْ تَسُفْرِ ٱلْأَبْحَاثُ ٱلَّتِي أُجْرِيَتْ فِي مُخْلَفِ الْجَوْيَةُ وَالْعَالَمُ ٱلْإِسْلَامِيِّ، عَنْ دَلِيلٍ يُوثَقُ بِهِ عَلَى وُجُودِ أَيَّةٍ نُسْخَةً مَنْ قُولَةٍ عَنْ أَصْلِ هَذَا ٱلْمُعْجَمِ، عَيْرِ ٱلنَّسْخَةِ ٱلَّتِي ٱعْتَمَدْنَا عَلَيْهَا فِي هَذَهِ ٱلطَّبْعَةِ ، وَهِي ٱلنَّسْخَةُ ٱلْخُطِّيَّةُ ٱلْمُحْفُوظَةُ فِي مَكْتَبَةِ بُورِيلَ . يُجَامِعَةِ آلُسُفُورْدَ تَحْتَ رَقْم ٢٧٣ مَخْطُوطَاتُ بُورِيلَ .

وَقَدْ كَانَ اقْنِنَا وَ مَكْنَبَةِ بُورِيلَ لِهَذِهِ النَّسْخَةِ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَنَمَا نِينَ وَنَمَا غِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْفِ، إِذِ اسْتَرَبْهَا مِنَ الْمِسْتِرِ وَهِ. جَى الْوَرَّاقِ، وَكَانَ هَذَا فَدْ حَصَلَ عَلَيْهَا مَعَ كُنُبِ الشَّمامِسَةِ (1) وَكَانَ هَذَا فَدْ حَصَلَ عَلَيْهَا مَعَ حُنُبِ الشَّمامِسَةِ (1) أُخْرَى مِنْ وَرَثَةِ الْأَرْشِدِيكُونْ. بَارْنِسَ، كَبِيرِ الشَّمامِسةِ (1) فِي بُعْبَاى ، ولَيْسَ مَمَّ أَيَّةُ مُذَكِّراتٍ بِشَأْنِ هَذَا الشَّماسِ الْخُنْرَمِ ، غَيْرَ أَنَّ الْأَرْجَحَ أَنَّهُ حَصَلَ عَلَى الْكِتَابِ مِنَ الْمُنْدِ، وهَذِهِ النَّسْخَةُ مُتَأْخِرَةٌ كَثِيرًا عَنْ تَارِيخِ النَّسْخَةُ مُتَأْخِرَةٌ كَثِيرًا عَنْ تَارِيخِ الْكَتَابِ مِنَ الْهَرْنِ الْمُنْذِ، وهَذِهِ النَّسْخَةُ مُتَأْخِرَةٌ كَثِيرًا عَنْ تَارِيخِ الْكَتَابِ مِنَ الْهَرْنِ إِذْ لَا شَكَّ فِي أَنَّ تَارِيخَ نَسْخِهَا لَا يَعُودُ إِلَى أَقْدَمَ مِنَ الْقَرْنِ

<sup>(</sup>١) الشهامسة جمع شهاس : وهو عند النصاري دون القسيس . سرياني معناه خادم .

السَّابِعَ عَشَرٌ ، فَضَلَّا عَمَّا حَدَثَ مِنْ عَدِيدِ (" الْأَغْلَاطِ ، كَيْنَ غَرْيِفٍ وَتَصْحِيفٍ وَاصْطِرَابٍ فِي النَّطِ مِمَّا يَدُلُ عَلَى أَنَّ النَّاسِخَ كَانَ غَرِيبًا عَلَى الْعَرَبِيَّةِ (") ، كَمَا أَنَّ فِي النَّسْخَةِ أَغْلَاطًا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا أَهُمِيَّةً ، وَأَخْطَرَ شَأْنًا.

مِثَالُ ذَلِكَ : ٱلْفِقْرَةُ الَّتِي تَبْتَدِي ﴿ هَكَذَا ﴿ وَكَانَ ٱلرَّشِيدُ اللَّهِ مَثَالُ ذَلِكَ : ٱلْفِقْرَةُ الَّتِي تَبْتَدِي ﴿ هَكَذَا ﴿ وَكَانَ ٱلرَّشِيدُ الْمُحَدِّدُ وَضِعَتْ مُخَدِّهِ الْفَقِرَةُ تَحْتَ الْأَبْيَاتِ الْمُنْشُورَةِ فِي ص ٣١ ﴿ الصَّحِيفَتَانِ مَذِهِ الْفَقِرَةُ تَحْتَ الْأَبْيَاتِ الْمُنْشُورَةِ فِي ص ٣١ ﴿ الصَّحِيفَتَانِ مَدَهِ النَّسْخَةِ الْخُطِّيّةِ ﴾.

وَأَيْضًا فِي وَسَطِ تَرَجَة إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُمْتَازٍ «صَفْحَةً — ٣٢٣ وَجَدْنَا فِقْرَةً مِنَ التَّرْجَةِ النَّالِيَةِ لَمَا، مَعَ أَنَّهَا كَانَ يَجِبُ أَنْ تَأْتِي فَكَا، مَعَ أَنَّهَا كَانَ يَجِبُ أَنْ تَأْتِي فَيْ وَجَدْنَا فِقْرَةً مِنَ التَّرْجَةِ النَّالِيَةِ لَمَا، مَعَ أَنَّهَا كَانَ يَجِبُ أَنْ تَعْرَفَةً مِنَ الصَّحِيفَتَيْنِ ٣٢٧ ج ا فَقْرَة ٢ ، ٣٢٨ فَقْرَة ٢ ، ٣٢٨ فَقْرَة ٢ ، ٣٢٨ فِقْرَة ٢ ، ٣٢٨ فِقْرَة ٢ ، ٣٢٨ فِقْرَة ٢ ، ٣٢٨

وَقَدْ أَصْلَحْنَا هَذِهِ ٱلْأَغْلَاطَ، وَرَدَدْنَا ٱلْفِقْرَاتِ ٱلْمُضْطَرِبَةَ إِلَى مَوَاضِعِهَا ٱلصَّعِيحَةِ.

غَيْرَ أَنَّ هُنَاكَ مِنَ ٱلإِضْطِرَابِ وَٱلنَّقَدْ بِمِ وَٱلنَّأْخِيرِ ، مَا هُوَ

<sup>(</sup>١) لعله بريد كنرة الاعلاط ولفط عديد لا يؤدي هذا المقصود

<sup>(</sup>٢) لعل الاوفق أن يقال غريبا عن العربية

أَخْطُرُ مِنْ ذَلِكَ، وَمِنْ ثُمَّ كَانَ أَشَقَّ عِلَاجًا، وَاصَعَبَ إِصْلَاحًا، مِنَالُ ذَلِكَ: مَا وَقَعَ فِي ٱلنَّرَاجِمِ ٱلْمُبْتَدِئَةِ مِنْ تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ مِنَالُ ذَلِكَ: مَا وَقَعَ فِي ٱلنَّرَاجِمِ ٱلْمُبْتَدِئَةِ مِنْ تَرْجَمَة أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ قُدَامَةً، فَقَدْ وُصَعِتْ إِبْرَاهِيمَ ٱلضَّبِيَّةِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ قُدَامَةً، فَقَدْ وُصَعِتْ فِي عَبْرِ مَوَاضِعِهَا ٱلصَّحِيحَةِ ، إِذْ جَاءَتْ فِي وَسَطِ ٱلنَّرَاجِمِ الْمُبْتَدِئَةِ بِابْرَاهِيمَ صَفْحَةً ، و ٢٠٠ صَفْحَة ٢٠٠

وَيَتَبَيَّنُ كُلُّ مَنْ يَرْجِعُ إِلَى دُؤُوسِ ٱلنَّرَاجِمِ وَعَنَاوِينِهَا الْوَاجِبِ ، كَانَ الْوَاجِبِ ، كَانَ دَدَّهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا ٱلصَّحِيحةِ ، وَثَرْ نِيبَهَا ٱلْوَاجِبِ ، كَانَ مَلَيَّةً شَاقَةً (١) ، كَنبِرَةَ ٱلْكُافَةِ وَٱلنَّعْقِيدِ ، إِذْ كُمْ يَكُنْ ثَمَّ مَكَلُّ عَمَلِيَّةً شَاقَةً (١) ، كَنبِرَةً ٱلْكُافَةِ وَٱلنَّعْقِيدِ ، إِذْ كُمْ يَكُنْ نَمَّ مَكُلُّ فَلَا فِي ٱلسَّلْسِلَةِ ٱلنَّانِيَةِ مِنِ ٱلنَّرَاجِمِ ٱلْمُبْتَدِئَةِ بِأَخْمَدَ ، يُمْكِنُ نَقُلُ فِي السَّلْسِلَةِ ٱلنَّانِيَةِ مِن ٱلنَّرَاجِمِ ٱلْمُبْتَدِئَةِ بِأَخْمَدَ ، يُعْبِرُ حَاجَةٍ إِلَى فَرْزِ اللّهُ اللّهَ اللّهُ عَبْرِ حَاجَةٍ إِلَى فَرْزٍ مَوْضِعِهَا إِلَيْهِ ، بِغَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى فَرْزٍ اللّهَ آخِرَ ، وَتَقُرْ يَلْ وَتَهْ وِيبٍ .

وَلَمَّا كَانَ يَاقُوتُ أَبُو كُدُ أَنَّهُ فَدْ رَاعَى حُرُوفَ ٱلْمُعْجَمَ كُلِّ الْمُعْجَمَ مُكِلًا اللَّهُ المُعْجَمِ مُكِلًا اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُولَ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعْمِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُولُولُولُولُ اللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلْمُولُولُولُولُولُولِ

عَلَى أَنَّ هُنَاكُ أَغْلَاطًا أَهْوَنَ مِنْ هَذَا فِي ٱلسِّيَاقِ ذَاتِهِ ،

<sup>(</sup>١) الاوفق أن يقال عملا شافاً (٢) سنحاول قدر الاستطاعة تدارك ذاك

مِثَالُ ذَلِكَ إِيرَادُ تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ أُمَيَّةً ، يَنْ تَرْجَمَى أَحْمَدُ بْنِ بَخْتَيَارً ، وَأَعْمَدُ بْنِ بِشْرِ . وَإِيرَادُ تَرْجَمَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَسْعُودٍ مَ وَسَطَ ٱللَّرَاجِمِ ٱلْخُنْتَلِفَةِ لِاسْمِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَحْمَدًا، وَهُوَ خَلْطٌ لَا يُعْكِنُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى النُّسَّاخِ ، بَلْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّرْ تِيبَ لَمْ يَكُن فِي الْأَصْلِ صَعِيعًا كُلَّ الصِّعَّةِ ، فَضَالًا عَنْ أَنَّ وُفُوعَ اسْمِ أَحْمَدَ، أَوْ تُحَدِّم، فِي أَيَّةٍ بَحْمُوعَةٍ ، مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُحْدِثَ بَعْضَ ٱلاِصْطِرَابِ فِي ٱلْوَصْعِ وَٱلتَّنْسِيقِ . كَمَا أَنَّهُ ٱلتَّبْوِيبَ فِي مُعْجَمَ ٱلْقُطْبِيِّ يُشْبِهُ إِلَى حَدٍّ مَا ، ٱلتَّرْتِيبَ ٱلَّذِي رُوْعِيَ فِي هَــٰذِهِ ٱلنُّسْخَةِ ٱلَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا مِنْ مُعْجَمَ يَاقُوتٍ . وَلِهَذَا: يَلُوحُ لَنَا أَنَّهُ مِنَ ٱلْحِكُمَةِ غَايَةِ ٱلْحِكُمَةِ ، أَنْ نَحْتَفِظَ بِالنَّبْوِيبِ كَمَا هُوَ فِيهَا ، وَأَنْ نُعَالِجَ ٱلْخُلْطَ وَٱلإِضْطِرَابَ فِي هَذِهِ ٱلنَّاحِيَةِ ، بِإِيرَادِ فِهْرِسِ لِلنَّرَاجِمِ ، مُرَّتَّبِ عَلَى حُرُو فِ

وَلَمَّا كَانَتْ نُسْخَةُ بُورِيلَ هَذِهِ ، هِى ٱلْوِحِيدَةَ مِنْ نَوْعِهَا ، أَضْطُرُ ۗ ٱلنَّاشِرُ بِسَبِيلِ تَصْحِيح مَا وَرَدَ فِيهَا مِنَ ٱلْأَغْلاَطِ ، إِلَى ٱلْإِعْنَمَادِ عَلَى ٱلْمُؤَلَّفَاتِ ٱلَّى نَقَلَ عَنْهَا يَافُوتُ

<sup>(</sup>١) وسيديل الكتاب بالطبع بفهارس وافية مختلفة الانواع إذا قدر لنا أن تتمه

نَفْسُهُ أَوْ ٱلَّتِي نَقَلَتْ عَنْهُ ، وَٱسْتَعَارَتْ مِنْهُ ، وَمِنْ هَذِهِ ٱلْأَخِيرَةِ : مُعْجَمُ ٱلصَّفَدِيِّ وَهُو أَحْسَنُهَا وَأَنفَعُهَا ، وَ ٱلْمُسَمَّى ٱلْوَافِيَ بِالْوَفَيَاتِ، وَقَدْ حَوَتْ مَكْتَبَةُ بُورِيلَ، أَحَدَ عَشَرَ مِجَلَّدًا مِنْهُ ، أَثْنَانِ مِنْهَا « رَقْمَ ٢٠ - ٢١ آثَارٌ نَادِرَةٌ » يَحْوَيَانَ تَرَاجِمَ لِأَسْمَاءَ ٱلْأَعْلَامِ ، ٱلْمُبْتَدِئَةِ بِحَرْفِ ٱلْأَلِفِ ، وَقَدْ رَأَيْنَا ٱلصَّفَدِيُّ : يَنْقُلُ عَنْ يَاقُوتِ بِتَوَسُّعِ كَثِيرٍ ، وَيُورِدُ عِدَّةَ تَصْعِيحَاتَ لِمُعْجَمِهِ ، وَقَدْ لَفَتَ ٱلْمِسْتِر إِيلِيسُ نَظَرَ ٱلنَّاشِرِ إِلَى مُؤَلَّفِ مُحْدَثٍ ، وَهُوَ كِتَابُ « رَوْضَةٍ ٱلْجُنَّاتِ » ، ٱلْمَطْبُوعُ سَنَةً أَرْبَعِ وَ ثَلَا عِائَةٍ بَعْدُ ٱلْأَلْفِ ، مِنَ ٱلْهُجِرُ وَ طَبْعَةُ حَجَرِ ، وَفِيهِ يُورِدُ ٱلْمُؤَلِّفُ مُقْتَبَسَاتٍ مِنْ مُعْجَمَ يَاقُوتٍ ، وَٱلظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ ٱلْمُقْتَبَسَات في جُمْآيَهَا ، إِنَّمَا نُقِلَتْ عَنْ مُعْجَمِ ٱلسُّيُوطِيِّ ٱلَّذِي تُوجَدُ مِنْهُ عِدَّةُ نُسَخ مُغْطُوطَةٍ ، وَقَدْ تَفَضَّلَ ٱلْمِسْتِرِ إِيليسُ ، فَوَضَعَ نُسْخَةَ كِتَاب " الرَّوْضَةِ - تَحْتَ تَصَرُّفِ ٱلنَّـاشِرِ ، وَقَدْ رَأَيْنَا مُعْجَمَ ٱلْقُطِيِّ، وَفُوَاتَ ٱلْوَفَيَاتِ، يَسْتَعِيرُ (١) كَذَلِكَ، وَيَنْقُلُ أَحْيَانًا من يَاقُوت.

<sup>(</sup>١) لعله يريد يتتبع ذلك أو يستعين بذلك

وَقَدِ السَّعَنَّا عَلَى تَصْعِيحاتِ كَثِيرَة غَيْرِ ذَلِكَ، بِالنَّسَخِ الْمَطْبُوعَة مِنَ الْكُتُبِ ، وَالْمُؤَلَّفَاتِ الَّتِي نَقَلَ عَنْهَا يَاقُوتْ، وَسَنَضَعُ فِهْرَسَا كَامِلًا لَهَا فِي نِهَايَة الْكِتَابِ : كَمَا أَن مَعْجَمَ يَاقُوتٍ ، سَوْفَ يُعَيِنُ عَلَى إِجْرَاءِ تَصْعِيحاتٍ ، فِي مُعْجَمَ يَاقُوتٍ ، سَوْفَ يُعَيِنُ عَلَى إِجْرَاءِ تَصْعِيحاتٍ ، فِي مُعْجَمَ يَاقُوتٍ ، سَوْفَ يُعَيِنُ عَلَى إِجْرَاءِ تَصْعِيحاتٍ ، فِي مُؤَلَّفَ الْمُعْجَمَ يَافُونَ ، وَكِتَابِ الْهَيْرِسْتِ ، وَكِتَابِ الْيَتِيمَة ، وَرَسَائِلِ الْمُعْدَانِيَّ ، لِمِنْ يَتَوَلَّى فِي الْمُسْتَقْبَلِ طَبْعَ إِنْكُ الْكُتُبِ ، وَإِنَّ الْمُعْجَمُ نَفْسُهُ مِنْهَا .

وَمِنْ مَيْنِ الْكُنْكِ الْحَنْطُوطَةِ ، الَّتِي تَمْتُ إِلَى هَذَا النَّوعِ ، وَعَدْرُ بِنَا أَنْ نَنُوهَ عَنْهَا – مُعْجَمُ عُلَمَاء الْأَنْدَلُسِ « إِسْبَانِيا » لِلْحَمِيدِيِّ ، الّذِي لَمْ يَنْطَبَعْ فِي جَمُّوعَةِ كُودِيرًا – مِن الْكُنُكِ الْعَرَييَّةِ ، اللّهِ سَبَانِية » ، وَلَكِنَّةُ مَوْجُودٌ فِي الْعَرَييَّةِ الْأَنْدُلُسِيَّةِ « اللّهِ سَبَانِيَّة » ، وَلَكِنَّةُ مَوْجُودٌ فِي عَطُوطَاتِ مَكْنَبة « بُورِيل » رَقْمُ ٢٦٤ ، وَقَدْ نَقَلَ يَاقُوتٌ الْمُنْ عَنْ كَثِيرٍ مِن يَنْكَ الكَنْبُ . وَيَصِّحُ لَنَا أَنْ نُشِيرً إِنْ نُشِيرً إِنْكَ الكَنْبُ . وَيَصِحُ لَنَا أَنْ نُشِيرً إِنْكَ الكَنْبُ وَطَبْعِهِ . إِللّهُ وَلَا الْكَنْدِ وَطَبْعِهِ . إِللّهُ وَطَبْعِهِ . وَطَهْ وَطَهُ اللّهُ وَطَبْعِهِ . وَطَبْعِهِ . وَطَهْ وَلَا اللّهُ وَطَبْعِهِ . وَطَهْ وَلَالْكُ مِنْ اللّهِ وَطَبْعِهِ . وَطَهْ وَلَالْهُ وَاللّهُ وَلَا الْكِيْعَةِ وَهُ اللّهِ وَطَبْعِهِ . وَطَهُ اللّهِ وَطَبْعِهِ . وَطَهْ وَلَا اللّهُ وَلَا الْكِيْدَ وَلَا الْكِيلُونَ وَلَاهُ . وَطَبْعِهِ . وَطَهْ وَلَاهُ مَا اللّهُ وَلَاهُ اللّهُ وَلَاهُ اللّهُ وَلَاهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَاهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاهُ اللّهُ وَلَاهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَاهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللْهُ وَلَاهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاهُ اللْهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ وَلَاللّهُ اللْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) ستروح : ستصير

فَأُوَّلًا : لِكُنْ لَا نَزْحَمَ الْأَصْلَ بِهُوَامِشَ ، وَحَوَاشِيَ ، وَ مُلَاحَظَاتٍ لَاضَرُورَةَ لَمَا ، لَمْ نَعْمِدْ إِلَى تَوْجِيهِ ٱلْأَنظَارِ فِي الْحَالَاتِ ٱلاِعْتِيَادِيَّةِ ، إِلَى مَا فِي ٱلْكَتِبَابِ ، مِنْ مَوْضِع تَصْحِيفٍ أَوْ تَحْرِيفٍ، أَوْ تَغْيِيرِ فِي الشَّكْلِ وَٱلنَّرْ قِيمٍ . كَمَا أَنَّ الْحَالَاتِ غَيْرَ ٱلْاعْتِيَادِيَّةِ ، قَدْ بُدَتْ لِلنَّاشِرِ مُحْتَمَلِةَ ٱلتَّأْوِيلِ ، أَوْ مَدْعَاةً إِلَى الْغَرَابَةِ نَوْعًا مَا ، وَقَدْ أَشَرْنَا فِي ٱلْحُوَاشِي وَالْهُوَامِشِ ، إِلَى زِيَادَاتٍ عَلَى الْأَصْلِ عِنْدَ كَثيرِ منَّ ٱلْمُوَاصِٰعِ ، وَلَكِنَا لَمْ نُورِدْهَا جَمِعًا اكْتِفَاء بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهَا. وَأَمَّا ٱلتَّصْعِيعَاتُ الْحُدْسِيَّةُ (١) لِلأَحْرُ فِ ٱلصَّعِيعَةِ ، فَقَدْ أَوْدَعْنَاهَا ٱلْهُوَامِشَ فِي ٱلْأَكْثَرُ ٱلْأَعَمِّ ،كَمَا اخْتُرْنَا مِنْ يَيْنَ ٱلرُّوايَاتِ ٱلْمُتَبَايِنَةِ فِي ٱلْكُنْبِ ٱلْمَطْبُوعَةِ رَوَايَةً وَاحِدَةً ، وَلَمْ تُثْبِتُهَا جُمْلَةً.

وَثَانِياً : لَمْ نَحْدُفْ مِنَ ٱلْأَصْلِ شَيْئاً إِلَّا بِضْعُ رَسَائِلَ لِأَ بِى ٱلْعَلَاءِ ٱلْمُعَرِّى، هِى ٱلرَّسَائِلُ ٱلَّى سَبَقَ لِلنَّاشِرِ طَبْعُهَا فِي كِتَابٍ عَلَى حِدَةٍ ، بِاسْمِ ٱلرَّسَائِلِ ، فِي ٱكْشُفُورْدَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعَيْنَ وَثَمَا نِمَائَةٍ بَعْدَ الْأَلْفِ ، وَكُأْهَا إِلَّا ٱلْأَخِيرَةَ

<sup>(</sup>١) الحدس : الظن والتخمين

مِنْهَا، مَوْجُودَةٌ فِي طَبْعَةٍ يَبْرُوتَ، وَلَكِنَ الرَّسَائِلَ النَّبَاتِيَّةَ ، اللَّهِ نَشَرَهَا الْكَاتِبُ فِي الْجَلَةِ الْأَسْيَوِيَّةِ ، سَنَةَ النَّبَاتِيَّةَ ، النَّي نَشَرِهَا الْكَاتِبُ فِي الْجَلَةِ الْأَسْيَوِيَّةِ ، سَنَةَ الْنَّبَاتِيَة وَالسَّعِمِائَة بَعْدَ الْأَلْفِ، تَصِحُ إِعَادَةُ نَشْرِهَا ، لِصُعُوبَة الْمُحَدِّقِ الْمَحْوَلِ عَلَى أَعْدَادِ تِلْكَ الْمَجَلَّةِ الْآنَ .

وَقَدْ تُوَلَّى قَرَاءَةَ ٱلنَّمَاذِجِ « ٱلْبُرُوفَاتِ » عُلَمَاءُ ثِقَاتٌ ، وَحُجَجٌ أَثْبَاتُ (١) ، لَا يَسَعُ ٱلنَّاشِرَ عَيْدُ ٱلْإعْتِرَافِ بِصَنيعهم، وَٱلْإِفْرَارِ بِفَضْلُهِمْ ، وَجَلِيلِ خِدْ مَنْهِمْ ، فَقَدْ رَاجَعَ نَحْوَ نِصْفِ الْكُتِنَابِ، حَضْرَةُ ٱلشَّيْخِ ٱبْرَاهِيمَ ٱلْيَازِجِيِّ، لِعِلْمِهِ ٱلْوَاسِعِ وَنَظَرُ هِ ٱلْمُدَوِّقِي ، وَقَدْ كَانَتْ وَفَاتُهُ فِي دِيسَمْبَرِ ٱلْمَاضِي، مُصَابَ عُمَاءَ ٱلْعَرَ بَيَّةِ ، وَكُلَّابِ دِرَاسَتُهَا ، فِي ٱلنَّبَرْقِ بِأَسْرِهِ ، وَرَدَّدَتْ أَكْثَرُ صُحُفِ ٱلْقَاهِرَةِ وَمَجَالَاتُهَا مَنْعَاهُ ، وَأَفَاضَتْ فِي ٱلتَّنْوِيهِ عِنَاقِيهِ ، وَتَقْدِيرِ فَصْلِهِ وَمُوَاهِبِهِ ، وَقَدْ كَانَ أَهْتِمَامُهُ فِي ٱلْجُمْلَةِ ، مُتَّجِهًا إِلَى ٱلْمُرَاجَعَةِ مِنْ وجْهُةِ ٱلنَّحْوِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ كَشَفَ فِي ٱلْأُصْلِ عَنْ خَطَارًا أَوْ خَطَأَيْن كَبِيرَيْن ، نَفَضْلُ بِتَصْعِيحِهِما ، وَقَدْ رَاجَعَ نِصْفَ ٱلْبَاقِي تَقْرِيبًا حَضْرَةُ قِسْطَاسِي بِكُ ٱلْحُمْصِيُّ، مُؤَلِّفِ كِتَابِ تَمَارِيخِ ٱلنَّقْدِ فِي ٱلْأَدَبِ ٱلْعَرَبِيِّ . كَمَا قَرَأَ

<sup>(</sup>١) أثبات جمع ثبت بالتحريك : الحجة

« الْمَرْحُومُ جُرْجِي زِيدَانُ » صَفْحَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا مِنَ ٱلنَّا زِجِ ، \* وَكَانَتْ لَهُ كَا هُوَ ٱلْمُنْتَظَرُ ، مُلاحَظَاتٌ فَيِّمَةٌ .

فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ أُتِيحَ لِهَذِهِ ٱلطَّبْعَةِ الْإِنْتِهَاعُ بِمُلَاحَظَاتٍ بَعْضِ ذُمَلَاء ٱلنَّاشِرِ ، مِنَ ٱلْعُلَمَاء الجُهَا بِذَةِ (١) كَالشَّيْخِ عَبْدُ ٱلْعَزِيزِ جَاوِيشِ ، وَٱلشَّيْخِرِ مُحَمَّدٍ حَسَنَيْنِ ٱلغَمْرَاوِيِّ.

فَا إِذًا ظَهَرَ فِي ٱلْكِتَابِ مَعَ هَذَا كُلَّهِ بَعْضُ ٱلْأَغْلَاطِ الْمَطْبَعِيَّةِ ، فَاعَلَّ ٱلشَّفِيعَ عَنْهُ ، بُعْدُ ٱلْمَسَافَةِ يَنْ النَّاشِرِ وَحَلَّ الْمَطْبُعِيَّ ، وَٱسْتِحَالَةُ الطَّلْعِهِ عَلَى ٱلنَّاذِجِ الْأَخِيرَةِ ، وَإِذَا الطَّبْعِ ، وَٱسْتِحَالَةُ الطَّلْعِهِ عَلَى ٱلنَّاذِجِ الْأَخِيرة ، وَإِذَا كَانَتُ الْعَنِيَايَةُ ٱلبَالِغَةُ ٱلَّتِي أَيْدَاهَا المَّلْزَمُو ٱلطَّبْعِ وَأَصْدِقَا ﴿ كَانَتُ الْعَنِيَايَةُ البَالِغَةُ ٱلَّتِي أَيْدَاهَا المَّلْزَمُو ٱلطَّبْعِ وَأَصْدِقَا ﴿ السَّفِيعَ النَّاشِرِ ، وَهُمْ أَمِينٌ ، وَعَبْدُ اللهِ هِنْدِيَّةُ ، قَدْ تَجْعَلُ هَذَا الشَّفِيعَ وَاهِياً . . . .

اكُسْفُورْدَ فِي سَنَةَ سُبْعٍ وَتِسْعِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْفِ.



<sup>(</sup>١) الجهابذة جم جهبذ : الناقد العارف بتمييز الجيد من الردى:

### مقدمة الناشر الطَّبْعَةِ النَّانِيَّةِ

لَمَّا كَانَتْ نُسَخُ ٱلطَّبْعَةِ ٱلْأُولَى قَدْ نَفِدَتْ ، ثُمَّ لَا يَزَالُ مَنْمَة النائير ٱلكِنَابُ مَطْلُوبًا ، صَحَّتْ نِيَّةُ وُكَلَاء « جُبْ » عَلَى إِعَادَةٍ طَبْعِهِ .

وَيَعْتَقِدُ النَّاشِرُ : أَنَّهُ قَدْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُحْدِثُ تَحْسِينًا كَبِيرًا فِي الْأَصْلِ ، وَتَنقِيعًا كَثِيرًا ، وَبَعْضُ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى تَعْدِيلَاتٍ وَتَصْعِيعَاتٍ ، أَشَارَ بِهَا الْمُغْفُورُ كَمْمًا الْأَسْتَاذُ تَعْدِيلَاتٍ وَتَصْعِيعَاتٍ ، أَشَارَ بِهَا الْمُغْفُورُ كَمْمًا الْأَسْتَانُ دِي جُوجِي وَالْمِسْتِ هِ. ف. أَمْدِرُوزُ ، وَالْأَبُ أَنِسْتَاسُ دِي جُوجِي وَالْمِسْتِ هِ. ف. أَمْدِرُوزُ ، وَالْأَبُ أَنِسْتَاسُ الْكَرْ مَلِيُّ بِيغْدَادَ وَعَيْرُهُمْ . وَالْبُعْضُ الْآخَرُ جَاءً مِنْ طَرِيقِ الْانْتِفَاعِ بِيعْضِ الْمُرَاجِعِ ، الّتِي تَيَسَّرَ الْخُصُولُ عَلَيْهَا خِلالَ الْانْتِفَاعِ بِيعْضِ الْمُرَاجِعِ ، التِي تَيَسَّرَ الْخُصُولُ عَلَيْهَا خِلالَ الْانْتِفَاعِ بِيعْضِ الْمُرَاجِعِ ، التَّتِي تَيَسَّرَ الْخُصُولُ عَلَيْهَا خِلالَ هَذِهِ الْفَتْرَةِ ، كَطَبَقَاتِ الزّبِيدِيِّ التِي نَشَرَهَا الْخُواجَةُ مَنْ الْمُعْرَةِ ، وَهُو بَالْإِيطَالِيَّةِ ، وَكَتَارِيخِ دِمَشْقَ لِابْنِ عَسَاكِرَ ، الشَّرْقِ ، وَهُو بِالْإِيطَالِيَّةِ ، وَكَتَارِيخِ دِمَشْقَ لِابْنِ عَسَاكِرَ ، الْمُعْرَفِعِ فِي دِمَشْقَ سَنَةَ تِسْعُ وَثَلَا عِائَةٍ بَعْدُ الْأَلْفِ مِنَ الْمُجْرَةِ الْمُعْرَقِ فِي دِمَشْقَ سَنَةً تِسْعٍ وَثَلَا عِائَةٍ بَعْدُ الْأَلْفُ مِنَ الْمُجْرَةِ الْمُعْرَفِعِ فِي دِمَشْقَ سَنَةً تِسْعٍ وَثَلَا عِائَةٍ بَعْدُ الْأَلْفُ مِنَ الْمُجْرَةِ فَالْمُوعِ فِي دِمَشْقَ سَنَةً تِسْعٍ وَثَلَا عِائَةٍ بَعْدُ الْأَلْفُ مِنَ الْمُجْرَةِ

وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَبْرُزُ ظَاهِرَةً خَطِيرَةً ، إِذْ يَحْوِى فِقْرَاتٍ عِدَّةً الْوَرْدَهَا يَاقُوتَ فِي كِتَابِهِ بِنُصُو صَهَا ، وَكَنَشُوارِ ٱلنَّنُوخِيِّ، وَكَنَشُوارِ ٱلنَّنُوخِيِّ، وَكَنَشُوارِ ٱلنَّنُوخِيِّ، وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنَ ٱلْمُرَاجِعِ.

وَلَمَّا كَانَ ٱلْأَمَلُ ٱلْيُوْمَ عَلَى مَا يَظْهَرُ ، ضَعِيفًا فِي ٱلاِهْتِدَاء إِلَى ٱلْأَجْزَاء ٱلضَّائِعَةِ مِنْ هَذَ ٱلْكِتَابِ، رُبِّيَ أَنَّهُ يَحْسُنُ تَذْييلُ كُلِّ جُزْء بِفَهَارسَ ، بأَسْمَاء ٱلْأَشْخَاص وَٱلْكُنُّتِ ٱلَّتِي وَرَدَتْ فِيهِ ، كَمَا وُضِعَتْ أَمَامَ أَسْمَاءِ ٱلأَعْلَام أَرْقَامْ ، ثُمَيِّنُ أَنَّ ٱلْمُعْجَمَ قَدْ حَوَى تَرَاجِمَ كَلَمْ ، وَقَدْ تَفَضَّلَ ٱلِلسِّيرِ ١. ج. إِبليسُ ، وَٱلْمَرْحُومُ أَحْمَدُ زَكِي بَاشَا ، بَمُوْافَاةٍ ٱلنَّاشِرِ بِتَرَاجِمَ لَمْ يَسْبِقْ نَشْرُهَا لِيَاقُوتٍ نَفْسِهِ ، ٱلْمُتَوَقِّى مَنْهُ سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمائَةٍ هِرْيَّةً . وَلَكِنَّهَا لَا تَزِيدُ كَثِيرًا عَمَّا وَرَدَ فِي تَارِيحِ ابْنِ خِلِّكَانَ عَنْهُ . كَمَا أَنَّ تَرْجَمَةَ ٱلْقَفْطَيِّ لَهُ ، وَهِيَ ٱلَّتِي تَفَضَّلَ ٱلْبَاشَا أَيْضًا بِصُورِ فُتُوغُرَافِيَّةٍ مِنْهَا ، هِيَ أَقْرَبُ إِلَى ٱلْهَجُو مِنْهَا إِلَى ٱلتَّارِيخِ ، وَلِذَلِكَ لَمْ أُورِدْهَا فِي هَذِهِ ٱلطَّبْعَةِ مِنَ ٱلْكِتَابِ.

عَلَى أَنَّ ٱلنَّاشِرَ يَوْجُو - فِي مُقَدِّمَةِ ٱلطَّبْعَةِ ٱلنَّالِيَةِ -

أَنْ يَجْمَعَ مِنْ شَتَاتِ هَذِهِ ٱللَّرَاجِمِ وَعَيْرِهَا، مِمَّا يَحْوِى كِتَابُ يَاقُوتٍ، وَمِنَ ٱلإِنْتِفَاعِ عِمَا قَدْ يَقَعُ لَهُ مِنْ نُصُوصٍ أُخْرَى وَمَوَادِدَ، نُبْذَةً تَارِيخِيَّةً عَنْ هَذِهِ ٱلشَّخْصِيَّةِ ٱلْمُقِيقَةِ بِالتَّنْوِيهِ.

اكَسُفُورْدَ فِي نُوفَمْبِرَ سَنَةً ٱنْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْفِ .



#### ترجمة صاحب الكتاب (١)

ئرجةصاحب الكتاب

أَبُو عَبْدِ اللهِ يَاقُوتُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّومِيُّ ٱلْجُنْسِ ، الحُمُويُّ الْمُولِدِ، الْبُغَدَادِيُّ الدَّارِ ، الْمُلَةَّبُ بِشِهَابِ الدِّينِ .

أُسِرَ منْ بِلَادِهِ صَفِيرًا ، وَأَبْتَاعَهُ بِيَغْدَادَ رَجُلُ تَاجِرُ ، يُعْرَفُ بِعَسْكُرِ بْن أَبِي نَصْرِ ٱبْرَاهِيمَ ٱلْحُمُويُّ ، وَجَمَـلَهُ فِي ٱلْكُنتَابِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ فِي ضَبْطِ تِجَارَتِهِ ، وَكَانَ مَوْلَاهُ عَسْكُرْ لَا يُحْسِنُ ٱلْخُطَّ، وَلَا يَعْلَمُ شَيْئًا سِوَى التِّجَارَةِ، وُكَانَ سَاكِنًا بِبَغْدَادَ، وَتَزَوَّجَ بِهَا، وَأَوْلَدَ عِدَّةَ أَوْلَادٍ ، وَلَمَّا كَبرَ يَاقُوتُ ٱلْمَذْكُورُ ، قَرَأَ شَيْئًا مِنَ ٱلنَّحْوِ وَاللُّغَةِ ، وَشَغَلَهُ مَوْلَاهُ بِالْأَسْفَارِ فِي مَنَاجِرِهِ ، فَكَانَ يَتَرَدَّدُ إِلَى كَيْشَ ، وَعَمَّانَ ، وَ تِلْكَ ٱلنَّوَاحِي ، وَيَعُودُ إِلَى ٱلشَّامِ ، ثُمَّ جَرَتْ بَيْنَهُ وَيَهْنَ مَوْلَاهُ نَبُوَةٌ (٢) أَوْجَبَتْ عِنْقَهُ ، فَأَبْعَدَهُ عَنْهُ ، وَذَلِكَ فِي سَنَةُ سِتٍّ وَتَسْعِينَ وَخُسْمِائَةٍ ، فَاشْتَغَلَ بِالنَّسْخِ بِالْأَجْرَةِ ، وَحَصَّلَ بِالْمُطَالَعَةِ فَوَائِدَ ، ثُمَّ إِنَّ مَوْلَاهُ بَعْدَ مُدَّةٍ أَنْوَى (٣)

<sup>(</sup>١) راجع صفحة ٢١٠ من الجزء الثاني من كتاب وفيات الاعيان لابن خلكان

<sup>(</sup>٢) جنوة (٣) عطف

عَلَيْهُ ، وَأَعْطَاهُ شَيْئًا وَسَفَّرَهُ إِلَى كَيْشَ ، وَلَمَّا عَادَ كَانَ مَوْلَاهُ قَدْ مَاتَ ، فَفَصَّلَ شَيْئًا مِمَّا كَانَ فِي يَدِهِ وَأَعْطَى أَوْلَادَ مَوْلَاهُ وَزَوْجَتَهُ مَا أَرْضَاهُمْ بِهِ ، وبُقيَتْ بِيدِهِ بَقِيَّةٌ ، جَعَلَهَا رَأْسَ مَالِهِ وَسَافَرَ بِهَا ، وَجَعَلَ بَعَضَ تِجَارَتِهِ كُتُبًا ، وَكَانَ مُتَعَصِّبًا عَلَى عَلَى عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ قَدْ طَالَعَ شَيْئًا مِنْ كُتُبِ ٱلْخُوارِجِ ، فَاشْتَبَكَ فِي ذِهْنِهِ مِنْهُ طَرَفٌ قُوِيٌ ، وَتُوَجَّهُ إِلَى دِمَشْقَ فِي سَنَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَسَيِّمًا نُهُ مِ وَقَعَدَ فِي بَعْضِ أَسْوَاقِهَا ، وَنَاظَرَ بَعْضَ مَنْ يَتَعَصَّبُ لِعَلَى رَضَى ٱللهُ عَنْهُ ، وَجَرَى بَيْنَهُمَا كَلَامٌ أَدَّى إِلَى ذِكْرِهِ عَلَيًّا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عِمَا لَا يَسُوغُ ، فَثَارَ ٱلنَّاسُ عَلَيْهِ ثُوْرَةً وَكَادُوا يَقْتُلُونَهُ ، فَسَلَمَ مِنْهُمْ ، وَخَرَجَ مِنْ دِمَشْقَ مُنْهُزِمًا ، بَعْدُ أَنْ بَلَغَتِ ٱلقَضِيَّةُ وَالِيَ ٱلْبَلَدِ ، فَطَلَبَهُ فَلَمْ ۚ يَقَدْرِ ۚ عَلَيْهِ ، وَوَصَلَ إِلَى حَلَبَ خَائِفًا ۚ يَتَرَقَّبُ ، وَخَرَجَ عَنْهَا فِي ٱلْعَشْرِ ٱلْأُوَّلِ أَوِ ٱلنَّانِي مِنْ جُمَادَى ٱلْآخِرَةِ ، سَنَةً ثَلَاثَ عَشْرَةً وَسَيِّمًا نَهُمْ إِلَى ٱلْمُوْصِل ، ثُمُّ ٱنْتَقَلَ إِلَى إِدْ بِلَ ، وَسَلَكَ مِنْهَا إِلَى خُرَاسَانَ ، وَتَحَامَى (١) دُخُولَ بَفْدَادَ ،

<sup>(</sup>١) تحاي دخول بنداد : اجتنبه وتوقاه

لأَنَّ ٱلْمُنَاظِرَ لَهُ بِدِمَشْقَ كَانَ بَغْدَادِيًّا، وَخَشِيَ أَنْ يَنْقُلَ قَوْلَهُ فَيُقْتَلَ ، فَلَمَّا ٱنْتَهَى إِلَى خُراسَانَ ، أَقَامَ بِهَا يَتَّجِرُ فِي بِلَادِهَا ، وَٱسْتَوْطَنَ مَدِينَةٌ مَرْوَ مُدَّةً ، وَخَرَجَ عَنْهَا إِلَى نَسَا ، وَمَضَى إِلَى خَوَارِزْمُ ، وَصَادَفَهُ وَهُوَ بِخَوَارِزْمُ ، خُرُوجُ النَّمَرِ ، وَذَلِكَ في سَنَةً سِتَّ عَشْرَةً وَسِتِّمِائَةٍ ، فَأَنْهَزُمَ بِنَفْسِهِ ، كَبَعْثُهِ يَوْمَ ٱكْشْرِ مِنْ رَمْسِهِ (١)، وَقَاسَى فِي طَرِيقِهِ مِن ٱلْمُضَايَقَةِ وَٱلنَّعَبِ، مَا كَانَ يَكِلُ عَنْ شَرْحِهِ إِذًا ذَ كَرَّهُ، وَوَصَلَ إِلَى ٱلْمَوْصِلِ ، وَقَدْ تَقَطَّعَتْ (٢) بِهِ ٱلْأَسْبَابُ ، وَأَعْوَزُهُ دَنَيُّ ٱلْمَا كِلِ ، وَخَشِنُ ٱلنِّيَابِ ، وَأَقَامَ بِالْمَوْصِلِ مُدَّةً مَديدَةً ، أُمَّ ٱنْتَقَلَ إِلَى سِنْجَارَ ، وَٱرْتَحَلَ مِنْهَا إِلَى حَلَبَ ، وَأَقَامَ بِظَاهِرِهَا فِي ٱلْخَانِ إِلَى أَنْ مَاتَ فِي ٱلتَّارِيخِ ٱلْآتِي ذَكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَنَقَلْتُ مِنْ تَارِيخِ إِرْبِلَ ، ٱلَّذِي عُنِيَ بَجَمْعُهِ أَبُو ٱلْبَرَكَاتِ بَنُ ٱلْمُسْتَوْفِي ٱلْمُقَدَّمُ ذَكُرُهُ، أَنَّ يَاقُوتَا ٱلْمَذْ كُورَ ، قَدْمَ إِرْبِلَ فِي رَجَبَ سَنَةً سَبْعَ عَشْرَةً وَسِمًّا نَّهُ ، وَكَانَ مُقِمًا بِخُوَارِزْمَ ، وَفَارَقَهَا لِلْوَاقِعَةِ الَّتِي جَرَتْ فِيهَا كَيْنَ

<sup>(</sup>١) رمسه: قبره

<sup>(</sup>٢) تقطعت به الاسباب: أي ما يتوصل به إلى المعيشة من باب الكتابة

ٱلنَّتَرَ وَٱلسَّاطَانِ مُحَدِّدِ بْن تَكْشَ خَوَارِزْمَ شَاهَ ، وَكَانَ قَدْ تَتَبَعَّ ٱلتُّوَارِيخَ ، وَصَنَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ « إِرْشَادَ ٱلْأَلِبَّاء إِلَى مَعَرَفَةِ ٱلْأُدَبَاءِ » يَدْخُلُ فِي أَرْبَعِ جُلُودٍ كِبَارٍ ، ذَكَرَ فِي أَوَّالِهِ قَالَ : وَجَمَعْتُ فِي هَذَا ٱلْكِتَابِ مَا وَقَعَ إِلَىَّ مِنْ أَخْبَار ٱلنَّحْوِيِّينَ ، وَٱللَّغَوِيِّينَ ، وٱلنَّسَّابِينَ (١) ، وَٱلقُرَّاء ٱلْمَشْهُورِينَ ، وَٱلْأَخْبَارِيِّينَ (٢) ، وَٱلْمُؤَرِّخِينَ ، وَٱلْوَرَّاقِينَ (٢) ٱلْمُعَرُّوفِينَ ، وَٱلْكُنَّابِ ٱلْمُشْهُودِينَ، وَأَضْعَابِ ٱلرَّسَائِلِ ٱلْمُدُوَّنَةِ، وَأَرْبَاب ٱلْخُطُوطِ ٱلْمَنْسُوبَةِ ٱلْمُعَيِّنَةِ ، وَكُلِّ مَنْ صَنَّفَ فِي ٱلْأُدَبِ تَصْنَيفًا أَوْ جَمَعَ فِيهِ تَأْلِيفًا، مَعَ إِيثَارِ ٱلاخِتْصِارِ وَٱلْإِمْجَازِ فِي نِهَايَةِ ٱلْإِيجَازِ ، وَلَمْ آلُ جُهُدًا ('' فِي إِثْبَاتِ ٱلْوَفَيَاتِ ، وَتَبْيِينِ ٱلْمُوَالِيدِ وَٱلْأُوْقَاتِ، وَذَكْرِ تَصَانِيفِيمٌ، وَمُسْتَحْسَنِ أَخْبَارِهِمْ ، وَٱلْإِخْبَارِ بِأَنْسَابِهِمْ ، وَشَيْء مِنْ أَشْعَارِهِمْ فِي تَرْدَادِي إِلَى ٱلْبِلَادِ ، وَتُخَالَطْنِي لِأَعْبِمَادِ ، وَحَذَفْتُ ٱلْأَسَانِيدَ إِلَّا مَا قُلَّ رِجَالُهُ ، وَقَرُبَ مَنَالُهُ ، مَعَ ٱلاسْتِطَاعَةِ لِإِثْبَاتِهَا

<sup>(</sup>١) النسابين جم نساب : أو نسابة : العالم بأصول التبائل وبطونها وأغاذها

<sup>(</sup>٢) الاخباريين جمع أخبارى : العالم بالاخبار والسير

<sup>(</sup>٣) الوراقين : النساخين . جم ورأق

<sup>(</sup>٤) أى لم أتصر

سَمَاعًا وَإِجَازَةً ، إِلَّا أَنَّنِي قَصَدْتُ صِغِرَ ٱلْحُجْمِ ، وَكِبَرَ ٱلنفْع وَأَثْبُتُ مُوَاصِنَعُ نَقْلَى ، وَمَوَاطَنَ أَخْذِى ، مِنْ كُنُبِ ٱلْفُلَمَاء ٱلْمُعَوَّل فِي هَذَا ٱلشَّأَن عَلَيْهِم ، وَٱلْمَرْجُوعِ فِي صِحَّةِ ٱلنَّقْلِ إِلَيْهِمْ . ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جَمَعَ كِتَابًا فِي أَخْبَارِ ٱلشُّعْرَاءِ ٱلْمُتَأْفِّرِينَ وَ ٱلنَّهُ مَاء ، وَمِنْ تَصَانيفِهِ أَيْضًا : كِنَابُ مُعْجَم ٱلْبُلْدَان ، وَكِتَابُ مُعْجَمَ ٱلشُّعَرَاء ، وَكِتَابُ مُعْجَمَ ٱلْأَدَبَاء ، وَكِتَابُ ٱلْمُشْتَرَكِ وَضْعاً ٱلْمُخْتَلِفِ صُقْعاً ، وَهُوَ مِنَ ٱلْكُتُبُ ٱلنَّافِعَةِ ، وَكِتَابُ ٱلْمَبْدَلِ وَٱلْمَالَ فِي ٱلنَّارِيخِ ، وَكِتَـابُ ٱلدُّولِ ، وَبَمْمُوعُ كَلَامِ أَبِي عَلِيّ ٱلْفَارِسِيِّ ، وَعُنْوَانُ كِتَابِ ٱلْأَغَانِي ، وَٱلْمُقْتَضَبُ فِي ٱلنَّسَب ، يَذْكُرُ فِيهِ أَنْسَابَ ٱلْعَرَبِ ، وَكِتَابُ أَخْبَارِ ٱلْمُتَنَتِّى ، وَكَانَتْ لَهُ هِمَّةٌ عَاليَةٌ ۗ فِي تَحْصِيلِ ٱلْمُعَارِفِ ، وَ ذَكَرَ ٱلْقَاضِي ٱلْأَكْرُمُ ، جَمَالُ ٱلدِّين أَبُو ٱلْحُسَنِ عَلَى بُنُ يُوسُفَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدُ ٱلْوَاحِدِ ٱلشَّيْبَانِيُّ ٱلْقَفَطَى ، وَزِيرُ صَاحِبِ حَلَبِ، قَالَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ ٱلَّذِي سَمَّاهُ أَنْبَاءَ ٱلرُّواةِ عَلَى أَبْنَاءِ ٱلنَّحَاةِ – إِنَّ يَاقُونًا ٱلْمَذْكُورَ ، كَتَبَ إِلَيْهِ رَسَالَةً مِنَ ٱلْمُوْصِلِ ، عِنْدُ وُصُولِهِ إِلَيْهَا هَارِبًا مِنَ ٱلنَّتَرِ، يَصِفُ فِيهَا حَالَهُ، وَمَا جَرَى

لَهُ مَعَهُمْ ، وَهِيَ بَعْدَ ٱلْبَسْمَلَةِ وَٱلْحُدْدَلَةِ : كَانَ ٱلْمَمْلُوكُ يَاقُوتُ ابْنُ عَبْدِ ٱللهِ ٱلْحُوىُ ، قَدْ كَتَبَ هَذِهِ ٱلرِّسَالَةَ - مِنَ ٱلْمُوْصِلِ فِي سَنَةٍ سَبْعَ عَشْرَةً وَسِمَّائَةً حِينَ وُصُوُلُهِ مِنْ خَوَارِزْمَ ، طَرِيدَ ٱلنَّهَرِ – أَ بَادَهُمُ ٱللَّهُ تَعَالَى – إِلَى حَضْرِةِ مَالِكِ رِقِّهِ ٱلْوَزِيرِ جَمَالِ ٱلدِّينِ، ٱلْقَاضِي ٱلْأَكْرَمِ، أَبِي ٱلْحُسَنِ عَلَى بْن يُوسُفَ بْنِ ٱبْوَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ ٱلْوَاحِدِ ٱلشَّـيْبَانِيٍّ ، مُمَّ ٱلتَّيْمِيِّ نَيْم شَيْبَانَ ٱبْن تُعْلَبَةً بْنِ عُكَايَةً - أَسْبَغَ ٱللهُ عَلَيْهِ ظِلَّهُ وَأَعْلَىٰ فِي دَرَجَةِ ٱلسَّيَادَةِ تَحَـلَّهُ – وَهُوَ يَوْمَئَذٍ وَزِيرُ صَاحِب حَلَبَ وَٱلْعُوَاصِمِ، شَرْحاً لأَحْوَال خُرَاسَانَ وَأَحْوَالِهِ ، وَإِيمَاءً إِلَى بَدْء أَمْرِهِ بَعْدَ مَا فَارَقَهُ وَ مَا لَهِ ، وَأَحْجَمَ عَنْ عَرْضَهَا عَلَى رَأْيِهِ ٱلشَّرِيفِ إِعْظَاماً وَتَهَيُّباً ، وَفِرَاراً مِنْ قُصُورِهَا عَنْ طُولهِ وَتَجَنُّبًا ، إِلَى أَنْ وَقَفَ عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ مِنْ مُنْتَحِلي (١) صِنَاعَةِ ٱلنَّظْمِ وَٱلنَّدْ ، فَوَجَدَهُمْ مُسَارِعِينَ إِلَى كَنْبِهَا ، مُهَافِتِينَ عَلَى تَقْلُهَا ، وَمَا يَشُكُ أَنَّ مُحَاسِنَ مَالِكِ ٱلرِّقِّ حَلَّتْهَا ، وَفِي أَعْلَى دَرَجِ الْإحْسَانِ أَحَاتُهُمَا ، فَشَجَّعَهُ ذَلِكَ عَلَى عَرْضَهَا عَلَى مَوْلاهُ ، وَللآرَاءُ عُلُوُّهَا فِي تَصَفُّحِهَا، وَالصَّفْحِ عَنْ زَلَلِهَا ، فَلَيْسَ كُلُّ

<sup>(</sup>١) منتحلي الح : أي مدعيها

مَنْ لَكُسَ دِرْهُمَّا ، صَيْرَفَيًّا ، وَلَا كُلُّ مَنْ ٱفْتَنَى دُرًّا ، جَوْهُر يًّا ، وَهَمَا هِيَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . أَدَامَ اللهُ عَلَىَ ٱلْعَلِمْ وَأَهْلِيهِ ، وَالْإِسْلاَمِ وَبُنْيِهِ ، مَاسَوَّغَهُمْ وَحَبَّاهُمْ ، وَمَنحَهُمْ وَأَعْطَاهُمْ ، مِنْ سُبُوغِ ظِلِّ الْمَوْلَى الْوَزِيرَ أَعَزَّ اللَّهُ أَنْصَارَهُ ، وَضَاعَفَ تَجِدْهُ وَ ٱفْتَدَارَهُ ، وَنَصَرَ أَنُويَتُهُ وَأَعْلَامَهُ ، وَأَجْرَى بِإِجْرَاءِ الْأَرْزَاقِ فِي الْآفَاقِ أَقْلاَمَهُ ، وَأَطَالَ بَقَاهُ ، وَرَفَعَ إِلَى عَلَيِّنِ عَلاَّهُ ، فِي نِعْمَةٍ لاَ يَبْلَى جَدِيدُهَا ، وَ لا نُحِفَّى عَدَدُهَا وَلا عَديدُهَا (١) ، وَلاَ يَنْتَهِى إِلَى غَايَةٍ مَدِيدُهَا ، وَلَا يُفَلُّ حَدُّهَا وَلَا حَديدُهَا ، وَلَا يُقِلُّ وَادُّهَا وَلَا وَدِيدُهَا، وَأَدَامَ دَوْلَتَهُ لِلدُّنْيَا وَٱلدِّينِ، يَلُمُّ شَعْنَهُ ، وَيَهْزِمُ كُرْثُهُ (٢) ، وَيَرْفَعُ مَنَارَهُ ، وَيُحَسِّنُ بُحِسْنِ أَثْرِهِ آثَارَهُ ، وَيَفْتُقُ نَوْرَهُ وَأَزْهَارَهُ ، وَيُنيرُ نُوَّارَهُ ، وَيُضَاعِفُ أَنْوَارَهُ ، وأَسْبُغَ ظَلَّهُ لِلْعُلُومِ وأَهْلِيهَا ، وَلِلاَدَابِ وَمُنْتَحِلِيهَا ، وَٱلْفَضَائِلِ وَحَامِلِيهَا ، يُشَيِّدُ بِمُشِيدِ فَضْلُهِ بُنْيَامُهَا ، وَيُرَصِّحُ بِنَاصِمِ تَجْدِهِ تِيجَانَهَا ، وَيُرَوِّضُ بِيَانِعِ عَلَائِهِ زَمَانَهَا ، وَيُعَظَّمُ بِعُلُومِهِ ٱلشَّرِيفَةِ بَيْنَ ٱلْبَرِيَّةِ شَأْنَهَا ، وَيُمَكِّنُ فِي أَعْلَى دَرَج ٱلاسْتَحْقَاقِ إِمْكَانَهَا وَمَكَانَهَا ، وَيَرْفَعُ بِنَفَاذِ الْأَمْرِ قَدْرَهُ

<sup>(</sup>١) لا تغاير بين المعطوف والمعطوف عليه (٢) من كرثه النم اشتد عليه

لِلدُّولِ الْإِسْلَامِيَّةِ ، وَالْقُوَاعِدِ الدِّينيَّةِ ، يَسُوسُ قَوَاعِدَهَا ، وَيُعِينُ مُسَاعِدَهَا ، وَيُهِينُ مُعَانِدَهَا ، وَيَعْضُدُ بِحُسْنِ الْإِيَالَةِ (') مُعَاضِدَهَا، وَيُنهِجُ (٢) مجميل الْمُقَاصِدِ مُقَاصِدَهَا، حَتَّى يَعُودَ حُسْنُ تَدْ بيرهِ غُرَّةً فِي جَبْهَةِ الزَّمَانِ ، وَسُنَّةً يَقْتَدِي بِهَا مَنْ طُبِعَ عَلَى ٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ ، يَكُونُ لَهُ أَجْرُهَا مَادَامَ الْمُكُوَانَ ، وَ كُنَّ الجُدِيدَانَ ، وَمَا أَشْرَقَتْ مَنَ الشَّرْقَ شَمْسٌ، وَ ٱرْنَاحَتْ إِلَى مُنَاجَاةٍ حَضْرَ تِهِ ٱلْبَاهِرَةِ نَفْسٌ، وَ بَعْدُ ، فَالْمَمْلُوكُ يُنْهِى إِلَى ٱلْمُقَرِّ ٱلْعَالِي ٱلْمُوْلُويِّ ، وَالْمُحَلِّ ٱلْأَكْرُمِ ٱلْعَلِيِّ ، أَدَامَ اللهُ سَعَادَتَهُ مُشْرِقَةَ النُّورِ، مُبْلِغَةَ السُّولِ، وَاصْحِةَ ٱلْغُرَرِ، بَادِيةً الْخُجُولُ (٣) ، مَاهُوَ مُكْتَفِ بِالْأَرْبَحِيَّةِ (١) الْمَوْلُويَّةِ عَنْ تَبْيَانِهِ ، مُسْتَغْنِ بِمَا مُنْحِتْهَا مِنْ صَفَاءِ الْآرَاءِ عَنْ إِمْضَاء قَامِهِ لإيضَاحِهِ وَبَيَانِهِ ، قَدْ أَحْسَبَهُ (°) مَاوَصَفَ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنِينَ « وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمُكَاَّمِينَ (٦) » وَهُوَ شَرْحُ مَا يَعْتَقِدُهُ منَ الْوَلَاء ، وَيَفْتَخِرُ بِهِ مِنَ التَّعَبُّدِ الْحَضْرَةِ الشَّر يفَةِ وَالاِعْتِزَاء،

<sup>(</sup>١) الايالة: السياسة

<sup>(</sup>٢) ينهج: ببين ويوضح

<sup>(</sup>٣) الحجول جم حجل : البياض في رجل النرس بمدح به

<sup>(</sup>١) الاريحية : الارتياح إلى البذل والعطاء

<sup>(</sup>٥) أحسبه : كفاه . (٦) هكذا في الاصل وأحسبها لملهمين

وَقَدْ كَفَتْهُ رِنْكَ ٱلْأَلْمُعَيَّةُ ، عَنِ ٱلْإِظْهَارِ ٱلْمُشَبِّهِ بِالْمَلَقِ مِمَّا تُجِنَّهُ ٱلطَّوِيَّةُ ، لِأَنَّ دَلَا لِل عُلُوِّ ٱلْمَمْلُوكِ في دِين وَلَا له فِي ٱلْآفَاقِ وَاصْحِةً ، وَطَبِيعَةُ سِكَّةً إِخْلاً ۖ ٱلْوِدَادِ بِاسْمِهِ ٱلْكُرِيم عَلَى صَفَحَاتِ ٱلدَّهُ لَا يُحِكُّهُ ، وَإِيمَانَهُ بِشَرَائِع ٱلْفَضْل ٱلَّذِي طَبَّقَ ٱلْآفَاقَ ، حَتَّى أَصْبُحَ بِنَاءَ ٱلْمَكَارِمِ مَتَينٌ (١) ، وَ تِلَاوَنَهُ لِأَحَادِيثِ ٱلْمَجْدِ ٱلْقَريبَةِ ٱلْأَسَانِيدِ بِالْمُشَاهَدَةِ لَدَيْهِ مُبِينٌ ، وَدُعَاءً أَهْلِ ٱلْآفَاقِ إِلَى ٱلْمُغَالَاةِ فِي ٱلْإِيمَانِ بِإِمَامَةِ فَضْ لِهِ ٱلَّذِي تَلَقَّاهُ بِالْيَمِينِ ، وَتَصْدِيقَهُ عِلَّةِ سُؤْدُدِهِ ، ٱلَّذِي تَفُرُّدُ بِالتَّوَخِّي لِنَظْمِ شَارِدِهِ ، وَضَمٍّ مُبَدَّدِهِ بِعَرَق ٱلجُبينِ ، حَتَّى قَدْ أَصْبَحَ لِلْفَضْلُ كَعْبَةً ، لَمْ يُفْتَرَضْ حَجُّهَا عَلَى مَن أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ ٱلسَّبِيلَ. وَيُقْنَصَرْ بِقُصْدِهَا عَلَى ذُوى ٱلْقُدْرَةِ دُونَ ٱلْمُعْدَّ (٢) وَ أَبْنِ ٱلسَّبِيلِ . فَإِنَّ لِكُلِّ مِنْهُمْ حَظًّا يَسْتَمِدُّهُ ، وَنَصِيبًا يَسْتَعِدُ بِهِ وَيَعْتَدُّهُ ، فَالْعُظْمَاءِ ٱلشَّرَفُ ٱلضَّخْمُ منْ مَعينِهِ ، وَالْعُلَمَاء ٱقْتِنَا ﴿ ٱلْفَضَائِلِ مِنْ قَطِينِهِ (٢)، وَالْفُقُرَاء تَوْ قِيعُ

 <sup>(</sup>١) متين خبر عن اسم أن المحدوقة وهو إيمانه واسم أصبح يعود إلى المدوح وبناء خبرها عرضت لهذا القول لكلام رأيته على هامش ابن خلكان في رجمة ياقوت — اه المراجع
 (٢) المنز : الذي يريك نفسه ويتعرض ولا يسأل

<sup>(</sup>٣) قطينه : موطنه حشمه وخدمه وأهل داره الجار والمجرور بيان للملماء

عَلَى طَمَع شَرَّفْتُ شِعْرِى بِذِكْرِهِ

عَنُوْنَ عَلَيْكُ أَنْ أَسْامُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَى إِسْلَامَكُمْ ، وَلَا يَمُنُوا عَلَى إِسْلَامَكُمْ ، عَلَى الله يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَا كُمْ لِلْإِعَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » لَا حَرَمَنَا الله مَعَاشِرَ أَوْلِيَائِهِ ، مَوَادَّ فَضَا لِلهِ الْمُتَتَالِيَة . وَلَا لَا حَرَمَنَا الله مَعَاشِرَ أَوْلِيَائِهِ ، مَوَادَّ فَضَا لِلهِ الْمُتَتَالِيَة . وَلَا اللهُم مَعَاشِر أَوْلِيَائِهِ ، مَوَادَّ فَضَا لِلهِ اللهُم رَبِّ الْأَرْضِ أَخْلَانَا كُفَة عَبِيدِهِ ، مِن أَيَادِيهِ المُتَوَالِيَة ، اللهُم رَبِّ الْأَرْضِ أَنْ خَلَانَا كُفَة عَبِيدِهِ ، مِن أَيادِيهِ المُتَوَالِيَة ، اللهُم رَبِّ الْأَرْضِ المُدُولِة وَالسِّعَة ، وَالرِّيَاحِ المُسْخَرَة ، وَالبِحادِ المُسْجَرَة ، وَالبِحادِ الله مُعَالِيهِ الله مَعَالِيهِ مَعَالِية مَعَالِيهِ مَا مَعَالِيهِ مَا مَعَالِيهِ مَا مَعَالِهِ مِنْ مَعَالِيهِ مَا مَعَالِيهِ مَا مَعَالِيهِ مَالْعَالِي مَا عَلَيْ مَا مَعَالِيهِ مَا مَعَالِيهِ مَا مَعَالِيهِ مِنْ مَا مَعَالِيهِ مَا مَعَالِهِ مَا مَعَ

<sup>(</sup>١) البسيطة المبسوطة العطاء

<sup>(</sup>٢) المدحية والمدحوة : المبسوطة (٣) المسجرة : المملوءة

مَا نُوَّمَّلُهُ وَنَرْتَجِيهِ ، بِمُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَذَوِيهِ . وَقَدْ كَانَ ٱلْمَمْاُوكُ لَكًا فَارَقَ ٱلْجُنَابَ الشَّرِيفَ ، وَٱنْفَصَلَ عَنْ مَقَرِّ ٱلْعِزِّ ٱللّبَابِ ، وَٱلْفَضْلِ ٱلْمُنِيفِ ، أَرَادَ ٱسْتِعْتَابَ الدَّهْرِ ٱلْكَالِح ، وَٱسْتِدْرَارَ وَٱلْفَضْلِ ٱلْمُنِيفِ ، أَرَادَ ٱسْتِعْتَابَ الدَّهْرِ ٱلْكَالِح ، وَٱسْتِدْرَارَ خِلْفِ (اللّهُ مَنِ ٱلْفَصَلُ عَنَى اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مَنِ النّهُ مَنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُو

يَقِينِي بِأَنَّ ٱلْمُوْتَ خَيْرٌ مِنَ ٱلْفَقْرِ

فُوَدَّعْتُ مِنْ أَهْلِي وَ بِالْقَلْبِ مَا بِهِ

وَسِرْتُ عَنِ ٱلْأَوْطَانِ فِي طَلَبِ الْيُسْرِ

وَبَاكِينَةٍ لِلْبَيْنِ قُلْتُ لَمَا أُصْبِرِي

فَلَامُوْتُ خَيْرٌ مِن حَيَاةٍ عَلَى عُسْرِ

سَأَ كُسِبُ مَالًا أَوْ أَمُوتَ بِبَلْدَةٍ

يُقِلُّ بِهَا فَيْضُ الدُّمُوعِ عَلَى قَبْرِى فَامْنَطَى غَارِبَ ٱلْأَمَلِ إِلَى ٱلْفُرْبَةِ . وَرَكِبَ رَكْبَ النَّطْوَافِ مَعَ كُلِّ صُحْبَةٍ . قَاطِعَ ٱلْأَغُوارِ وَٱلْأَنْجَادِ ، حَتَى

<sup>(</sup>١) الفرع

بَلَغَ السَّدَ أَوْ كَادَ ، فَلَمْ يُصْحِبْ (١) لَهُ دَهْرُهُ ٱلْخُنُونُ، وَلَا رَقَّ لَهُ زَمَانُهُ ٱلْمَفْتُونُ .

إِنَّ الَّلَيَالِيَ وَٱلْأَيَّامَ لَوْ شُئِلَتْ

عَنْ عَيْبِ أَنْفُسِهَا لَمْ تَكُنُّمُ ٱلْخُبْرَا فَكَأَنَّهُ فِي جَفْنِ الدَّهْرِ قَذَّى ، وَفِي حَلْقِهِ شَجَاً ، يُدَافِعُهُ يِنَيْلِ ٱلْأَمْنِيَّةِ . حَتَّى أَسْلَمَهُ إِلَى رِبْقَةِ (٣) ٱلْمَنيِّة . لَا يَسْنَقِرْ يَأْرُضٍ أَوْ يَسِيرَ إِلَى

أُخْرَى لِشَخْصٍ قَرِيبٍ عَزْ مُهُ نَافِي

يَوْمًا بِحُزْوَى وَيَوْمًا بِالْمَقِيقِ وَيَوْ

مَّا بِالْعُـذَيْبِ وَيَوْمَّا بِالْخُلَيْصَاءِ وَتَارَةً يَنْتَحِي نَجْـدًا وَآوِنَةً

شَعْبُ ٱلْخُزُونِ وَحِيناً قَصْرَ تَيْمَاءُ<sup>(1)</sup>
وَهَيْهَاتَ مَعَ حِرْفَةِ ٱلْأَدَبِ ، بُلُوغُ وَطَرٍ ، أَوْ إِدْرَاكُ
أَرَبٍ ، وَمَعَ عُبُوسِ ٱلْحُظِّ ، أُيتِسَامُ ٱلدَّهْرِ ٱلْفَظِّ ، وَلَمْ أَزَلَ مَعَ الدَّهْرِ الْفَظِّ ، وَلَمْ أَزَلَ مَعَ الدَّهْرِ الْفَظِّ ، وَلَمْ أَذَلُ مَعَ الدَّهْرِ الْفَظِّ ، وَلَمْ أَذَلُ مَعَ الدَّهْرِ الْفَظِّ ، وَلَمْ أَذَلُ مَعَ الدَّهْرِ الفَظِّ ، وَلَمْ أَذَلُ مَعَ الدَّهْرِ الفَظِّ ، وَلَمْ أَذَلُ مَعَ الدَّهْرِ الفَظِّ ، وَلَمْ الْفَنْيِمَةِ مِنَ الْفَنْيِمَةِ مِنَ الْفَنْيِمَةِ

<sup>(</sup>١) أصحب انقاد (٢) ربقة المنية : حبل الموت

 <sup>(</sup>٣) الاسهاء السبعة في البيتين الاخيرين : أعلام مواضع بعينها . وفي الاخير منها جم .
 الممنوع من الصرف بالكسرة للفرورة

بِالْإِيابِ . وَٱلْمَمْلُوكُ مَعَ ذَلِكَ يَدَافِعُ ٱلْأَيَّامَ وَيُزَجِّيهَا ، وَيُعلِّلُ اللَّهَ الْمَعْيَشَةَ وَيُرَجِّيهَا ، مُتَقَنِّعاً بِالْقَنَاعَةِ وَٱلْعَفَافِ ، مُشْتَمِلًا بِالنَّزَاهَةِ وَٱلْمَعْيَشَةَ وَيُركَجِّيهَا ، مُتَقَنِّعاً بِالْقَنَاعَةِ وَٱلْعَفَافِ ، مُشْتَمِلًا بِالنَّزَاهَةِ وَٱلْمَكِنَ ، مُثَلِّمَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

خَيْثُ آمَنُ مَنْ أَنْقَ وَيَأْمَنِّي

قَدْ أَنْزُمَ نَفْسَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ طَرْفَا طَمَّاحًا ، وَأَنْ بَرْ كَبَ طِرْفَا طَمَّا مَا مَعَ جَنَاحًا .) أَوْ أَنْ يَطْوَفًا اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ أَنْ أَنْ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) الشمل القايل من الرطب والمطر

<sup>(</sup>٢) الطرف: الجواد المطهم

<sup>(</sup>٣) لم أُونَى لنهم هذه الجَلةُ على ماهى عليه من الوضع وسياق القول يحدثني أن القول. وأن يلحف بين طمع جناحا من لحفه إذا غطاه باللحاف ولحف البيض بالجناح قام عليه حتى يقرخ على أنه قد يكون المراد بجناح الاسراع يعنى أن يلحق بيض طمع طائراً أى مسرعاً من إطلاق الجناح على الطير ثم الانتقال من ذلك إلى الاسراع وهذا تجوشُو ربماكن متكافاً (٤) الشحاح بالنتح: الزند لا يورى

وَكَانَ الْمُقَامُ عِرْوَ الشَّاهِانِ ، الْمُفَسِّرِ عِنْدَهُمْ بِنَفْسِ السُّاطَانِ ، فَوَجَدَ بِهَا مِنْ كُنُبِ الْعُلُومِ وَالْآدَابِ ، وَصَائِفِ السُّاطَانِ ، فَوَجَدَ بِهَا مِنْ كُنُبِ الْعُلُومِ وَالْآدَابِ ، وَصَائِفِ الْوَطَنِ ، أَوْلِى الْأَفْهَامِ وَالْأَلْبَابِ ، مَا شَغَلَهُ عَنِ الْأَهْلِ والْوطَنِ ، وَأَذْهَلَهُ عَنْ الْأَهْلِ والْوطَنِ ، وَأَذْهَلَهُ عَنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُمِ وَأَذْهَلَهُ عَنْ اللَّهُمِ اللَّهُمِ الْمُفْقُودَةِ ، فَأَ قَبَلَ عَلَيْهَا إِقْبَالَ النَّهِمِ الْمُفْقُودَةِ ، فَأَ قَبَلَ عَلَيْهَا إِقْبَالَ النَّهِمِ الْمُفْقُودَةِ ، فَأَ قَبَلَ عَلَيْهَا إِقْبَالَ النَّهُمِ الْمُفْقُودَةِ ، فَأَ قَبَلَ عَلَيْهَا إِقْبَالَ النَّهُمِ الْمُفْتُودَةِ ، فَأَ قَبَلَ عَلَيْهَا إِقْبَالَ النَّهُمِ الْمُفْتُودَةِ ، فَأَ قَبَلَ عَلَيْهَا إِقْبَالَ النَّهُمِ الْمُفَتَّودَةِ ، فَأَ فَبَلَ عَلَيْهَا إِقْبَالَ النَّهُمِ الْمُفَتَّودَةِ ، فَأَ فَبَلَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا إِنْ اللَّهُمِ الْمُقَامِ لَا يُرْمَعُ عَنْهَا عَيْصَ . خَعْمَا يَرْ نَعُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

إِذَا مَا ٱلدَّهْرُ بَيْنَنِي بِجَيْشٍ طَلِيعَتُهُ ٱغْتِمَامٌ وَٱغْتِرَابُ شَغَنْتُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِي كَمِينًا أَسِيرَاهُ ٱلذُّبَالَةُ (') وَٱلْكَتَابُ وَبِتُ أَنْصُ مِنْ شِيمِ ٱللَّيَالِي عَجَارِئبَ مِنْ حَقَارِقِهَا ٱرْتِيَابُ بِهَا أَجْلُو هُمُورِي مُسْتَرِيحًا كَمَا جَلَّى هُمُومَهُمُ ٱلشَّرَابُ

<sup>(</sup>١) الذبالة : الغتيلة (٢) أريضة : عريضة معجبة للمين زكية

مَريضَةٍ ، قَدْ تَغَنَّتْ أَطْيَارُهَا ، فَنَمَايِلَتْ طَرَبًا أَشْجَارُهَا ، وَ بَكَتْ أَنْهَارُهَا ، فَتَضَاحَكَتَ أَزْهَارُهَا ، وَطَابَ رَوْحُ نَسِيمِهَا ، فَصَحَّ مِزَاجُ إِقَالِمِهِمَا ، وَلَعَهْــــــــــــــ بِتِلْكُ ٱلرِّيَاض الْأَنبِقَةِ ، وَٱلْأَشْجَارِ ٱلْمُنَهَدِّلَةِ ٱلْوَرِيقَةِ ، وَقَدْ سَاقَتْ إِليْهَا أَرْوَاحُ الْجِنَائِد ، زَقَاقَ خَمْرِ ٱلسَّحَائِدِ ، فَسَقَتْ مُرُوجِهَا مُدَامَ ٱلطَّلِّ ، فَنَشَأَ عَلَى أَزْهَارِهَا حُبَابٌ كَاللُّؤْلُو ٱلْمُنْحَلِّ ، فَلَمَّا رَوِيَتْ مِنْ تِلْكَ ٱلصَّهْبَاءِ أَشْجَارُهُ، رَنِّحَهَا مِنَ ٱلنَّسِيمِ مُخَارُهُ (١)، فَتَدَانَتْ وَلَا تَدَانِيَ ٱلْمُحِبِّينَ ، وَتَعَانَقَتْ وَلَا عِنَاقَ ٱلْعَاشِقِينَ ، يَلُوحُ مِنْ خِلَالِهَا شَقَائِقُ (٢)، قَدْ شَابَهُ (١) اشْتِقَاقُ ٱلْمُوَى بِالْعَلَيل، فَشَابَهُ شَفَّى ْغَادَ تَيْنِ دَنَتَا لِلتَّقْبِيلِ ، وَرُبَّمَا اشْتَبَهُ عَلَى ٱلنِّحْرْير بِا تُتِلَافِ ٱلْخُمْرِ ، وَقَدِ ٱنْتَابَهُ رَشَاشُ ٱلْقَطْرِ ، وَيُرِيْهِ بَهَـاراً يَبْهُرُ نَاضِرُهُ ، فَيَرْتَاحُ إِلَيْهِ نَاظِرُهُ ، كَأَنَّهُ صُنُوجٌ (') من ٱلْعَسْجَدِ ، أَوْ دَنَانِيرُ مِنَ ٱلْإِبْرِيزِ (٥) تُنْقَدُ ، وَيَتَخَلَّلُ ذَلِكَ أُقْحُوانْ (٦) ، نَخَالُهُ ثَغَرَ ٱلْمَعْشُوقِ إِذَا عَضَّ خَدَّ عَاشِقِ ،

<sup>(</sup>۱) الحَمَّار بضم الحَمَّاء: بقية السكر (۲) الشقائق جم شقيق: وهو نبات أحمر الزهر 
مبقم بنقط سوداء كبيرة (٣) شابه: خالطه (٤) صنوج جمع صنجة وسنجه: الميار وشيء
يتخذ من صفر يضرب أحدما على الآخر (٥) الابريز: الدهب الحَمَّال الصافى فارسى معرب
(٦) الاقحوان بضم الهنزة: نبات له زهر أبيض فى وسطه كتلة صعيرة صفراء 6 وأوراق زهره منلجة صغيرة يشبهون بها الاسنان

فَلِلَّهِ دَرُّهَا مِن نُزْهَةِ وَامِقٍ ، وَلَوْنِ رَائِقٍ ، وَجُمْلُهُ أَمْرِهَا: أَنُّهَا كَانَتْ أُنْهُو ذُجَ ٱلْجُنَّةِ بِلَا مَيْنِ . فِيهَا مَا تَشْتَهِي ٱلْأَنْسُ وَتَلَذُّ ٱلْعَانِينُ . قَدِ اشْتُمَلَّتْ عَلَيْهَا ٱلْمَكَارِمُ وَٱرْجَحَنَّتْ (') فِي، أَرْجَائِهَا ٱلْخَيْرَاتُ ٱلْفَارِئْصَةُ لِالْعَالَمِ ، فَكُمْ مِنْ خَيِّرٍ رَافَتْ خِيرُهُ ، وَمِنْ إِمَامٍ تُوجِبُ حَيَاةً ٱلْإِسْلَامِ سِيرُهُ . آثَانُ عُلُومِمْ عَلَى صَفَحَاتِ ٱلدَّهْرِ مَكْنُو بَهُ ، وَفَضَا بِنْهُمْ فِي مُحَاسِنِ ٱلدُّنْيَا وَٱلدِّينِ مَحْسُو بَةٌ ، وَإِلَى كُلِّ قُطْرٍ مَجْلُو بَةٌ ، فَمَا مِنْ مَتَيْنِ عِلْمِ وَقُومِ رَأَي إِلَّا وَمِنْ مُشْرِقِهِمْ مُطْلَعُهُ، وَمَا مِنْ مَعْرُفَةٍ فَضْلِ إِلَّا عِنْدُهُمْ مَغْرِ بُهُ ، وَإِلَيْهِمْ مَثْرَعُهُ (٦) ، وَمَا نَشَأَ مِنْ كُرَمِ أَخْلَاقِ بِلَا ٱخْتِلَاقِ إِلَّا وَجَدْتُهُ فِيهُمْ ، وَلَا إِعْرَاقِ (٢) في طِيبِ أَعْرَاقِ (١) إِلَّا أَجْتَنَيْتَهُ مِنْ مَعَا نِيهِمْ ، أَطْفَاكُمْ وِجَالَ ، وَسَبَامِهُمْ أَبْطَالٌ ، وَمَشَايِحُهُمْ أَبْدَالٌ ( ) ، شَوَاهِدُ مَنَاقِبْهِ، بَاهِرَةٌ ، وَدَلَا ئِلُ مُعْدِهِمْ ظَاهِرَةٌ ، وَمِنْ ٱلْعَجَبِ ٱلْعُجَابِ، أَن سُلْطَانَهُمُ ٱلْمَالِكَ ، هَانَ عَلَيْهِ تَوْكُ تِلْكَ ٱلْمَالِكِ ، وَقَالَ لِنَهْ سِدِيًّا

<sup>(</sup>١) ارجعنت : اهترت ومالت . عليًّا [

<sup>(</sup>۲) مترعه : منتجه ومنشؤه

<sup>(</sup>٣) إعراق مصدر أعرق الرجل : صار عريقاً أي أصيلا

<sup>(؛)</sup> أعراق جم عرق : وهو الاصل

<sup>(</sup>٥) أبدال جم بدل : وهو الشريف الكريم الياب عالم وهذا أن : مال الله (١)

أُنُّهُ وَ آلُكَ ، وَإِلَّا فَأَنْتَ فِي ٱلْهُوَالِكِ ، وَأَجْفَلَ إِجْفَالَ ٱلرَّالِ ('' ، وَطَفِقَ إِذَا رَأَى غَيْرَ شَيْءِ ظَنَّهُ رَجُلًا بَلْ رِجَالٌ «كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ، وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كُرِيمٍ ، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَا كِبِينَ » . لَكِينَهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ ۚ يُورِّتُّهَا فَوْمًا آخَرِينَ ، تَنْزِيهًا لِأُولَئِكَ ٱلْأَبْرَارِ عَنْ مَقَامِ ٱلْخِرِمِينَ، بَلِ ٱبْنَــَلَاهُمْ فَوَجَدَهُمْ شَاكِرِينَ ، وَ بَلَاهُمْ ۚ فَأَلْفَاهُمْ صَابِرِينَ ، فَأَلْخُقَهُمْ بِالشُّهَدَاء ٱلْأَبْرَارِ ، وَرَفَعَهُمْ إِلَى دَرَجَاتِ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ « وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْهُمْ لَا نَعْلَمُونَ » . كَفَاسَ خِلَالَ تِلْكَ الدُّيَارِ أَهْلُ ٱلْكُفْرِ وَٱلْإِخْادِ ، وَتَحَكُّمَ فِي تِلْكَ ٱلْأَسْتَارِ أُولُو الزَّيْغِ وَٱلْعِنَادِ، فَأَصْبَحَتْ بِنْكَ ٱلْقُصُورُ كَالْمَمْحُوِّ منَ السُّطُورِ ، وَأَمْسَتْ تِلْكَ ٱلْأَوْطَانُ ، مَأُوًّى لِلْأَصْدَاء وَٱلْغِيرْ بَانِ ، يَتَجَاوَبُ فِي نَوَاحِيهَا ٱلْبُومُ ، وَيَتَنَاوَحُ فِي أَرَاجِيهَا الرِّيحُ السَّمُومُ، يَسْتُوحِشُ فِيهَا ٱلْأَنِيسُ، وَيَرْثِي لِلْصَابِهَا إبليس .

<sup>(</sup>١) الرال: ولد النعام أو حوليه

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَوَانِسُ كَالدُّنَى وَيَهَا أَوَانِسُ كَالدُّنَى وَأَفْيَالُ (') مُلكٍ فِي بَسَالَيْهِمْ أُسْدُ فَكَ عَايْمٌ فِي جُودِهِ وَأَبْنُ مَامَةٍ

وَمَنْ أَحْنَفُ إِنْ عُدَّ حِلْمٌ وَمَنْ سَعَدُ ؟؟

تَدَاعَى (١) بِهِمْ صَرْفُ الزَّمَانِ فَأَصْبَحُوا

لَنَا عِبْرَةً تُدْمِي ٱلْحَشَا وَلِمَنْ بَعْدُ

<sup>(</sup>١) القيل : أحد ملوك حمير وبراد به مطلق ملك

 <sup>(</sup>۲) تداعی بهم الخ : أى نزلت حوادث الزمان ونوائبه فصدعتهم من تداعی البناء إذا سقط بضه تلو بعس

<sup>(</sup>٣) تنخب: تفسد: من نخ السوس الحشب

<sup>(</sup>١) واجب: مضطرب

وَإِشْرَافِ غَيْرَ مَرَّةٍ عَلَى الْبُوارِ وَالنَّبَارِ (١) ، لِأَنَّهُ مُرَّ بَيْنَ سَيُوفِ مَسْلُولَةٍ ، وَعَسَا كَرَ مَفْلُولَةٍ ، وَنِظَامِ عُقُودٍ عَنْلُولَةٍ ، وَنَظَامِ عُقُودٍ عَنْلُولَةٍ ، وَكَانَ شَعَارُهُ ثُمَّمًا عَلَا فَتَبَا (١) وَكَانَ شَعَارُهُ ثُمَّمًا عَلَا فَتَبَا (١) وَوَمِاءً مَسْكُوبَة مَا عَلَا فَتَبَا (١) وَكَانَ شَعَارُهُ ثُمَّمًا عَلَا فَتَبَا (١) وَلَانَ شَعَارُهُ ثُمَّمًا عَلَا فَتَبَا (١) وَلَانَا نِعَا تَفُوتُ اللَّهُ فَا لَمْدُ لِلهِ اللّهِ وَالْعَدّ ، وَأَوْلَانَا نِعا تَفُوتُ اللّهُ مِنْ وَالْعَدّ ، وَأَوْلَانَا نِعا أَنْهُ اللّهُ مِنْ وَالْعَدْ ، وَلَمْ فَلَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالِكُ بِأَيْدِى اللّهُ مَا اللّهُ مَالِكُ بِأَيْدِى اللّهُ مَا اللّهُ مَالِكُ بِأَيْدِى اللّهُ اللّهُ مَالِكُ بِأَيْدِى اللّهُ مَالِكُ بِأَيْدِى اللّهُ مَالِكُ إِلّهُ اللّهُ مَالِكُ بِأَيْدِى اللّهُ مَالّهُ مَا لَا فَيْ اللّهُ مَالِكُ بِأَيْدِى اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَالّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالِكُ بِأَيْدِى اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَالِكُ بِأَيْدِى اللّهُ مَا اللّهُ مَالِكُ بِأَيْدِى اللّهُ مَالّهُ مَا اللّهُ مَالِكُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالِكُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا لَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالِكُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ

تَنَكَرُّ لِي دَهْرَى وْلَمْ يَدْرِ أَ نَنِي . أَعِزُّ وَأَحْدَاثُ ٱلزَّمَانِ يَهُونُ . وَبَاتَ يُرِينِي ٱلْخُطْبَ كَيْفَ ٱعْتِدَاؤُهُ

«وَ بَعْدُ» فَلَيْسَ لِلْمُمْلُوكِ مَا يُسَلِّى بِهِ خَاطِرَهُ ، وَيُعَرِّى بِهِ

<sup>(</sup>١) الثبار: الهلاك (٢) مطلولة: مهدرة

<sup>(</sup>٣) الفتب بالتحريك : أكاف صغير يوعشع على سنام البناير (٤) السبسب : المغاذة أو الارض المستوية البايدة بالمادة بالمادة المادة الم

قَلْبَهُ وَنَاظِرَهُ ، إِلَّا ٱلتَّعَلَّلُ بِإِزَاحَةِ ٱلعِلَلِ ، إِذَا هُوَ بِالْخُضْرَةِ . أَلشَّرِيفَةِ مَثَلَ:

فَأَسْلَمْ وَدُمْ وَتَمَلَّ ٱلْعَبْشَ فِي دَعَةٍ

فَفِي َبْقَائِكَ مَا يُسْلِي عَنِ ٱلسَّلَفِ

فَأَنْتَ لِلْمَجْدِ رُوحٌ وَٱلْوَرَى جَسَدٌ

وَأَنْتَ دُرٌّ فَلَا تَأْسَى عَلَى ٱلصَّدَفِ

<sup>(</sup>۱) خر به نزل به (۲) نهمته حاحته (۳) قرونته ننسه

تَحْتَ ظِلِّ كَنَفِهَا ، إِلَى أَنْ يُصَادِفَهُ ٱلْأَجَلُ ٱلْمُرِيحُ ، وَيَنْظِمَ نَفْسَهُ فِي سِلْكِ مَمَالِيكُهَا بِحَضْرَتِهَا ، كُمَّ يَنْتَمِي إِلَيْهَا فِي غَيْبَتِهَا ، إِنْ مَدَّتِ ٱلسَّعَادَةُ بِضَبُّعِهِ ، وَسَمْحَ لَهُ ٱلدَّهْرُ بَعْدَ ٱلْخُفْض بِرَفْعِهِ ، فَقَدْ ضَغُفَتْ قُواهُ عَنْ دَرْكُ ٱلْآمَالِ ، وَعَجَزَ عَنْ مُعَارَكَةِ ٱلزَّمَانِ وَٱلنِّزَالِ، إِذْ ضَمَّتِ ٱلْبَسِيطَةُ إِخْوَانَهُ ، وَحَجَّبَ الْجُدِيدَانِ أَفْرَانَهُ ، وَنَزَلَ ٱلْمَشيبُ بِعِذَارِه ، وَضَعَفَتْ قُوكَى أَوْطَارِهِ ، وَٱنْقَضَّ بَازُ ٱلشَّيْبِ عَلَى غُرَابِ شَبَابِهِ فَقَنَصَهُ ، وَتَبَدَّلَتْ تَحَاسِنُهُ عِنْدَ أَحْبَابِهِ مَسَاوِيَ وَخَصَصَةً (١) ، وَأَكَبُّ نَهَادُ ٱلْخُلْمِ عَلَى لَيْلِ ٱلْجُهْلِ فَوَقَصَهُ ، وَٱسْتَعَاضَ مِنْ كُملَّةِ ٱلشَّبَابِ ٱلْقَشيبِ خَلَقَ ٱلْكِكَبَرِ وَٱلْمَشيب. وَشَبَابِ بَانَ مِنَّى وَٱنْقَضَى قَبْلَ أَنْ أَقْضَى مِنْهُ أَرَبِي مَا أُرَجِّي بَعْدُهُ إِلَّا ٱلْفَنَا صَيَّقَ ٱلشَّيْبُ عَلَى مُطَّلِّي وَلَقَدْ نَدَبَ ٱلْمُلْوُكُ أَيَّامَ ٱلشَّبَابِ بِهَذِهِ ٱلْأَبْيَاتِ ، وَمَا أَقَلُّ غَنَاءَ ٱلْبَاكِي عَلَى مَنْ عُدَّ فِي ٱلرُّفَاتِ. تَنَكَّرَ لِي مُذْ شبْتُ دَهْرِي فَأَصْبُحَتْ مَعَارِفُهُ عَنْدِي مِنَ ٱلنَّكرَاتِ

<sup>(</sup>١) خصصة : نقرا — من الخصاصة

إِذَا ذَكَرَتُهَا ٱلنَّفْسُ حَنَّتْ صَبَايَةً وَجَادَتْ شُؤُونُ <sup>(١)</sup> ٱلْعَـنْنِ بِالْعَـبَرَاتِ إِلَى أَنْ أَنَّى دَهُرْ يُحَسِّنُ مَا مَضَى وَيُوسِعُنِي مِنْ ذِكْرِهِ حَسَرَاتِ فَكَيْفَ وَلَمَّا يَبْقَ مِنْ كَأْسِ مَشْرَىي سِوَى جُرَعٍ فِي فَعْرِهِ كَدِرَاتِ وُكُلُّ إِنَاءَ صَفُوْهُ فِي ٱبْتِدَائِهِ وَيَرْسُبُ فِي عُقْبَاهُ ثُكُلُّ فَذَاةِ وَٱلْمَمْ أُوكُ يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ لَا يَتَّفِقُ لِمَذَا ٱلْقَدْرِ ٱلَّذِي مَضَى ، إِلَّا ٱلنَّظَرُ إِلَيْهِ بِعَيْنِ ٱلرِّضَا ، وَلرَأْيِ ٱلْمُوْلَى ٱلْوَزِيرِ ٱلصَّاحِبِ، كَرْف ٱلْوَرَى فِي ٱلْمُشَارِقِ وَٱلْمُغَارِبِ. فِيمَا يُلَاحِظُهُ مِنْهُ بِعَادَةٍ تَجْدِهِ ، مَزِيدُ مَنَاقِبَ وَمَرَاتِبَ ، وَٱلسَّلَامُ . وَلَقَدْ طَالَتْ هَذِهِ ٱلتَّرْجَةُ بِسَبَبِ طُولِ الرِّسَالَةِ ، وَكُمْ تُعْكِنْ قَطْعُهُمَا. وَقَالَ صَّاحِبُنَا ٱلْكُمَالُ ٱلشَّعَادِيُّ الْمَوْصِلُيُّ فِي كِتَابِ عُقُودِ الْجَمَانِ : أَنْسَدَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُمَّدُّ بْنُ مُمُودٍ ، ٱلْمَعْرُوفُ بِأَبْنِ ٱلنَّجَارِ ٱلبَغْدَادِيُّ ، صَاحِبُ تَارِيخِ بَغْدَادَ قَالَ : أَنْشَدَنِي

<sup>(</sup>١) شؤون جم شأن : وهو مجرى الدمع إلى الدين

يَاقُوتُ ٱلْمَذَكُورُ لِنَفْسِهِ فِي غَلَامٍ أَرْكِيٍّ وَقَدْ رَمِدَتْ عَيِّنْهُ وَعَلَيْهَا رَفَائِدُ (1) سَوْدَا

وَمُولَّدٍ لِالنَّرْ لُ ِ تَمْسَبُ وَجُهُهُ بَدْرًا يُضِي ﴿ سَنَاهُ بِالْاشْرَاقِ الْمُشَاقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ السَّوَا بِغَ اللَّهُ وَقَايَةً مِنْ وَاقِ اللَّهِ لَوْ أَنَّ السَّوَا بِغَ اللَّهُ مَنْ وَاقِ اللَّهِ لَوْ أَنَّ السَّوَا بِغَ اللَّهُ مَنْ وَاقِ اللَّهِ لَوْ أَنَّ السَّوَا بِغَ اللَّهُ مَنْ وَاقِ اللَّهُ لَوْ أَنَّ السَّوَا بِغَ اللَّهُ مَنْ وَاقِ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُواللَّهُ اللْمُعَالَمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللللْمُوالِمُ الللْمُولَا اللللْمُولَ الللْمُولَا اللللْمُولَ الللْمُولَ ال

وَكَانَتْ وَلَادَةُ يَاقُوتٍ ٱلْمُذَكُورِ فِي سَنَةٍ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ وَسَبْعَيْنَ وَخُسْمَائَةً بِبِلَادِ ٱلرُّومِ ، هَكَذَا قَالَهُ ، وَتُولِّقَى يَوْمَ ٱلْأُحَدِ لِعِشْرِينَ مِنْ شَوْرُ رَمَضَانَ سَنَةَ سِتِّ وَعِشْرِ بِنَ وَسِمًّا ئَةِ فِي ٱلْخَانِ ، بِظَاهِرِ مَدِينَةِ حَلَبُ ،حَسْمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي أُوَّلِ اللَّرْجَةَ - رَحَمُهُ اللهُ تَعَالَى – وَكَانَ قَدْ وَقَفَ كُنْبَهُ عَلَى مَسْجِدِ ٱلزَّيْدِيِّ ٱلَّذِي بِدَرْبِ دِينَارِ بِبَغْدَادَ ، وَسَامَهَا إِلَى ٱلشَّيْخِ عِزِّ ٱلدِّينِ أَبِي ٱلْحُسَن عَلِيٌّ أَبْنِ ٱلأَثِيرِ ، صَاحِبِ ٱلتَّارِيخِ ٱلْكَبِيرِ ، فَمَلَهَا إِلَى هُنَاكَ ، وَلَمَّا نَمَيَّزُ يَاقُوتُ الْمَذَكُورُ وَ أَشْتَهَرَ ، سَمَّى نَفْسَهُ يَعْقُوبَ ، وَقَدِمَ حَلَبَ لِلاشْتِغَالِ بِهَا ، فِي مُسْتَهَلِّ ذِي ٱلْقَعْدَةِ سَنَةً وَفَاتِهِ ، وَكَانَ ٱلنَّاسُ عَقِيبَ مَوْ تِهِ يُثْنُونَ عَلَيْهِ ، وَيَذَكُّرُونَ فَصْلَهُ وَأَدَّبَهُ ، وَلَمْ يُقَدِّرْ لَيَ ٱلاجْتِمَاعُ بِهِ .

<sup>(</sup>١) الرفائد جمع رفادة : خرقة يرفد بها الجرح وغيره .

<sup>(</sup>٢) السوابغ جمع سابغة : الدرع الواسعة يتني بها

## تَعْرِيفُ آخَرُ بِيَاقُوتٍ الْمُمَوَىِّ الزُّومِيِّ

وَقَدْ جَاءَ فِي ٱلْجُزْءَ ٱلْخَامِسِ مِنْ كَتَابِ شَذَرَاتِ الذَّهَبِ فِي تعريف آخِ أَخْبَارِ مَنْ ذَهَبَ ، لِامْؤَرِّخِ ٱلْفَقِيهِ الْأَدِيبِ ، أَبِي ٱلْفَاكَاحِ الْحُوى عَبْدِ الْحُيِّ ٱبْنِ ٱلْعِهَادِ ٱلْخُنْبَلِيِّ ، ٱلْمُتَوَفَّى سَنَةَ تِسْعٍ وَثَمَانِينَ وَأَلْفٍ ، فِي ٱلْكَلَامِ عَلَى رِجَالَاتِ ٱلْقَرْنِ ٱلسَّابِعِ قَالَ :

## سَنَةُ سِت ۗ وَعِشْرِينَ وَسِتًّا ثُهُ

وَفِيهَا أَبُو الدُّرِيِّ الْفُوتُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الرُّو مِيُّ الْجُنْسِ، اللهِ الرُّو مِيُّ الْجُنْسِ، الْخُمُويُّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

بِالْمُطَالَعَةِ فَوَاثِدُ، ثُمَّ إِنَّ مَوْلَاهُ بَعْدَ مُدَيْدَةٍ (١) ، أَلْوَى عَلَيْهِ ، وَأَعْطَاهُ شَيْئًا وَسَفَّرَهُ إِلَى كِيشَ ، وَلَمَّا عَادَ كَانَ مَوْلَاهُ قَدْ مَاتَ ، فَصَلَّ شَيْئًا مِمَّا كَانَ فِي يَدُهِ ، وَأَعْطَاهُ أَوْلَادَ مَوْلَاهُ وَزُوْجَتُهُ ، وَأَرْضَاهُمْ بِهِ ، وَبَتِيَ بِيَدِهِ بَقِيَّةٌ جَعَلَهَا رَأْسَ مَالِهِ ، وَسَافَرَ بِهَا ، وَجَعَلَ بَعْضَ تِجَارَتِهِ كُتُبًا، وَكَانَ مُتَعَصِّبًا عَلَى عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ قَدِ أَطَّاعَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْخُوَارِجِ ، فَعَلَقَ فِي ذِهْنِهِ مِنْهَا طَرَفٌ قُويٌ ، وَتُوَجَّهَ إِلَى دِمَشْقَ فِي سَنَّةِ أَلَاثَ عَشْرَةَ وَسِتِّمِائَةٍ ، وَقَعَدَ فِي بَعْضِ أَسُوْ اقِهَا ، وَنَاظَرَ بَعْضَ مَنْ يَتَعَصَّبُ لِعَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَجَرَى بَيْنَهُمَا كَالَامْ أَدَّى إِلَى ذِكْرِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴾ عَمَا لَا يَسُوغُ ، فَتَارَ عَلَيْهِ ٱلنَّاسُ ثَوْرَةً كَادُوا يَقْتُلُونَهُ ، فَسَلَّمَ مِنْهُمْ ، وَخَرَجَ مِنْ دِمَشْقَ مُنْهُزِمًا ، بَعْدَ أَنْ بَلَغَت ٱلْقَصَّةُ إِلَى وَالِي ٱلْبَلَدِ ، فَطَلَبَهُ فَلَمْ يَقَدْرِ عَلَيْهِ ، وَوَصَلَ إِلَى حَلَبَ خَائِفًا يَشَرَقُبُ ، وَخَرَجَ مِنْهَا إِلَى ٱلْمُوْصِلِ ، ثُمَّ ٱنْتَقَلَ إِلَى إِرْبِلَ ، وَسَلَكَ مِنْهَا إِلَى خُرَاسَانَ ، وَوَصَلَ إِلَى خَوَارِزْمَ ، فَصَادَفَ خُرُوجَ ٱلتَّنَارِ ، فَأَنْهَزَمَ بِنَفْسِهِ ، كَبَعْثِهِ يَوْمَ ٱلْحُشْر

<sup>(</sup>١) مديدة تصغير مدة : أي مدة تليلة

مِنْ رَمْسِهِ ، وَقَاسَى فِي طَرِيقِهِ مِنَ ٱلضَّائِقَةِ وَٱلنَّعَبِ ، مَا يَحَلُّ ٱللِّسَانُ عَنْ شَرْحِهِ ، وَوَصَلَ إِلَى ٱلْمَوْصِلِ ، وَقَدْ تَقَطَّعَتْ بِهِ ٱلْأَسْبَابُ، ثُمَّ ٱنْتَقَلَ إِلَى سِنْجَارَ ، وَادْتَكُلَ إِلَى حَلَبَ ، وَأَقَامَ بِظَاهِرِهَا فِي ٱلْخَانِ إِلَى أَنْ مَاتَ ، وَكَانَ قَدْ تَتَبَعَ ٱلتَّوَارِيخَ ، وَصَنَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ « إِرْشَادَ ٱلْأَلِبَّاءِ ، إِلَى مَعْرِفَةِ ٱلْأُدَبَاءِ » 4 يَدْخُلُ فِي أَرْبَعَةِ مُجَلَّدَاتٍ ، وَهُوَ فِي نَهَايَةَ الْخُسْنِ وَالْإِمْنَاعِ ، وَكَتَابَ مُعْجَمَ ٱلْأَدَبَاء ، وَمُعْجَم ٱلْبُلْدَانِ ، وَمُعْجَمَ ٱلشُّعَرَاء ، وَٱلْمُشْتَرَكُ وَضْعًا ، ٱلمُخْتَلَفِ صُقْعًا ، وَهُوَ مِنَ ٱلكُنُّبِ ٱلنَّافِعَةِ ، وَٱلْمَبْدَ إِ وَٱلْمَا لَ فِي ٱلنَّارِ بِخِ ، وَٱلدُّولِ ، وَمَجْمُوعِ كَلامِ أَ بِي عَلِيٍّ ٱلْفَارِسِيِّ ، وَعُنْوَانَ كِتَابِ الْأَغَانِي، وَٱلْمُقْتَضَبُّ فِي ٱلنَّسَبِ ، يَذَكُرُ فيهِ أَنْسَابَ ٱلْعَرَبِ ، وَأَخْبَارَ ٱلْمُتَنِّتِي ، وَكَانَتْ لَهُ هِمَّةٌ عَالِيَةٌ فِي تَحْصِيلِ ٱلْمُعَارِفِ. قَالَ ٱبْنُ خِلِّكَانَ: وَكَانَتْ وِلَادَتُهُ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسَبَعِينَ وَخَسْمِائَةٍ بِبِلَادِ ٱلرُّومِ ، وَتُولِّقَ يَوْمَ ٱلْأُحَدِ لِعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَاتَ ، فِي ٱلْخَانِ بِطَاهِرِ مَدينَة حَلَى ، وَقَدْ كَانَ أَوْقَفَ كُنَّبُهُ عَلَى مَسْجِدِ ٱلزَّيْدِيِّ بِدَرْبِ دينَار بِبَغْدَادَ ، وَسَلَّمَهَا إِلَى ٱلشَّيْخِ عِزِّ ٱلدِّينِ بْنِ ٱلْأَثْيرِ ،صَاحِب ٱلتَّارِيخِ ٱلْكَبِيرِ ، وَلَمَّا تَمَيَّرَ يَاقُوتُ ۖ وَأَشْتُهِرَ ، سَمَّى نَفْسَهُ

يَعْقُوبَ . وَلَقَدْ سَمِعْتُ ٱلنَّاسَ عَقِيبَ مَوْتِهِ يُثَنُّونَ عَلَيْهِ ، وَيَدَ كُرُونَ فَضْلَهُ وَأَذَبَهُ ، وَلَمْ يُقَدَّرْ لِيَ ٱلاجْنِمَاعُ بِهِ ، انْتَهَى وَيَذَكُرُونَ فَضْلَهُ وَأَذَبَهُ ، وَلَمْ يُقَدَّرْ لِيَ ٱلاجْنِمَاعُ بِهِ ، انْتَهَى مُلَخَصًا : وَمِنْ شِعْرِهِ فِي غُلَامٍ تُرْكِي وَمِدَتْ عَيْنُهُ يَجْعَلَ مَلَاحِي وَمِدَتْ عَيْنُهُ يَجْعَلَ عَلَيْهَا وِقَايَةً سَوْدًا :

بَدْرًا يُضِيُّ سَنَاهُ بِالْإِشْرَاقِ لِيَرُدَّ فِتِنْدَتُهَا عَنِ ٱلْمُشَّاقِ نَفَذَتْ فَهَلُ لِوَقَايَةٍ مِنْ وَاقِ

ا أَرْخَى عَلَى عَيْنَيْهِ فَضْلُ وَقَايَةٍ مَا لَهُ وَقَايَةٍ تَاللهِ لَوْ أَنَّ ٱلسَّوَا بِنِعَ دُونَهَا

ه وَمُولَدُ لِللَّهُ اللَّهِ أَكْ يَحْسَبُ وَجُهُهُ

بسيم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## وَ بِهِ الْإِعَانَةُ ﴿

المُحْمَدُ لله في القُدْرَةُ القَاهِرَةِ ، وَالْآ يَاتِ الْبَاهِرَةِ ، وَالْآ لَاءِ (اللهَ الْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى خَيْرِ الْإَوْرِينَ وَالْآ لَاءَ عَلَى اللهُ عَلَى خَيْرِ الْإَوْرِينَ وَالْآخِرِينَ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ الْإَوْرِينَ وَالْآخِرِينَ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ الْإَوْرِينَ وَالْآخِرِينَ ، وَالسَّدِينَ وَالسَّدِينَ وَالسَّدِينَ ، وَالسَّدِينَ ، وَالسَّدِينَ ، وَالسَّدِينَ ، وَالسَّدِينَ ، وَالسَّدِينَ ، وَالسَّدُ وَعَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ السَّيِّ ، وَالْكَرَ مِ اللهُ وَحَيْلَ أَو كُرَّمَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الآبلاء, جمع الاَجُنْلِي ﴾ والإيمالاُ في والإعالى والاعكى والإعالى – النعه ﴿ ﴿ مِنْ

<sup>(</sup>a) في الاصل الحطي ( وبجل ) — ولم ترد بنسخة مرجليوث ا

بَحْثُ ٱلْمُغْرَمِ ٱلصَّبِّ (١) ، وَٱلْحَبِّ عَنِ ٱلِخْبِّ ، وَأَطُوفُ عَلَى مُصَنَّفٍ فِيهِمْ يَشْفِي ٱلْعَلِيلَ (١) ، وَيَدَاوِي لَوْعَةً (١) ٱلْعَلِيلِ (١) ، فَهَا وَجَدْتُ فِي ذَلِكَ تَصْنَيِفاً شَافِياً ، وَلَا تَأْلِيفاً كَافِياً .

مَعَ أَن جَاعَةً مِن الْعُلَاء، وَالْأَئِمَةِ الْقُدَمَاء، أَصْحَابِ

كُنْبِ النَّرَاجِم، أَعْطُواْ ذَلِكَ نَصِيبًا مِنْ عِنَا يَهِمْ وَافِرًا فَلَمْ يَكُنْ عَنْ صُبْحِ الْكَفَايَةِ سَافِرًا (أ) كَأَبِي بَكُوْ مُحَدِّد بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ صُبْحِ الْكَفَايَةِ سَافِرًا (أ) كَأَبِي بَكُوْ مُحَدِّد بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ صُبْحِ الْكَفِيّ وَأَرَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَعَارَهُمْ طَرَفَهُ (اللهِ سَعُدَّد فِي تَبْييضِ الْمَنَادِمِمْ صُحُفَةُ ، لِأَنَّهُ قَالَ فِي مُقَدِّمة كِتَابِهِ : وَقَدْ الْجَنّهُ أَخْبَارِمْ صُحُفَةٌ ، لِأَنَّهُ قَالَ فِي مُقَدِّمة كِتَابِهِ : وَقَدْ الْجَنّه أَوْدَعَنَاهُ كِتَابِنَا مِن أَخْبَارِ النَّحْوِيّبَنَ ، وَأَبُو الْمَبَاسِ أَحْدُ بْنُ بَعْنِي اللهِ الْمَعْرَبُومُ وَقَعًا وَلا طَارَا ، هَذَا مَعَ أَنْ كِتَابَهُ صَغِيرُ الْحُجْم ، قَلِيلُ النَّوَادِرِ اللَّي رَوَوْهَا ، لَا يَخْتَصُ بِأَخْبَارِمْ أَنْ كَتَابَة صَغِيرُ الْحُجْم ، قَلِيلُ النَّوَادِرِ الَّتِي رَوَوْهَا ، لَا يَخْتَصُ بِأَخْبَارِمْ أَنْ كَتَابَة مُ عَشُولًا مِا أَوْدَعَنَاهُ كَتَابَة مُ عَنْدُ الْمَعْ أَنْ كَتَابَة مَا وَلَا طَارَا ، هَذَا مَعَ أَنْ كَتَابَة مُ عَنْدُ الْمَعْ أَنْ كَتَابَة مَا وَلَا طَارًا ، هَذَا مَعَ أَنْ كَتَابَة مُ عَنْدُ الْمَعْ بَالْمُ الْمَعْ أَنْ كَتَابَة مُ عَنْدُ اللهِ الْمَعْ أَلَا فَعَا وَلَا طَارًا ، هَذَا مَعَ أَنْ كَتَابَة مُ لَا يَخْتَصُ بِأَخْبَارِمْ أَنْ الْمَعْ الْمَادِهِ إِلْمَا وَالْمَالُومُ الْمَعَالِهِ إِلْمُ الْمُعْتَصِلُ الْمَادِهِ الْمَادِي اللّهُ الْمُعْتَصَالُ الْمَادِهُ الْمَالَا مِنْ الْمَادِي الْمَادِي الْمَادِي اللّهُ الْمُعْتَصَلُ الْمَادِهُ الْمَادِهُ الْمَادِي اللّهُ الْمَادِي اللّهُ الْمُعْتَى الْمَادِي الْمَادِي اللّهُ الْمُعْرَادِمُ الْمُعْتَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْرَادِمُ الْمُعْتَى الْمَادِهُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَلِقُولُوا الْمُعْتَى الْمُؤْمَا الْمُعْتَى الْمُعْتَالُولُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُوالِقُولُ الْمُعْتَصُلُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْتَلِقُولُولُوا الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَامِعُ الْمُع

ثُمَّ أَلَّفَ بَعْدَهُ فِي هَذَا ٱلْأَسْلُوبِ، أَبُو مُكَّدٍ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ

<sup>(</sup>١) الصب : العاشق وذو الولع الشديد (٢) الحب : أي المحبوب.

 <sup>(</sup>٣) وق رواية النليل بالنين المعجمة ، والعليل المريض (١) اللوعة : حرقة الحزن والهوى والوجد (٥) وتروى العليل بالعين المهملة ، والغليل العطش الشديد ، وحرارة الحب أو الحزن (٦) أسفر . كشف عن وجهه (٧) الطرف : الناحية

جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُوَيْهِ كِنَابًا لَمْ يَقَعْ إِلَيْنَا إِلاَّ أَنَّنَا نَظُنْهُ كَذَلِكَ \* ثُمَّ صَنَفَ فِيهِ أَبُو عُبِيْدِ ٱللهِ ثُمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ ٱلْمَرْزُبَانِيُّ كَنَابًا حَفِيلًا (() كَبِيرًا عَلَى عَادَتِهِ فِي تَصَانِيفِهِ، إِلَّا أَنَّهُ حَسَاهُ عِمَا رُوَوْهُ ، وَمَلَأَهُ عِمَا وَعَوْهُ (() ، فَيَنْبَغِي أَن يُسَمَّى مُسْنَدَ (() لَنَّحُو يِّبِنَ ، وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى هَذَا ٱلْكِنَابِ ، وَهُو تِسْعَةَ عَشَرَ النَّحُو يِّبِنَ ، وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى هَذَا ٱلْكِنَابِ ، مَعَ أَنَّهُ أَيْضًا قليلُ النَّمَا فِيلُ اللَّهُ أَيْضًا قليلُ النِّرَاجِمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كِبَرِ حَجْمِهِ .

أُمُّ أَلَّفَ فِيهِ أَبُو سَعِيدٍ ٱلْحُسَنُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الْمَرْزُبَاتِ السِّرَافِيُّ ٱلْفَاضِي كِتَابًا صَغِيرًا فِي نُحَاةِ ٱلْبَصْرَةِ ، تَقَلْنَا أَيْضًا فَوَائِدَهُ السِّيرَافِيُّ ٱلْشَعْرَةِ ، تَقَلْنَا أَيْضًا فَوَائِدَهُ إِلَى هَذَا ٱلْكِنَابِ .

أُمَّ جَمَعَ فِي ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ مُمَّدُ بْنُ حَسَنِ ٱلْإِشْبِيلِيُّ الرَّبِيدِيُّ كَتَابًا لَمْ يُقَصِّرْ فِيهِ ، وَهُوَ أَكْنَدُ هُدِهِ ٱلْكُنْبِ فَوَائِدَ ، وَهُوَ أَكْنَدُ هُدِهِ ٱلْكُنْبِ فَوَائِدَ ، وَهُوَ أَكْنَدُ هُدِهِ الْكَنْبُ فَوَائِدَ ، وَقَدْ نَقَلْنَا فَوَائِدَهُ أَيْضًا إِلَى هَذَا وَأَكْنَرُهُمَا نَرَاجِمَ وَفَرَائِدَ ('' ، وَقَدْ نَقَلْنَا فَوَائِدَهُ أَيْضًا إِلَى هَذَا الْكِتَاب .

<sup>(\*)</sup> في نسخة المستشرق مرجيليوث « فلم يقع الينا إلا أنباء ظنه لذلك »

<sup>(</sup>١) الحفيل : الكثير ، والمبالغ فيما أخذ أنيه ( ٢ ) وعي الشيء : جمه وحواه

 <sup>(</sup>٣) المسند من الحديث ما عزى ورفع الى قائله (؛) الفرائد : جم الغريدة :
 الجوهرة النفيسة

مُمَّ أَلَّفَ فِيهِ ٱلْقَاضِي أَبُو ٱلْحَاسِنِ ٱلْمُفَضَّلُ بْنُ مُمَّدِ بْنِ مِسْعَرٍ ٱلْمُفَضَّلُ بْنُ مُمَّدِ بْنِ مِسْعَرٍ ٱلْمُغَرْبِينُ كِتَابًا لَطِيفًا نَقَلْنَا فَوَائِدَهُ.

أُمُمَّ أَلَّفَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ فَضَالٍ ٱلْمُجَاشِعِيُّ كِتَابًا ، وَسَمَّاهُ .: «شَجَرَةَ ٱلذَّهَبِ فِي أَخْبَارِ أَهْلِ ٱلْأَدَبِ» وَقَعَ إِلَىَّ مِنْهُ كَشْيُ \* فَوَجَدْنَهُ كَثِيرَ ٱلذَّرَاجِمِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَلِيلُ ٱلْفَائِدَةِ ، لِكُوْنِهِ لا يَعْتَنِي بِالْأَخْبَارِ ، وَلَا يَعْبَأُ بِالْوَفَيَاتِ وَٱلْأَعْمَارِ

ثُمَّ أَلَّفَ فِيهِ ٱلْكَهَالُ عَبْدُ الرَّغْمَنِ بْنُ أَتَّقَدِ بْنِ ٱلْأَنْبَارِيُّ كَتَّدِ بْنِ ٱلْأَنْبَارِيُّ كَتَابًا سَمَّاهُ: «نُوْهَةَ ٱلْأَلِبًا فِي أَخْبَارِ ٱلْأَدْبَا» ، تَقَلَّنَا فَوَائِدَهُ أَيْضًا

وَكُنْتُ مَعَ ذَلِكَ أَقُولُ لِلنَّفْسِ مُمَاطِلًا ، وَالْهِمَّةِ مُنَاضِلًا رُبَّ غَيْثُ غَبِ أَنْ الْمَارِقَةِ ، وَمُغَيْثُ تَحْتَ الْخَافِقَةِ أَنَّ ، إِلَى أَنْ هَزَمَ الْكَامِ عَبُ عَبِ الْمَارِقَةِ ، وَمُغَيْثُ تَحْتَ الْخَافِقَةِ أَنَّ ، إِلَى أَنْ هَزَمَ الْكَامِ الطَّمِعُ ، وَاسْتَوْلَى الْجِلْدُ عَلَى اللَّعِبِ الْوَلِع ، وَعَامِثُ أَنَّهُ اللَّعَبِ الْوَلِع ، وَعَامِثُ أَنَّهُ اللَّعَبِ الْوَلِع ، وَعَامِثُ أَنَّهُ طَرِيقَ مُ اللَّعَبِ الْوَلِع ، وَعَامِثُ أَنَّهُ اللَّعَبِ اللَّعَبِ الْوَلِع ، وَعَامِثُ أَنَّهُ اللَّعَبِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّعَبِ اللَّعَبِ اللَّعَبِ اللَّعَبِ اللَّعَبِ اللَّعَبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَبِ اللَّعَبُ اللَّعَبِ اللَّعَبِ اللَّعَبِ اللَّعَلِيمِ ، وَاللَّهُ وَاللَّعَبِ اللَّعَبِ اللَّعَبِ اللَّعَبِ اللَّعَبِ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَبِ اللَّعَبُ اللَّهُ اللَّعَ اللَّعَبُ اللَّعَبِ اللَّعَبِ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَبِ اللَّعَبِ اللَّعَبِ اللَّعْمِ اللَّعَبِ اللَّعَبِ اللَّعَ اللَّعَبُ اللَّعَبِ اللَّعَبِ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَلَى اللَّعَالِ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَالَ اللَّعَلَ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَلَالَ اللَّعَبُ اللَّعَلَى اللَّهُ اللَّعَبُ اللَّعَلَى اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّعَبُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّعَالَ اللَّعَلَى اللَّعَلَالَ اللَّعَلَى اللَّعَلَ اللَّعَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَلَ اللَّعَلَمُ اللَّعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَ اللَّعَلَ اللَّهُ اللِللَّ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) غب: بعد (٢) الحاقة: وأحدة الحوافق، وخوافق السهاء: مهب الرياح الاربع (٣) استخار الله: طلب منه أن يختار له ما يوافقه

وَٱلْكُنَّابِ ٱلْمُشْهُورِينَ ، وَأَصْحَابِ ٱلرَّسَائِلِ ٱلْمُدَوَّنَة ، وَأَرْبَاب الْخُطُوطِ ٱلْمَنْسُوبَةِ وَٱلْمُعَيِّنَةِ ، وَكُلِّ مَنْ صَنَّفَ فِي ٱلْأَدَبِ تَصْنيفاً ، أَوْ جَمَّ في فَنَّهِ تَأْلِيفاً ، مَمَّ إِيثَارِ الا ْختِصارِ وَٱلْإِعْجَازِ ، فِي نِهَايَةِ ٱلْإِيجَازِ ، وَلَمْ آلُ جُهْدًا (١) فِي إِثْبَاتِ ٱلْوَفَيَاتِ ، وَتَبْيِينِ الْمُوَالِيدِ وَٱلْأُوْقَاتِ ، وَذَكْرِ تَصَانِيفِهِمْ ، وَمُسْتَحْسَنِ أَخْبَارِهِمْ ، وَ ٱلْإِخْبَارِ بِأَنْسَابِهِمْ ، وَشَيْءِ مِنْ أَشْعَارِهِمْ ، فَأَمَّا مَنْ لَقَيتُهُ أَوْ لَقِيتُ مَنْ لَقِيَهُ ، فأُورِدُ لَكَ مِنْ أَخْبَارِهِ ، وَحَقَائِقِ أُمُورِهِ ، مَا لَا أَمْوِلُ لَكَ بَعْدَهُ تَشُوُّفًا (٢) إِلَى شَيْء مِنْ خَبْرَهِ، وأَمَّا مَنْ تَقَدُّمَ زَمَانُهُ ، وَبَعْدَ أَوَانُهُ ، فَأُورِدُ مِنْ خَبْرِهِ مَا أَدَّتْ الإِسْتِطَاعَةُ إِلَيْهِ ، وَوَ قَفَنِي النَّقُلُ عَلَيْهِ ، فِي تَرْدَادِي (٣) إِلَى ٱلْبِلَادِ ، وَتُخَالَطَتِي لِاعْبِادِ ، وَحَذَفْتُ ٱلْأَسَانِيدَ إِلَّا مَا قَلَّ رِجَالُهُ ، وَقَرُبَ مَنَالُهُ ، مَعَ الا سْتِطَاعَةِ لِإِثْبَانِهَا سَمَاعًا وَإِجَازَةً ، (''إِلَّلا أَ نَبَى قَصَدْتُ صِفَرَ الْحُجْم ، وَكِبَرَ ٱلنَّفْع ، وَأَثْبَتُ مَوَاضِعَ نَقْلِي وَمَوَاطِنَ أَخْذِي مِنْ كُتُبِ ٱلْعُلَمَاء ٱلمُعُوَّل فِي هَذَا ٱلشَّأْنِ عَلَيْهِمْ ، وَٱلْمَرْجُوعِ فِي صِعَّةٍ

<sup>(</sup>١) الجهد : الطاقة والمشقة والجد

<sup>(</sup>٢) تشوف الى الشيء : تطلع اليه

<sup>(</sup>٣) الترداد : المجيء المرة بمد الاخرى

 <sup>(</sup>١) الاجازة عند المحدثين: الاذن في الرواية لفظاً أو كتابة .

النَّقُلِ إِلَيْهِم ، وَكُنْتُ قَدْ شَرَعْتُ عِنْدَ شُرُوعِي في هَذَا ٱلْكِتَابِ أَوْ قَبْلُهُ، فِي جَمْعِ كِتَابِ فِي أَخْبَارِ ٱلشُّعَرَاءِ ٱلْمُتَأْخِّرِينَ وَٱلْقَدُ مَاءٍ 4 وَنُسَجِّتُهَا عَلَى هَذَا ٱلْمِنُوال ، وَسَبِّكُنُّهَا عَلَى هَذَا ٱلْمِثَال (١) 4 فِي ٱلتَّرْ تِينِ ، وَالْوَضْعِ وَٱلتَّنْوِينِ ، فَرَأَيْتُ أَ كُثَرَ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ الْمُتَأَدِّبِينَ ، وَالْكُبَرَاءَ ٱلْمُتَصَدِّرِينَ ، لَاتَخْـالُو قَرَائِحُهُمْ منْ نَظْم شِعْرٍ ، وَسَبْكِ نَثْرِ ، فَأَوْدَعْتُ ذَلكَ ٱلْكَتَابَ كُلَّ مَنْ ۗ غَلَبَ عَلَيْهِ ٱلشُّعْرُ (٢) ، فَدُوِّنَ ديوَانُهُ ، وَشَاعَ بِذَلكَ ذَكْرُهُ وَشَانَهُ (") ، وَلَمْ يَشْتَهِرْ بروايَة ٱلْكُتُكُ وَتَأْلِيفِهَا ، وَٱلْآ دَاب وَتَصْنْيِفِهَا ، وَأَمَّا مَنْ عُرُفَ بِالتَّصْنْيِفِ ، وَاشْتَهَرَ بِالتَّأْلِيفِ ، وَصَحَّتْ روا يَنَّهُ ، وَشَاعَتْ درا يَنَّهُ (١) ، وَقَلَّ شَعْرُهُ ، وَكُثْرَ أَنْرُهُ ، فَهَذَا ٱلْكِتَابُ عُشَّهُ وَوَكُرُهُ ، وَفِيهِ يَكُونُ ثَنَاؤُهُ وَذَكُرُهُ ، وَأَجْرَى ﴿ بِهِ عَنِ ٱلنَّكُر ارِ هُنَاكً ، إِلَّا ٱلنَّفَرَ ٱلْيُسَيرَ ٱلَّذِي دَعَتْ الضَّرُورَةُ إِلَيْهِمْ ، وَدَلَّتْنَا عِنَايَتُهُمْ بِالصِّنَا عَنَيْنِ عَلَيْهِمْ ، فَفِي هَذَيْن ٱلْكِتَا بَيْنِ أَكْنَرُ أَخْبَارِ ٱلْأَدَبَاءِ ، مِنَ ٱلْعُلْمَاءِ وَٱلشُّعَرَاء، وَقَصَدُتُ بِتَرْكِ ٱلتَّكُرَارِ ، خِفْةً مُحْمَلِهِ فِي ٱلْأَسْفَارِ ، وَحَيَازَةً

<sup>(</sup>١) المثال : الشبه 6 وتروى : المثقال . (٢) سقط لفظ « الشعر » من الاصل

<sup>(</sup>٣) الشأن: ماعظم من الامور والاحوال ، والامر أو الحال عمه ما

<sup>(</sup>٤) درى الشيء وبالشيء دراية : وصل الى علمه

مَا أَهْوَاهُ مِنْ هَذَا ٱلنَّشْوَارِ ، (١) وَجَعَلْتُ تَرْتِيبَهُ عَلَى حُرُوْفِ الْمُعْجَمِ، أَذْ كُرُ أُوَّلًا: مَنْ أُوَّلُ اسْمِهِ « أَلِفْ" » ، ثُمَّ مَن أُوَّلُ اسْمِهِ « بَالْا » ثُمَّ « تَالَا » ثُمَّ « ثَالَا » إِلَى آخِرِ الْخُرُوفِ ، وَأَلْنَزِمُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ حَرْفٍ مِنَ ٱلا سِمِ وَثَانِيهِ وَثَالِيْهِ وَرَابِعِهِ ، فَأَ بْدَأُ بِذِكْرِ مَنِ اسْمُهُ «آدَمُ » ، أَلَا تَرَى أَنَّ أَوَّلَ اسْمِهِ « هَمْزَةٌ » ثُمَّ « أَلِفٌ » ، ثُمَّ مَنِ اسْمُهُ ابْرَاهِيمُ ، لِأَنَّ أَوَّلَ اسْمِهِ « أَلَفَّ » وَبَعْدُ الْأَلفِ « بَانْ » ، ثُمَّ كَذَلِكَ إِلَى آخِرِ الْخُرُوفِ، وَأَلْـ نَزِمُ ذَلِكَ فِي الْا بَاءِ أَيْضًا ، فَاعْتَبِرْ هُ ، فَإِنَّكَ إِذَا أَرَدْتَ ٱلاِّهُمَ نَجِدُ لَهُ مَوضِعًا وَاحِدًا لَا يَتَقَدُّمُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَتَأْخَرُ عَنْهُ ، اللَّهِمَّ إِلَّا أَنْ يَتَفْقَ أَسْمَاءُ عِدَّةِ رِجَالِ وَأَسْمَاءُ آبَامُهِمْ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا حَصْرَ فِيهِ إِلَّا بِالْوَفَاةِ ، فَإِنِّي أُقَدُّمُ مَنْ تَقَدَّمَتْ وَفَاتَهُ عَلَى مَنْ تَأْخَرَتْ، وَأَفْرَدْتُ فِي آخِرِ كُلِّ حَرْفٍ فَصْلًا أَذْكُرُ فِيهِ مَنْ اشْتَهُرَ بِلَقَبِهِ عَلَى ذَلِكَ الْحُرْفِ، مِن غَيْرِ أَنْ أُورِدَ شَيْئًا مِنْ أَخْبَارِهِ فِيهِ، إِنَّمَا أَدُلُّ عَلَى اسْمِهِ وَاسْمِ أَ بِيهِ لِتَطْلُبَهُ فِي مَوْضِعِهِ ، وَكُمْ أَقْصِدْ أُدَبَّاءَ قَطْرٍ ، وَلَا عُلَمَاءَ عَصْرٍ ، وَلَا إِ قَلِيمٍ (٢) مُعَيَّنِ ، وَلَا بَلَدٍ مُبَيَّنِ ، بَلْ

 <sup>(</sup>١) النشوار: البقية ، وأصله: ماتبتيه الدابة من العلف ، وهو فارسى معرب
 (٢) الاقليم: قسم من الارض يختص باسم ويتميز به عن غيره ، فصر إقليم ، والشام
 إقليم ، والجمع: أقاليم ، والكلمة من الدخيل

جَعْتُ لِلْبَصْرِ يَيِّنَ ، وَٱلْكُوفِيِّنِ ، وَٱلْبَغْدَادِيِّنِ ، وَٱلْبَغْدَادِيِّنِ ، وَٱلْخُرَاسَانِيِّن وَالْحِجَازِيِّينَ ، وَٱلْيُمَنِيِّينَ ، وَٱلْمِصْرِينِ ، وَٱلشَّامِيِّينَ ، وَٱلشَّامِيِّينَ ، وَٱلْمُغْر بيِّينَ ، وَغَيْرِهِمْ ، عَلَى الْحَتِلَافِ ٱلبُّلْدَانِ ، وَتَفَاوُتِ ٱلْأَزْمَانِ ، حَسَّلَ (١) مَا اقْتُضَاهُ اللَّهُ تِيبُ ، وَ حَكُمَ بِوَضْعِهِ ٱلتَّبُويبُ ، لَا عَلَى قَدْرِ أَقْدَارِهِمْ فِي الْقُدْمَةِ (٢) وَٱلْعِلْمِ ، وَٱلنَّأْخُرِ وَٱلْفَهُمِ ، وَابْتَدَأْتُهُ بِفُصْلٍ يَتَضَمَّنُ أَخْبَارَ قُوْمٍ مِنْ مُتَخَلِّفِي النَّحْوِيِّينَ ، وَٱلْمُتَّقَدِينَ الْمَجْهُولِينَ . وَإِنِّي لَجُدُّ عَالِمِ بِبَغِيضٍ يُنَدُّدُ (") وَيُزْدِي (ا) عَلَى ، وَيُقْبِلُ بِوَجْهِ ٱللَّائِمَةِ إِلَىَّ ، مِمَّن ۚ قَدْ أُشْرِبَ الْجَهْلَ قَلْبُهُ ، وَاسْتَعْضَى عَلَى كُرَمَ السَّجِيَّةِ (٥) لُبُّهُ (٦) ، يَزْعُمُ أَنَّ الإِسْتَغَالَ بِأَمْرِ اللَّذِينِ أَهُمُّ ، وَنَفْعَهُ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ أَعَمُّ ، أَمَا عَلَمَ أَنَّ ٱلنُّفُوسَ نُخْتَلِفَةُ ٱلطَّبَائِعِ ، مُتَلَوِّنَةُ النَّزَائِعِ (٧) وَلَوِ اشْتَغَلَ ٱلنَّاسُ كُلُّهُمْ بِنَوْعٍ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَاحِدٍ ، لَضَاعَ بَاقِيهِ ، وَدَرَسَ (^ الَّذِي يَلِيهِ ، وَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ جَعَلَ لِكُلِّ عِلْمٍ مَنْ يَحْفَظُ جُمْلَتَهُ ، وَيَنْظِمُ جَوْهُرَتَهُ ، وَالْمَرْ ﴿ مُيْسَرِّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ، وَلَسْتُ

<sup>(</sup>١) حسب ما اقتضاه : قدر ما استلزمه وهذا معنى يعثر عليه من فراعن

<sup>(</sup>٢) الاستمة في الاس

<sup>(</sup>٣) ندد بفلان : صرح بعيوبه (٤) أزرى عليه عمله : عابه عليه

 <sup>(</sup>٥) السجية : الطبيعة والحلق (٦) اللب : العقل (٧) نزع الى الشيء : اشتهاه .
 فهو يريد الرغائب (٨) درس : ذهب أثره

أُنْكِرُ أَنِّى لَوْ لَزِمْتُ مَسْجِدِى وَمُصَلَّاىَ ، وَاشْتَغَلْتُ عِمَا يَعُودُ بِعَاقِبَةِ دُنْيَاىَ فِي أُخْرَاىَ لَكَانَ أَوْلَى ، (() وَبِطَرِيقِ لِعَوْدُ بِعَاقِبَةِ دُنْيَاىَ فِي أُخْرَاىَ لَكَانَ أَوْلَى ، (ا) وَبِطَرِيقِ السَّلَامَةِ فِي الْآخِرَةِ أَحْرَى (() ، وَلَكُنِ طَلَبَ الْأَفْضَلِ مَفْقُودٌ ، السَّلَامَةِ فِي الْآخِرَةِ أَحْرَى (() ، وَلَكُنِ طَلَبَ اللَّهُ فَضَلِ مَفْقُودٌ ، وَحَسَنْبُكَ (() بِالْمَرْءَ فَضَالًا وَاعْتِمَادَ الْأَحْرَى غَيْرُ مَوْجُودٍ ، وَحَسَنْبُكَ (() بِالْمَرْءَ فَضَالًا أَلًا يَأْتِى تَعْظُوراً ، (() وَلَا يَسْلُكَ طَرِيقًا غُرُوراً (())

«وَبَعْدُ» فَهْذِهِ أَخْبَارُ قَوْم عَنْهُمْ أُخِذَ عِلْمُ ٱلْقُرْ آنِ ٱلْهَجِيدِ، وَالْخَدِيثِ الْمُفَيِدِ، وَبِصِنَاعَتَهِمْ تُنَالُ الْإِمَارَةُ، وَبِيضَاعَتَهِمْ يَسْتَقَيمُ وَالْخَدِيثِ الْمُفَيِدِ، وَبِصِنَاعَتِهِمْ تُنَالُ الْإِمَارَةُ، وَبِيضَاعَتَهِمْ يَسْتَقِيمُ أَمْنُ ٱلسَّلْطَانِ وَالْوَزَارَةِ، وَبِعِلْمِمِ يَتِمُ الْإِسْلَامُ، وَبِاسْتِنْبَاطِهِمْ (1) أَمْنُ السَّلُطَانِ وَالْوَزَارَةِ، وَبِعِلْمِمِ يَتِمُ الْإِسْلَامُ ، وَبِاسْتِنْبَاطِهِمْ أَنَّ يَعْمُ اللَّهُ بَوَى الْمُورِيَّ إِنْ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ » بِالْرَّفْعِ ، فقَدْ سَلَكَ طَرِيقًا مِنَ اللّهُ بَرِيءُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ » بِالْرَّفْعِ ، فقَدْ سَلَكَ طَرِيقًا مِنَ السَّولِهِ عَنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ » بِالْرَّفْعِ ، فقَدْ سَلَكَ طَرِيقًا مِنَ السَّولِهِ وَاضِعًا ، وَرَكِبَ مَنْهُمَا (\*) مِنْ الْفَضْلُ لَا يُحَاء ، (\*) فَإِنْ كُفُرا اللهُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَقَدْ رُوِى أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ ٱلعَلَاءَ كَانَ يَقُولُ لَعَلِمُ ٱلْعَرَبِيَّةِ هُوَ

<sup>(</sup>١) أفضل (٢) أحرى : أجدر (٣) حسبك : كافيك

<sup>(؛)</sup> المحظور : الممنوع المحرم ، ويمّال : الضرورات تبيح المحظورات

<sup>(</sup>٥) والغرور : الانخداع بالباطل

<sup>(</sup>٦) استنبط الكلام أو الحكم : استخرجه باجتماده

<sup>(</sup>٧) المنهج : الطريق الواضح 6 والجمع : مناهج (٨) اللائح : الظاهر

<sup>(</sup>٩) القيح : الخالص من كل شيء

ٱللَّيْنُ بِعَيْنِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ ٱللهِ بِنَ ٱلْمُبَارِكِ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، لِأَنِّى رَأَ يُتُ وَأَيْتُ الْمُبَارِكِ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، لِأَنِّى رَأَ يُتُ النَّهُ تَعَالَى ، وَأَيْتُ النِّهِ عَبْدُوا الْمُسِيحَ لِجَهْلِهِمْ بِذَلِكَ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ، « أَنَا وَلَدْ نَكَ « أَنَا وَلَدْ نَكَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَ وَأَنْتَ نَبِيِّى » خَسَبُوهُ يَقُولُ : أَنَا وَلَدْ نَكَ وَأَنْتَ بَيِيّ » خَسَبُوهُ يَقُولُ : أَنَا وَلَدْ نَكَ وَأَنْتَ بَيِيّ » خَسَبُوهُ يَقُولُ : أَنَا وَلَدْ نَكَ وَأَنْتَ بَيْنِي » فَبَتَحْفِيفِ اللَّهِم وَتَقْدِيمٍ الْبَاءِ وَتَعْوِيضِ النَّفَةَ قَالِهُ إِلَيْهِ اللَّهُم وَتَقْدِيمٍ النَّامِ وَتَقْدِيمِ اللَّهُ مَنْ وَا .

وَحَسْبُكُ مِنْ شَرَفِ هَذَا الْعِلْمِ ، أَنَّ كُلّ عِلْمٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ مَعْرِفَتِهِ ، مُحْتَاجٌ إِلَى السَّعْالِهِ فِي مُحَاوِرَتِهِ . وَصَاحِبُهُ مُفْتَقِرٍ إِلَى مَعْرِفَتِهِ ، مُحْتَاجٌ إِلَى السَّعْالِهِ فِي مُحَاوِرَتِهِ . وَصَاحِبُهُ فَغَيْرُ مُفْتَقِرٍ إِلَى عَيْرِهِ ، وَعَيْرُ مُخْتَاجٍ إِلَى اللاعْتِضَادِ (أُولَا عَمَادِ عَلَى سَوَاهُ ، فَإِنَّ الْعِلْمَ إِنَّمَاهُو بِاللَّسَانِ ، فَإِذَا كَانَ اللَّسَانُ مُعْوَجًا ، فَمَى يَسْتَقَيمُ مَا هُو بِهِ فَوَإِنْ أَرَدْتَ إِقَامَةَ الدَّلِيلِ عَلَى شَأْنِ أَهْلِ هَمَى يَسْتَقَيمُ مَا هُو بِهِ فَوَإِنْ أَرَدْتَ إِقَامَةَ الدَّلِيلِ عَلَى شَأْنِ أَهْلِ هَمَى يَسْتَقَيمُ مَا هُو بِهِ فَوَإِنْ أَرَدْتَ إِقَامَةَ الدَّلِيلِ عَلَى شَأْنِ أَهْلِ هَمَى يَسْتَقَيمُ مَا هُو بِهِ فَوَإِنْ أَرَدْتَ إِقَامَةَ الدَّلِيلِ عَلَى شَأْنِ أَهْلِ هَمَى يَسْتَقِيمُ مَا هُو بِهِ فَوَإِنْ أَرَدْتَ إِقَامَةَ الدَّلِيلِ عَلَى شَأْنِ أَهْلِ عَلَى شَلَيْلَ وَ النَّهُ وَالْمُرْهُ هَانِ ، كَنْ تَكَلَّفَ دَلِيلًا عَلَى ضَيَاء النَّالِ وَ النَّهُ مِنْ النَّافِ اللَّهُ مِنْ النَّكُ لَلَّ يَعْفَى عَلَى الصَّامِينِ مِنَ النَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَامِينِ مِنَ النَّهُ مِنْ الْمُؤْنَ وَ الطَّائِقَةِ ، يَنْ حِكَمَ وَأَمْنَالِ ، فَكَيْفَ النَّاطِقُ ، وَعَلَى كُلِّ كَةً والطَّائِقَةِ ، يَنْ حِكَمَ وَأَمْنَالِ ، فَكَيْفَ النَاطِقُ ، وَعَلَى كُلِّ كَةً والطَّائِقَةِ ، يَنْ حِكَمَ وَأَمْنَالُ ، فَكَيْفَ النَّالِ ، فَلَيْفَ أَنْ اللَّالَقِلَ ، وَلِيلًا عَنْ وَالْمُعَلَى الْمُقَالِ ، وَلَوْمَ الْمُؤْلِ ، وَلَوْمَ الْمَالُ ، وَلَيْلُ مَالَ اللَّالَقِقَ ، وَعَلَى كُلُو اللَّالَقِقَ ، وَيُنْ حِكَمَ وَأَمْنَالُ ، وَلَا مُنْ الْمُؤْلُ ، وَلَوْمُ الْمُؤْلُ ، وَلَوْمُ الْمُؤْلُ ، وَلَوْلُ الْمُؤْلُ ، وَلَوْمُ الْمُؤْلُ ، وَلَوْمُ اللّهُ الْمُؤْلُ ، وَلَا مُؤْلُو ، وَعَلَى مُؤْلُ ، وَلَا الْمُؤْلُ ، وَلَا مُؤْلُ ، وَلَا الْمُؤْلُ ، وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِ ، وَالْمُؤْلُ ، وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُ ، وَلَا الْمُؤْلُ ، وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ ، وَلَا الْمُؤْلُ ، وَلَا الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِهُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) الاعتضاد : الاستعانة

<sup>(</sup>٢) الكه ، والكهكاه ، والكهكاهة : الضعيف ، والمهيب

<sup>(</sup>٣) الله 6 والفهيه : العي 6 والواهن (٥) الحاذق : الماهر

وَأَخْبَارٍ وَأَشْعَارٍ ، وَ نَثْرٍ وَآثَارٍ ، وَهَزْلُ وَجِدٍ ، وَخَلَاعَةٍ (١) وَزُهدٍ ، وَمُبْكِ وَمُضْحِكِ ، وَمَوْعِظَةٍ وَنُسْكِ (٢) . مَنْ كُلِّ مَعْنَى يَكَادُ ٱلْهَيْتُ يَفْهُمُهُ

حُسنًا وَيَعْبِدُهُ ٱلْقِرْطَاسُ (٣) وَٱلْقَلْمُ

فَهُو لَا يَنْفُقُ (') إِلَّا عَلَى مَنْ جُبِلَ (') عَلَى العِلْمِ طَبْعُهُ ، وَعَمَرَ بِحُبِّ الْفَضْلِ رَبْعُهُ (') ، فَظُلَّ لِلْآدَابِ خَدِينًا ('') ، وَلِصِحَةِ الْعَقْلِ قَرِينًا ('') ، قَدْ عُجِنَتْ بِالظَّرَافَةِ ('' طِينَتُهُ ، وَسَبِرَتْ بِالظَّرَافَةِ ('' طِينَتُهُ ، وَسَبِرَتْ بِالظَّرَافَةِ اللَّا الْغَلِّ وَالْغَيِّ ، ('') وَالْفَهَاهَةِ بِاللَّطَافَةِ سِيرَتُهُ ، وَأَمَّا أَهْلُ الْجُهْلِ وَالْغَيِّ ، ('') وَالْفَهَاهَةِ وَالْعِيِّ ، ('') فَلَيْسَ ذَا عُشَّكِ فَادْرُجِي (''') ، وَلَا مَبِيتَكِ فَادْ لَجِي (''') ، وَلَا عَبْنَ أَلَا اللَّهُ فَنِي اللَّمُ فَنِي النَّهُ لِيضٍ (''' عَلَى فَاذْ لَا عُلْمُ فَنِي النَّهُ لِيضٍ (''' عَلَى فَادْ لِحُيضُ ، وَلْيُعرِضْ عَنِ النَّعْرِيضِ (''' عَلَى فَادْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) الحلاعة : ترك الحياء وركوب الهوى والتهتك

<sup>(</sup>٢) النسك : التعدد والتزهد والتقشف

<sup>(</sup> ٣ ) القرطاس: الصحيفة التي يكتب فيها

<sup>( ؛ )</sup> نغق الشيء : راج تقول : سلعة نافقة أى رائجة ولا ينفق : لايروج

<sup>(</sup> ٥ ) طبع وقطر (٦) الربع: الدار

<sup>(</sup>٧) الحذين: الحبيب والصاحب

<sup>(</sup> ٨ ) الغريق : المصاحب (٩) الظرافة : الكياسة وحسن الهيئة ، والذكاء والبراعة

<sup>(</sup>١٠) الغي : الضلال والحيبة والهلاك

<sup>(</sup>١١) العي : العجز عن الكلام

<sup>(</sup>١٢) درج : منى 6 أو منى مشية من يصعد على الدرج

<sup>(</sup>١٣) أدلج : سار من أول الايل أو في آخره

<sup>﴿ (</sup>١٤) فنده : كذبه وخطأ رأيه وضعفه

<sup>﴿(</sup>١٥) عرض به تعريضاً : قال قولاً وهو يعنيه ويريده ولم يصرح

أَ تَنِي مُعْتَرِفَ بِقَوْلِ بَحْيَ بْنِ خَالِدٍ: لَا يَزَالُ ٱلرَّجُلُ فِي فُسْحَةٍ (١) مِن عَقْلِهِ ، مَا لَمْ يَقُلُ شِعْرًا ، أَوْ يُصَنِّفُ كِنَابًا .

وَقَدُ كَتَبَ جُعُفُرُ بِنُ يُحْتَى إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ - وَقَدْ وَقَفَ عَلَى سَهْوٍ فِي كِتَابٍ وَرَدَ مِنْهُ - : اتَّخِذْ كَاتِبًا مُتَصَفِّحًا لَيكُتُبِكَ، فَإِنَّ الْمُؤَلِّفَ تَنَازَعُهُ أُمُورْنَ، وَنَعْتَوِرُهُ (" خُرُوقْ تَشْغَلُ قَلْبَهُ، فَإِنَّ الْمُؤَلِّفَ تَنَازَعُهُ أُمُورْنَ، وَنَعْتَوِرُهُ (" خُرُوقْ تَشْغَلُ قَلْبَهُ، وَتُشْعِبُ (" فِي تَشْعَبُ (" فِي تَشْعَلُ اللَّهِ فَي يَنْظَمُهُ، وَتُشْعِبُ (" فِي يَشْرَحُهُ، وَحُجَّةٍ يُوطَنِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْدَىء تَأْلِيفِهِ . وَحُجَّةٍ يُوطَنِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْدَىء تَأْلِيفِهِ .

وَتَقْصِيرِى عَنْ الإِنْهَاء إِلَى النَّهَايَة ، فَأَسْأَلُ النَّاظِرَ فِيهِ أَلَّا يَقَمُ وَتَقْصِيرِى عَنْ الإِنْهَاء إِلَى النَّهَايَة ، فَأَسْأَلُ النَّاظِرَ فِيهِ أَلَّا يَعْتَمِدَ الْعَنَتَ ، وكلا يقصِد قصد من إِذَا رَأَى حَسَنا سَتَرَهُ ، وعَيْباً وَعَيْباً أَظْهْرَهُ ، وُكَيْباً مَنْ طلَب عَيْنِ الإِنصاف ، لَا الإنْحِراف ، فَمَنْ طلَب عَيْباً وَجَدَّ وَجَدَ، ومَن افْتَقَدَ (1) زَلَلَ (٧) أَخِيه بِعَيْنِ الرِّضَا فَقَدْ فَقَدَ ، فَمَنْ طَلَب عَيْباً وَجَدً وَجَدَ، ومَن افْتَقَد (١) زَلَلَ (٧) أَخِيه بِعَيْنِ الرِّضَا فَقَدْ فَقَدَ ، فَرَحِمَ الله أَمْراً قَهْرَ هَوَاهُ ، وأَطَاعَ الْإِنْصَاف وَنَوَاهُ ، وعَذَرَنا

<sup>(</sup>١) الفسحة : السعة (٢) تعتوره أمور : تتناويه وتتداوله

<sup>(</sup>٣) تشب: تفرق (٤) ينسقه: ينظمه

<sup>(</sup>٥) التصور: التقصير

<sup>(</sup>٦) افتقد: بحث (٧) الزلل: الخطأ

<sup>(</sup>a) رويت في نسخة المستشرق مرجليوث « منصفاً »

فِي خَطَاً إِنْ كَانَ مِنَا ، وَزَلَلِ إِنْ صَدَرَعَنَا ، فَالْ كَالُ مُحَالُ لِغَيْ فِي الْإِنْسَانَ غَيْرُ مَعْضُوم ، وَالنِّسْيَانُ فِي الْإِنْسَانَ غَيْرُ مَعْمُوم ، وَإِنْ عَجَزَعَ عَنْ الاعْتِذَارِ عَنَّا وَالتَّصْوِيبِ ، فَقَدْ عَلَمَ أَن الْمَعْمَدُ مَ مُواضِع يَسِيرَة ، فَقَدْ كُلُ مُّ مُعْمَنَا فِيمَنْ تَقَدَّمَنَا وَأَمَّنَا مِنَ الْأَبْهَ الْقُدُمَاء ، إِلَّا وَقَدْ نُظِم فِي سِلْكِ أَهْلِ الرَّلُلِ ، وأُخِدَ عَلَيهِ أَلْاً مِن الْخُولُ (١) ، وَهُمُ هُمُ ، فَكَيْفَ بِنَا مَعَ قُصُورِ نَا وَ اُقْتِصَارِ نَا ، وأَخِدَ عَلَيه وَصَرْفِ جُلِّ زَمَانِنَا فِي نَهْمَة (١) الدُّنيَا وَطَلَبِ الْمُعَاشِ ، وَبَقَاءُ مَاء الْوَجْهِ وَصَرْفِ جُلِّ زَمَانِنَا فِي نَهْمَة (١) الدُّنيَا وَطَلَبِ الْمُعَاشِ ، وَبَقَاءُ مَاء الْوَجْهِ اللَّ يَاشُ الْعَرْضِ ، وَبَقَاءُ مَاء الْوَجْهِ لَدَى الْدَى مُرَادُنَا مِنْهُ صِيانَةُ الْعِرْضِ ، وَبَقَاءُ مَاء الْوَجْهِ لَذَى الْدَى الْمَا مِنْهُ صِيانَةُ الْعِرْضِ ، وَبَقَاءُ مَاء الْوَجْهِ لَكَى الْقَرْض . وَبَقَاءُ مَاء الْوَجْهِ لَكَ الْعَرْض . وَبَقَاءُ مَاء الْوَجْهِ لَكَى الْقَرْض .

وَإِنَّمَا تَصَدَّيْتُ '' لِجَمْعِ هَذَا ٱلْكِتَابِ، لِفَرْطِ ٱلشَّفَفِ '' وَٱلْغَرَامِ، وَٱلْوَجْدِ بِمَا حَوَى وَٱلْهُيَامِ '' ، لَا لِسُلْطَانِ أَجْتَدِيهِ '' ، وَٱلْوَجْدِ بِمَا حَوَى وَٱلْهُيَامِ '' ، لَا لِسُلْطَانِ أَجْتَدِيهِ '' ، وَلَا لِصَدْرٍ أَرْتَجِيهِ ، غَيْرَ أَنِّى أَرْغَبُ إِلَى ٱلنَّاظِرِ فِيهِ أَنْ يَتَرَحَّمَ عَلَى هُ وَلَا لِصَدْرٍ أَرْتَجِيهِ ، غَيْرَ أَنِّى أَرْغَبُ إِلَى النَّاظِرِ فِيهِ أَنْ يَتَرَحَمَّ عَلَى ، وَبَعْطِفَ جِيدَ دُعَائِهِ إِلَى ، فَذَلِكَ مَا لَا ثُكَافَةً فِيهِ عَلَيْهِ، وَلَا

<sup>(</sup>١) الحُطل : الكلام الفاسد 6 والحُق والحُقة (٢) النَّهمة : الحَاجة 6 والشهوة في الشيء

<sup>(</sup>٣) الرياش: اللباس الفاخر (١) تصدى له: تعرض (٥) الشغف: أقصى الحب

<sup>(</sup>٦) الهيام : الجنون من العشق (٧) اجتديه : أطلب عطاءه ونواله

<sup>(</sup>م) تروى « و نمو » وايست بداك

خَرَرَ يَرْجِعُ بِهِ إِلَيْهِ، فَرُبَّمَا ٱنْتَفَعْتُ بِدَعْوَتِهِ، وَفُزْتُ بِمَا قَدْ أَمِنَ هُوَ مِنْ مَعَرَّتِهِ (١).

وَمَعَ مَا تَقَدُّمَ مِنِ أَعْتِذَادِنَا ، وَمَرَّ مِنْ تَنَصُّلِنَا (") وَ ٱسْتَغِفَارِنَا ، فَقَدْ رَآنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْعَصْرِ ، وَقَدْ نَظَمْتُ لَآلَى ۚ هَذَا الْكِتَابِ ، وَأَبْرَزْتُهُ فِي أَبْهَى مِنَ ٱلْحُلِيِّ عَلَى تَرَائِكِ (٢) ٱلْكِعَابِ (١)، فَاسْتَحْسَنُوهُ، وَٱلْتَمَسُّوهُ لِيَنْسَخُوهُ، فُوَجَدْتُ فِي نَفْسِي شُحًّا عَلَيْهِمْ ، وَأَبْخَالًا بِعَطْفِ جِيدِهِ إِلَيْهِمْ ، لِأَنَّهُ مِنَّى بِمَنْزِلَةِ الرُّوحِ مِنْ جَسَدِ ٱلْجَبَازِ ، وَٱلسَّوْدَاوَيْنِ ('' مِنَ ٱلْعَيْنِ وَٱلْجُنَانِ (٦) ، مَعَ كُوْنِي غَيْرَ رَاضِ لِنَفْسِي بِذَلِكَ ٱلْمَنْعِ ، وَلَا حَامِدٍ لَهَا عَلَى ذَلِكَ الصُّنْعِ ، لَـكِنَّهَا طَبِيعَـةٌ ۗ عَلَيْهَا جُبِلْتُ ، وَسَجِيَّةٌ إِلَيْهَا جُبِرْتُ ، حَتَّى قُلْتُ فيهِ مَعَ أَعْتِرَافِي بِقَلَّةِ بِضَاعَتِي فِي الشِّعْرِ، وَعِلْمِي بِرَكَاكَةِ (<sup>٧</sup>) نَظْمِي وَالنَّهُ .

<sup>(</sup>١) المعرة: المساءة والاثم

<sup>(</sup>٢) التنصل : التبرؤ

<sup>(</sup>٣) الترائب: جمع التربية: العظمة من الصدر 6 وأعلا.

<sup>(؛)</sup> جارية كتاب: نهد ثديها وارتفع وأشرف

<sup>(.</sup>٥) السوداوان : حدقة العين وحبة القلب

<sup>(</sup>٦) الجنان : القل

<sup>(</sup>٧) الركيك من الكلام: السخيف الالفاظ والمعانى

فَكُمْ قَدْ حُوى مِنْ فَضْلِ قَوْلُ مُحَابِّر وَمِنْ نَثْرِ مِصْقَاعِ (١) وَمِنْ نَظْم ذِي فَهُم وَمِنْ خَبْرِ حُلُو طَرِيفِ جَمَعْنَهُ عَلَى قِدَمِ ٱلْأَيَّامِ لِلْعُرْبِ مُرَبِّعُ (٢) أَعْطَافِي (٢) إِذَا مَا قَرَأْتُهُ كَمَّ رَخِّتُ شُرَّابِهَا إِنْبَةُ ٱلْكُرْمِ(") أنصفته في محبِّي وَلُوْ أَنَّنِي كِلَّهُ جِلْدِي وَصَنْدُقْتُهُ \* عَزِيزٌ عَلَى فَضْلِي بِأَلَّا أُطِيعَهُ عَلَى بَدُلهِ لِاطَّائِفِينَ عَلَى وَلَوْ أَنَّنِي أَسْطِيعُ مِنْ فَرْطِ حُبِّهِ لَمَا زَالَ مِنْ كُنِّي وَلَا غَابَ عَنْ كُمِّي، وَقَدْ قَرَأْتُ بِخُطِّ أَبِي سَعْدِ ٱلسَّمْعَانِيِّ لأَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّد أَبْنِ سَلَامَةُ ٱلمَقَّرِيِّ فِي هَذَا النِّشُوَّارِ:

<sup>(</sup>١) المصقاع والمصقع : البليغ (٢) يرنح : يميل

<sup>(</sup>٣) الاعطاف جم العطف : وهو من كل شيء جانبه

<sup>(؛)</sup> الكرم: العنب وابنة الكرم: الحمرة وهمزة ابنة مقطوعة الشعر

 <sup>(</sup>۵) جعلت عظمی صندوقه و تروی (وصدقه) نسخة مرجلیوث

إِنَّى لِمَا أَنَا فِيهِ مِنْ مُنَافَسَتِي فِيهَ أَنَا فِيهِ مِنْ مُنَافَسَتِي فِيهَا شُغِفْتُ بِهِ مِنْ هَذِهِ ٱلْكُنُبِ فَيْمَ تَهُ مِنْ هَذِهِ ٱلْكُنُبِ لَقَدْ عَلِمَتْ بِأَنَّ ٱلْمُوْتَ يُدْرِكُنِي لَقَدْ عَلِمَتْ بِأَنَّ ٱلْمُوْتَ يُدْرِكُنِي وَنْ حُبِّمًا أَرَبِي لَقَضَى وَنْ حُبِّمًا أَرَبِي

\* \*

وَتَجُمْوُعَةٍ فِيهَا عُلُومٌ كَثِيرَةٌ يَقَرُّ (١) عِمَا فِيهَا عُيُونُ الْأَفَاطِلِ أَلَذُ مِنَ النَّعْمَى (١) وَأَحْلَى مِنَ الْمُنَى وَأَحْسَنُ مِنْ وَجْهِ الْخَبِيبِ الْمُواطِلِ حَكَتْ رَوْضَةً حَاكَتْ يَدُ الْقَطْرِ وَشْبِهَا

وَمَسَّكَ رَيَّاهَا ، نَسِيمُ الْأَصَائِل (") أَطَالِهُمَا فِي ثُكلِّ وَقْتٍ فَأَجْتَلِي (") أَطَالِهُمَا فِي ثُكلِّ وَقْتٍ فَأَجْتَلِي (") عَقَائِلَ يُغْلِي مَهْرَهَا كُلُّ عَاقل

<sup>(</sup>١) قرت عينه : بردت سروراً وجف دمها ، ورأت ماكانت متشوقة اليه

<sup>(</sup>۲) النعمي : خفض العيش ورغده

 <sup>(</sup>٣) حكت : شابهت . الروضة : أرض مخضرة بأنواع النبات 6 حاك النوب : نسجه م
 القطر : الحطر . الوثى : نقش النوب . مسكه : طيب ه بالمسك . الريا : الربح الطيبة م
 الاصائل : جمع الاصيل : الوقت بين المصر والمنرب

<sup>(</sup>١) اجتلَّى الشيء: نظر اليه . العقائل : جم العقيلة : وهي من النساء : الكريمة اللهدرة

وَأَمْنَعُهَا الْجُهَّالَ فَهِي حَبِيبَةٌ

جُرَى حُبُّهَا مَجْرَى دَمِي فِي مُفَاصِلِي

تَضْمِينُ نِصْفِ بَيْتِ لِلْمُنتَنِّي . وَاعْلَمْ أَ نَني لَوْ أُعْطِيتُ مُمْرَ النَّعَمَ (١) وَسُودَهَا ، وَمَقَانِبَ (٢) الْمُلُوكِ وَبُنُودَهَا (٢) ، لَمَا سَرَّ فَي أَنْ أَيْنُسَبَ هَذَا الْكِتَابُ إِلَى سِواى، وَأَنْ يَفُوزَ بِقَصَب سَبْقِهِ (1) إِلَّايَ (٥). لِمَا قَاسَيْتُ فِي تَحْصِيلهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ ، وَطَوَيْتُ فِي تَكْمِيلهِ مِنْ طُولِ الشُّقَّةِ (٦) ، فَإِ نَنِي عَلَمَ اللَّهُ أَنِّي لَمْ أَقَفْ عَلَى بَابِ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِ أَجْتَدِيهِ ، وَلَا أُحْصِي عَدَدَ مَا وَقَفْتُ عَلَى الْأَبْوَابِ للْفُوَائِدِ الَّتِي فِيهِ ، فَلَا غَرُو (٧) أَنْ أَمْنُعَهُ مِنْ مُلْتَمِسِيهِ ، وَأَحْجَبَهُ مِنْ الرَّاغِبِينَ فِيهِ ، عَلَى أَنَّى مَا زِلْتُ أُعَاتِبُ نَفْسِي عَلَى هَذَا الصَّنِيعِ ، وَأَعَدُّهُ مِنَ الْأَمْرِ الْفَظيعِ ، وَانْخُلُقِ الشَّنِيعِ ، إِلَى أَنْ وَقَفْتُ عَلَى الْكِتَابِ الَّذِي أَلَّفَهُ ثُمَّادُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّارِيخِيُّ فِي أَخْبَارِ النَّحْوِلِّينَ ، وَقَدْ قَالَ فِي دِيبَاجَتِهِ (^) : وَلَمْ أَقْصِدْ بِهَذَا

 (١) النعم الابل 6 وتطلق على البقر والغنم (٢) المقانب : جمع المقنب : جماعة من الحيل تجتمع للمارة (٣) البنود : جمع البند : العلم

<sup>(؛)</sup> قصب السبق: كناية عن الغلبة ؛ وأصله أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة فمن سبق اقتلمها وأخذها ليعرف أنه السابق (ه) استعمال شاذ قضى به السجع لانه ضمير متصل لا يقع بعد الا ولانه ضمير نصب قام مقام ضمير الرفع (٦) الشقة: السفر البعيد ، والمسافة التي يشقها المسافر (٧) فلا غرو: فلا عجب (٨) ديباجة الكتاب: فاتحته

الْكِتَابِ لَهُوا وَلَا لَعِبا ، وَلَا سَمَحَتْ نَفْسِي بِبَذْلِهِ ، وَلاطابَتْ بِبَنّهِ (١) وَإِخْرَاجِهِ إِلَى غَيْرِ أَبِي الْحُسَيْنِ ثُحَيَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوزَبَادِيِّ الْكَاتِبِ ، « أَطَالَ اللهُ بَقَاهُ » فَإِنّهُ لِي كَا قَالَ مُعَاوِيةُ الرُّوزَبَادِيِّ الْكَاتِبِ ، « أَطَالَ اللهُ بَقَاهُ » فَإِنّهُ لِي كَا قَالَ مُعَاوِيةُ اللهُ وَوَدَ قِيلَ لَهُ كَيْفَ البَنْكَ اللهُ وَرَّةَ فِيلَ لَهُ كَيْفَ البَنْكَ اللهُ فَوَالَ فَقَالَ : خَيْرُ ابْنِ ، كَفَانِي أَمْرَ اللهُ نِيمًا ، وَفَرَّعَنَى (١) لأَمْرِ الْآخِرَةِ . فَقَالَ : خَيْرُ ابْنِ ، كَفَانِي أَمْرَ اللهُ نِيمًا ، وَفَرَّعَنَى (١) لأَمْرِ الْآخِرَةِ . فَقَالَ : وَمَا أُحْمِي عَدَدَ مَنِ انْقَطَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِنْ الْإِخْوانِ فَقَالَ : وَمَا أُحْمِي عَدَدَ مَنِ انْقَطَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِنْ الْآوْمَ ، فَعَلِيمُ اللهُ فَي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْمَ وَاللّهُ ولَا أَلْوَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

هَذَا وَإِنَّمَا يَشْتَمِلُ كِتَابُهُ عَلَى ثَلَاثُ وَعَشْرِ بِنَ تَوْجَهَ ، نَقَلْتُ وَعَشْرِ بِنَ تَوْجَهَ ، نَقَلْتُ وُبَدَهَا (١) إِلَى هَذَا ٱلكِنَابِ ، فَلِمَ أَلَامُ إِذَا أَخْفَيْنَهُ عَلَى طَالِبِيهِ إِ وَحَجَبْنُهُ عَنْ خَاطِبِيهِ أَوْفَدْ أَقْسَمْتُ أَلَّا أَسْمَحَ بِإِعَارَتِهِ ، مَا دَامَ فَو حَجَبْنُهُ عَنْ خَاطِبِيهِ أَوْفَدْ أَقْسَمْتُ أَلَّا أَسْمَحَ بِإِعَارَتِهِ ، مَا دَامَ فِي مُسُوّد تِهِ ، لِئَلَّا أَيلِحَ طَالِبُ بِالنّهَاسِهِ ، وَلَا يُكَانِّهُ إِبْرَازَهُ مِن كِنَاسِهِ (اللّهُ يُكَانِّهُ مَنْهِي عَلَى أَحْنَدُائِهِ (اللّهُ وَتَصْنِيفِ شَرْواهُ (١) مَن كِنَاسِهِ (اللّهُ فَمَلَهُمْ مَنْهِي عَلَى أَحْنَدُائِهِ (اللّهُ وَتَصْنِيفِ شَرْواهُ (١) مَن كِنَاسِهِ (اللّهُ فَمَالِهُ مُنْهِي عَلَى أَحْنَدُائِهِ (اللّهُ وَتَصَنِيفِ شَرُواهُ (١)

<sup>(</sup>١) ببثه: باذاعته ونشره

<sup>(</sup>٣) تفرغ للاس: منع عنى مانشغلني عن الآخرة

<sup>(</sup>٣) الزبد: جمع الزبدة : خيار الشيء وأفضله

<sup>(</sup>٤) الكناس: يبت الظبي 6 والجمع: أكنسة وكنس

<sup>(</sup>٥) احتذائه : أي الانتداء به . (٦) الشروى : المال

فِي ٱسْتُوَائِهِ ، وَمَا أَظَنُّهُمْ يَشُقُونَ غُبَارَهُ ، وَيُحْسِنُونَ تَرْتَيْبَهُ وَ إِسْطَارَهُ (١)، وَإِنْ وَتَفْتَ لِنَظَرِ ٱلْجُمِيعِ \* فَسَتَمْرِفُ ٱلظَّالِعَ ( مِنَ ٱلضَّايع (٦). فَإِذَا هَذَّ بْنُهُ وَنَقَّحْنُهُ وَبَيِّضْنُهُ ، فَنَمَتَّعْ بِهِ ، فَإِنَّهُ كِنَابٌ أَسْهَرْتُ لَكَ فِيهِ طَرْفِي ( ' ) ، وَأَ نَضَيَتُ ( ْ ) فِي نَحْصِيلهِ طَرَفِي ( آ ) وطر ْ فِي (٧). وَقَدْ حَصَّلْتَهُ عَفُواً ، وَمَلَكُنَّهُ صَفُواً ، فَأَجْعَلْ جَائِزَ فِي دُعَاءً يَوْ كُو (١) غَرْسُهُ عِنْدَ ذِي ٱلْعَرْشِ، وَأَحْدُنِي فِي بُسُطِهِ (١) وَالْفَرْشِ (١٠٠) ، وَاذْ كُرْنِي فِي صَالِح دُعَائِكَ ، فَرُبَّ دَعْوَة صَادَفَتْ إِجَابَةً ، وَرَمْيَةٍ حَصَّلَتْ إِصَابَةً ، وَلَوْ أَنْصَفَ أَهْلُ الْأَدَبِ ، لَا سْتَغْنُواْ بِهِ عَنِ الْمَأْكُلِ وَالْمَشْرَبِ، وَلَكِنَّنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْنِيلُهُ النَّقُصُ منْ جهَةٍ زِيَادَة فَضاهِ ، وَأَن ۚ يَقَعُدُ بِقِيَامٍ جَدِّهِ عِظْمُ خَطَرِهِ (١١) وَنْبِلِهِ (١٢) ، وَأَسْتَشْعُرُ لَهُ أَمْرَيْنِ : مَنْبَعَهُمَا مِنَ قِلَّةٍ الْإِنْصَافِ، وَاجْنِنَابِ الْمُقِّ وَالإِنْحِرَافِ، أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَالَ: هَلْ هُوَ

<sup>(</sup>١) الاسطار: ما يكتب ، والجم : أساطير

<sup>(</sup> ٢ ) الظالم : المائل 6 ومن يغمز في مشيه

<sup>(</sup> ٣ ) الضليع : الشديد الاضلاع القوى

<sup>( ؛ )</sup> الطرف : العينُ (٥) أنذيت : هزلت وأتعبت

<sup>(</sup> ٦ ) الطرف : الناحية أو يكون بضم الطاء طرفى مايقر على المرء لطرافته

<sup>(</sup>٧) الطرف: الجواد المطهم (٨) يزكو: ينمو ويزيد

<sup>(</sup>٩) البسط: مابسط (١٠) الفرش: البسط يريد في كل مكان

<sup>(</sup>١١) خطره : شرقه ومكانته (١٢) النبل : الفضل

 <sup>(\*)</sup> في الاصل ستمرف بدون الناء ولا يخني مافيه

إِلَّا تَصْنِيفُ رُومِي مَمْ الُوكِ \* وَمَا كَانَ فِي أَنْ يَأْتِي بِهِ ، وَلَيْسَ فِي أَبْنَاءِ جِنْسِهِ لَهُ نَظِيرٌ ، وَمَا كَانَ فِي أُمَّتِهِ رَجُلٌ خَطِيرٌ ، فَي أُمَّتِهِ رَجُلٌ خَطِيرٌ ، فَي أُمَّتِهِ رَجُلٌ خَطِيرٌ ، فَي أَبْنَاءِ التَّقْلِيدِ ، عَلَى الْعَالِم وَالْبَلِيدِ ، فَهُمْ لَا يَنْظُرُونَ مَا قِيلَ ، إِنَّا كَلَا عَنْقُ لِاسْتَيلَاءِ التَّقْلُولِ (١) ، حُسْنُ إِنَّا يَشَا لُونَ عَمَّنَ قَالَ ، وَنِعْمَ الْعَوْنُ لِلْعَالِم الْقَنْوُلِ (١) ، حُسْنُ الْاعْتِقَادِ وَالْقُبُولِ ، وَالْأَمْرُ الْآخَرُ : قُصُورُ الْهَمَم ، الْغَالِبُ عَلَى الْعَالِم اللَّهُ وَلَا مَرْ الْآخَرُ : قُصُورُ الْهَمَم ، الْغَالِبُ عَلَى وَلَا مَرْ الْآخَرُ : قُصُورُ الْهَمَم ، الْغَالِبُ عَلَى وَلَا مَنْ اللَّهُ مَلَ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

واُعْلَمْ حَبَاكَ اللهُ بِحُسْنِ رِعَايَنهِ ، وَأَمَدَّكَ بِفَضْلِ هِدَايتهِ ، وَأَمَدَّكَ بِفَضْلِ هِدَايتهِ ، أَنَّ هَذَا الْفَنَ مِنَ الْعِلْمِ ، لَيْسَ مِنْ بَابِهِ مَنْ يَطْلُبُ الْعِلْمُ لِلْمَعَاشِ ، أَوْ لِيُحَصِّلُ الزِّينَةَ وَالرِِّياشَ ، وَلَا هُوَ مِمَّا يَنفُنَى فِي الْمَدَارِسِ ، أَوْ يُنكَاظُرُ (٢) بِهِ فِي الْجَالِسِ ، إِنَّمَا هُوَ عِلْمُ الْمُلُوكِ وَالْوُزَرَاءِ ، أَوْ يُنكَاظُرُ (٢) بِهِ فِي الْجَالِسِ ، إِنَّمَا هُوَ عِلْمُ المُلُوكِ وَالْوُزَرَاءِ ، وَالْمُؤْوسِهِمْ ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْمَلُونَهُ رَبِيعًا لِقُلُومِمِمْ ، وَأَنْوهُ مَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُهُمُ ، وَتَشْتَمِلُ عَلَيْهِ أَوْرَاحُهُمْ ، وَتَشْتَمِلُ عَلَيْهِ أَوْرَاحُهُمْ ، فَهُو رَبِيعًا لِقُلُومِهِمْ ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ الْعُلُومِ اللَّهُ اللهُ الْعُلُومِ اللهِ الْعُلُومِ النَّقُوسِ النَّقِيسَةِ ، وَرَأْسُ مَالِ الْعُلُومِ الرَّئِيسَةِ .

<sup>(</sup>١) القثول : الحسن القول 6 أوكثيره

<sup>(</sup>٢) يناظر به: يجادل به .

<sup>(</sup>٣) الجلة : جمع الجليل : العظيم القدر

وَقَدْ سَمَّيْتُ هَذَا الْكِتَابَ: «إِرْشَادَ الْأَرِيبِ (") إِلَى مَعْرِفَةِ الْأَرِيبِ » وَمِنَ اللهِ أَسْتَمِدُ الْمَعُونَة ، وَإِيَّاهُ أَسْأَلُ مَعْرِفَة الْأَدِيبِ » وَمِنَ اللهِ أَسْتَمِدُ الْمَعُونَة ، وَإِيَّاهُ أَسْأَلُ التَّوْفِيقَ لِمَا يُرْضِيهِ ، وَالْهِدَايَةَ إِلَى مَا يُحِبُّهُ وَبُرْلِفُ (") إِلَيْهِ ، إِنَّهُ جَوَادُ كَرِيمْ ، رَوْفُ رَحِيمْ .



<sup>(</sup>١) الاريب: المامر

<sup>(</sup>٢) يزلف: يقرب

## و الفَصْلُ الأَوَّلُ الْأَوَّلُ الْأَوَّلُ الْأَوْلُ الْأَوْلُ

في فَضْلِ الْأَدَبِ وَأَهْلِهِ ، وَذَمِّ اللَّهِلِ وَحَمْلِهِ

قضل الادب وذم الجمل

قَالَ أَ مِيرُ الْمُؤْ مِنِينَ عَلِيٌّ بْنُ أَ بِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَنَى بِالْعِلْمِ شَرَفًا أَنَّهُ يَدَّعِيهِ مَن ۚ لَا يُحْسِنُهُ ، وَيَفْرَحُ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَ كَنَى بِالْجَهْلِ خَمُولًا ، أَنَّهُ يَتَكِرَّأُ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ ، وَيَغْضَبُ إِذًا نُسَ إِلَيْهِ . فَنَظُمَ بَعْضُ الْمُحْدَرِثِينَ ذَلِكَ ، فَقَالَ:

كُنَى شَرَفًا لِأُهلِم دَعْوَاهُ جَاهِلِ"

وَيَفْرُحُ أَنْ يُدْعَى إِلَيْهِ وَيُنْسَلُ

وَيَكُنْ خُمُولًا بِالْجُهَالَةِ أَنَّنِي

أُرَاعُ (١) مَنَي أُنْسَ إِلَيْهَاوَأَغْضَ

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قِيمَةُ كُلِّ إِنْسَانِ مَا يُحْسِنُ ، فَنَظَمَهُ

شاعر وقال:

لَا يَكُونُ الْفَصِيحُ مِثْلَ الْعَكَ الْعَكَ (١)

لًا ، وَلَا ذُو الذَّكَاءِ مِثْلَ الْغَبِيُّ

<sup>(</sup>١) أراع : أفزع (٢) العبي والعبي : ذو العبي والحصر :عدم القدرة على الابانة

قِيمَةُ الْمَرْءِ قَدْرُ مَا يُحْسِنُ الْمَرْ

﴿ قَضَاءُ مِنَ الْإِمَامِ عَلِيٍّ وَقَضَاءُ مِنَ الْإِمَامِ عَلِيٍّ وَقَالَ كُرَّمَ اللهُ وَجُهُهُ : كُلُّ تَشْء يَعَزُّ إِذَا نَزُرَ (١) ، مَا خَلَا الْعَلْمَ ، فَا نَهُ يَعَزُّ إِذَا غَزُر (٢) .

وَمَرَّ عُمَرُ إِنَّ اَخْطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى قَوْم يُسِيِئُونَ الرَّمْيَ، فَقَرَّ عَهُمْ (أ) ، فَقَالُوا : إِنَّا قَوْمْ ( مُتَعَلِّمِينَ » ، فَأَعْرَضَ مُغْضَبًا ، وَقَالَ : وَاللهِ خَطَوُ كُمْ فِي لِسَانِكُمْ ، أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ خَطَئِكُمْ فِي رَفَالَ : وَاللهِ خَطَوُ كُمْ فِي لِسَانِكُمْ ، أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ خَطَئِكُمْ فِي رَمْيَكُمْ .

سَمِعْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: « رَحِمَ اللهُ امْرَأً أَصْلَحَ مِنْ لِسَانِهِ » .

ورُوِى أَنَّ أَ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَ بِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ لَمَّا فَرَأَ : «وَنَادَوْا يَامَالِ (' لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ » أَنْكُرَ عَلَيْهِ لَمَّا فَرَأَ : «وَنَادَوْا يَامَالِ (' لِيقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ » أَنْكُرَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ . فَقَالَ عَلِيٌ : هَذَا مِنِ التَّرْخِيمِ فِي النِّدَاء فَقَالَ . ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا أَشْغَلَ أَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ عَنِ التَّرْخِيمِ فِي النِّدَاء ؟ عَبَّاسٍ : مَا أَشْغَلَ أَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ عَنِ التَّرْخِيمِ فِي النِّدَاء ؟ فَقَالَ عَلِي النَّدَاء ؟ فَقَالَ عَلَيْ النَّدَ عِنْ التَّرْخِيمِ فِي النِّذَاء ؟ فَقَالَ عَلَى النَّدَاء ؟

 <sup>(</sup>١) نرر: قل (٢) غزر: كثر (٣) قرعه: عننه (٤) مال: ترخيم مالك ، وهو خاذن النار ، والترخيم : حدف آخر المنادى التخفيف. (٥) هل كان لفظ النداء والترخيم مما اصطلح عليه النوم في هذا العصر ? لند وردت مصطلحات في النحو هي موضع الريب فما بالك بالتقلفل فيها

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَحَقُّنِ الصَّحَابَةِ مِنَ النَّحْوِ، وَعِلْمِهِمْ بِهِ . إِسْتَأْذَنَ رَجُلُ عَلَى ابْرَاهِيمَ النَّخْمِيِّ فَقَالَ : « أَبَا » عِمْرَانَ فِي الدَّارِ ، فَنَادَاهُ : قُلِ النَّالِثَةَ الدَّارِ ، فَنَادَاهُ : قُلِ النَّالِثَةَ وَادْخُلُ .

وَكَانَ الْحُسَنُ بْنُ أَبِي الْحُسَنِ يَعْثُرُ لِسَانُهُ بِشَيْءِ مِنَ اللَّحْنِ (١) فَيَةُ وَلَى : مَنَ أَخْطَأَ فِيهِ الْقَدْ فَيَةُ وَلَى : مَنَ أَخْطَأَ فِيهِ الْقَدْ كَذَبَ فَقَالَ : مَنَ أَخْطَأً فِيهَا فَقَدْ كَذَبَ عَلَى الْعُرَبِ ، وَمَنْ كَذَبَ فَقَدْ عَمِلَ سُوءًا ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : « وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ الله عَفُوراً رَحِماً » .

وَذَكُرَ أَبُوحَيَّاتَ فِي كِنَابِ مُحَاضَرَاتِ الْعُلْمَاءِ: حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُوحَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: كَانَ الْفَرَّاءُ يَوْماً عِنْدَ نُحَمَّدِ الْقَاضِي أَبُوحَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: كَانَ الْفَرَّاءُ يَوْماً عِنْدَ نُحَمَّدُ النَّهُ وَالنَّحْوِ، فَفَضَلَ الْفَرَّاءُ النَّحْوَ عَلَى الْفَقْهِ ، وَفَضَلَ الْفَرَّاءُ النَّحْوِ، حَتَّى قَالَ الْفَرَّاءُ : الْفَقْهِ ، وَفَضَلَ أَخُمَدُ بْنُ الْحُسَنِ الْفَقْهُ عَلَى النَّحْوِ، حَتَّى قَالَ الْفَرَّاءُ : قَلَ النَّوْرَ فِي الْعَرَبِيَّةِ ، وَأَرَادَ عِلْما عَبْرَهُ ، إِلَّا سَهُلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ نُحُمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ : يَا أَبَا زَكَرِيًّا ، قَدْ أَنْعَمْتَ النَّظَرَ عَلَى النَّطَلَ عَلَى النَّطَلَ الْمُوالِيَّةِ ، وَأَرَادَ عِلْما عَبْرَهُ ، إِلَّا سَهُلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ نُحُمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ : يَا أَبَا زَكَرِيًّا ، قَدْ أَنْعَمْتَ النَّظُرَ فِي الْعَرَبِيَّةِ ، وَأَرَادَ عِلْما عَبْرَهُ ، إِلَّا سَهُلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ نُحُمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ : يَا أَبَا زَكَرِيًّا ، قَدْ أَنْعَمْتَ النَّظَلَ عَالَ النَّطَلَ عَلَى النَّعْلَ اللَّهُ الْمَالَ عَلَى النَّوْلَ الْمُعْمَدُ النَّالَ عَلَى النَّعْلَ الْفَرَادُ عَلَى النَّعْلَ عَمْدَ النَّقَالَ عَمْدًا اللَّهُ وَالْعَلَ عَلَى النَّعْلَ عَلَى الْفَرَادُ عَلَى الْعَلَالُ عَمْدَ اللَّهُ الْمُ الْعُولَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَ عُمْدَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْفَرْقُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَى الْعُولَ الْعَلَى الْمُ الْفَقَالَ عَلَى النَّعْلَ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْعُرَادُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْمَلِي الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

<sup>(</sup>١) اللحن في الكلام: الحطأ في الاعراب والنناء. كرفع المنصوب أو فتح المضموم

<sup>(</sup>٢) انعم النظر : حققه 6 وبالغ وأجاد

فِي الْعَرَبِيَّةِ ، وَأَسْأَلُكَ عَنْ بَابِ مِنَ الْفِقْهِ. فَقَالَ: هَاتِ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ صَلَّى فَسَهَا فِي صَلَاتِهِ ، وَسَجَدَ سَجْدَتِي السَّهُو ، فَسَهَا فِيهِمَا ، فَتَفَكَّرَ الْفَرَّاءُ سَاعَةً ، ثُمُّ قَالَ : لَا تَشْءَ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّ التَّصْغِيرَ عِنْدَنَا لَيْسَ لَا تَشْءَ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّ التَّصْغِيرَ عِنْدَنَا لَيْسَ لَا تَشْءَ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّ التَّصْغِيرَ عِنْدَنَا لَيْسَ لَهُ تُصَغِيرَ عَنْدَنَا لَيْسَ لَهُ مُعَمَّدٌ : فَقَالَ مُحْمَدٌ عَالَ السَّهُو تَعَامُ الصَّلَاةِ ، وَلَيْسَ لِلتَّهَا مِ تَعَامُ .

وَ كُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كُبُّ مِنَ النَّاسِ حُبُّ مِنَ اللهِ ، وَمَا صَلُحَ دِينٌ إِلَّا بِحَيَاءِ ، وَلَا حَيَاءٌ إِلَّا بِعَقْلٍ ، وَمَا صَلُحَ حَيَاءٍ ، وَلَا دِينٌ ، وَلَا عَقْلٌ ، إِلَّا بِأَدَبٍ

وَأَنْشَدَ أَبُو الْفَضْلِ الرِّيَاشِيُّ :

طَلَبْتُ يَوْماً مَثَالاً سَائِرًا فَكُنْتُ فِي الشَّعْرِ لَهُ نَاظِاً لَا خَيْرَ فِي الشَّعْرِ لَهُ نَاظِاً لَا خَيْرَ فِي الْمَرْءِ إِذَا مَاغَدًا لَا طَالِبَ الْعلِم وَلَا عَالِمَا وَفِي الْمَرْءِ إِذَا مَاغَدًا لَا طَالِبَ الْعلِم وَلَا عَالِمَا وَفِي النَّبِرِ: «الْحُوا ثَلَائَةً ، عَزِيزَ قَوْمٍ ذَلًا . وَغَنِيَّ قَوْمٍ افْنَقَرَ ، وَعَالِماً يَلْعَبُ الْجُهَّالُ بِعِلْمِهِ » .

فَنَظَمَهُ شَاعِرْ فَقَالَ:

إِنِّي مِنَ النَّفَرِ النَّلَاثَةِ حَتَّهُمْ ۚ أَنْ يُوْجُوا لِحَوَادِثِ الْأَزْمَانِ

مُنْرِ (١) أَقَلُّ ، وَعَالِم مُسْتَجْهَل ، وَعَزِيزِ قَوْمٍ ذَلَّ لِاْحِدْثَانِ. وَيُقَالُ: فِقْدَانُ الْأَدِيبِ الطَّبْعَ (٢) ، كَفِقْدَانِ ذِي النَّجْدَةِ (٣) السَّلَاحَ ، وَلَا تَحْصُولَ لأُحَدِهِمَا دُونَ الْآخَر . وَقَالَ : نِعْمَ عَوْنُ ٱلْفَتَى إِذَا طَالَبَ الْعِالْــــمَ وَرَامَ الْآدَابَ صِحَّةُ طَبْعِرِ فَإِذَا الطَّبْعُ فَاتَهُ بَطَلَ السَّعْ ـ فَي وَصَارَ الْعَنَاءُ فِي غَيْرٍ نَفْعٍ وَمَّا أَيْقَارِبُ ذَلكَ قَوْلُ بَعْضِهمْ: مَنْ ('' كَانَ ذَا عَقْلِ وَكُمْ يَكُ ذَا غِنَّى يَكُونُ كَذِي رِجْلِ وَلَيْسَ لَهُ نَعْلُ وَمَنْ كَانُ ذَا مَالٍ وَكُمْ يَكُ ذَا حِجًى (٥) يَكُونُ كَذِي نَعْلِ وَلَيْسَ لَهُ رِجْلُ وَقَالَ آخرُ: أَرَى الْعِلْمُ نُورًا وَالتَّأَدُّبَ حِلْيَةً نْغَذْ مِنْهُمَا فِي رَغْبُ إِ بِنَصِيبِ وَلَيْسَ يَتُمُّ الْعَلِّمُ فِي النَّاسِ لِاْفَـتَى إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي عِلْمِهِ بِأُدِيدٍ

<sup>(</sup>١) المنرى :كثير المال . حدثان الدهر وحدثانه : نوائبه

<sup>(</sup>٢) الطبع: السجية التي جبل علمها الانسان (٣) النجدة : الشجاعة والبأس

<sup>(</sup>١) لعل في البيت خرماً والاصل ومن والبيت من الطويل (٥) الحجي : العقل

وَأَنْشَدَ أَبُو حَاتِمٍ سَمْلُ بْنُ يَحْدَى السِّجِسْتَانِيُّ : إِنَّ الْجُواهِرَ دُرَّهَا وَنُضَارَهَا الآداب(١) هُنَّ الْفِدَا الْفِدَا الْمِوْهُو فَإِذَا اكْتَنَزْتَ أُو ادَّخَرْتَ ذَخِيرَةً تَسْمُو بزينَتهَا عَلَى فَعَلَيْكَ بِالْأَدَبِ الْمُزَيِّنِ أَهْلَهُ كيمًا تَفُوزُ بِبُحِةٍ فَلُوْبٌ ذِي مَالِ تَرَاهُ مُبِعَدًا كَالْكُابِ يَنْبَحُ مِنْ وَرَاء حِجَابِ وَ رَى الْأُدِيبَ وَإِنْ دَهَنَّهُ (٢) خَصَاصَةً (٦) لَا يُسْتَخَفُّ بِهِ لَدَى الْأَثْرَابِ(١٠) وَقَالَ آخَرُ: مَا وَهَبَ اللَّهُ لِاحْرِيءَ هِبَـةً

مَاوَهَبَ اللهُ لِا مْرِيءَ هِبَهَ أَحْسَنَ مِنْ عَقْلِهِ وَمِنْ أَدَبِهُ مَا وَهَبَ اللهُ لِا مْرِيءَ هِبَةً فَقَدَا فَقَدُهُ لِاحْيَاةِ أَجْسَلُ بِهِ هُمَا جَمَالُ الْفَتَى فَاإِن فَقَدَا فَقَدُهُ لِاحْيَاةِ أَجْسَلُ بِهِ هُمَا جَمَالُ الْفَتَى فَالِح الْهَرَوِيُّ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارِكِ وَحَدَّتَ أَبُو صَالِح الْهَرَوِيُّ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارِكِ

<sup>(</sup>١) الدر : اللاّلىء العظام . النضار : الذهب والنضة ، وقد غلب على الذهب

<sup>(</sup>٢) دمته : أصابته (٣) الحصاصة : النقر (٤) الاتراب : جمع الترب. من كان من سنك

شَاعِرْ":

وَلَمْ أَرَ عَقَالًا صَحَّ إِلَّا بِشِيمَةٍ (١) وَلَمْ أَرَ عِلْماً صَحَّ إِلَّا عَلَى أَدَبْ

وَقَالَ آخَرُ:

وَزِينَةُ الْعَالِمِ حُسْنُ الْأَدَبُ فِينَا وَ إِنْ كَانَ وَضِيعَ النَّسَبُ

لَكُلِّ شَيْءَ حَسَنٍ زِينَةً ﴿ فَاللَّهِ مِنْ أَذَا بِهِ فَدُ يَشْرُفُ الْمَرَاثُ بِآدَا بِهِ

وَقَالَ آخَرُ:

مَنْ كَانَ مُفْتَخِرًا بِالْمَالِ وَالنَّسَبِ

فَإِنَّمَا نُفَرُنَا بِالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ

لَا خَيْرٌ فِي رَجُلٍ حُرٍّ بِلَا أَدَبٍ

لَا، لَا، وَإِنْ كَانَ مَنْسُو بَا إِلَى العَرَبِ

<sup>(</sup>١) البتول: من انقطع عن الزواج

<sup>(</sup>٢) الشيمة : الحلق والطبيعة

قَالُوا: وَالْفَرْقُ كِيْنَ الْأَدِيبِ وَالْعَالِمِ ، أَنَّ الْأَدِيبِ مَنْ عَالُوا: وَالْفَرْقُ كِيْنَ الْأَدِيبِ وَالْعَالِمُ مَنْ يَقْصِدُ بِفَنِ مِنَ كَالُّخَذُ مِنْ كُلِّ شَيْءً أَحْسَنَهُ فَيَأْلَفُهُ . وَالْعَالِمُ مَنْ يَقْصِدُ بِفَنِ مِنَ الْعَلِمُ فَيَعْمَدُهُ أَلَّكُ مِنَ اللّهُ وَجَهْهُ : الْعِلْمُ أَكْنَرُ اللّهُ وَجَهْهُ : الْعِلْمُ أَكْنَرُ مِنْ أَنْ يُحْتَى ، نُغَذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءً أَحْسَنَهُ . شَاعِرْ :

ذَخَائِرُ الْمَالِ لَا نَبْقَ عَلَى أَحَدِ وَخَائِرُ الْمَالِ لَا نَبْقَ عَلَى أَحَدِ

وَالْعِلْمُ تَذْخَرُهُ يَبْقَى عَلَى الْأَبَدِ

وَالْمَرْ ۚ يَبْلُغُ بِالْآدَابِ مَنْزِلَةً

يَذِلُّ فِيهَا لَهُ ذُو الْمَالِ وَالْعُقَدِ (٢)

وَحَدَّثَ شُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ الْخُلِيلَ بْنَ أَهْمَدَ يَقُولُ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعَلَّمَ الْعَلْمَ لِنَفْسِكَ ، فَاجْمَعْ مِنْ شُكُلِّ شَيْءَ شَيْئًا ، وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ رَأْسًا فِي الْعَلْمِ ، فَعَلَيْكَ بِطَرِيقٍ وَاحِدٍ ، وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّهْيُّ : مَا غَلَبْنِي إِلَّا ذُو فَنَ

شَاعِرْ":

لَا فَقُرْ أَكْبَرُ مِنْ فَقُرٍ بِلَا أَدَبٍ

لَيْسَ الْيَسَارُ بِجَمْعِ الْمَالِ وَانتَّسَبِ (١٦

<sup>(</sup>١) يعتمله : يعمل فيه . بجد وجهد

<sup>(</sup>٢) العقد : جمع العقدة : الضيمة والعقار

<sup>(</sup>٣) النشب: المقار والمال.

مَا الْمَالُ إِلَّا جُزَازَاتٌ ﴿ (١) مُلَقَّةَ ۗ

فِيهَا عُيُونٌ مِنَ الْأَشْعَارِ وَالْخُطَبِ

وَيُقَالُ: مَنْ أَرَادَ السِّيَادَةَ ، فَعَلَيْهِ بِأَرْبَعِ : الْعِلْمِ ، وَالْأَدَبِ ، وَالْأَدَبِ ، وَالْعَفَةِ ، وَالْأَمَانَةِ —

شَاعِرْ":

كُمْ مِنْ خَسِيسٍ وَضِيعٍ الْقَدْرِ لَيْسَ لَهُ

فِي الْعِزِّ أَصْلٌ وَلَا يُنْمَى إِلَى حَسَبِ

قَدْ صَارَ بِالْأَدَبِ الْمَحْمُودِ ذَا شَرَفٍ

عَالٍ وَّذَا حَسَبٍ تَحْضٍ وَذَا نَسَبِ

وَقَالَ بُرْرْجِهَوْ : مَنْ كَثْرَ أَدَبُهُ ، كَثْرَ شَرَفُهُ وَإِنْ كَانَ

وَضِيعًا ، وَ بَعُدُ صَوْتُهُ (٢) وَ إِنْ كَانَ خَامِلًا ، وَسَادَ و إِنْ كَانَ غَرِيبًا ،

وَكُثُرُتِ الْحُاجَةُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فَقْبِرًا ،

وَيُقَالُ : عَلَيْكُمْ بِالْأَدَبِ ، فِإِنَّهُ صَاحِبٌ فِي السَّفَرِ ، وَمُؤْنِسٌ فِي السَّفَرِ ، وَمُؤْنِسٌ فِي الْمُحَافِلِ ، وَجَلِيسٌ فِي الْوَحْدَةِ ، وَجَمَالٌ فِي الْمُحَافِلِ ، وَجَلِيسٌ فِي الْوَحْدَةِ ، وَجَمَالٌ فِي الْمُحَافِلِ ، وَسَبَبُ إِلَى طَالَبِ الْحَاجَةِ .

<sup>(</sup>۱) جزازات جم جزازة : وهي من كل شيء ما يسقط منه عند جزه (۲) الصوت : الذكر الحسن 6 والسمعة

وَيُقَالُ : مُرُوءَ تَانِ ظَاهِرَ تَانِ : الْفَصَاحَةُ وَالرِّيَاشُ . وَكَلَّمَ شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ ، فَلَمْ يَحْمَدُ أَدَبَهُ ، فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ أَخِي : الْأَدَبُ الصَّالِحُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الشَّرَفِ الْمُضَاعَفِ ، وَقَالَ :

وكُمْ مِنْ مَاجِدٍ (١) أَضْحَى عَدِيمًا لَهُ مُسْنُ ، وَلَيْسَ لَهُ بَيَانُ (١) وَمَا مُسْنُ اللَّمَانُ وَمَا مُسْنُ اللَّمَانُ اللّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمِانُ اللَّمِانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمِانُ اللّ

وَقَالَ أَبُو نُواسٍ: مَا اسْتَكُنْثَرَ أَحَدُ مِنْ شَيْءً إِلَّا مَلَّهُ وَثَقُلَ عَلَيْهِ ، إِلَّا الْأَدَبَ، فَإِنَّهُ كُلَّمَا اسْتَكُنْثَرَ مِنْهُ، كَانَ أَشْهَى لَهُ، وَأَخَفَّ عَلَيْهِ.

وَقَالَ : الشَّرَهُ فِي الطَّعَامِ دَنَاءَةٌ ، وَفِي الْأَدَبِ مُرُوءَةٌ . وَفِي الْأَدَبِ مُرُوءَةٌ . وَيُقَال : الْأَدِيبُ اللَّذِيبِ:

قَالَ أَبُو تَمَّامٍ:

إِنْ أَيكُدِ (٣) مُطِّرِفُ الْإِخَاء فَا إِنَّنَا

نَسْرِي وَنَفْدُو فِي إِخَاءَ تَالِدِ

<sup>(</sup>١) الماجد: ذو العزة والرفعة 6 والحسن الخلق

<sup>(</sup>٢) البيان : المنطق الفصيح 6 المعبر عما في الضمير

 <sup>(</sup>٣) يكد : يقل أو ينقطع 6 المطرف المستحدث — سرى : سار ليلا — غدا :
 خهب غدوة 6 وهي البكرة 6 أو ما بين الفجر وطلوع الشمس — التالد : القديم

أَوْ نَفْتَرِقْ نَسَبًا يُؤَلِّفْ بَيْنَنَا

أَدَبُ أَقَمْنَاهُ مُقَامَ الْوَالِدِ

أَوْ يَحْتَلَفْ مَا الْوِصَالِ فَمَاؤُنَا

عَذْبُ تُحَدَّرَ مِنْ غَمَامٍ وَاحِدِ (١)

وَقَالَ ابْنُ السِّكِيْتِ: خُذْ مِنَ الْأَدَبِ مَا يَعْلَقُ بِالْقُلُوبِ، وَتُشْتَهِيهِ الْآذَانُ ، وَخُذْ مِنَ النَّحْوِ مَا تُقِيمُ بِهِ الْكَارَمَ، وَخُذْ مِنَ النَّحْوِ مَا يُشْتَمِلُ عَلَى لَطِيفِ وَدَعِ الْغَوَامِضَ ، وَخُذْ مِنَ الشَّعْرِ مَا يَشْتَمِلُ عَلَى لَطِيفِ الْمُعَانِي ، وَاسْتَكْثِرْ مِنْ أَخْبَارِ النَّاسِ ، وَأَقَاوِيلِهِمْ وَأَحَادِيثِهِمْ ، وَلَا تُولَعَنَ بِالْغَتِّ " مِنْهَا .

وَقَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ : قِيلَ لِمُنْذِرِ بْنِ وَاصِلٍ : كَيْفَ شَهُو تُكَ لِلْأَدَبِ فَقَالَ : أَسْمَعُ بِالْحُرْفِ مِنْهُ كُمْ أَسْمَعُهُ ، فَتَوَدُّ أَعْضَائِى أَنَ لَهَا أَسْمَعُهُ ، فَتَوَدُّ أَعْضَائِى أَنَ لَهَا أَسْمَاعًا تَتَنَعَمُ مِثْلَ مَا تَنَعَمَّ الْعَرْأَةِ الْعَمَانُ ، وَيَلَ : وَكَيْفَ طَلَبُكَ لَهُ فَ قَالَ : طَلَبُ الْعَرْأَةِ الْعُونَا وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ ، قِيلَ : وَكَيْفَ حِرْصُكَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ . وَلَيْفَ حِرْصُكَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ . قَالَ : حِرْصُ الْجُمُوعِ الْمَنُوعِ عَلَى الْمُوغِ لَذَّتِهِ فِي الْمَالِ .

 <sup>(</sup>١) النهام ، السحاب ، والقطعة منه : عمامة ، والجمع : عمائم وتروى «من زلال بارد ».
 وهي الاوفق (٢) الغث من الكلام : رديئه

وَالَ الْأَصْمَعِيُّ : قَالَ لِي الْعَرَابِيُّ : مَا حِرْفَتُكَ ? قُلْتُ : اللَّمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّمْ أَلَا اللَّمْ اللَّمْ أَلَا اللَّمْ اللَّمْ أَلَا اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وَقَالَ أَرِسْطَاطَالِيسُ : لَيْتَ شِعْرِى : أَيُّ شَيْءَ فَاتَ مَنْ أَدْرَكَ الْأَدَبُ ، وَأَيَّ شَيْءِ أَدْرَكَ مَنْ فَاتَهُ الْأَدَبُ ؟ ? .

وَقَالَ الْبُحْتُرِيُّ

رَأَيْتُ الْقُعُودَ عَلَى الاِقتِصَادِ م قُنُوعاً (") بِهِ ذِلَّةً فِي الْعِبَادِ
وَعَزَّ بِذِي أَذَٰبِ أَنْ يَضِيقَ م بِعِيشِتِهِ وُسْعُ هَذِي الْبِلَادِ
إِذَا مَا الْأَدِيبُ ارْتَضَى بِالْخُمُولِ م فَمَا الْخَطُّ فِي الْأَدَبِ الْمُسْتَفَادِ

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : تَعَاَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ ، فَا إِنَّهَا تُثَبِّتُ الْعَقْلَ ، وَتَزِيدُ فِي الْمُرُوءَةِ

وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : مَا النَّاسُ إِلَى شَيْءَ مِنَ الْعُلُومِ الْعَلُومِ أَحْوَجَ مِنْهُمْ إِلَى إِقَامَةِ أَلْسِنَتِهِمْ ، الَّتِي بِهَا يَنَحَاوَزُون الْكَالَامَ ، وَيَسْتَخْرِجُونَ غَوَامِضَ الْعِلْمِ مِنْ تَخَا بِئِهَا ، وَيَجْمَعُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) أنزل الشيء مكان الشيء: أقامه ،قامه . (٢) تنوعا حال

انْخُصُوم ، وَضِيَا ﴿ يَجْلُو النَّالَامَ ، وَحَاجَةُ النَّاسِ إِلَى مَوَادِّهِ ، كَاجَةُ النَّاسِ إِلَى مَوَادِّهِ ، كَاجَيْهِمْ إِلَى مَوَادِّ الْأَغْذِيَةِ .

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : مَا أَحْدَثَ النَّاسُ مُرُوءَةً أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ تَعَلَّمُ ِ النَّحْوِ .

وَقَالَ شَاعِرْ ۖ يَصِفِ ُ النَّحْوَ :

اقْتَبِسِ (١) النَّحْوَ فَنِعْمَ الْمُقْتَبَسْ

وَالنَّحُوْ زَيْنِ ﴿ وَجَمَالُ مُلْتَمَسُ

صَاحِبُهُ مُكرَّمٌ حَيثُ جَلَسْ

مَنْ فَأَتَهُ فَقَدُ تَعَمَّى وَأَنْتَكُسُ (٢)

كَأَنَّ مَا فِيهِ مِنَ الْعِيِّ خَرَسْ

شَتَّانَ مَا بَيْنَ الْحِمَارِ والْفَرَسْ (٦)

وَقَالَ آخَرُ :

لَوْلَا كُمْ (¹) كَانَ أَيْلُقَى كُلُّ ذِي خَطَلٍ (°)

لِلنَّحْوِ مُدَّعِياً بَيْنَ النَّحَارِيرِ (1)

<sup>(</sup>١) اقتبس العلم ومن العلم: تعلم واستفاد (٢) انتكس: وقع على رأسه ، وانتكس المريض: عاودته العلة بعد النقه (٣) تشبيه ضمى لمن جهل النحو ومن تعلمه لما فى الاول من البلادة وما فى النانى من الغراهة (٤) الحطاب النحاة

<sup>(</sup>٥) الحطل فساد الرأى (٦) النحارير جمع نحرير وهو العالم المتغن

لِم لَا أَشُدُّ (١) عَلَى مَنْ لَا يَقُومُ بِهَا مِنْ وَقْعَةِ السُّمْرِ (٢) وَالْبِيضِ (٣) الْمَا رُبيرِ (١)

قَرَّعَ رَجُلُ عَلَى الْحُسَنِ الْبَصْرِيِّ الْبَابَ وَقَالَ : يَا أَ بُوسَعِيدٍ ، فَلَمَ الْبَابَ وَقَالَ : قُلِ التَّالِثَةَ فَلَمَ الْحُسَنُ : قُلِ التَّالِثَةَ وَادْخُلُ . (وَقَدْ مَرَّ مِثْلُ هَذَا )

وَحَدَّثَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : أَخْبَرَ نَا الْخَلِيلُ ابْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : أَخْبَرَ نَا الْخَلِيلُ ابْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : شَمِعْتُ أَيُّوبَ الشِّجِسْتَانِيَّ (٥) يُحَدِّيثٍ فَلَحَنَ (٦) فَيَالَ : شَمِعْتُ أَيُّوبَ اللَّهِ اللَّهِ عَدَّ اللَّحْنَ ذَنْباً . فَيَالَ : أَسْنَغْفِرُ اللهَ : يَعْنِي أَنَّهُ عَدَّ اللَّحْنَ ذَنْباً .

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ مَلْحُونَا ، فَيُحَدِّثُ بِهِ عَلَى لَخُونَا ، فَيُحَدِّثُ بِهِ عَلَى لَخْنُ ، فَلَكَ ابْنُ سِيرِينَ يَلْحَنُ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَلْحَنُ ، فَقَوَّمَهُ . فَإِنَّ النِّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَكُنْ يَلْحَنُ ، فَقَوَّمَهُ . فَأَلِنَ وَكَانَ عَلَى اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ أَوْلَادَهُ عَلَى قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ أَوْلَادَهُ عَلَى قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ أَوْلَادَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ أَوْلَادَهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ أَوْلَادَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ أَوْلَادَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ يَعْمُونَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَل

<sup>(</sup>١) شد عليه: حل

<sup>(</sup>٢) السمر الرماح.

<sup>(</sup>٣) البيض السيوف.

<sup>(؛)</sup> الماثير جم مأثور — والمأثور السيف الذي في متنه أثر

<sup>(</sup>٥) بكسر السين . نسبة إلى سجستان : بلد . معرب سبستان

 <sup>(</sup>٦) بأبه نتج واللحن : الخطأ في الاعراب . يقال هو لحان ولحانة أى كثير الخطأ في العربية — واللحن بالتحريك الفطئة . وفي الحديث « ولمل أحدكم ألحن بحجته من الاخر » أى أفطن لها

اللَّمْنِ ، وَلَا يَضَرِبُهُمْ عَلَى الْخُطَا (اللَّمْنِ ، وَوَجَدَ فِي كِنَابِ عَامِلٍ لَهُ عُلَنًا ، فَأَحْفَرَهُ وَضَرَبَهُ دِرَّةً (اللَّوْقَ فَلَا عَلَا أَعْرَابِي اللَّوْقَ فَلَمَعَهُمْ يَلْحَنُونَ وَضَرَبَهُ دِرَّةً (اللَّوْقَ فَلَا عَلَا الْعَجَبُ ، يَلْحَنُونَ وَيَرْبُحُونَ \* فَمَاتَ بُجَيْرٌ عَامِلُ الْبَصْرَةِ لَا يَلْحَنُ ، فَمَاتَ بُجَيْرٌ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ بِفَارِسٍ خَلِيفَةُ أَبِيهِ ، فَقَالَ الْفَيْجُ (اللَّهُ اللَّذِي بِالْبَصْرَةِ ، وَمُعَاوِيَةُ بِفَارِسٍ خَلِيفَةُ أَبِيهِ ، فَقَالَ الْفَيْجُ (اللَّهُ اللَّذِي جَاءً بِنَعْيِهِ (اللَّهُ بِنُ بُجَيْرًا ، فَقَالَ لَهُ : كَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ . فَقَالَ الْفَيْجُ اللَّهُ بَنُ بُجَيْرًا ، فَقَالَ لَهُ : كَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ . فَقَالَ الْفَيْجُ اللَّهُ بَنُ بُجَيْرًا ، فَقَالَ لَهُ : كَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ . فَقَالَ الْفَيْجُ اللَّهُ بِنُ بُجَيْرًا ، فَقَالَ لَهُ : كَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ . فَقَالَ الْفَيْجُ اللَّهُ بِنُ بُجَيْرًا ، فَقَالَ لَهُ : كَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ . فَقَالَ الْفَيْجُ اللَّهُ بِنُ بُجَيْرًا ، فَقَالَ لَهُ : كَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ . فَقَالَ اللَّهُ بَنُ بُجَيْرًا ، فَقَالَ لَهُ : كَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ . فَقَالَ اللَّهُ بُنُ بُجَيْرًا ، فَقَالَ لَهُ : كَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ . فَقَالَ اللَّهُ بِنُ بُجَيْرًا ، فَقَالَ لَهُ : كَنْتَ لَا أُمْ لَكَ . فَقَالَ اللَّهُ بَنُ بُجَيْرً ا ، فَقَالَ لَلْهُ عَلَا اللَّهُ بِنُ الْمُعَالَ بَهُ بَنْ اللَّهُ بَنُ اللَّهُ بِنُ اللَّهُ بِنُ الْعِيهِ إِلَيْقُولَ اللَّهُ بَلَا اللَّهُ بِنَ اللَّهُ بَنْ اللَّهُ بَاللَّهُ إِلَا اللَّهُ بِنَا لِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَ اللَّهُ ا

أَكُمْ ثَرَ أَنَّ خَيْرً بَنِي بُجَيِّرٍ مُعَاوِيَةُ الْمُحَقِّقُ مَا ظَنَنْنَا أَكُمْ ثَرَ أَنَّ خَيْرً بَنِي بُجَيْرًا عَلَانِيَةً فَقَالَ لَهُ كَلَنْنَا أَتَاهُ مُغْبِرِ يُنْعِى بُجَيْرًا عَلَانِيَةً فَقَالَ لَهُ كَلَنْنَا

وَقَالَ الْجَاحِظُ : عُيُوبُ الْمَنْطِقِ التَّصْحِيفُ، وَسُو ُ التَّأْوِيلِ، وَالْخَلْمِ التَّأْوِيلِ، وَالْخُطأُ فِي التَّرْجَةِ ، فَالتَّصْحِيفُ يَكُونُ مِنْ مِنْ وُجُوهٍ مِنَ التَّخْطِأُ فِي التَّرْجَةِ ، فَالتَّصْحِيفُ يَكُونُ مِنْ الْإِعْرَابِ ، وَمِنْ التَّخْفِيفِ ، (0) وَالتَّنْقِيلِ ، (1) وَمِنْ قَبِلِ (٧) الْإِعْرَابِ ، وَمِنْ التَّخْفِيفِ ، (0) وَالتَّنْقِيلِ ، (1) وَمِنْ قَبِلِ (٧) الْإِعْرَابِ ، وَمِنْ

<sup>(</sup>١) ضد الصواب في غير الاعراب 6 وإلا فهو اللحن . والمخطىء من أراد الصواب فأخطأه والحاطىء من تعمد

<sup>(</sup>٢) الدرة: السوط الصغير

 <sup>(</sup>٣) النيج بنتح الناء . رسول السلطان الذي يسمى على رجليه ، والجمع فيوج ،
 والكلمة من الدخيل .

<sup>(؛)</sup> النعي خبر الموت وكذلك النعي على فعيل والنعي أيضا الناعي

<sup>(</sup>ه) أي تخفيف المنفل كان تقول في أما وإن بالتشديد فيهما أما وإن بالتخفيف

<sup>(</sup>٦) أى تنقيل المحنف كان تقول فى شجى وهوى شجى وهوى بالتشديد

<sup>(</sup>٧) كأن تقول مات بحيرا

تَشَابُهِ ('' صُورِ الْخُرُوفِ. وَسُو ﴿ '' التَّأُوبِلِ : مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُتَوَاطِئَةِ ('' أَى أَنْكَ تَجِدُ اسْمًا لِمَانٍ ، فَتَتَأَوَّلُ عَلَى غَيْرٍ الْمُرَادِ. وَكَذَلِكَ سُو ﴿ التَّرْجَمَةِ (''.

وَاعْلَمْ أَنَّ مُذَا كَرَةَ الْعِلْمِ عَوْنُ عَلَى أَدَائِهِ ، وَزِيَادَةٌ فِي الْفَهْمِ ، وَلَا بُدَّ لِلْعَالِمِ مِنْ جَهْلٍ ، أَىْ أَنْ يَجْهَلَ كَمْبِيرًا مِمَّا الْفَهْمِ ، وَلَا بُدَّ لِلْعَالِمِ مِنْ جَهْلٍ ، أَىْ أَنْ يَجْهَلَ كَمْبِيرًا مِمَّا لَهُ مَا سَمِيهُ أَوْ نَسِيهُ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ لِلْأَنَّهُ مَا سَمِيهُ أَوْ نَسِيهُ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُرْسِ : لَيْسَ يُحْسِنُ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا إِنْسَانُ ، وَلَكِنْ يُحُسِنُ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا إِنْسَانُ ، وَلَكِنْ يُحُسِنُ الْأَدْبِ قَوْلُ الْقَائِلِ : كُلُّ إِنْسَانٍ شَيْئًا . وَمِنَ الْأَدَبِ قَوْلُ الْقَائِلِ : فَالَ الْقَائِلِ : إِذَا مَا رَوَى الرَّاوِى حَدِيثًا فَالَا تَقُلْ

سَمِعْنَا بِهَـٰذَا قَبْلُ أَنْ يَتَّمَّمَا وَلَكِنْ تَسَمَّعْ لِلْعَدِيثِ مُوَّهِمًا (°)

بِأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعُهُ فِيهَ تَقَلَّمَا تَقَلَّمَا تَقَلَّمَا تَقَلَّمَا وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : مِنْ حَتِّ مَنْ يَقْبِسُكَ عِلْماً أَنَ

يَوْوِيهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) كأن تقول في ألني بالفاء ألتي بالفاف

<sup>(</sup>٢) كأن تؤول السليم في قولهم بات بليلة السليم — بالصحيح مع أنهم يريدون اللسوع (٣) أى المشترك اللفظى كالعين اذا اريد الحسد مثلا وأولتها ببعض معانيها غير المرادة كالباصرة أو الذهب أو ما يقابل الاثر الح (٤) فقد يفسد المترجم المنى اذا لم يكن متمكنا من اللفتين جيما . (٥) مغالطا — أى تفهم المحدث أنك لم تسمع حديثه من قبل

قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ : إِنَّمَا شُمِّىَ النَّحْوِيُّ نَحُوِيًّا ، لِأَنَّهُ يُحَرِّفُ الْكَلَامَ إِلَى وُجُوهِ الْإِعْرَابِ.

وَاللَّمْنُ ثُخَالَفَةُ الْإِعْرَابِ ، وَاللَّمْنُ عَلَى جِهَةٍ أُخْرَى أَنْ يُكلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ بِالْكَلَامِ يَعْرِفَانِهِ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَعْرِفُهُ سِوَاهُمَا ، وَأَنْشَدَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ لِمَالِكِ ابْنِ أَسْمَاءَ: مَنْطَقٌ صَائِبٌ ، وَتَلْحَنُ أَحْيَا

نًا وَخَيْرُ الْحُدِيثِ مَاكَانَ كُنَا

أَمْفُطِّ (١) مِنَّى عَلَى بَصْرِي بِالسُّد

بُ أَمْ أَنْتَ أَكْمُلُ النَّاسِ مُسْنَا وَحَــدِيثٍ أَلَدُّهُ هُوَ مِثًا

يَنْعَتُ النَّاعِنُونَ يُوزَنُ وَزْنَا

وَقَدْ رُوِى أَ نَّ عَبْدُ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ:
كَانَ لِحَنَا أَىْ فَطِنَا ، وَفِى حَدِيثِ أَبِى الزِّنَادِ أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ
عَنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحَنَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحَنَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحَنَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحَنَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْشِدُوا صَاحِبَكُمْ . وَحَدَّثَ

<sup>(</sup>١) منط ـ من التنطية وهي الستر ـ يقول أعلى عيني غطاء من سحب فلا أبصر الحقيقة أم الحقيقة أن لاغطاء على بصرى وأنك من أجمل الناس حسنا ـ ويروى أمغطى على صيغة المفعول

أَبُو الْعَيْنَاء عَنْ وَهْبِ ابْن جَرِيرِ أَنَّهُ قَالَ لِفَتَّى مِنْ بَاهِلَةَ يَا بُنِيَّ : اطْلُبِ النَّحْوَ فَا إِنَّكَ لَنْ تَعْلَمَ مِنْهُ بَابًا إِلَّا تَدَرَّعْتَ (١) مِنَ الْجُمَالِ سِرْبَالاً (٢)، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا نَحَلَ (٣) وَالِهُ ۗ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ». وَعَنِ ابْن شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَحْدَثُ النَّاسُ مُرُوءَةً أَعْجَبَ إِلَىَّ مِن ۚ تَعَلَّمِ الفَّصَاحَةِ . وَحَدَّثَ يَحْنِي بْنُ عَتِيقِ قَالَ سَأَلْتُ الْحُسَنَ : فَقُلْتُ يَاأَبَا سَعِيدٍ الرَّجُلُ يَتَعَلَّمُ الْعَرَبِيَّةَ يَلْنَمِسُ بِهَا حُسْنَ الْمَنْطِقِ وَيُقْبِمُ بِهَا قِرَاءَتُهُ ، قَالَ حَسَنُ : يَا بُنِيُّ فَنَعَامُهُمَا فَإِنَّ الرَّجُلُ يَقُرُأُ الْآيَةُ فَيَعْيَا ( ) بِوَجْهُمَا فَيَهْلِكُ فِيهَا . وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلْمِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى الرَّشِيدِ فَبَهَرَ نَى (°) هَيْبَةً وَجَمَالاً فَلَمَّا كَنَ خَفَّ فِي عَيْنِي ، وَعَنِ الشَّهْيِّ ، قَالَ أُحلِيُّ (٦) الرِّجَالِ الْعَرَبِيَّةُ ، وَحُلِيُّ النِّسَاء الشَّحْمُ.

وَحَدَّثَ التَّارِيخِيُّ بِإِسْنَادٍ رَفَعَهُ إِلَى سَلَمَةَ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) تدرع لبس الدرع (۲) السربال \_ القميس (۳) نحمله بالفتح ينحله نحلا يضم أوله : أعطاه (٤) عي بكذا لم يهتد الى وجهه \_ أى لم يهتد الى المعنى المراد منها (٥) بهر \_ غلب وبا به قطع:أى غلب جماله بصرى، فلم أستطع النظر اليه، يقال بهر القمر الكواكب اذا غلب نوره نورها . (٦) الزينة

كُنْتُ عِنْدُ ابْنِ هُبَيْرَةَ الْأَكْبِرِ، قَالَ : خَرَى الْحَدِيثُ حَتَى ذَكَرَ الْعَرَبِيَّةَ فَقَالَ : وَاللهِ مَا اسْتَوَى رَجُلانِ دِينَهُمَا وَاحِدْ، وَمُرُوءَ مُهُمَا وَاحِدَةٌ، أَحَدُهُمَا يَلْحَنُ، وَالْآخِرُ وَكَثَهُمَا وَاحِدَةٌ، أَحَدُهُمَا يَلْحَنُ، وَالْآخِرُ وَكَثَهُمَا اللهِ يَلْعَنُ ، وَالْآخِرَةِ اللهِ يَلْعَنُ ، وَالْآخِرَةِ اللهِ يَلْعَنُ . إِنَّ أَفْضَلُهُمَا فِي اللهُ نِيا وَالْآخِرَةِ اللهِ يَلْعَنُ . قَالَ : فَقُلْتُ أَصْلَحَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى مَا اللهِ فَضَلَ اللهِ فَصَلَ اللهِ فَصَلَ اللهِ فَصَلَ اللهِ فَصَلَ اللهِ فَصَلَ اللهِ فَصَلَ اللهِ عَلَى مَا اللهِ فَصَلَ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا أَنْوَلُهُ الله ، وَالّذِي يَلْحَنُ وَكَتَابَ اللهِ عَلَى مَا أَنْوَلُهُ الله ، وَالّذِي يَلْحَنُ وَيَهَا ، فَصَلَ اللهِ عَلَى مَا أَنْوَلُهُ الله ، وَالّذِي يَلْحَنُ عَلَى اللهِ عَلَى مَا أَنْوَلُهُ الله ، وَالّذِي يَلْحَنُ وَيَهَا ، وَاللهِ عَلَى مَا أَنْوَلُهُ الله مَا لَيْسَ فِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ صَدَقَ الْأَمِيرُ وَبَوْ . وَيُخْرِجَ مِنْهُ مَا هُوَ فِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ صَدَقَ الْأَمِيرُ وَبَوْ . وَبَوْ .

وَحَدَّثَ عَنْ أَبِي ثُوابَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تَكَلَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ فِي جَلِسٍ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تَكَلَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ فِي جَلِسٍ فِيهِ أَعْرَابِيُّ أَذْنَيْهِ ، فَلَحَنَ مَرَّةً أُخْرَى أَعْرَابِيُّ أَذْنَيْهِ ، فَلَحَنَ مَرَّةً أُخْرَى أَعْرَابِيُّ أَذْنَيْهِ ، فَلَحَنَ مَرَّةً أُخْرَى أَعْرَابِيُّ : أُفِّ لِمُذَا ، مَا هَذَا هِ. أَعْظُمَ مِنَ الْأُولَى ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : أُفِّ لِمُذَا ، مَا هَذَا هِ. أَعْظُمَ مِنَ النَّالِينَة ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : أَشْهَدُ لَقَدْ وَلِيتَ مُثَمَّ تَكُلِّمُ فَلَحَنَ النَّالِينَة ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : أَشْهَدُ لَقَدْ وَلِيتَ

<sup>(</sup>١) الحسب ما يعده الانسان من مناخر آبائه

<sup>(</sup>٢) زاد في الفضل

<sup>(</sup>٣) صر أذنيه \_ ف الفرس تقول جاءت الحيل مصرة آذانها أى محدودة آذانها رافعة لها والمراد أنه أصنى باهتمام

هَذَا الْأَمْرَ بِقَضَاء وَقَدَرٍ ، وَحَدَّثَ بِإِسْنَادٍ رَفَعَهُ إِلَى الْوَاقِدِيِّ قَالَ : صَلَّى رَجُلْ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ ، خَلْفَ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ وَقَلَ : صَلَّى رَجُلْ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ ، فَلَحَنَ فِي مَوْضِعَيْنِ قَالَ : فَلَمَّا وَقَرَأَ ، « الْفَاكُمُ التَّكَاثُو » . فَلَحَنَ فِي مَوْضِعَيْنِ قَالَ : فَلَمَّا صَلَّمَ الْنَفَتَ الزُّبَيْرِيُّ إِلَى رَجُلٍ كَانِ إِلَى جَانِيهِ فَقَالَ : مَا كَانَ أَهْوَنَ هَذَا الْقُرَشِيُّ عَلَى أَهْلِهِ . وَقَالَ بَعْضُ الشَّحَرَاء : مَا كَانَ أَهْوَنَ هَذَا الْقُرَشِيُّ عَلَى أَهْلِهِ . وَقَالَ بَعْضُ الشَّحَرَاء : النَّدُو يُبَيْطُ مِنْ لِسَانِ الْأَلْكَنِ

وَالْمَرْ ۚ نَعْظِمُهُ (١) إِذَا لَمْ يَلْحَنِ وَإِذَا طَلَبْتَ مِنَ الْعُلُومِ أَجَلَّهَا وَإِذَا طَلَبْتَ مِنَ الْعُلُومِ أَجَلَّهَا

فَأَجَلُّهَا عِنْدِي مُقِيمُ (٢) الْأَلْسُنِ

وَقَالَ آخَرُ :

إِمَّا (٣) تَرَ يْنِي وَأَثْوَا بِي مُقَارِبَةٍ (١)

نَيْسَتْ بِخَرِّ وَلَا مِنْ ثُحرً (<sup>()</sup> كَنَّانِ فَإِنَّ فِي الْمَجْدِ هِمَّاتِي وَفِي لُغَنِيَ عُلُويَّةً (<sup>()</sup> وَلِسَانِي غَيْرُ كَلَابِ عُلُويَّةً (<sup>()</sup> وَلِسَانِي غَيْرُ كَلَابِ

(١) في الاصل بالنون والمحفوظ تكرمه (٢) أي مصلحها

(٣) اما أن الشرطية مدنمة في ما الزائدة جوابه ( فأن في المجد الخ

(؛) أثواب مقاربة : وسط بين الجيد والردىء والشيء المقارب الرخيص أيضا

(٥) المذكور في البيان الجاحظ نسبج وكذا في غرر الحصائس (٦) نسبة الى العلو
 كناية عن البلاغة

وَحَدَّثُ قَالَ: قَدِمَ طَاهِرُ بْنُ الْخُسَيْنِ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَدِّهُ ابْنِ مُوسَى عَلَى الْكُوفَةِ ، فَزَارَهُ طَسَاسِيجُ (ا) مِنْ سَوَادِهَا. فَوَجَّهَ ابْنِ مُوسَى عَلَى الْكُوفَةِ ، فَزَارَهُ طَسَاسِيجُ (ا) مِنْ سَوَادِهَا. فَوَجَّهَ الْعَبَّاسُ كَاتِبَهُ إِلَيْهِ ، فَامَّا دَخَلَ عَلَى طَاهِدٍ. قَالَ لَهُ: أَخِيكَ الْعَبَّاسُ كَاتِبهُ إِلَيْهِ ، فَامَّا دَخَلَ عَلَى طَاهِدٍ . قَالَ لَهُ : أَخِيكَ أَبِي مُوسَى يَقْرُأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، قَالَ . وَمَا أَنْتَ مِنْهُ ؛ قَالَ ، كَاتِبهُ الَّذِي يُطْعِمُهُ الْخُبْزُ ، قَالَ نَعَمْ ، عَلَى بِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ ، قَالَ . خَاءَ ، وكَانَ عِيسَى كَاتِبَ طَاهِدٍ ، فَقَالَ . عَبْدِ الرَّحْنِ ، قَالَ . خَاءَ ، وكَانَ عِيسَى كَاتِبَ طَاهِدٍ ، فَقَالَ . عَبْدِ الرَّحْنِ ، قَالَ . خَاءً ، وكَانَ عِيسَى كَاتِبَ طَاهِدٍ ، فَقَالَ . اللهَ اللهِ الْمُعَلِّسُ بْنِ مُحَدِّ بِعَمْ مُوسَى عَنِ الْكُوفَةِ ، إِذْ لَمْ يَتَخِذْ كَاتِبًا يُحْسِنُ الْأَدَاءَ عَنْهُ . الْكُوفَةِ ، إِذْ لَمْ يَتَّخِذْ كَاتِبًا يُحْسِنُ الْأَدَاءَ عَنْهُ .

وَحَدَّثَ فِيمَ أَسْنَدَهُ إِلَى الصَّحَّاكِ بِن زَمَلٍ السَّحَاكِ بِن زَمَلٍ السَّكْسَكِيِّ ")، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْمَنْصُورِ قَالَ : كُنَّا مَعَ السَّحَانَ بِنِ عَبْدِ المملكِ بِدَابِقَ ")، إِذْ قَامَ إِلَيْهِ السَّحَّاحُ ") اللَّذْدِيُّ الموْصِلِيُّ ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ : إِنَّ أَبِينَا هَلَكَ وَتَرَكَ مَالُ كَثِيرٌ ، فَوَثَبَ أَخَانَا عَلَى مَالِ أَبَانَا فَأَخَذَهُ ، وَتَرَكَ مَالٌ كَثِيرٌ ، فَوَثَبَ أَخَانَا عَلَى مَالِ أَبَانَا فَأَخَذَهُ ،

 <sup>(</sup>١) الطساسيج: جم الطسوج: الناحية كالفرية وتحوها ٤ ومنه طساسيج حلوان والمراد جاعات من الضواحي

<sup>(</sup>٢) السكاسك أبو قبيلة من اليمن وهو السكاسك بن واثلة بن حمير بن سبأ والنسبة اليهم سكسكى (٣) اسم بلد والاغلب عليه التذكير والصرف لانه في الاصل اسم نهر قال الراجز \_ بدايق وأين منى دابق (٤) السحاح: المذكور في صبح الاعشىأنه الشحاج بالشين والحاء بعدها جيم في الاخر والحكاية موجودة فيه

فَقَالَ سُلَيْمَانُ : فَأَلَا رَحِمَ اللهُ أَبَاكَ وَلَا نَيَّحَ () عِظَامَ أَخِيكَ، وَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيَمَا وَرِثْتَ ، أَخْرِجُوا هَذَا اللَّحَّانَ عَنَّى . فَأَخَذُ بِيدِهِ بَعْضُ ٱلشَّاكِرِيَّةِ (٢) وَقَالَ : قُمْ فَقَدْ آذَيْتَ أَميرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : وَهَذَا ٱلْعَاضُ (٣) بَظْرَ أُمَّةٍ ٱسْحَبُوا برجْلهِ . وَحَدَّثَ قَالَ : قَالَ رَجُلُ لِلْحَسَنِ يَا أَبَا سَعِيدٍ : مَاتَقُولُ فِي رَجُلِ مَاتَ وَتَرَكَ أَبِيهِ وَأَخِيهِ \* فَقَالَ ٱلْحُسَنُ تَرَكَ أَبَاهُ وَأَخَاهُ ١! فَقَالَ لَهُ فَمَا لِأَبَاهُ وَأَخَاهُ. ﴿ فَقَالَ لَهُ الْحُسَنُ إِنَّمَا هُوَ فَمَا لِأَبِيهِ وَأَخِيهِ قَالَ – يَقُولُ ٱلرَّجُلُ لِلْحَسَنِ يَا أَبَا سَعِيدٍ . مَا أَشَدَّ خِلَا فَكَ عَلَى ﴿ ، قَالَ : أَنْتَ أَشَدُّ خِلَافًا عَلَيَّ ، أَدْعُوكَ إِلَىٰ ٱلصَّوَابِ ، وَتَدْعُونِي إِلَىٰ ٱلْخُطَا ۚ وَحَدَّثَ فِيمَا رَفَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ثَنِ ٱلْمُبَارَكِ قَالَ: بَعَثَ ٱلْحُجَّاجُ إِلَى وَالِى ٱلْبَصْرَةِ أَنِ اخْتَرْ لِي عَشْرَةً مِّنَ عِنْدَكَ ، فَاخْتَارَ رِجَالًا مِنْهُمْ كَثِيرُ بْنُ أَبِي كَثِيرِ ، قَالَ : وَكَانَ رَجُلًا عَرَبِيًّا ، قَالَ كَشِيرٌ : فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَا أُفْلِتُ ('' مِنْ ٱكُمِّاجِ إِلَّا بِاللَّمْنِ ، قَالَ : فَامَّا أُدْخِلْنَا عَلَيْهِ ، دَعَانِي

<sup>(</sup>١) لا جلها ولا شددها (٢) الاعوان مفرده. شاكرى

<sup>﴿ (</sup>٣) هَنةَ فِي فَرْجِ المُرأَةُ

<sup>(؛)</sup> أى : لا أخلص وأنجو

فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ قُلْتُ كَتِيرٌ ، قَالَ ابْنُ مَنْ ؟ فَقُلْتُ إِنْ مَنْ أَبَا كَتِيرٍ ، قَالَ ابْنُ أَبَا كَتِيرٍ ، قُلْتُ إِلْوَاهِ ، كَمْ آمَنْ أَنْ يَتَجَاوَزَهَا ، قَالَ : أَنَا ابْنُ أَبَا كَتِيرٍ فَقَالَ : عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللهِ ، وَعَلَى مَنْ بَعَثَ بِكَ ، جِئُوا ('' فِي قَقَالَ : عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللهِ ، وَعَدَّثَ فِيها أَسْنَدَهُ إِلَى الْأَصْمَعِيِّ ، قَقَالُ ، قَالَ فَأَخْرِجْتُ . وَحَدَّثَ فِيها أَسْنَدَهُ إِلَى الْأَصْمَعِيِّ ، قَالَ نَا فَأَخْرِجْتُ . وَحَدَّثَ فِيها أَسْنَدَهُ إِلَى الْأَصْمَعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَوْلًى لِعُمْرَ بْنِ النَّطَابِ يَقُولُ : أَخَذَ عَبْدُ الْمَاكِ قَالَ : سَمِعْتُ مَوْلًى لِعُمْرَ بْنِ النَّطَابِ يَقُولُ : أَخَذَ عَبْدُ الْمَاكِ اللهِ قَالَ : أَخَدَ عَبْدُ الْمَاكِ ، فَقَالَ لَهُ : أَلَيْهِ مَوْلًا لَهُ عَرَا لَكُ مَرَوَانَ رَجُلًا كَانَ يَرَى رَأَى الْخُوارِجِ رَدُأَى شَبِيبٍ ، فَقَالَ لَهُ : أَلَسْتَ القَائِلَ لَهُ : أَلَسْتَ الْقَائِلَ ؟ :

وَمِنَّا سُوَيْدٌ وَٱلْبُطَيَنُ وَقَعْنَبُ ۗ

وَمِنا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّوْلَاقِينَ اللَّوْلِينَ اللَّهُ اللَّوْلِينَ اللَّهُ اللَّوْلِينَ اللَّوْلِينَ اللَّوْلِينَ اللَّوْلِينَ اللَّهُ اللَّوْلِينَ اللَّوْلِينَ اللَّوْلِينَ اللَّوْلِينَ اللَّوْلِينَ اللَّولَ اللَّوْلِينَ الْمُؤْلِينِ اللَّوْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ اللَّولِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ

 <sup>(</sup>١) وجأت عنقه وجأ ضربته وتوجأته بيدى: وجثوا فى قفاه :أى اضربوا قفاه
 (٢) أسماء رجال من أبطال الخوارج (٣) تنوخ حى من الىمن ولا تشدد النون والتنوخى: نسبة إليها . (١) يقسو: عليهم اذا لحنوا .

وَلَدِهِ وَخَاصَّتِهِ وَرَعِيَّتِهِ ، وَرُبَّمَا أَدَّبَ ('' عَلَيْهِ . قَالَ : وَقَالَ نَا فِعْ مُوْلَى ابْنِ عُمَرً : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضْرِبُ وُلْدَهُ عَلَى ٱللَّحْنِ (``،كَمَا يَضْرِبُهُمْ عَلَى تَعَلِيمِ (٣) ٱلْقُرْآنِ. وَحَدَّثَ فِمَا أَسْنَدَهُ إِلَى شُرَيْكٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْنِيُّ . أَسْمَعُ (أَ) ٱلْحُدِيثَ بِغَيْرٍ إِعْرَابِ فَأْعْرِبُهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ : قَالَ حَمَّادُ أُبْنُ سَلَمَةً : مَثَلُ الَّذِي يَكُـنُّتُ الْحَدِيثَ وَلَا يَعْرُفُ النَّحْوَ، مَثَلُ الْحِمَارِ عَلَيْهِ مِخْلاَتُهُ وَلَا شَعِيرَ فِيهَا . وَرُوِى عَن الشُّعْيُّ أَنَّهُ قَالَ : لَأَنْ أَقْرَأَ وَأُسْقِطَ ( ) أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَقْرَأَ وَأَكُونَ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ : النَّحْوُ فِي الْأَدَبِ ، كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ ، فَكُمَا لَا يَطيبُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ ، لَا يَصْلُحُ الْأَدَبُ إِلَّا بِالنَّحْو . وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكُ أَنَّهُ قَالَ : تَعَاَّمُوا الْعَلْمَ شَهْرًا ، وَالْأَدَبَ شَهْرَيْنَ . وَقَالَ رَجُلْ لِبَنِيهِ : يَا بَنِيُّ أَصْلِحُوا مِنْ أَلْسِنَتِكُمْ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ تَنُو بُهُ ٱلنَّائِبَةُ ، يَحْنَاجُ أَنْ يَتَجَمَّلَ (٦) فِيهَا ، فَيَسْتَعِيرَ مِنْ أَخِيهِ دَابَّةً

<sup>(</sup>١) أدب عليه عاقب.

 <sup>(</sup>۲) فى الاصل كما يضربهم على اللحن وهي عبارة زائدة (٣) أراد من المصدر أثره وهو التعلم (١) اسمع كذا فى الاصل وكمأ نه على الاستفهام بحذف همزته أي أفأعربه
 (٥) أى اترك بعض كلهات من الحديث

<sup>(</sup>٦) أن يظهر بمظهر الجمال اتماء الشامتين قال الشاعر واذا تصبك خصاصة فتجمل

وَمِنْ صَدِيقِهِ ثَوْبًا ، وَلَا يَجِدُ مَن يُعِيرُهُ لِسَانًا : لَمَا قَالَ الْفَرَزْدَقُ .

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ (١) السَّمَاءَ بَنَّي لَنَا

بَيْنًا دَعَائِمُهُ (٢) أَعَزُ وَأَطُولُ

قَالَ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ : أَعَنُّ وَأَطُولُ مِنْ مَاذَا ؟ فَتَفَكَّرَ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، فَوَافَعَ ذَلِكَ قَوْلَ الْمُؤَذِّنِ فِي الْآذَانِ ، اللهُ أَكْبَرُ، فَوَافَعَ ذَلِكَ قَوْلَ الْمُؤَذِّنِ فِي الْآذَانِ ، اللهُ أَكْبَرُ، مَنْ مَاذَا ؟ وَقَالَ فَرَفَعَ الْفَرَزْدَقُ رَأْسَهُ فَقَالَ : يَا فَالَانُ أَ كُبَرُ مِنْ مَاذَا ؟ وَقَالَ الْخُطَنَى جَدُّ جُرَيْر :

عَجِبْتُ لِإِذْرَاءَ (٢) الْعَيِّ بِنَفْسِهِ وَصَمْتِ الَّذِي قَدْ كَانَ بِالْقَوْلِ أَ ْعَلَمَا

وَفِي الصَّمْتِ نَسَرُ لِلْعَبِيِّ وَإِنَّهَا

صَعِيفَةُ (١) لُبِّ الْمَرْءِ أَنْ يَتَكَلَّمَا

وَحَدَّثَ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى طَالِبِ ٱلْعَلِمِ ، إِذَا كُمْ يَعْرِفِ ٱلنَّحْوَ أَنْ يَدْنُحَلَ فِي جُمْلَةِ

<sup>(</sup>١) سمك السماء رفعها (٢) الدعائم جمع دعامة : وهي أعمدة البيت

<sup>(</sup>٣) الازراء النهاون بالشيء . يقال أزريت به إذا قصرت به ولعله بريد برى العيي بنفسه والعيي . الحصر الالكن (٤) يروى في الاصل صفيحة ويشبه أن يكون مصحناً عن صحيفة إذ الصفيحة هي السيف والصحيفة الكتاب واللب العقل فكان الكلام كتاب يعرف منه السامع منزلة المشكام العقلية

قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ كَذَبَ عَلَى مُنْعَمِّداً فَلْيَتَبُوَّأُ (ا) مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » لِأَنَّهُ كُمْ يَكُنْ يَلْحَنُ ، فَمَهْمَا رَوَيْتَ عَنْهُ ، وَكَنْتَ فَقَدْ كَذَبْتَ عَلَيْهِ.

\* \*

## فَصْلٌ فِي فَضِيلَةِ عِلْمِ الْأَخْبُرِ

فضيلة علم الاخبار قَالَ أَبُو ٱلْحُسَنِ عَلَيُّ بْنُ ٱلْحُسَنِ قَالُوا : لَوْلَا تَقْبِيدُ الْعُلَمَاءِ خَوَاطِرَهُمْ بِالْأَخْبَارِ ، وَكَثْبِهِمْ لِلآثَارِ ، لَبَطَلَ أَوَّلُ الْعَلْمِ ، وَضَاعَ آخِرُهُ ، إِذْ كَانَ كُلُّ عَلْمٍ مِنَ الْأَخْبَادِ لَيُعلَمُ مَنَ الْأَخْبَادِ لَيلَمْ ، وَضَاعَ آخِرُهُ ، إِذْ كَانَ كُلُّ عَلْمٍ مِنَ الْأَخْبَادِ لَيسْتَغَرْبُحُ (اللهِ مَنْ الْأَخْبَادِ لَيسْتَغَرْبُحُ (اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ الْمُقَادُ ، وَأَصْحَابُ الْقِياسِ عَلَيْهَا لَيسْتَفَادُ ، وَأَصْحَابُ الْقِياسِ عَلَيْهَا لَيسْتَفَادُ ، وَأَصْحَابُ الْقِياسِ عَلَيْهَا لِينْ مَنْ اللهُ الْمُقَالُاتِ بِهَا يَحْتَجُونَ ، وَمَعْرِفَةُ النّاسِ عَلَيْهَا مِنْهَا تُوجَدُ ، وَمَكَادِمُ الْأَخْلَاقِ مِنْهَا تُوجَدُ ، وَمَكادِمُ الْأَخْلَاقِ مِنْهَا تُوجَدُ ، وَمَكادِمُ الْأَخْلَاقِ وَمَعَالِهَا مِنْهَا تُوجَدُ ، وَمَكَادِمُ الْأَخْلَاقِ وَمَعَالِهَا مِنْهَا تُوجَدُ ، وَمَكَادِمُ الْمُلْكِ وَالْخُرْمِ مِنْهَا وَمَعَالِهَا مِنْهَا تُوجَدُ ، وَمَكَادِمُ الْمُلْكِ وَالْخُرْمِ مِنْهَا تُعْرَيْفَ مَنْ اللهُ الْمُلْكِ وَالْخُرْمِ مِنْهَا تُعْرَفَلُ ، وكُلُّ عَبِيبَةٍ مِنْهَا تُعْرَفَ ، وكُلُّ عَبِيبَةٍ مِنْهَا مَنْهَا مُنْهُا عَرِيبَةٍ إِلَا تُعْرَفَ ، وكُلُّ عَبِيبَةٍ مِنْهَا مَنْهُا اللهُ الْمُلْكِ وكُلُ عَرِيبَةٍ إِلَيْهِ إِلَا الْهَالِكِ وكُلُولُ عَرِيبَةً مِنْهَا مِنْهَا لَعْلَالِهُ وكُلُولُ عَلَيْهَا مِنْهَا لَعْلَامِ مَنْهَا اللهُ الْمُلْكِ وكُلُولُ عَرِيبَةً إِلَيْهَا مِنْهُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ وكُولُ الْمُؤْمِ الْمُلْكِ وكُلُولُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُلْكُ وكُلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُعْرِقُ الللهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ ال

 <sup>(</sup>١) تبوأ المنزل: نزله (٢) الاستنباط الاستخراج وأصله من نبط الماء إذا نبع
 (٣) جم فقرة بالكسر واحدة فقار الظهر. ويقال لاجود بيت في القصيدة فقرة تشبيهاً ينقرة الظهر (٤) هكذا وكأنها تشتار. من اشتار العسل إذا جناه واستخرجه. وفي الاصل تستنار

تُسْتَطْرَفُ (١) ، وَهُوَ عِلْمُ كَيْسَتُمْتِعُ بِسَمَاعِهِ الْعَالِمُ ، وَيَسْتَعْذُبُ مَوْقِعَهُ الْأَحْمَقُ ، وَالْعَاقِلُ يَأْنَسُ مَكَانَهُ ، وَيَنْزِعُ إِلَيْهِ الْخُاصِّيُّ وَالْعَامِّيُّ ، وَيَمِيلُ (٢) إِلَى دِوَايَتِهِ الْعَرَبِيُّ وَالْعَجَمِيُّ ، « وَبَعْدُ » فَإِنَّهُ يُوصَلُ بِهِ إِلَى كَلاَّمٍ ، وَيُتَزَيَّنُ بِهِ فِي كُلِّ مَقَامٍ ، وَيُنْجَمَّلُ بِهِ فِي كُلِّ مَشْهَدِ ، وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَحْفِلِ ، فَفَضِيلَةُ عِلْمِ الْأَخْبَارِ تَدِّيهُ عَلَى كُلِّ عِلْمٍ ، وَشَرَفُ (١٠) مَنْزِلَتِهِ صَحِيحَةٌ فِي كُلِّ فَهُم ، فَلَا يَصْبِرُ عَلَى عِلْمِهِ ، وَيُثْقِنُ مَا فِيهِ مِنْ إِيرَادِهِ (') وَإِصْدَارِهِ (') ، إِلَّا إِنْسَانٌ قَدْ تَجَرَّدَ لِلْعَلْمِ وَفَهُمْ مَعْنَاهُ ، وَذَاقَ ثَمَرَتَهُ ، وَٱسْتَشْعَرَ مِنْ عَزِّهِ ، وَنَالَ مِنْ سُرُورِهِ . وَقَدِيمًا قِيلَ : إِنَّ عِلْمَ النَّسَبِ وَٱلْأَخْبَارِ مِنْ عُلُومٍ ٱلْمُلُوكِ ، وَذُوى ٱلْأَخْطَارِ ، وَلَا تَسْمُو إِلَيْهِ إِلَّا النَّفُوسُ الشَّريفَةُ ، وَلَا يَأْبَاهُ إِلَّا ٱلْعُقُولُ السَّخيفَةُ (٦) ، وَقَدْ قَالَتِ

 <sup>(</sup>١) تعد طريفة وجمعا طرائف . وطرائف الحديث مختاره . والطرفه : بالضمكل شيء استحدثته فأعجبك

<sup>(</sup>٢) في ألاصل بمثل. ولعله تصحيف يميل

<sup>(</sup>٣) كان الاظهر أن يقال صحيح إذ الشرف مذكر ولكنه اكتسب التأنيث بالاضافة فصح الاخبار عنه بالمؤنث وعلى عكس ذلك قولة تعالى : « إن رحمت الله قريب من المحسنين» (١ و ٥) ورد الماء وصدر عنه وأورده غيره : يقصد الحكمة في الانتفاع بالعلم من كل تواحيه

 <sup>(</sup>٦) السخف بالفم رقة العقل وقد سخف الرجل بالفم سخافة فهو سخيف . اى العقول
 الواهنة الضيفة

ٱلْخُكَاء : ٱلْكِتَابُ نِعْمَ ٱلْجُلِيسُ وَالنَّاخُرُ ، إِنْ شِئْتَ أَلْهَنْكَ بَوَادِرُهُ (١) ، وَأَضْعَكَنَّكَ نَوَادِرُهُ (١) ، وَإِنْ شِئْتَ أَشْجَنْكَ مَوَاعِظُهُ ، وَإِنْ شِئْتَ تَعَجَّبْتَ مِنْ غَرَائِبِ فَوَائِدِهِ ، رَهُوَ يَجْمَعُ لَكَ ٱلْأُوَّلَ وَٱلْآخِرَ ، وَالناقِصَ وَٱلْوَافِرَ ، وَٱلْفَائِبَ وَ ٱلْحَاضِرَ ، وَالشَّكُلِّ وَخِلَافَهُ ، وَٱلْجِنْسُ وَضِدَّهُ ، وَهُوَ مَيِّتْ يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمَوْتَى ، وَيُتَرْجِمُ عَنِ ٱلْأَحْيَاءِ ، وَهُوَ مُؤْنِسٌ يَنْشَطُ بِنَشَاطِكَ ، وَيَنَامُ بِنَوْمِكَ ، وَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بَمَا تَهُوَى ، وَلَا يُعْلَمُ جَارٌ وَلَا خَلِيطٌ أَنْصَفُ ، وَلَا رَفيقٌ أَطْوَعُ ، وَلَا مُعَلِّمُ أَخْضُعُ ، وَلَا صَاحِبٌ أَظْهَرُ كَفَايَةً ، وَلَا أَقَلُّ (٣) جِنَايَةً ، وَلَا أَبْدَأُ ('' نَفْعًا ، وَلَا احْمَدُ أَخْلَاقًا ، وَلَا أَدْوَمُ سُرُوراً ، وَكَا أَسْلَمُ غَيْبُةً (٥) ، وَلَا أَحْسَنُ مُوَاتَاةً ، وَلَا أَعْجَلُ مُكَافَأَةً ، وَلَا أَخَفُ مُؤْنَةً مِنْهُ ، إِنْ نَظَرْتَ فِيهِ أَطَالَ إِمْنَاعَكَ (1)، وَشَحَذَ (٧) طِبَاعَكَ ، وَأَكُثَرَ عِلْمَكَ ، وَتَعْرِفُ مِنْهُ فِي شَهْر ، مَا لَا تَعْرِفُ مِنْ أَفْوَاهِ ٱلرِّجَالِ فِي دَهْرٍ ،

<sup>(</sup>١) البادرة البديهة . وهي ما يستقبل يه الامر فجأة أي مفاجأته إياك بالطرائف

 <sup>(</sup>٢) ندر الشيء شد ومنه النوادر وشذوذها غرابها والمراد الطرائف النادرة أى الليلة

<sup>(</sup>٣) في الاصل أجل (٤) في الاصل أبد مكذا

<sup>(</sup>٥) في الاصل: عيبة . (٦) في الاصل: امتناعك

 <sup>(</sup>٧) شحة \_ شحةت السكن أشحة أى حددته والمشجة المسن

يُغْنِيكَ عَنْ كَدِّ الطَّالِبِ ، وَعَنِ ٱلْخُصْوُعِ إِلَى مَنْ أَنْتَ أَثْبَتُ مِنْهُ أَصْلًا ، وَأَرْسَخُ مِنْهُ فَرْعاً ، وَهُوَ ٱلْمُعَلِّمُ الَّذِي لَا يَجْفُوكَ ، وَ إِنْ قَطَعْتَ عَنْهُ ٱلْمَادَّةَ ، كُمْ يَقُطُعْ عَنْكَ ٱلْفَائِدَةَ . وَكَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَائِشَةَ ٱلْقُرَشِيُّ يَقُولُ : ٱلْأَخْبَارُ تَصْلُحُ لِلدِّينِ وَ الدُّنْيَا . قُلْنَا : الدُّنْيَا قَدْ عَرَفْنَا فَمَا لِلْآخِرَةِ ? قَالَ : فِيهَا ٱلْعِبَرُ ، يَعْتَبِرُهَا ٱلرَّجُلُ . وَقَالَ اللهُ تَعَالَى مُخْبِراً عَنْ قِصَّةِ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ . « لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ » . وَقَالَ تَعَالَى : « وَ مَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ » . وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : «كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاء مَا قَدْ سَبَقَ » . وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِوَلَدِهِ : عَلَيْكَ بِالْأَخْبَارِ ، فَإِنَّهَا لَا تَعْدُمْ كَامِلًا ۚ (١) عَلَى هُدًّى ، وَأُخْرَى تَنْهُمَى عَنْ رَدِّى ، وَعَنْ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى بْنِ أَ بِي طَالِبِ كُرَّمَ اللهُ وَجْهَةُ: أَجْتُوا (٢) هَذِهِ ٱلْقُلُوبَ وَٱلْتَمِسُوا لَهَا طَرَائِفَ ٱلْحِكْمَةِ ، فَإِنَّهَا تَمَلُّ كَمَا تُمَلُّ أَلُا بْدَانُ . وَكَانَ أَبُو زَيْدٍ ٱلْأَنْصَارِيُّ لَا يَعْدُو النَّحْوَ ، فَقَالَ لَهُ خَلَفٌ ٱلْأَحْمَرُ.

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فِي الْأَصَلِ . ولمله سقط منه فعل تدل أو تحين

 <sup>(</sup>٢) أجموا : الجمام بالفتح الراحة 6 وأجم الفرس إذا ترك أن يركب على ما لم يسم فاعله .
 ويقال أجم نفسك سوما أو يومين .

قَدْ أَكُونَ عَلَى النَّحْوِ كُمْ تَعْدُهُ، وَ لَقَالًا يَنْبُلُ مُتَفَرِّدٌ بِهِ ، فَعَلَيْكَ بِالْأَخْبَارِ وَ الْأَشْعَارِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُقَفَّعِ فِي كِتَابِهِ فِي الْأَدَبِ، بِالْأَخْبَارِ الرَّائِعة فَتَحَفَّظْ مِنْهَا ، فَإِنَّ مِن شَأْنِ هَا الْأَنْسَانِ الْحُرْضَ عَلَى الْأَخْبَارِ ، وَلَا سِيًّا مَا يَرْتَاحُ لَهُ النَّاسُ ، وَلَا يُسَانِ الْحُرْضَ عَلَى الْأَخْبَارِ ، وَلَا سِيًّا مَا يَرْتَاحُ لَهُ النَّاسُ ، وَلَا يُسَانِ الْحُرْضَ عَلَى الْأَخْبَارِ ، وَلَا سِيًّا مَا يَرْتَاحُ لَهُ النَّاسُ ، وَلَا يُسَانِ اللهِ مِينَ سَمِع ، وَلَا يُبَالِي مِينَ سَمِع ، وَلَا يُبَالِي مِينَ سَمِع ، وَذَلِكَ مَفْسَدَةٌ لِلصِّدِقِ ، وَمَزْرَاةٌ أَنْ بِالرَّأَى ، فَإِنِ السَّطَعْتَ وَذَلِكَ مَفْسَدَةٌ وَ السَّعَلَا فَا مُصَدِّقٌ ، وَأَلَّا يَكُونَ تَصَدِيقُكَ أَلًا يَكُونَ تَصَدِيقُكَ إِلَّا وَأَنْتَ بِهِ مُصَدِّقٌ ، وَأَلَّا يَكُونَ تَصَدِيقُكَ إِلَا وَأَنْتَ بِهِ مُصَدِّقٌ ، وَأَلَّا يَكُونَ وَالْعَمْنَ فَافْعَلُ » .

قَالَ الْأَخْفَشُ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْهَانَ : أَنْشَدَّ نِي أَبُو سَعِيدٍ السُّكَرِيُّ:
وَذَكَرَ نِي خُلُو الزَّمَانِ وَطِيبَهُ
عَبَالِسُ قَوْمٍ يَمْلَئُونَ الْمُجَالِسَا حَدِيناً وَأَشْعَاراً وَفِقها وَحِكْمَةً
وَمَعْرُوفاً وَإِلْفا مُؤَانِسَا وَقَالَ ابْنُ عَتَّابٍ: يَمكُونُ الرَّجُلُ نَحُويًا عَرُوطِيًّا حَسَنَ وَقَالَ ابْنُ عَتَّابٍ: يَمكُونُ الرَّجُلُ نَحُويًّا عَرُوطِيًّا حَسَنَ وَقَالَ ابْنُ عَتَّابٍ: يَمكُونُ الرَّجُلُ نَحُويًّا عَرُوطِيًّا حَسَنَ الْكَثَابِ، جَيِّدَ الْحُسَابِ، حَافِظاً لِلْقُرْآنِ، رَاوِيةً "اللِسُعْدِ، الْسَعْدِ، وَالْعِيدَ "اللِسُعْدِ، وَافِيلًا اللَّهُ وَالْوَيةً "اللِسُعْدِ، وَافِيلًا اللَّهُ وَالْوَيةً "اللِسُعْدِ، وَافِيلًا اللَّهُ وَالْوَيةً "اللَّسُعْدِ، وَالْعَلَاقِ وَافِيلًا اللَّهُ وَالْوَيلَةً اللَّهُ وَالْوَيلَةً وَالْوَيلَةً وَالْوَيلَةً وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالِ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ وَالْوَيلَةُ وَالْوَيلَةً وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤَانِ وَالْمُؤَانِهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ و

<sup>(</sup>١) مزراة : الازراء التهاون بالنيء يقال ازريت به اذا قصرت في شأمه

 <sup>(</sup>۲) راوية — التاء للمبالغة أى كثير الرواية له

وَهُوَ رَاضٍ بِأَنْ يُعَلِّمَ أَوْلَادَنَا بِسِتِّينَ دِرْهَمًا . وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ حَسَنَ ٱلْبَيَانِ حَسَنَ ٱلتَّخْرِيجِ (١) لِلْمَعَانِي لَيْسَ عِنْدُهُ عَيْرُ ذَلِكَ كُمْ يَرْضَ بِأَلْفِ دِرْهُم . لِأَنَّ ٱلنَّحْوِيَّ لَيْسَ عِنْدُهُ إِمْتَاعٌ كَالنَّجَّارِ ٱلَّذِي يُدْعَى لِيُغَلِّقَ بَابًا ، فَلَوْ كَانَ أَحْذُقَ ٱلنَّاسِ ، ثُمَّ فَرَغَ من ۗ تَغْلَيقَ ذَلِكَ ٱلبَابِ، قِيلَ لَهُ ٱنْصَرَفْ، وَصَاحِبُ ٱلْإِمْتَاعِ يُرَادُ فِي ٱلْحَالَاتِ كُحَلِّهَا. وَقَالَ مُعَاوِيَةُ : لَيْسَ يَنْبَغِي ( لِلْقُرَشِيِّ (٢٠ وَلِلرَّجُلِ) أَنْ يَسْنَغُرِقَ شَيْئًا مِنْ ٱلْعِلْمِ إِلَّا عِلْمَ ٱلْأَخْبَارِ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَالنُّتَفُ (\*) وَٱلشَّذْرُ (''. وَكَنَّبَ عَبْدُ ٱلْمَلَكَ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى ٱلْحَجَّاجِ ، ٱنْظُرْ لَى رَجُلًا عَالِمًا بِالْحَلَالِ وَٱلْحُرَامِ ، عَارِفًا بأَشْعَارِ ٱلْعَرَبِ وَأَخْبَارِهَا ، أَسْتَأْنَسُ بِهِ وَأُصِيبُ عِنْدَهُ مَعْرِفَةً ، فَوَجِّهُ لُم إِلَى مِنْ قِبَلَكَ . فَوَجَّهُ إِلَيْهِ ٱلشَّمْيُّ ، وَكَانَ أَجْمَعَ أَهْل زَمَانِهِ ، قَالَ ٱلشَّمْيُّ : فَلَمْ أَلْقَ وَاليَّا وَلَا سُوقَةً إِلَّا وَهُو يَحْنَاجُ إِلَىَّ (°) ، وَلَا أَحْتَـاجُ إِلَيْهِ مَا خَلَا عَبْدُ ٱلْمَلِكِ ، مَا أَنْشَدْتُهُ

 <sup>(</sup>١) التخريج — إظهار المعانى المرادة وتوجيهها إلى الاوجه الصحيحة المقبولة مؤيدة بالشواهد.
 والادلة (٢) لم أوفق الى اصلاح مابين قوسين ولا معنى الترشى والرجل وذكرها خاصة ولو
 أن مكانهما ( العربى ولاى رجل ) لكان أسلس فى القول وأمكن فى النفس

 <sup>(</sup>٣) الفتف الشيء الفليل وما نتفته بأصابعك من النبت وغيره 6 ويقال رجل نتفة مثال همزة للذي ينتف من العلم شيئاً ولا يستنصيه .

 <sup>(</sup>١) الشدر من الدهب ما يلقط من المعدن من غير إذابة الحجارة 6 القطعة منه شدرة والشدر أيضاً صغار اللؤلؤ . يريد أنفس المسائل . (٥) في الاصل (إليه)

شعْرًا ، وَلَا حَدَّثُنّهُ حَدِيثًا ، إِلَّا وَهُو َ يَزِيدُ فِي فِيهِ ، وَكُنْتُ رُبّّمَا حَدَّثُنّهُ وَفِي يَدِهِ ٱللَّقْمَةُ فَأَ مُسَكَبًا ، فَأَقُولُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَحَدَّثُنّهُ وَفِي يَدِهِ ٱللَّقْمَةُ فَأَ مُسَكَبًا ، فَأَقُولُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَسِغْ طَعَامَكَ ، فَإِنَّ ٱلْمُدِيثَ مِنْ وَرَائِهِ ، فَيَقُولُ : مَا نُحُدُّ ثَنِي إِنِهِ أَوْقَعُ بِقَلْبِي مِنْ كُلِّ لَذَةٍ ، وَأَحْلَى مِن كُلِّ فَائِدةٍ . وَأَخْلَى مِن كُلِّ فَائِدةٍ . وَكَنّبَ عَبْدُ ٱلْمُلكِ إِلَى ٱلْحُجَّاجِ : أَنْتَ عِنْدِي كَقِدْحِ (١١ أَبْنِ مُسْلِمٍ ، فَشَالً وَتُكْبُنَةً بْنُ مُسْلِمٍ ، مُشْلِمٍ ، فَلَمْ يَدُر ٱلْحُجَّاجُ مَا عَنَى ، فَسَأَلَ قَتَيْبَةً بْنَ مُسْلِمٍ ، وَكُلّ رَاوِيةً عَالِمًا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : قَدْ مَدَحَكَ ، فَإِنَّ ٱبْنَ (١) مُشْلِم ، مُشْبِلِ نَعْتَ قِدْحَهُ فَقَالَ : قَدْ مَدَحَكَ ، فَإِنَّ ٱبْنَ (١) مُشْلِم نَعْتَ قِدْحَهُ فَقَالَ : قَدْ مَدَحَكَ ، فَإِنَّ أَبْنَ (١) مُشْلِم نَعْتَ قِدْحَهُ فَقَالَ : قَدْ مَدَحَكَ ، فَإِنَّ أَبْنَ (١) مُشْلِم نَعْتَ قِدْحَهُ فَقَالَ : قَدْ مَدَحَكَ ، فَإِنَّ أَبْنَ (١) مُشْلِم نَعْتَ قِدْحَهُ فَقَالَ : قَدْ مَدَحَكَ ، فَإِنَّ أَبْنَ (١) مُشْلِم نَعْتَ قِدْحَهُ فَقَالَ : قَدْ مَدَحَكَ ، فَإِنْ أَنْ أَنْ أَنْهُ مُنْ مُشْلِم نَعْتَ قَدْحَهُ فَقَالَ : قَدْ مَدَحَكَ ، فَالَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : قَدْ مَدَحَكَ ، فَإِنْ أَنْ أَنْ

مُفَدًّى مُؤدًّى بِالْيَدَيْنِ مُلْعَرِّ مُلْعَرِّ مُ

خَلِيعُ قِدَاحٍ فَائِزٌ مُتَمَنَّحُ (') خَلِيعُ قِدَاحٍ فَائِزٌ مُتَمَنَّحُ (') خَرُوجٌ مِنَ ٱلْغُمَّى (') إِذَا صُكَّ صَكَّةً

بَدَا وَٱلْعُيُونُ ٱلْمُسْتَكَلِفَةُ تَلْمَحُ

<sup>(</sup>١) القدح بالكسر – سهم الميسر

 <sup>(</sup>٢) فان ابن - عيارة الاصل « قال ابن مقبل » . وصوابه ماذكرناه

 <sup>(</sup>٣) ملمن : إذا لم يفن — والخليع القدح الفائز أولا .

<sup>(؛)</sup> المتمنح — هو المنيح وهو القدح المستعار الذي يتبرك بفوزه . وقد ذكر ذلك البن مقبل ففال :

إذا امتنحته من معد عصابة غدا ربه قبل المنيضين يقدح. يقول إذا استعاروا هذا القدح غدا صاحبه يقدح النار لثقته بفوزه .

<sup>(</sup>٥) الغمى الداهية ويراد الشدة

قَالَ : فَكَانَتْ فِي نَفْسِ الْحُجَّاجِ حَتَّى وَلَّاهُ خُرَاسَانَ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ الزَّيَّاتُ فِي رَجُلٍ خِلْوِ (') مِنَ ٱلْأَدَبِ :

َيَأَيُّهَا الْعَائِبِي وَكُمْ تَرَ بِي عَيْبًا أَلَا تَنْتَهِى وَتَزْدَجِرُ \* هَلْ لَكَ وَنُوْ لَدَىَّ تَطْلُبُهُ

أَمْ لَسْتَ مِمَّا أَتَيْتَ تَعْتَذِرُ ﴿ لَا لَهُ لَسْتَ مِمَّا أَتَيْتَ تَعْتَذِرُ ﴿ إِنْ كَانَ قَسْمُ الْإِلَهِ فَضَّلَنِي

وأَنْتَ صَلْدُ (٢) مَا فِيكَ مُعْتَصَرُ (١)

فَاكُمْدُ وَالشُّكُرُ وَالثَّنَاءُ لَهُ

وَلِنْحَسُودِ التَّرَابُ وَالْحَجُرُ الْتُرَابُ وَالْحُجَرُ التَّرَابُ وَالْحُجَرُ الْتُرَابُ وَالْحُجَرُ الْتَرَابُ وَالْحُجَرُ الْتَرَابُ وَالْحُجَرُ الْتَرَابُ وَالْحُجَرُ الْتَرَابُ وَالْحُجَرُ الْتَرَابُ وَالْحُجَرُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

فَاتَّن خَيْرَ ٱلْمُوَاعِظِ ٱلسُّورُ أَوِ ٱدْوِ فِقْهًا ثَحْيِ الْقُلُوبَ بِهِ

جَاءَ بِهِ عَنْ نَبِيُّنَا أَنُو

<sup>(</sup>١) الحلو: بالكسر: الحالى ، للمذكر والمؤنث.

<sup>(</sup>٢) الحجر الصلد: الصلب الاملس

<sup>(</sup>٣) مانيك معتصر : أي مانيك فائدة

أَوْ هَاتِ مَا ٱلْحُكُمُ فِي فَرَائِضِنَا ا مَا يَسْنَحَقُّ ٱلْإِنَاتُ وَالذَّكُرُ ؟ أَوِ ٱرْوِ عَنْ فَارِسِ لَنَا مَثَلًا فَاتَّ أَمْثَالَ فَارِسِ أَوْ مِنْ أَحَادِيثِ جَاهِلِيَّتنَا فَأَنَّهُا عِبْرَةٌ وَمُعْتَابِرٌ أَوْ هَاتِ كَيفَ ٱلْإعْرَابُ فِي الرَّفْعِ وَالْخُفْ ض وكَيْفُ التَّصْرِيفُ وَالصَّدَرُ ﴿ (١) أُو ارْو شِعْراً أَوْ صِفْ لَنَا عُرُضاً (٢) يُتلَى صَحِيحٌ مِنْهُ إِذَا جَهَلْتُ ٱلآدَابَ مُرْتَقَيًّا عَنْهَا وَخِلْتَ ٱلْعَمَى هُوَ وَكُمْ تُعَوَّضْ مِنْ ذَاكَ مَيْسُرَةً (٦) لِبَحْهُ أَثْرُ عَلَيْكُ مِنْهَا

<sup>(</sup>١) في الطبعة الثانية البيت مكذا:

او هات كيف الصواب في الرفع والحنم بن وكيف التصريف والصور

 <sup>(</sup>٢) أى خذ في المروض والقافية وبيان أوزان الشعر وعرض جم عروض

<sup>(</sup>٣) الميسره: اليسار والغني .

فَغَنَّ صَوْنَا تُلْهِي الْفُؤَادَ بِهِ

وَكُلُّ مَا قَدْ جَهِلْتَ مُغْتَفَرُ وَكُلُّ مَا قَدْ جَهِلْتَ مُغْتَفَرُ وَتَعِيثُ فِينَا وَلَا اللَّهْعَارَ أَنَّى إِنَّ وَمَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّشْعَارَ أَنَّى إِنَّ وَمَا عَنْدَكَ نَفْحٌ يُرْجَى وَلَا ضَرَدُ عَنْدَقَ إِنَّ وَمَا عَنْدَكَ نَفْحٌ يُرْجَى وَلَا ضَرَدُ عَنْدَقَ إِنَّ وَمَا عَنْدَلَكَ يَعْيشُ الْخَمِيرُ وَالْبَقَرُ وَالْبَقَرُ عَلَى مَرْتَعِ وَمُغْتَبَقِ إِنَّا يَعْيشُ الْخَمِيرُ وَالْبَقَرُ وَالْبَقَرُ عَلَى مَرْتَعِ وَالْإِنْ وَالْبَقَرُ عَلَى مَرْتَعِ وَالْفَرَدُ وَالْبَقَرُ عَلَى مَرْتَعِ وَالْفَقِهُ عَيْشُ الْخَمِيرُ وَالْبَقَرُ وَالْبَقَرُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَرْتَعِ وَالْمَوْمُ وَالْبَقَرُ عَلَى مَرْتَعِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَرْتَعِ وَمُغْتَبَقِ إِنَّ يَعِيشُ الْخَمِيرُ وَالْبَقَرُ وَالْبَقَرُ وَالْبَقَرُ اللّهَ الْمُعِلَى اللّهَ اللّهَالُ اللّهَ عَلَى مَرْتَعَ فَعَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ



<sup>(</sup>١) أنى :كأنها أنى الاستنهامية وهي للتعجب بمعنى كيف . ?

<sup>(</sup>٢) المغتبق: مصدر ميمي — الشرب ليلا

## باب الألف

## ﴿ ١ - آدَمُ بْنُ أَحْدَ بْنِ أَسَدٍ ٱلْهُرَوِيُ \* ﴾

أَبُو سَعْدٍ النَّحْوِيُّ اللَّغَوِيُّ ، حَادِقُ مُنَاظِرٌ ، ذَكَرَهُ الْمُوى الْمُوى الْمُوى الْمُوى الْمُولِ اللَّهَ صَائِبًا ، حَسَنَ الْمُافِظُ أَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ ، فَقَالَ : هُوَ مِنْ أَهْلِ هَرَاةً (ا) سَكَنَ الْجَيْرَ اللَّهَ صَائِبًا ، حَسَنَ السَّبرَةِ ، قَدِمَ بَغْدَادَ حَاجًّا سَنةَ عِشْرِينَ وَخَسْمِائَةٍ ، وَمَاتَ فِي السَّبرَةِ ، قَدَمَ بَغْدَادَ حَاجًّا سَنةَ عِشْرِينَ وَخَسْمِائَةٍ ، وَمَاتَ فِي السَّبرَةِ ، قَدَمَ بَغْدَادَ حَاجًّا سَنةَ عِشْرِينَ وَخَسْمِائَةٍ ، وَمَاتَ فِي السَّبرَةِ ، قَدَمَ بَغْدَادَ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ ، وَقَرَعُوا عَلَيْهِ الْمُدِيثَ وَاللَّهِ اللَّهِ أَهْلُ الْعِلْمِ ، وَقَرَعُوا عَلَيْهِ الْمُدِيثَ وَالْمَا الْمُلْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدِيثَ السَّيْخِ أَبِي مَنْصُورٍ مَوْهُوبِ وَالْمَالِمَ الْمُلْمَ اللَّهُ الْمُولِمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُولِمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُرَوِيُّ : أَنْتَ لَا تُحُسُنُ أَنْ تَنْسُبَ نَفْسَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَوِيُّ : أَنْتَ لَا تُحُسُنُ أَنْ تَنْسُبَ نَفْسَكَ فَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الْمُرُويُّ : أَنْتَ لَا تُحُسُنُ أَنْ تَنْسُبَ نَفْسَكَ فَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الْمُرَوِيُّ : أَنْتَ لَا تُحُسُنُ أَنْ تَنْسُبَ نَفْسَكَ فَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الْمُرَوِيُّ : أَنْتَ لَا تُحُسُنُ أَنْ تَنْسُبَ نَفْسَكَ الْمُرَادِي اللَّهُ الْمُرَوى اللَّهُ الْمُرَوى اللَّهُ الْمُرَادِي اللَّهُ الْمُرَوى اللَّهُ الْمُرْوِي اللَّهُ الْمُولِولِي اللَّهُ الْمُرَادِي الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُرَادِي اللَّهُ الْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي الْمُولِي اللْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي الْمُؤْمِلُ الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

<sup>(</sup>١) هراة: بنتح الهاء والراء بلد النسب اليها هروى

<sup>(</sup>٢) بلخ: بفتح وسكون يصرف ويمنع من الصرفواايها ينسب أبو معشراالبلخي

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الثانية لمرجليوث المستشرق : منافرة .

 <sup>(\*)</sup> فى بنية الوعاة فى ذكر طبنات النحاة ترجمة للهروى فى نسخة دار الكتب الملكية
 قرأناها فى صحيفة ١٧٦ فلتراجع :

فَإِنَّ ٱلْجُوالِيقِ نِسْبَةٌ إِلَى ٱلجُمْعِ ، وَالنِّسْبَةُ إِلَى ٱلجُمْعِ بِلَفْظِهِ لَلَّا تَصِحُ . فَالَ : وَهَـٰذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ٱلْهُرَوِيُّ نَوْعُ مُغَالَطَةٍ ، فَالَ : وَهَـٰذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ٱلْهُرَوِيُّ نَوْعُ مُغَالَطَةٍ ، فَالَ تَصِحُ . فَالَ : وَهَـٰذَا الَّذِي فِي جَازَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ بِلَفْظِهِ ، فَاإِنَّ لَفُظْهِ ، كَمَدَا نِي وَمَعَافِرِي وَأَنْمَارِي وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .

قَالَ مُؤَلِّفُ هَذَا الْكِتَابِ: وَهَذَا اللاعْتِذَارُ لَيْسَ بِاللهِ وَهَذَا اللاعْتِذَارُ لَيْسَ بِاللهِ وَجُلٍ فَيَصِحَ مَا ذَكَرَهُ، وَاللهُ مَا هُوَ نِسْبَةٌ إِلَى بَائِع (أَ نَيْسَ بِاللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ فَا فَكُرُهُ وَقَالَ وَاللهُ أَعْلَمُ فَا فَكُرُهُ وَقَالَ وَعَلْمَ اللهُ الْقَاسِمِ الطَّرِيقِ اللهُ السَّمْعَانِيُّ : سَمِعْتُ أَبَاالْقَاسِمِ الطَّرِيقِ يَقُولُ : عَمْ النَّوْرِيُّ اللهُ وَلَا : سُئِلَ سُفِيانُ النَّوْرِيُّ الْمُؤْدِي اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

إِنِّي وَجَدْتُ فَلَا تَظُنُّوا غَيْرَهُ

هَذَا النَّوَرُعُ (")عِنْدُ ذَاكَ (اللَّرْهُمَ

 <sup>(</sup>١) الجوالق والجواليق — وعاء من صوف أوشعر مندوف وهوالذي يقول عنه العامة شوال — قال الراجز:

يا حبـ ذا ما في الجواليق السود من خشكنان وسويق متنود أي مختلط بالقند وهو عسل قصب السكر . يقال سويق مقنود ومقند .

<sup>(</sup>٢) قوله نسبة إلى بائع ذلك : في التعبير نوع تسامح لا يخني وفي الهامش : لعله يبع

 <sup>(</sup>٣) الورع والتورع — الزهد في الدنيا ، وتورع من كذا تحرج ، والورع بالكسر الرجل التق . (١) في الطبعة الثانية : عند هذا : والمراد أن التورع انما ينسب اليه المرء ويوسم به إذا قدر على التمتع والتلهى والدراهم ولم يفعل

فَإِذَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَوَكَّنَهُ

فَاعْلُمْ بِأَنَّ هُنَاكَ تَقُوكَ ٱلْمُسْلِمِ

وَكَانَ ٱلرَّشِيدُ نَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلجُليلِ ٱلْمُلَقَّبُ بِالْوَطُواطِ كَاتِبُ الْمُلَقَّبُ بِالْوَطُواطِ كَاتِبُ الْالْفَيْخِ أَبِي سَعْدِ آدَمَ بْنِ أَحْمَدَ ٱلْاِنْشَاءِ لَخُوارِزْمَ شَاهَ مِنْ تَلامِيذِ الشَّيْخِ أَبِي سَعْدٍ آدَمَ بْنِ أَحْمَدُ الْمُورِيِّ ، وَانْتَقَلَ ٱلرَّشِيدُ مِنْ بَلْخَ إِلَى خَوَارِزْمَ ، وَأَقَامَ بِهَا الْمُمْرَا ، وَكَانَ يُكَاتِبُ الشَّيْخَ فِي خِيدُمَةِ خَوَارِزْمَ شَاهَ أَشْهُرًا ، و كَانَ يُكاتِبُ الشَّيْخَ أَبِاسَعُدُ اللهِ عَدْمَةِ خَوَارِزْمَ شَاهَ أَشْهُرًا ، و كَانَ يُكاتِبُ الشَّيْخَ أَبَاسَعُدُ اللهِ عَدْمَةً لَهُ ، وَيُقُرُّ فِفَضْلِهِ . فَمِمَّا كَنَبَ إِلَيْهُ ، رِسَالَةً أَنْهُمُ أَبَاسَعُدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كِتَابِي وَفِي ٱلْأَحْشَاءُ وَجْدُ ( َ ) عَلَى وَجْدِ إِلَى ٱلصَّدْرِ ( َ ) مَوْلَانَا ٱلأَجَلِّ أَبِي سَعْدِ إِلَى ٱلصَّدْرِ ( أَصْبَحَ رَافِعًا أَشَمَّ ( ) طَوِيلِ ٱلْبَاعِ أَصْبَحَ رَافِعًا إِلَى قِمَّةِ ( ) ٱلأَّفَلاكِ أَلْوِيَةَ ( ) ٱلمَّخْدِ

<sup>(</sup>١) في الاصل الذي بمكتبة اكسفورد: سعيد .

<sup>(</sup>٢) الوجد - الحزن والشوق.

 <sup>(</sup>٣) الصدر — البارز السابق — يقال صدر ألنرس أى برز بصدره وسبق وصدروه
 المجلس فتصدر .

<sup>(؛)</sup> أشم — رجل أشم أى طويل الرأس — وأشم الرجل مر رافعاً رأسه ، والمراه علو المكانة .

<sup>(</sup>ه) قمة الجبل وقنته وقمته : أعلاه

<sup>(</sup>٦) ألوية جمع لواء — وهو العلم

سَرَاةُ (١) بَنِي ٱلْأُسْلَامِ عَقْدُ جَوَاهِرِ وَفَيهِمْ أَبُو سَعَدٍ كُواسِطَةٍ (١) ٱلْعَقْد سَقَى ٱللَّهُ أَيَّامَنَا بِالْعَقِيقِ (٦) وَدُهُورَنَا بِاللَّوٰى ، وَأَعْوَامَنَا بِالْخُلْيَصَاء، وَشَهُورَنَا بِالْحِمَى ، فَإِنَّ هَذِهِ ٱلْمُغَانِيَ (١) لأَلْفَاظِ ٱلْمُسَرَّاتِ كَالْمَعَانِي ، فيهَا أَثْمَارُ أَطَايِبِ ٱلْأَمَانِي ، مِنْ أَشْجَارِ وصَالَ ٱلْغُوَانِي (٥) لَا بَلْ سَقَى مَوَاقِفَنَا بِبَلْخَ فِي ٱلْمُدْرَسَةِ ٱلنَّظَامِيةِ وَاجْمَاعَنَا فِي ٱلْمُجَالِسِ ٱلْأَجَلَّيَّةِ ٱلإمَامِيَّةِ مَجَالِسِ مَوْلَانًا أَبِي سَعَدٍ ٱلَّذِي به سَعَدَ ٱلأَيَّامُ وَٱلدِّينُ وَٱلدُّنيَا هُمَامٌ حَوَى يَوْمَ ٱلْفَخَارِ بَنَانَهُ عَلَى رَغْمُ آنَافِ ٱلْعِدَا قَصَبَ (٦) ٱلْعَلَيْمَا

(۱) سراة — السرو سخاء في مروءة . يقال سرا يسرو وسرى بالكسر سروا فيها وسرو يسرو سراوة أي صار سريا . قال الشاعر :

وترى السرى من الرجال بنفسه وابن السرى إذا سرى أسراهما

وجم السرى سراة وهو جمع عزيز أن يجمع فعيل على فعلة ولا يعرف غيره ، وأصله سروة مثال كهنة وسحرة قلب الواو ألفاً لتحركها وفتح ما قبلها .

(٢) حبة كبيرة تجعل في وسط النقد عند نظمه في سمطه هي أثمن حبات العقد وزينته .

(٣) العقيق واللوى والخليصاء أماكن بعينها .

(٤) المغاني — جمع مغنى — وهو المُوضع الا مل بأهله .

(٥) الغواني - جَمع فانية - وهي التي استننت بجهالها عن الزينة .

(٦) قصب العليا — أى استولى على الامد والناية في العلياء والرفعة — أصله أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة فن سبق اقتلعها وأخذها ليعلم أنه السابق من غير نزاع ثم كـثر حتى أطلق على كل مبرز الْإِمَامُ أَبُو سَعْدٍ ، وَمَا أَدْرَاكَ () مَا ٱلْإِمَامُ أَبُو سَعْدٍ ، وَمَا أَدْرَاكَ () مَا ٱلْإِمَامُ أَبُو سَعْدٍ ، سَعْدُ كُلُّهُ ، خَيْرٌ قَوْلُهُ وَفِعْلُهُ ، صَاحِبُ جُيُوشِ ٱلْفَصَاحَةِ ، وَمَالِكُ رِقَابِ () ٱلْبَلَاعَةِ ، وَنَاظِمُ عَقْدِ ٱلْمَحَامِدِ ، وَجَامِعُ شَمْلِ ٱلْمُحَادِمِ ، وَعَامِدُ أَنْبَكَادِمٍ ، وَنَاشِرُ أَرْدِيَةِ ٱلْفَضْلِ وَٱلْكَرَمِ ، وَعَامِرُ أَبْنِيَةِ ٱلْأَدَبِ وَالْكَرَمِ ، وَعَامِرُ أَبْنِيَةٍ ٱلْأَدَبِ وَالْكَرَمِ ، وَعَامِرُ أَبْنِيَةٍ ٱلْأَدَبِ وَالْكَرَمِ ، وَعَامِرُ أَبْنِيَةٍ ٱلْأَدَبِ

إن الصنيمة لا تكون صنيمة حتى تصيب بها مكان المصنع وفي الحديث : صنائع المعروف تتى مصارع السوء

<sup>(</sup>۱) استفهام يقصد به التنجيم والتهويل كفوله تعالى «الحاقة ما الحاقة والفارعة ما القارعة» أى شيء عظيم (۲) أى متبكن منها(۳) شط المزار — بعد (٤) شحطت : بعدت (٥) أزجى — زجيت الشيء تزجية اذا دفعته برفق يقال كيف تزجي الايام أى كيف تقضيها والريح تزجي السحاب (٦) أياديه في الاصل الذي باكسفورد أدبه بدل أياديه والايادي هنا أنسب بالمني والسياق والايادي النعم مجاز مرسل علاقته السببية كما هومعروف (٧) صنائع — جم صفيعة وهي الجيل والمعروف قال الشاعر

<sup>(</sup>A) عشر ا بريد جزء ا قليلا لاالعشر بعينه قال تعالى: وما بلغوا مشعار ما آتيناهم أى بعضه

وَكَيْفَ لَا أَبَالِغُ فِي ثَنَائِهِ ، وَلَا أُواظِبُ عَلَى دُعَائِهِ ، وَهُوَ اللّٰهِ وَهُو اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

وَأَنْتَ ٱلَّذِي هَدَّ يُتَنِي <sup>(٢)</sup> كُلَّ مَقْصِدِ وَأَنْتَ ٱلَّذِي بَلَّغْتَنِي كُلَّ رُبْبَةٍ

مَشَيْتُ إِلَيْهَا فَوْقَ أَعْنَاقٍ حُسَدِي

عَبْدُ عَبْلُهِ الشَّرِيفِ أَخِي عُمَرُ - أَيَّدَهُ اللهُ - وَرَدَ مِنْ خُرَاسَانَ ذَا كِرًا لِمَا يَجْرِى عَلَى لِسَانِهِ الْكَرِيمِ فِي الْمُجَالِسِ خُرَاسَانَ ذَا كَرًا لِمَا يَجْرِى عَلَى لِسَانِهِ الْكَرَيمِ فِي الْمُجَالِسِ وَالْمُحَافِلِ ، مِنْ مَدْحِي وَالْمُحَافِلِ ، مِنْ مَدْحِي وَالْمُحَافِلِ ، وَتَقْرِيظِي أَ يُدِى الْأَكَابِرِ وَالْأَمَاثِلِ ، مِنْ مَدْحِي وَالْمُحَافِلِ ، مِنْ مَدْحِي وَالْمُحَافِلِ ، وَتَقْرِيظِي أَ وَإِطْرَائِي ، فَهَا السَّبَدُ عَتُ أَنْ ذَلِكَ مِنْ وَتَعْرِيظِي أَ وَلَا السَّعْرَبُتُهُ مِنْ لَطَائِفِ شَيِمِهِ ، وَكَانَتُ خَصَائِصِ كَرَمِهِ ، وَلَا السَّعْرَبُتُهُ مِنْ لَطَائِفِ شَيمِهِ ، وَكَانَتُ كَالِمَا لَهُ مَا اللهِ اللهُ عَلَى هَذَا التَّصَدِيعِ (\*) ، لِمَجْلِسِهِ الرَّفِيعِ ، وَكَانَتُ وَرَأَيْهُ فِي سَحْبِ ذَيْلِ الْعَفْوِ عَلَى هَذَا التَّجَاسُرِ (\*) وَتَبْلِيغِ وَرَأَيْهُ فِي سَحْبِ ذَيْلِ الْعَفْوِ عَلَى هَذَا التَّجَاسُرِ (\*) وَتَبْلِيغِ وَرَأَيْهُ فِي سَحْبِ ذَيْلِ الْعَفْوِ عَلَى هَذَا التَّجَاسُرِ (\*) وَتَبْلِيغِ وَرَأَيْهُ فِي سَحْبِ ذَيْلِ الْعَفْوِ عَلَى هَذَا التَّجَاسُرِ (\*) وَتَبْلِيغِ

<sup>(</sup>١) صادية - الصديان العطشان (٢) مارأيت هدى إلا بمنى أهدى فلمل البيت فهديتني

<sup>(</sup>٣) التقريظ والاطراء: المبالغة في المدح (٤) الاوفق أنها استبعدت

<sup>(</sup>٥) صدعت الى الشيء ملت اليه (٦) التجاسر الجرأة

تَحِيَّتِي إِلَى الْقَارِئِينَ عَلَيْهِ ، وَٱلْمُخْتَلَفِينَ (') إِلَيْهِ مِنْ أَبْنَامِ جِنْسِي ، وَشُرَكَاء دَرْسِي يَقْنَضِي ('') ٱلشَّرَفَ وَٱلسَّلَامُ

## ﴿ ٢ - أَ بَانُ بْنُ تَغَلِّبَ بْنِ دِيَاحٍ ۗ ٱلجُرِيرِيُ \* ﴾

أَبُوسَعِيدِ الْبَكُرِيُّ ، مَوْلَى كَبِي جَرِيرِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ أَبِل بِهُ الجَرِي الْجَرِي أَبُو بِهُ عَلَيْهُ بْنِ عَبَادِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلَيْهَ بْنِ عَكَاشَةَ بْنِ صَعْبِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الجَرِي عَكَاشَةَ بْنِ صَعْبِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الجَرِي بَنْ وَائِلٍ . ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْحُسَنِ الطُّوسِيُّ . فِي مُصَنِّقِ إِحَدَى فِي مُصَنِّقِ الْإِمَامِيَّةِ ، وَمَاتَ أَبَانَ وَائِلٍ . فَكُرَهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْحُسَنِ الطُّوسِيُّ . فِي مُصَنِّقِ إِحَدَى وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ .

قَالَ أَبُوجَعْفَوٍ : هُوَ ثِقَةٌ (٣) جَلِيلُ ٱلْقَدْدِ ، عَظِيمُ ٱلْمَنْرِلَةِ فِي أَصْحَابِنَا ، لَقِيَ أَبَا مُحَمَّدٍ عَلِيَّ بْنَ ٱلْمُسَيْنِ ، وَأَبَا جَعْفَرٍ ، وَأَبَا عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، وَرَوَى عَنْهُمْ ، وَكَانَتْ لَهُ عِنْدَهُمْ

<sup>(</sup>١) المختلفين اليه الخ المترددين عليه من طلاب العلم والآداب

 <sup>(</sup>٢) يقتضى الشرف — من براعات المقطع المستعملة في ذلك العصر .

<sup>(﴿)</sup> راجع بغية الوعاة ص ١٧٦ وقد جاء فيها ما يأتى

أبان بن تغلب بن رباح الحريرى الخ وفي هامش الطبعة الثانية ذكر : أبو سعد الربعى وزاد في ترجمته ما نصه : هو ربعى . كوفي . نحوى . يكنى أبا اميمة . أخذ الفراءة عن عاصم بن ابى النجود ، وطلحة بن مصرف ، وسلمان الاعمش . وهو أحد الثلاثة الذين ختموا عليه القرآن . وسمع الحكم بن عتيبة . وأبا اسحاق الهمذاني ، وفضيل بن عمى وعطية الدوفي . وسمع منه شعبة وابن عيبنة وحماد بن ذيد . وهارون بن موسى (٣) اخبار بالمصدر على وجه المبالغة كما تمول هو عدل

حُظُورَةٌ (١) وَقَدَمٌ (١) ، قَالَ لَهُ أَبُو جَعَفَرٍ : ٱجْلِسْ فِي مَسْجِدِ ٱلْمَدِينَةِ وَأَفْتِ النَّاسَ ، فَإِنِّى أُحِبُّ أَنْ أَرَى فِي شَيِعَتِي مِثْلَكَ . وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَبْدِ اللهِ — لَمَّا أَتَاهُ نَعْيُهُ — : أَمَا وَاللهِ لَقَدْ أَوْجَعَ قَلْبِي مَوْتُ أَبُلُو لَهُ لَقَدْ أَوْجَعَ قَلْبِي مَوْتُ أَبَانَ .

قَالَ: وَكَانَ قَارِئًا فَقَهَا ، لُغُويًا نَبِها ثَبَتًا أَا وَسَعَ مِنَ الْعَرَبِ وَكَى عَنْهُمْ ، وَصَنَّفَ كِتَابَ الْغَرِيبِ فِي الْقُرَ الْنِ عَنْ الْقُرَ الْنِ عَنْ الْقُرَ الْمَ عَنْهُ الْقُرَ الْمَ عَنْهُ الْمَ عَنْهُ الْمَ عَنْهُ الْمَعْرِ ، غَلَا عَنْهُ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَدَ كُرَ شَوَاهِدَهُ أَنَ مِنَ الشَّعْرِ ، غَلَا عَنا بَعْدُ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُدَوقُ أَنْ السَّاعِبِ الْمَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ السَّاعِبِ الْمَانَ وَمُحَمَّد بْنِ السَّاعِبِ اللَّهُ الْمَعْمَلِ اللَّهُ الْمَعْمَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلِيهُ مَا عَمِلُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَتَارَةً بَعِبِي اللَّهُ اللَ

﴿ ٣ – أَبَانُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ بَحْـيَى بْنِ زَكَرِيًّا \* ﴾ اللَّوْلُوِّيُّ يُعْرَفُ بِاللَّهُمْ (١٠) اللَّوْلُوْيُ يُعَرَفُ بِالْاَحْمَرِ ٱلْبَجَـلِيِّ ، أَ بُو عَبْدِ اللهِ مَوْلَاهُمْ (١٠)

مان بن عثمان اللؤلؤى

- (١) قربي وزلني (٢) قدم أي سابقة يقال لفلان قدم صدق أي اثرة حسنة
- (٣) وفي رواية بنيها ولا معني لها والثبت بنتح الباء الحجة والرجل الثقة في روايته
  - (؛) شواهده : هكذا في النهرست : والاصل شواهد بدون إضافة
- (٥) فيما عبارة النهرست: والاصل وهي ما ولا شك أنها محرفة (٦) من الشيعة
  - (\*) ترجم له صاحب بغية الوعاة صفحة ١٧٧

ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرِ الطُّوسِيُّ فِي كِتَابِ أَخْبَادِ مُصَنِّقِ الْإِمَامِيَّةِ، وَقَالَ أَصْلُهُ الْكُوفَةُ، (ا وَكَانَ يَسْكُنُهَا تَارَةً، وَالْبُصْرَةَ أَخْرَى، وَقَالَ أَصْلُهُ الْكُوفَةُ، (ا وَكَانَ يَسْكُنُهَا تَارَةً، وَالْبُصْرَةَ أَخْرَى، وَقَادُ أَخَذَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْبُصْرَةِ أَبُو عَبَدِ اللهِ مُعَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ المُشَنَّ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمْحِيُّ، وَأَكْرُوا الحِكَايَة عَنْهُ فِي أَخْبَادِ اللهِ مُحَمَّدُ وَالنَّسَبِ وَالْمُبَعِيْ ، وَأَ يَهُ وَاللَّهُ مَلَى اللهُ عَرْدُ وَالنَّسَبِ مُوسَى بْنِ وَالْأَيَّامِ: (") رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، وَأَبِي الحُسْنِ مُوسَى بْنِ وَالْمَبْدَأَ وَالنَّسَبِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، وَمَا عُرِفَ مِنْ مُصَنَّفَاتِهِ إِلَّا كِتَابٌ جَمْعَ فِيهِ الْمَبْدَأَ وَالْمَبْدَأَ وَالْمَبْدَأَ وَالْمَبْدَأَ وَالْمَبْعَثَ ، (") وَالْمَعْتُ ، وَالْمَبْعَثُ ، وَالسَّقِيفَةَ وَالرِّدَّةَ ،

﴿ ٤ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ تُوزُونُ (٥٠ ﴾

الطَّبَرِيُّ ٱلنَّحْوِيُّ ، أَحَدُ أَهْلِ ٱلفَضْلِ وَالْأَدَبِ ، سَكَنَ ابراهم بن بَعْدَادَ ، وَصَحِبَ أَبَا عَمْرِ و الزَّاهِدَ ، وكَنَبَ عَنْهُ كِنَابَ ٱلْيَاقُوتَةِ ،

<sup>(</sup>١) موطنه الاعسلي الكوفة

<sup>(</sup>٢) أيام العرب في جاهليتها كيوم الكلاب ويوم ذي قار الخ لوتمات وحوادث بينهم

 <sup>(</sup>٣) المبعث - بعثته عليه الصلاة والسلام (٤) غزواته ووفاته وما شجر من الحلاف
 بين المهاجرين والأنصار في شأن الحلافة بالسقيفة وردة بعض العرب عقب وفاته عليه الصلاة
 والسلام وما أبلاه أبو بكر رضى الله عنه في حفظ بيضة الاسلام

<sup>(</sup>ه) وعند ابن الانبارى اسمه تيزون قال فى الأصل ولعله بيروز وترجم له صاحب نزهة الا لب في طبقات الأدبا 6 طبع مصر صفحة 6 ؛ 6 وكناه أبا اسحق : باسم ابن توزون وهى ترجة موجزة

<sup>. (\*)</sup> بنية الوعاة ص ١٧٧

وَعَلَى ٱلنَّسْخَةِ الَّتِي بِخَطِّهِ الاِعْتِمَادُ مِنْ كِتَابِ أَبِي عَمْرٍو كَمَا ذَكَرْ نَاهُ فِي تَرْجَمَةٍ أَبِي عَمْرٍو ، وَلَقِيَ أَكَابِرَ ٱلْعُلَمَاءِ مِنْ هَذِهِ ٱلطَّبَقَةِ ، وكَانَ صَحِيحَ ٱلنَّقْلِ، جَيِّدَ الْخُطِّ وَٱلضَّبْطِ.

ذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ النَّلَاجِ : أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْأَبْزَادِيِّ الطَّبَرِيِّ (' صَاحِبِ أَبِي حَاتِمِ السِّجِسْتَانِيِّ : لَا أَعْرِفُ لَهُ تَصْنِيفًا غَيْرَ جَمْعِهِ لِشِعْرِ أَبِي نُواسٍ ، فَا إِنَّهَا دِوايَةُ مَشْهُورَةٌ بِأَيْدِي النَّاسِ .

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ النَّنُوخِيُّ: (٣) حَدَّنِي أَبُو الْحُسَنِ الطَّبَرِيُّ، غُلامُ الزَّاهِدِ عُلامِ ثَعَلَّمِ ، وَكَانَ مُنْقَطِعاً إِلَى بَنِي حَدْانَ (٣) ، وَكَانَ مُنْقَطِعاً إِلَى بَنِي حَدْانَ (٣) ، وَقَدْ قَرَأَهَا وَقَرَأْتُ بِخَطَّةٍ قَصِيدَةَ شَبِّلِ بْنِ عُرْوَةَ الضَّبَعِيِّ ، وَقَدْ قَرَأَهَا عَلَى أَبِي عُرْوَةَ الضَّبَعِيِّ ، وَقَدْ قَرَأَهَا عَلَى أَبِي عُمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ ابْنِ دَرَسْتَوَيْهِ (١) . وَقَدْ قَرَأً عَلَيْهِ إِلَى : «سَيَبًا مِنْ ثُورٌ اسْتُويْهِ : قَدُ اللهِ عَلَى ابْنُ دَرَسْتَوَيْهِ : قَدْ قَلَ أَ عَلَيْهِ إِلَى هَمُنَا ، وَقَالَ لِي ابْنُ دَرَسْتَوَيْهِ : قَدُ قَلَ أَ بَنَ يُدِلُ ، وَقَدْ أَجَزْتُ دَفَعْتُ إِلَيْكَ كِتَابِي بِخَطِّي ، مِنْ يَدِي إِلَى هَبُنَا ، وَقَالَ لِي يَدِكَ ، وَقَدْ أَجَزْتُ دَفَعْتُ إِلَيْكَ كِتَابِي بِخَطِّي ، مِنْ يَدِي إِلَى يَدِكَ ، وَقَدْ أَجَزْتُ مُنْتُ إِلَيْكَ كَتَابِي بِخَطِّي ، مِنْ يَدِي إِلَى يَدِكَ ، وَقَدْ أَجَزْتُ مُؤَلِّي اللهِ اللهِ يَدِكَ ، وَقَدْ أَجَزْتُ مُ

<sup>(</sup>١) نسبة إلى طبرية . (٢) نسبة الى تنوخ — وزان تقول : اسم قبيلة .

 <sup>(</sup>٣) بنو حمدان: بمن استقلوا بولايتهم بالموصل لما ضعفت الحلافة العباسية ببغداد وكان مقر ملكهم الموصل وأشهرهم سيف الدولة ممدوح المتنبي ، وقد كان للادب في دولتهم سوق رائجة .
 (٤) من قوله : وقد قرأ عليه ، إلى قوله : قد دفعت اليك الخ ساقط من الطبعة الثانية .

لَكَ ٱلْقُصِيدَةَ فَارْوِهَا عَنِّى، فَارِنَّ هَذَا يَنُوبُ عَنِ ٱلسَّمَاعِ وَٱلْقِرَاءَةِ ، فَقَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْهُ .

وَكَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَدَّدٍ الطَّبَرِيُّ الرُّويَانِيُّ بِخَطَّهِ : وَالْإِعْنِمَادُ عَلَيْهِ أَوْلَى ، وَلَكِنَّ النَّطِيبَ قَالَ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنِ مُحَدَّدٍ الْمَعْرُوفُ بِيَيْرُوزَ ، فَاإِنْ كَانَ نَسَبَ نَفْسَهُ إِلَى جَدِّمِ فَذَاكَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

## ﴿ ٥ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ اللَّيْثِ » \* ﴾

اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْكَاتِبُ، لَا أَعْرِفُ مِنْ حَالِهِ إِلَّا مَاقَالَهُ أَمْدُ بِنَ اللَّهُ أَنْ الْفَتْحِ الْهَمَذَانِيُ قَالَ: اللَّهُ اللَّهُ أَنْهُ الْفَتْحِ الْهَمَذَانِيُ قَالَ: اللَّهُ اللَّهُ أَنْهُ الْفَتْحِ الْهَمَذَانِيُ قَالَ: اللَّهُ أَنُو اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

<sup>(</sup>۱) الأثردى — أزد أبوحى من البين وهو ازد بن غوث بن ثبت بن مائك بن كهلان ابن سبأ يقال أزد شنوءة وأزد عمان وأزد السراة قال قيس بن عمرو وكنت كذى رجلين رجل صحيحة ورجل بها ريب من الحدثان فأما التى صحت فأزد شنوءة وأما التى شلت فأزد عمان ◄ ترجم لابن الليث صاحب بنية الوعاة صحيفة ١٧٧ فلتراجع

الحربي

وَقَدُ أَغَدُو وَصَاحِبَتِي مُحُوصُ (١)

عَلَى عَذْرًا \* (٢) نَاءً بِهَا الرَّهِيصُ (١) كَأَنْ رَثْنَى النَّحُوصِ (١) عَلَى ذُرَاهَا

حَوَائِمُ ( ) مَا لَهُمَا عَنْـهُ تَحِيصُ

198

﴿ ٦ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَقَ ٱلْحُرْبِيُ \* ﴾

نقَلْتُ مِنْ كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ ٱلْخُطِيبِ قَالَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ الراهم بن اسحاق إِسْحَقَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دَيْسَمَ ، أَبُو إِسْحَقَ ٱلْحُرْبِيُّ ، وُلِدَ سَنَةً ثَمَانِ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ ، وَمَاتَ بِبَغْدَادَ سَنَةً خُسْ وَكُمَا نِينَ وَمِائْتُينِ فِي ذِي ٱلْحُجَّةِ ، وَدُفِنَ فِي بَيْتِهِ فِي شَارِعِ بَابِ ٱلْأُنْبَادِ ، وَكَانَ ٱلْجُمْعُ كَثِيراً جِدًّا . وَكَانَ قَدْ سَمِعَ أَبَا نَعِيمِ الْفَضْلَ بْنَ دُكَيْنٍ ، وَعَفَّانَ أَبْنَ مُسْلِمٍ ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ ثُحَلَّدِ بْنِ عَائِشَةَ ، وَأَحْمَدَ بْنَ

<sup>(</sup>١) المحوص العداءة

<sup>(</sup>٢) العذراء رملة فيها ارتفاع وأيضاً رملة لم توطأ

<sup>(</sup>٣) الرهصة : ما يحصل في حافر الفرس إذا أصابه حجر أو نحوه ولعل جملة ناء بهما الرهيص حال من صاحبتي أي أنها سريعة العدو مع كونها مرهوصة

<sup>(؛)</sup> النحوس : الاتان الوحشية والهاء في ذرآها تعود على عدراء ـ

<sup>(</sup>ه) العطاش.

<sup>(\*)</sup> راجع بغية الوعاة ص ١٧٨

حَنْبَلِ ، وَعُمَّانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةً ، وَعُبَيْدَ اللهِ الْقُوَارِبِيّ ، وَخَلْقًا مِنْ أَمْنَالِهِمْ ، رَوَى عَنَهُ مُوسَى بْنُ هَرُونَ الْمُافِظُ ، وَلَكْمِينُ مُوسَى بْنُ هَرُونَ الْمُافِظُ ، وَلَكْمِينُ اللّهَ عَلَمْ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، وَٱلْمُسَيْنُ الْمُحَامِلِيُّ ، وَتُحَمَّدُ بْنُ مُخَلَّدٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْأَنْبَارِيُّ النّحُويُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْأَنْبَارِيُّ النّحُويُ ، وَكَانَ وَأَبُو بَكْرٍ الْأَنْبَارِيُّ النّفَةِ ، وَكَانَ وَأَبُو بَكْرٍ الْأَنْبَارِيُّ النّفَةِ ، وَكَانَ إِلْأَنْفِهُ ، وَكَانَ إِلْاَ مُنْ اللّهُ هُو بَاللّهِ ، عَارِفًا بِالْفَقْهِ ، يَصِيرًا إِلْاَتُهُ مَا اللّهُ هُو بَاللّهِ ، قَيَّا بِالْأَدْبِ ، جَمَّاعًا إِلْاَ حَكَامٍ حَافِظًا لِلْحَدِيثَ ، مُمَيِّزًا لِعلَهِ ، قَيًّا بِالْأَدْبِ ، جَمَّاعًا إِلْفَقْهِ ، يَصِيرًا لِعلَهِ ، قَيًّا بِالْأَدْبِ ، جَمَّاعًا اللهُ فَي الشَّهِ ، وَصَنَفَ كُنْبًا كَثِيرَةً ، مِنْهَا : كِتَابُ عَرِيبِ اللّهَ فِي الْمُدِيثِ . وَصَنَفَ كُنْبًا كَثِيرَةً ، مِنْهَا : كَتَابُ عَرِيبِ اللّهَ فِي الْمُرْقِ اللّهِ اللّهِ مُؤْمِنَ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ مَا اللّهُ فَي اللّهُ فَي الْمُؤْمِ ، وَصَنَفَ كُنْبًا كَثِيرَةً ، مِنْهَا : كِتَابُ عَرِيبِ الْمُؤْمِ بِي الْمُؤْمِ ، وَصَنَفَ كُنْبًا كَثِيرَةً ، مِنْهَا : كِتَابُ عَرِيبٍ الْمُؤْمِ بَا اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

وَأَصْلُهُ مِنْ مَرْوَ ، وَكَانَ يَقُولُ : أُمِّى تَغْلِبِيَّةٌ ، وَأَخْوَالِى نَصَارَى (ا) أَكْثَرُهُمْ . وَقِيلَ : لِمَ شُمِّيتَ إِبْرَاهِيمَ ٱلْحُرْفِيَّ \* فَقَالَ : صَحِبْتُ قَوْمًا مِنَ الْحُرْفِيَّةِ (ا) فَسَمَّوْنِي ٱلْحُرْفِيَّ بِذَلِكَ . وَحَدَّتَ أَخْهَدُ بِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مَاهَانَ الْمُعْرُوفُ وَحَدَّتَ أَخْهَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مَاهَانَ الْمُعْرُوفُ وَحَدَّتَ أَخْهَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مَاهَانَ الْمُعْرُوفُ مِعَ الْفَدَرِ ، لَمْ يَهْوَلُ : أَجْمَعَ عُقُلا أَلَهُ مَنْ لَمْ يَجْدِ مَعَ ٱلْقَدَرِ ، لَمْ يَهْنَا بِعَيْشِهِ ، عَقَلا أَلَهُ مَنْ لَمْ يَجْدِ مَعَ ٱلْقَدَرِ ، لَمْ يَهْنَا بِعَيْشِهِ ،

<sup>(</sup>۱) قال فى المحيط: النصارى أثباع يسوع المسيح ، الواحد نصرانى نسبة على غير قياس الله الناصرة ، أو جمع نصران ، كالنداى جمع ندمان ، أو جمع نصرى ، كمهرى ومهارى (۲) الحربية : حى من أحياء مدينة بغداد . وفى الاصل صحبت قوما من الكرخ على الحديث الخ . غير أن عندهم كل ماجاوز القنطرة العتيقة يعد من الحربية

كَانَ يَكُونَ قَمِيمِي (" أَنظَفَ قَمِيمِ ، وَإِزَارِي (" أَوْسَخَ إِزَارٍ ، مَاحَدَّثْتُ نَفْسِي أَنْهُمَا يَسْتُويَانِ قَطُّ ، وَفَرْدُ عَقِي (" إِزَارٍ ، مَاحَدَّثْتُ نَفْسِي أَنْهُمَا يَسْتُويَانِ قَطُّ ، وَفَرْدُ عَقِي الآخَرُ صَحِيح ، أَمْشِي بِهِمَا ، وَأَدُورُ بَعَيْح ، وَفَرْدُ عَقِي الآخَرُ صَحِيح ، أَمْشِي بِهِمَا ، وَأَدُورُ بَعْذَاذَ كُلَّهَا ، هَذَا ٱلْجَانِبَ ، وَذَاكَ ٱلْجَانِبَ ، لَا أُحَدِّثُ أَنْفِيي بَعْدَادَ كُلَّهَا ، هَذَا ٱلْجَانِبَ ، وَذَاكَ ٱلْجَانِبَ ، لَا أُحَدِّثُ أَنْفِي فَلَى أُنْ أَنْفِي مَنْ أَنْفِي وَجَدْثُهَا ، وَمَا شَكُونَ لَ إِلَى أَنْفِي وَجَدْثُهَا . الرَّجُلُ وَلَا إِلَى أَنْفِي وَلَا إِلَى أَنْفِي وَجَدْثُهَا . الرَّجُلُ هُو اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يَكُونُ عَلَا يَعْمُ عِيَالَهُ .

كَانَ بِي شَقِيقَةُ '' خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، مَا أَخْبَرْتُ بِهَا أَحَدًا قَطُّ ، وَلِي عَشْرُ سَنِينَ أَبْصِرُ بِفَرْدِ عَيْنٍ ، مَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا ، وَأَفْنَيْتُ مِنْ مُحْرِى ثَلَاثِينَ سَنَةً بِرَغِيفٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، وَأَفْنَيْتُ مِنْ مُحُرِى تَلَاثِينَ سَنَةً بِرَغيفٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، إِنْ جَاءَ نَنِي اُمْرَأَ نِي أَوْ إِحْدَى بَنَاتِي أَكُلْتُهُ ، وَاللَّنَ وَاللَّيْلَةِ اللَّهْ اللَّيْلَةِ اللَّمْوَى ، وَاللَّنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَوْ إِحْدَى بَنَاتِي أَكُلْتُهُ ، وَاللَّنَ وَإِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللِهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللللِهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللللللِهُ اللللللْهُ اللللللللللللَّهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللللللِهُ اللللللللللَّهُ الللللللللللللللللللللللللللِهُ اللللللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) القميس : ماجيبه إلى المنكب ويلبس تحت الازار

<sup>(</sup>٢) الازار: الملحنة -

<sup>(</sup>٣) النعل على سبيل المجاز المرسلكم هو ظاهر

 <sup>(</sup>٤) صداع بأحد جانبي الرأس — كناية عن أنه شديد احتمال شظف الديش 6 راغب
 عن لذات الحياة وزخارنها قنوع صبور (٥) كانت في الأصل مصروفة خطأ

 <sup>(</sup>٦) برنيا بغتح الباء وسكون الراء وكسر النون بهدها ياء مشددة: نوع من التمر غليظ
 الحجم جيد .

أَوْ نَيِّفًا وَعِشْرِينَ إِنْ كَانَ دَقَلاً (١) ، وَمَرِضَتِ ٱ بْنَتِي فَمَضَتِ الْمَرْأَقِي فَأَقَامَ إِفْطَارِي فِي هَذَا الشَّهْرِ الْمَرْأَقِي فَأَقَامَ إِفْطَارِي فِي هَذَا الشَّهْرِ بِدِرْهُمَ وَدَانِقَيْنِ وَنِصْفٍ ، وَدَخَلْتُ الْخُمَّامَ وَاشْتَرَيْتُ كُمْمُ صَابُونَا بِدَانِقَيْنِ ، فَقَامَ بَقِيَّةُ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّهِ بِدِرْهُمَ مِلْا بَدَانِقَيْنِ ، فَقَامَ بَقِيَّةُ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّهِ بِدِرْهُمَ وَأَرْبَعَةِ دَوَانِينَ وَنِصْفٍ ، وَلَا تَزَوَّجْتُ (١) وَلا زُوَّجْتُ فَطُّهُ ، وَلا أَكُنْتُ مِنْ شَيْء وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

وَحَدَّثُ أَخَدُ بْنُ سُلَيْانَ الْقَطِيعِيُّ قَالَ : أُصِقْتُ " إِضَاقَةً شَدِيدَةً ، فَمَضَيْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ مِنْ وَرَاء المُعُونَةِ ، وَإِنِّى لى : لا يَضِقْ صَدْرُكَ ، فَإِنَّ اللهَ مِنْ وَرَاء المُعُونَةِ ، وَإِنِّى أُصِقْتُ مَرَّةً حَتَّى النَّهَ مَى أَمْرِى فِي الْإضَاقَةِ إِلَى عَدَم عِيالِي الْقُوتَ ، فَقَالَتْ لِي الزَّوْجَةُ : هَبْ أَنِّى وَإِيَّاكَ نَصْبِرُ ، أَوْ نَوْهَنُهُ ، فَضَنَعُ بِهَا يَنِ الصَّبِيَّتَيْنِ ، فَهَاتِ شَيْئًا مِنْ كُنْبُكَ نَبِيعُهُ أَوْ نَوْهَنُهُ ، فَضَنَيْتُ إِلَى الصَّبِيَّتَيْنِ ، وَقُلْتُ : افْتَرَضِي (أَ فَهُمَا شَيْئًا ،

<sup>(</sup>١) دقلا بفتح الدالُّ والناف : وهو أردأ التمر.

<sup>(</sup>۲) لعله يريد غير زوجته الاولى (۳) نزل بي ضيق

 <sup>(</sup>١) بثه حزنه: شكا اليه —والبث — الحال والحزن ومنه قول يعقوب عليه السلام —
 انما أشكو بثى وحزنى الى الله . .

<sup>(</sup>٥) الضن: البخل

<sup>(</sup>٦) اقترضي استسلني . يقال استسلف منه دراهم وتسلف

وَكَانَ مَجِي ۚ أَخْاجٍ ۚ ( ) مِنْ خُرَاسَانَ ، غَلَسْتُ عَلَى بَابِي مِنْ غَدِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ، وَإِذَا جَمَّالُ يُقُودُ جَلَيْنِ عَلَيْمِمَا جِهْ لَانِ وَرَقًا ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ إِبْراهِيمَ أَخْرْبِيِّ ، فَانْتَهَى إِلَى "، فَقُلْتُ : وَهُوَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ إِبْراهِيمَ أَخْرْبِيِّ ، فَانْتَهَى إِلَى "، فَقُلْتُ : أَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْرُبِيٍّ ، فَطَّ أَخْمَلُيْنِ وَقَالَ : هَذَانِ ٱلْحُمْلَانِ أَوْمَالُ : هَذَانِ ٱلْحُمْلَانِ

<sup>(</sup>١) أنظره: أمهله

<sup>(</sup>٢) الدهلنز للبيت : مايين الباب والدار من فناء

 <sup>(</sup>٣) أطف أصلها أطنى، فسهلت الهمزة الى يا، وحذفت تشبيهاً لها بيا، الفعل المعتل الآخر فهى مبنية على سكون الهمزة المسهلة المحذوفة تخفيفاً (٤) كاغد: أى قرطاس. فارسى معرب (٥) الحاج: اسم جمع بمعنى الحجاج وعليه قول النحاة قدم الحاج حتى المشاة

أَنْفَذَهُمَا (١) لَكَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، فَقُلْتُ مَنْ هُوَ ؟ فَقَالَ قَدِ الْسَنْحَدَةُ فَيَ الْ أَقُولَ لَكَ مَنْ هُوَ ؟.

وَحَدَّثَ أَبُوعُنْمَانَ الرَّاذِيُّ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ مِنْ أَصْعَابِ الْمُعْتَضِدِ (") إِلَى إِبْرَاهِيمَ اللَّهْ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهُمَ مِنْ عِنْدِ الْمُعْتَضِدِ ، يَسْأَلُهُ عَنْ أَ مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَن يُفَرِّقُ ذَلِكَ ، فَرَدَّهُ وَانْصَرَفَ الرَّسُولُ ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ : إِنَّ أَ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَسْأَلُكَ وَانْصَرَفَ الرَّسُولُ ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ : إِنَّ أَ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَسْأَلُكَ وَانْصَرَفَ الرَّسُولُ ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ : إِنَّ أَ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَسْأَلُكَ أَنْ تُورِقَنَهُ فِي جِيرَائِكَ ، فَقَالَ لَهُ : عَافَاكَ الله ، هَذَا مَالَ لَمُ نَشَغَلُ أَ نَفُسُنَا بِجَمْعُهِ ، فَلَا نَشْغَلُهُ اللهُ يَقْوِقَتِهِ ، قُلُ لِأَ مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ : إِنْ تَوَكَ مُنْ اللهُ عَلَا لَهُ عَوَالِكَ الله عَلَى اللهُ عَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَوْلِكَ .

وَحَدَّثَ أَبُو الْقَاسِمِ ٱلجِيلِيُّ قَالَ: اَعْنَلَ (') إِبْرَاهِيمَ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُوْتِ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمُوْتِ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أَنَا فِي أَمْرٍ عَظِيمٍ مَعَ ٱبْنَتِي ، ثُمَّ قَالَ لَهَا قُومِي وَاخْرُجِي إِلَى عَمِّكِ ، خَفَرَجَتْ وَأَلْقَتْ عَلَى قَالَ لَهَا فَوْمِي وَاخْرُجِي إِلَى عَمِّكِ ، خَفَرَجَتْ وَأَلْقَتْ عَلَى فَالَ لَهَا فَوْمِي وَاخْرُجِي إِلَى عَمِّكِ ، خَفَرَجَتْ وَأَلْقَتْ عَلَى

<sup>(</sup>١) أنفذ: ارسل

<sup>(</sup>٢) استحلفني : اقست له عينا بناء على طلبه

 <sup>(</sup>٣) الخليفة العباسى : وهو المتضد أبو العباس أحمد بن الموقق بويع فى رجب سنة ٢٧٧
 وتوفى ببغداد سنة ٢٨٩

<sup>(</sup>٤) اعتل : أصيب بعلة أى مرض

<sup>(</sup>٥) اشرف وشارف : قارب

وَجُهُمَا خِمَارَهَا (') ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: هَذَا عَمُّكِ كَأْمِيهِ ، فَقَالَت ْ لِي يَاعَمُ ۚ : نَحُنُ فِي أَمْرٍ عَظِيمٍ ، لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ، الشُّهْرُ (٢) وَالدَّهْرُ مَالَنَا طَعَامٌ إِلَّا كِسَرُ يَا بَسَةٌ وَمِلْحٌ، وَرُبُّمَا عَدِمْنَا (٣) ٱلْمِلْحَ ، وَبِالْأَمْسِ قَدْ وَجَّهَ إِلَيْنَا ٱلْمُعْتَضِدُ مَعَ بَدْرِ ('') بِأَلْتِ دِينَارِ فَلَمْ ۚ يَأْخُذْهَا ، وَوَجَّهُ إِلَيْهِ فُلَان ۗ \* وَ فَلَانٌ ، فَلَمْ ۚ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَهُوَ عَلِيلٌ ، فَالْتَفَتَ ٱلْحُرْ بِيُّ إِلَيْهَا وَتَبَسَّمَ وَقَالَ : يَا بُنَيَّةُ ، خِفْتِ (°) الْفَقْرُ ? فَقَالَتْ نَعَمْ ، فَقَالَ لَمَا : انْظُرِى إِلَى تِلْكِ الزَّاوِيَةِ ، فَنَظَرَتْ فَاذَا كُنُّتْ، فَقَالَ لَهَا : هُنَاكَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ جُزْءٍ ، لُغَةٌ وَغَرِيثٌ ، كَتَبْتُهُ بِخُطِّي ، إِذَا مُتُ فُوَجِّهِي فِي كُلِّ يَوْمٍ بِجُزْءٌ تَبِيعِينَهُ بِدِرْهُمَ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدُهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهُمِ فَلَيْسَ هُوَ فَقيرًا . وَحَدَّثَ أَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ وَابْنُ الْمُنَادِي : سَمِعْتُ تُعْلَبًا يَقُولُ : مَا فَقَدْتُ (٦) إِبْرَاهِيمَ الْحُرْبِيُّ مِنْ مَجْلِسِ لُغَةٍ أَوْ نَحْوِ مُ سُنهُ .

<sup>(</sup>١) الْحَار ويَتَالَ له النصيف: ثوب تفطى به المرأة رأسها 6 ويعرف اليوم «بالطرحة»

<sup>(</sup>٢) الشهر والدهر منصوبان على الظرفية: أي طول الشهر والدهر

<sup>(</sup>٣) عدمنا : عدم الشيء لم يجده (١) بدر : لعله اسم رسول الحليفة

<sup>(</sup>٥) خفت : اى اخفت بحذف همزة الاستفهام (٦) أى ماغاب

وَحَدَّثَ أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحُرْبِيُّ : مَا أَخَذْتُ عَلَى عِلْمِ قَطُّ أَجْرًا إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَإِنِّى وَقَفْتُ عَلَى بَقَّالٍ فَوَزَنْتُ لَهُ قِيرَاطًا إِلَّا فَلْسًا ، فَسَأَ لَنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَبْتُهُ ، فَقَالَ لِانْدُلام : أَعْطِ بِقِيرَاطٍ (١) ولَا تَنْقُصْهُ شَيْئًا ، فَزَادَنِي فَلْسًا . وَحَدَّثَ إِبْراهِيمُ ٱلْحُرْبِيُّ ، وَقَدْ سَأَلُوهُ عَنْ حَدِيثٍ عَبَّاسِ ٱلْبُقَّالِ فَقَالَ: خَرَجْتُ إِلَى ٱلْكَبْشِ(٢) وَوَزَنْتُ لِعَبَّاسِ ٱلْبَقَّالَ دَانِقًا (٢) إِلَّا فَاسًا (١)، فَقَالَ لِي يَا أَبَا إِسْحَقَ : حَدُّ ثَنِي حَدِيثًا فِي السَّخَاءِ ، فَلَعَلَّ اللَّهُ يَشْرَحُ صَدْرِي فَأَعْمَلَ شَيْئًا ، قَالَ قُلْتُ لَهُ نَعَمْ : رُوِيَ عَنِ ٱلْحُسَنِ بْنِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ كَانَ مَارًّا فِي بَعْضِ حِيطَانِ ٱلْمَدِينَةِ، فَرَأَى أَسُودَ بِيَدِهِ رَغيفٌ يَأْكُلُ لْقُمَةً ، وَيُطْمِمُ ٱلْكُلْبَ لُقْمَةً ، إِلَى أَنْ شَاطَرَهُ (0) ٱلرَّغيفَ ، فَقَالَ لَهُ ٱلْحُسَنُ : مَا حَمَلُكَ عَلَى أَنْ شَاطَرْتُهُ ? فَكُمْ تُغَابِنْهُ فيهِ بشَيْء، فَقَالَ : اسْتَحَتْ عَيْنَايَ مِنْ عَيْنَيْهِ أَنْ أَعَابِنَهُ (٦) ، فَقَالَ لَهُ

<sup>(</sup>١) القيراط نصف دانق معرب (٢) الكبش اسم شارع ببغداد

<sup>(</sup>٣) الدانق والدانق بنتح النون . سـدس الدرهم معرب دانك بالفارسية وهو عند اليونان حبتا خرنوب لان درهمهم اثنتا عشرة حبة خرنوب — والدانق الاســلاي حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب لان الدرهم الاسلاي ست عشرة حبة

<sup>(؛)</sup> الغلس : بالفتح قطعة مضروبة من النحاس يتعامل بها وهي من المسكوكات القديمة

<sup>(</sup>٥) اى اعطاه نصفه والشطر بالنتح النصف

<sup>(</sup>٦) تغابته : غبنه في القسمة ونحوها . زاد عنه ورجح نفسه

المُسْنَى : أَفْسَمْتُ عَلَيْكَ لَا بَوِحْتَ حَتَى أَعُودَ إِلَيْكَ ، فَسَرَّ فَالَّمْ : عَلَيْكَ ، فَسَرَّ فَاشَتَرَى الْفُلَامَ فَقَالَ : يَا عُلَامُ ، فَاشَتَرَ يُثْكَ ، فَقَالَ : السَّمْ وَالطَّاعَةُ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ قَدَ اشْتَرَ يُثُكَ ، فَقَالَ : السَّمْ وَالطَّاعَةُ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَكَ يَامُولُلَى ، فَقَالَ : وقد اشْتَرَ يُثُ الْخُائِطَ ، وَأَ نْتَ حُرُ لَّ لِوَجْهِ وَلَكَ يَامُولُكَ ، فَقَالَ الْفُلْامُ : يَامُولُكَ ، فَقَالَ الْفُلْامُ : يَامُولُكَ ، فَقَالَ الْفُلْامُ : يَامُولُكَ ، فَقَالَ الْفُلَامُ : يَامُولُكَ ، فَقَالَ الْفُلَامُ : يَامُولُكَ ، فَقَالَ الْفُلَامُ : يَامُولُكَ ، فَقَالَ الْفُلْامُ : يَامُولُكَ ، فَقَالَ الْفُلْامُ : يَامُولُكَ ، فَقَالَ عَلَامُ اللهِ تَعَالَى ، وَالْمُائِطُ هِبَةٌ مِنْيَ إِلَيْكَ ، فَقَالَ الْفُلْمُ : فَلَا إِبْرَاهِيمُ : فَقَالَ عَبْلُ مُ اللهِ يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

وَحَدَّثَ عَبُدُ اللهِ بَنُ أَحْمَدَ بَنِ حَنْبَلٍ فَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ لِي : أُمْضِ إِلَى إِبْرَاهِبَمَ الْحُرْبِيِّ يُلْقِ عَلَيْكَ الْفَرَائِضَ ، فَالَ : وَلَمَّا مَاتَ سَعْدُ بَنُ أَحْمَدَ بَنِ حَنْبَلٍ ، جَاءً إِبْرَاهِبَمُ الْحُرْبِيُّ إِلَى عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ : نَقُومُ إِلَى اللهِ ، فَقَالَ : لَمَ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ : نَقُومُ إِلَى اللهِ ، فَقَالَ : لِمَ لَا أَقُومُ إِلَيْكَ ، قَالَ وَاللهِ لَوْ رَآكَ أَبِي لَقَامَ إِلَيْكِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِبُمُ الْحُرْبِيُّ : إِنَّ اللهِ رَأَى أَبِي لَقَامَ إِلَيْكِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِبُمُ الْحُرْبِيُ : إِنَّ اللهِ رَاقَ اللهِ مَا اللهِ يَوْدُ وَاللهِ لَوْ رَآكَ أَبِي لَقَامَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِبُمُ الْحُرْبِيُ : إِنَّ اللهِ رَاقًا لَهُ إِنْ اللهِ مَا اللهِ يَقَامَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِبُمُ الْحُرْبِيُ : إِنَّ اللهِ اللهِ يَقَامَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِبُمُ الْحُرْبِيُ : إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهِ مَا عَلَى وَاللهِ إِنَّ اللهِ إِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الحائط: البستان (٢) اي فة تعالى

<sup>(</sup>٣) كان الاصل قال ابراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث الح. وصوابه ما ذكرنام

فِي كِتَابِ غَرِيبِ الْحَدِيثِ الَّذِي صَنَّفَهُ أَبُو عُبَيْدٍ ثَلَاثُهُ وَخَسْسِنَ حَدِيثًا لَيْسَ لَمَا أَصْلُ ، وَقَدْ أَعْلَمْتُ (١) عِلْنَهَا في كِتَاب ٱلشَّرْوَى ، مِنْهَا : أَنَتِ امْرَأَةٌ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَايِنْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهَا مَنَاجِذُ (٢) ، وَنَهَى ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ ٱُلسَّرَاوِ يَلاتِ ٱلمُخَرَّ فَجَةِ (٦)، وَأَنَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ قَاهَةُ ، وَقَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَمَرْتَ بِهَٰذَا ٱلبَيْتِ فَسَفَرُوا ، عَن ٱلنَّبِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِلنِّسَاءِ : إِذَا جُعْتُنَّ خَجِلْتُنَّ ، وَ إِذَا شَبِعْتُنَّ دَوْعُتُنَّ . ( \*) وَحَدَّثَ أَبُو ٱلْعُبَّاسِ بْنُ مَسْرُوقِ قَالَ : قَالَ لِي إِبْرَاهِمُ ٱلْخُرْبِيُّ: لَا تُحَدِّثُ فَتَسْخَنَ (٥) عَيْنُكَ ، كَمَا سَخِنَتْ عَيْنِي ، قُلْتُ لَهُ فَمَا أَعْمَلُ ؟ قَالَ تُطَأَطِي ۚ رَأْسَكَ وَتَسْكُتُ ، قُلْتُ لَهُ فَأَنْتَ لِمَ تُحَدِّثُ ﴿ قَالَ : لَيْسَ وَجَهْبِي مِنْ خَشَبٍ . وَحَدَّثَ نُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ٱلْكَاتِبُ قَالَ : كُنْتُ يَوْماً عِنْدَ ٱلْمُبَرِّدِ (٦) فَأَنْشَدَنَا:

<sup>(</sup>١) أعلمت الح : أخبرت بعلتها .

<sup>(</sup>٢) مناجد 6 جمع ولا واحد له من لفظه

<sup>(</sup>٣) المحرفجة الذيء أخذه اخذاً شديداً ، وكمانه يريد انها اخذت وهي تخاط اخذاً حتى ضاقت فصارت بحيث تصور اعضاء الجم لضيقها (٤) دقيتن : أىخضعتن ولصقتن بالتراب،

<sup>(</sup>٥) سخنت عينه من باب طرب . واسخن الله عينه اى ابكاه

<sup>(</sup>٦) هو ابو العباس عجد بن يزيد الماروف بالمبرد النحوى المتوفى سنة ٣٨٥

جِسْمِي مَعِي غَيْرٌ أَنَّ ٱلرُّوحَ عِنْدَ كُمُ فَالِجْسْمُ فِي غُرْبَةٍ وَٱلرُّوحُ فِي وَطَنِ فَالْجِسْمُ فِي غُرْبَةٍ وَٱلرُّوحُ فِي وَطَنِ فَلْيَعْجَبُ النَّاسُ مِنِّي أَنَّ لِي بَدُنَا

لَا رُوحَ فِيهِ وَلِى رُوحٌ بِلَا بَدَن

مُمُّ قَالَ : مَا أَظُنُّ أَنَّ الشُّعْرَاءَ قَالُوا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا . قُلْتُ : وَلَا قَوْلَ اللَّحْرَقِ \* قَالَ هِيهِ (ا) قُلْتُ الَّذِي يَقُولُ: فَلْتُ أَلَّذِي يَقُولُ: فَارَقْتُكُمْ وَحَيَيِتُ بَعْدَ كُمْ مَا هَكَذَا كَانَ الَّذِي يَجِبُ فَارَقْتُكُمْ وَحَيَيِتُ بَعْدَ كُمْ مَا هَكَذَا كَانَ الَّذِي يَجِبُ فَارَقْتُكُمْ وَحَيَيِتُ بَعْدَ كُمْ مَا هَكَذَا كَانَ الَّذِي يَجِبُ فَالْآنَ أَنْقَ النَّاسَ مُعْتَذِراً مِنْ أَنْ أَعِيشَ وَأَ نَتُمْ غَيْبُ فَالْآنَ أَنْ أَعِيشَ وَأَ نَتُمْ غَيْبُ فَالْآنَ أَنْ أَعِيشَ وَأَ نَتُمْ غَيْبُ فَالَا وَلَا هَذَا : قُانْتُ وَلَا قَوْلَ خَالِدِ الْشَكَاتِبِ \*

رُّوحَانِ لِي رُوحٌ تَضَمَّنَهَا بَلَدُ وَأُخْرَى حَازَهَا (") بَلَدُ وَأُخْرَى حَازَهَا (") بَلَدُ وَأَظُنُ غَائِبَتِي كَشَاهِدَتِي بِمَكَانِهَا نَجِدُ الَّذِي أَجِدُ قَالَ وَلَا هَذَا . قُلْتُ : أَنْتَ إِذَا هَوِيتَ شَيْئًا مِلْتَ إِلَيْهِ وَلَا هَذَا . قُلْتُ : أَنْتَ إِذَا هَوِيتَ شَيْئًا مِلْتَ إِلَيْهِ وَلَا هَذَا . قُلْتُ : لَا وَلَكَنِنَهُ أَلُونُ ، فَأَ تَيْتُ ثَعْلَبًا فَا نَصْدَ نَهُ اللّهِ اللّهِ فَعَالَ ثَعْلَكُ : أَلَا أَنْشَدْنَهُ اللّهُ اللّهُ مَعْلَكُ : أَلَا أَنْشَدْنَهُ :

غَابُوا فَصَارَ ٱلْجِسْمُ مِنْ بَعْدِهِمْ مَا تَنْظُرُ ٱلْعَيْنُ لَهُ فَيَّا (١)

<sup>(</sup>۱) هيه ، وايه اسم فعل اص ومعناه طلب الزيادة من الكلام عاما إن نون وخاصاً إن لم يُنون كا هنا (۲) جازها في الاصل بالجيم . والاظهر حازها بالحاء المهملة وبلد نكرة ، اعيدت نكرة فكانت غير الاولى وحازها — أى اشتمل عليها (٣) فيا ، اى فيثاً والنيء: الطل. حذف الهمزة لمناسبة الروى

إِبَّا يُّ وَجْهٍ أَ تَلَقَّاهُمُ إِذَا رَأَوْنِي بَعْدَهُمُ حَيًا ؟ يَا خَجْلَتِي مِنْهُمُ وَمِنْ قَوْلِهِمْ مَا ضَرَّكَ ٱلْفَقْدُ لَنَا شَيًّا قَالَ: وَأَ تَيْتُ إِبْرَاهِيمَ ٱلْحُرْبِيَّ فَأَخْبَرْنَهُ فَقَالَ: أَلَا أَنْشَدْنَهُ: يَاحَيَائِي مِنَّ أُحِبُ إِذَا مَا

قُلْتُ بَعْدُ ٱلْفِرَاقِ إِنِّي حَيِيتُ

لَوْصَدَقْتُ (١) الْهُ وَى حَبِيباً عَلَى الصِّحَّ

ةِ لَمَّا نَأَى <sup>(1)</sup> لَكُنْتُ أَمُوتُ

قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى ٱلْمُبَرِّدِ فَقَالَ : أَسْتَغَفْرُ اللهَ إِلَّا هَذَيْنِ ٱللهَ إِلَى اللهَ إِلَى اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قَالَ: وَأَنْشَدَ رَجُلُ إِبْرَاهِيمَ قَوْلَ الشَّاعِرِ:

أَنْكُرْتَ ذُلِّي فَأَيُّ شَيْءٍ أَحْسَنُ مِنْ ذِلَّةِ ٱلْمُحِبِّ إِنَّ الْمُحِبِّ إِنَّ الْمُحِبِّ

أَلَيْسَ شَوْقِي وَفَيْضُ دَمْعِي وَضَدُفُ جِسِمِي شُهُودَ حَبِّي الْمُ

فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: هَوُّلَاء شُهُودٌ ثِقَاتٌ. قَالَ: وَأَنْشَدَ بَعْفُهُمْ

لِإِبْرَاهِيمَ ٱلْحُرْبِيِّ:

<sup>(</sup>۱) صدقه الهوى: اخلص فيه 6 يتعـدى لمفمولين 6 ومنه قوله تعالى ( وقالوا الحمد لله صدقنا وعده ) والهوى مصـدر هوى بمنى احب وبابه طرب. وقوله على الصحة 6 اى على الوجه الصحيح (۲) نأى : بعد . والنأى : البعد 6 وبابه فتح 6 والمنى لو اننى كنت مخلصاً في هواى لمن احبه اخلاصاً صحيحاً لمت حين فارقنى (٣) المحب : العاشق ، وكأن العاشق برى في ذله لمعشوقه لذة 6 وقد جعل من الشوق وفيض الدمع وضعف الجمم شهوداً على هواه

وَرُوِى عَنْ إِبْرَاهِمَ ٱلْمُرْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَنْشَدْتُ شَيْئًا مِنَ الشَّعْرِ قَطُّ إِلَّا قَرَأْتُ بَعْدَهُ «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » . وَحَدَّثَ ٱلطُّومَارِيُّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ٱلحُرْبِي وَهُوَ مَرِيضٌ ، وَقَدْ كَانَ يُحْمَلُ مَاؤُهُ (اللهِ إِلَى الطَّبِيبِ ، وَكَانَ يَجِي عُمَرِيضٌ ، وَقَدْ كَانَ يُحْمَلُ مَاؤُهُ (اللهِ إِلَى الطَّبِيبِ ، وَكَانَ يَجِي اللهِ وَيُعَالِجُهُ ، وَرَدَّتِ إِلَجُارِيةُ (اللهُ الْمَاءَ وَقَالَتُ : مَاتَ ٱلطَّبِيبُ ، فَقَالَ (اللهُ وَيُعَالِجُهُ ، وَرَدَّتِ الجُارِيةُ (اللهُ الْمَاءَ وَقَالَتُ : مَاتَ ٱلطَّبِيبُ ، فَقَالَ (اللهُ اللهُ الل

إِذَا مَاتَ ٱلْمُعَالِجُ مِنْ سَقَامٍ (1) فَيُوشِكُ (\*) اِلْمُعَالَجِ أَنْ يَمُوتَا وَدَخَلَ عَلَيْهِ فَوْمٌ يَمُودُونَهُ فَقَالُوا : كَيْفَ خَبِدُكَ يَا أَيَا إِسْحَقَ \* قَالَ أَجِدُنِي كَمَا قَالَ (^):

<sup>(</sup>١) الزهد: الانصراف عن الدنيا والتناعة بما يكون

 <sup>(</sup>۲) ماله صوت: أى رخيم لانه في الغالب يكون من المرتلين القرآن او المغنين

<sup>(</sup>٣) ماؤه . أي بوله في قارورة للاستعانة على تشخيص ألمرضكما ينمل الاطباء الآن

<sup>(؛)</sup> في الاصل وردت الماء - والصواب ما ذكرنا

 <sup>(</sup>٥) فقال: اى الحربى حين اخبرته الجارية بموت الطبيب والاصل وقال والصواب ماذكر ثا

<sup>(</sup>٦) السقام بالفتح: المرض

 <sup>(</sup>٧) لامنى للام الممالج إد هو اسم يوشك إلا أن اعتبرنا اللام ذائدة أو أن يكون.
 الاصل ذا الممالج

<sup>(</sup>٨) أي القائل ولعلها سقطت

دَبَّ فِيَّ ٱلسَّقَامُ شُفَلًا وَعُلُواً وَأَرَانِي أَذُوبُ عُضُواً فَعُضُواً فَعُضُواً فَعُضُواً يَلِيَتْ جِدَّتِي (١) بِطَاعَةِ نَفْسِي يَلِيَتْ جِدَّتِي (١) بِطَاعَةِ نَفْسِي وَتَذَكَّرُ ثُنُ طَاعَةَ اللهِ نِضُوا (١)

قَالَ أَبُو ٱلْحُسِنِ ٱلدَّارَ فَعْانِيُّ : إِبْرَاهِيمُ ٱلْحُرْبِيُّ نِهَةً ، وَكَانَ إِمَامًا ، يُقَاسُ بِأَحْمَدُ بْنِ حَنْبُلِ فِي زُهْدُو وَعِلْمِهِ وَوَرَدِهِ ، وَهُوَ إِمَامٌ مُصَنِّفٌ عَالِمٌ بَكُلِّ شَيْءً ، بَارِعٌ فِي كُلِّ عِلْمٍ صَدُوقٌ ، وَذَكَرَ وَفَاتَهُ كَمَا تَقَدَّمَ ، هَذَا آخِرُ مَا تَقَلْنُهُ مِنْ عَلَم صَدُوقٌ ، وَذَكَرَ وَفَاتَهُ كَمَا تَقَدَّمَ ، هَذَا آخِرُ مَا تَقَلْنُهُ مِنْ عَلَم تَعْرِفِقٌ ، وَذَكَرَ وَفَاتَهُ كَمَا تَقَدَّمَ ، هَذَا آخِرُ مَا تَقَلْنُهُ مِنْ عَلِم عَلْدِينِ النَّقَلْنُهُ مِنْ عَطِّ ٱلْإِمَامِ الْمُقافِظِ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ وَهُبُكَانَ صَدِيقِنَا وَمُفِيدِنَا ، قَالَ : نَقَلْتُ مِنْ عَطِّ أَلِامِ اللَّهُ عَلَيْهِ ، سَمِعْتُ أَبِا الْمَعَالِي خَطِّ أَبِي بَكُو مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ السَّمْعَانِيِّ ، سَمِعْتُ أَبَا الْمَعَالِي خَطِّ أَبِي بَكُو مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ السَّمْعَانِيِّ ، سَمِعْتُ أَبَا الْمَعَالِي خَطِ أَبِي بَكُو مُنَانَ مِنْ مَنْصُورٍ السَّمْعَانِيِّ ، سَمِعْتُ أَبِا الْمَعَالِي عَلْمُ اللهُ » فَلَا اللهُ عَالِي عَلْمُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ، يَقُولُ : حَكَى لَنَا الْبَرْقَانِيُّ « رَحِمَهُ اللهُ » فَلَا اللهُ عَلَيْهِ ، يَقُولُ : كَانَ إِبْرَاهِيمَ اللهُ عَلَيْهِ ، يَقُولُ : عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ الْمُعْلِيْهِ ، يَوْعَلَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَا عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَه

<sup>(</sup>١) جدتى — يريد الشباب والنوة

<sup>. (</sup>٢) النضو البعير المهزول — والمراد الضعف والشيخوخة : أى أفنيت شبابى فى طاعة نفسى وتذكرت الله وانا فى دور الضعف والهرم

 <sup>(</sup>٣) هذه الرواية — اوردها صاحب فوات الوفيات ـ ١ ـ ٣

لا أَدْخِلُ دَارًا عَلَيْهَا بَوَّابٌ ، فَأْخِرِ إِسْمَاعِيلُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : أَنَا أَدْعُ بَابِي كَبَابِ ٱلْجَامِعِ ، فَقَاةً إِبْرَاهِيمُ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَأَخَذَ أَبُو عُمَرَ مُحَدَّدُ بَنُ يُوسُفَ الْقَاضِي عَلَيْهِ وَلَقَهُمَا فِي مِنْدِيلٍ دَبِيقٍ إِنَّ وَجَعَلَهُ فِي كُمِّةٍ ، وَجَرَى نَعْلَيْهِ وَلَقَهُمَا فِي مِنْدِيلٍ دَبِيقٍ إِنَّ وَجَعَلَهُ فِي كُمِّةٍ ، وَجَرَى نَعْلَيْهِ وَلَقَهُمَا فِي مِنْدِيلٍ دَبِيقٍ إِنَّ وَجَعَلَهُ فِي كُمِّةٍ ، وَجَرَى يَعْلَيْهِ وَلَقَهُمَا عِلْمُ مِنْ كُمِّةٍ ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ النّمَسَ نَعلَيْهِ فَأَخْرَجَ بَيْنَهُمَا عِلْمُ مِنْ كُمّةٍ ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ النّمَسَ نَعلَيْهِ فَأَخْرَجَ كَا أَبُو عُمَرَ النّهُ لَكَ عَلَى اللهُ لَكَ عَلَى اللهُ لَكَ عَلَى اللهُ لَكَ عَلَى اللهُ اللهِ عَمْرَ الْقَاضِي دُبِي فِي الْمُنَامِ ، فَقَيلَ لَهُ مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ \* فَقَالَ أُجِيبَتْ فِي دَعُوةً أَلُو مُمَرَ النّهُ عِلَى اللهُ بِكَ \* فَقَالَ أُجِيبَتْ فِي دَعُوةً أُلِهُ إِبْرَاهِيمَ الْمُنَامِ ، فَقَيلَ لَهُ مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ \* فَقَالَ أُجِيبَتْ فِي دَعُوةً أُلِهُ إِبْرَاهِيمَ الْمُعَلِ اللهُ بِكَ \* فَقَالَ أُجِيبَتْ فِي دَعُوةً أُلِهُ إِبْرَاهِيمَ الْمُنَامِ ، فَقَيلَ لَهُ مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ \* فَقَالَ أُجِيبَتْ فِي دَعُوةً أُلِهُ إِبْرَاهِيمَ الْمُؤْدِيقِ ، رَحِمَهُ اللهُ .

وَحُدَّ مَنِي صَدِيقُنَا ٱلْمُافِظُ أَبُو عَبَدِ اللهِ ثُمَّدُ بْنُ مُحَدَّدِ بْنِ عَمَّدِ اللهِ مُحَدَّدُ بَنُ مُحَدَّدِ بْنِ اللهِ عَمْدُ اللهُ قَالَ : حَدَّ مَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ ابْنُ سَعَيد بْنِ احْمَدَ ٱلصَّبَاغُ ٱلإَصْبُهَانِيُّ بِهَا قَالَ :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْفَصْلِ ٱلْحَافِظُ ٱلْأَصْبَهَانِيُّ، وَيُعْرَفُ بِجِنْكَ إِمْلَاءً، قَالَ: أَخْبَرَنَا ٱلْحُسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ٱلْمُقْرِى، يَعْنِي أَبَا عَلِيٍّ ٱلْحُدَّادَ قَالَ: أَظْنَّهُ عَنْ أَبِي نَعِيمٍ، أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ فِي

<sup>(</sup>۱) دبیق ـ فی فوات الوفیات دبق کسکری قریة بمصر ودبیق کـأمیر بلد بمصر منها الثیاب الدبقیة والدبیقیة

<sup>(</sup>٢) علم : في فوات الوفيات : بحث بدل علم وهو الانسب

تَجُلِسِ ابْرَاهِيمَ ٱلْخُرْبِيِّ جَمَاعَةٌ مِنَ ٱلشُّبَّانِ لِلْقِرَاءَةِ عَايَهِ ، فَفَقَدَ (ا أَحَدَهُمْ ۚ أَيَّامًا ، فَسَأَلَ عَنْهُ مَنْ حَضَرَ ، فَقَالُوا: هُوَ مَشْغُولٌ ، فَسَكَتَ، ثُمُّ سَأَكُمُ مَرَّةً أُخْرَى فِي يَوْمِ آخَرَ، فَأَجَابُوهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَ كَانَ ٱلشَّابُ قَدِ ابْنُلَيَ بِمَحَبَّةِ شَخْصِ شَغَلَهُ عَنْ حُضُورٍ تَجْلِسِهِ ، وَعَظَّمُوا (٢) إِبْرَاهِيمَ الْخُرْبِيُّ أَنْ يُخْبِرُوهُ بِجَلِيَّةِ (١) أَخْالِ، فَلَمَّا تَكُرَّرَ ٱلسُّؤَالُ عَنْهُ ، وَهُمْ لَا يَزِيدُونَهُ عَلَى أَنَّهُ مَشْغُولٌ ، قَالَ لَهُمْ : يَاقَوْمُ ، إِنْ كَانَ مَريضًا فَقُومُوا بِنَا لِعِيَادَتِهِ ، '' أَوْ مَدْيُونًا اجْتُهَدْنَا فِي مُسَاعَدَتِهِ ، أَوْ مَحْبُوسًا سَعَيْنَا فِي خَلَاصِهِ ، نَّفَةً رُونِي عَنْ جَلِيَّةٍ حَالِهِ ، فَقَالُوا : نُجِلْكَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَا بُدَّ أَنْ تُخْبِرُونِي ، فَقَالُوا إِنَّهُ قَدِ ٱبْنُلِيَ بِعِشْقِ صَيِّ ، فَوَجِمَ (٥) إِبْرَاهِيمُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : هَذَا ٱلصِّيُّ ٱلَّذِي ابْتُلِيَ بِعِشْقِهِ (٦) مَايِحْ أَوْ قَبِيحٌ \* فَعَجِبَ الْقُوْمُ مِنْ شُؤَالِهِ عَنْ مِثْل ذَلِكَ مَعَ جَلَالَتِهِ فِي أَنْفُسِهِمْ ، وَقَالُوا : أَيُّهَا ٱلشَّيْخُ، مِثْلُكَ يَسْأَلُ عَنْ مِثْلِ هَذَا ? فَقَالَ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ إِذَا ٱ بْتُلِيَ بِمَحَبَّةٍ

<sup>(</sup>١) فقده : لم يجده معهم (٢) اى اكبروه واجلوه عن ان يخبروه

<sup>(</sup>٣) بجلية الحال \_ المذكور في فوات الوفيات : بحقيقة الحال

<sup>(؛)</sup> لعيادته \_ المذكور في فوات الوفيات: لنموده

 <sup>(</sup>٥) وجم يجم وجاً ووجوماً سكت على غيظ أو سكت وعجز عن الشكام من كذة الغم

<sup>(</sup>٦) في الوافي الصندى : هو — وفي النوات — أهو ؟

صُورةٍ قَبِيَحةٍ كَانَ بَلاءً (١) يَجِبُ ٱلاِسْتِعَاذَةُ مِنْ مِثْلِهِ ، وَ إِنْ كَانَ مَلِيحًا كَانَ ٱبْيَلَاءً (٢) يَجِبُ الصِّبْرُ عَلَيْهِ ، وَٱحْمَالُ ٱلْمُشَقَّةِ فِيهِ ، قَالَ فَعَجبنَنَا مِمَّا أَتَى بِهِ ، قُلْتُ : هَذِهِ ٱلْحُكَايَةُ مَعَ ٱلْإِسْنَادِ ، حَدَّثَنبِيهِ مُفَاوَضَةً بِحَلَبَ، وَكُمْ يَكُنُ أَصْلُهُ مَعَهُ فَكَتَبُّتُهُ بِالْمَعْنَى ، وَاللَّفْظُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ . وَمِنْ مُصَنَّفَاتِ إِبْرَاهِيمَ ٱلْخُرْبِيِّ. كِنَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ ، كِنَابُ (١) مَنَاسِكِ ٱلْحُجِّ ، كِنَابُ ٱلْهُدَايَا وَالسُّنَّةِ فِيهَا ، كِنَابُ ٱلْحُمَّامِ وَآدَابِهِ . وٱلَّذِي خَرَجَ مِنْ تَفْسِيرِهِ لِغَرِيبِ ٱلْحَدِيثِ، مُسْنَدُ (') أَبِي بَكْرِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ ، مُسْنَدُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مُسْنَدُ عُمَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مُسْنَدُ ٱلزُّ بَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مُسْنَدُ طَلْحَةَ رَضَيَ ٱللَّهُ عَنْهُ ، مُسْنَدُ سَعَدِ أَبْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، مُسْنَدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ ، مُسْنَدُ الْعَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ ، مُسْنَدُ شَيْبَةً بْن عُمْانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْن جَعْفَرِ ، مُسْنَدُ الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، مُسْنَدُ الْمُطَّلِّبِ ابْنِ رَبِيعَةً ، مُسْنَدُ السَّائِبِ ،

<sup>(</sup>١) بلاء: أي شقاء وعذابا (٢) ابتلاء : أي اختبارا

<sup>(</sup>٣) كتاب: معطوف بحذف العاطف وكذلك ما بعده

<sup>(؛)</sup> السند والمسند عند المحدثين : هو الطريق الموصل إلى متن الحديث

مُسْنَدُ خَالِدِ ابْنِ ٱلْوَلِيدِ ، مُسْنَدُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ ٱلْجُرَّاحِ ، مُسْنَدُ مَارُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةً ، مُسْنَدُ مَارُوِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، مُسْنَدُ صَفْوَانَ بْن أُمَيَّةَ ، مُسْنَدُ جَبَلَةَ بْن هُبَيْرَةَ ، مُسْنَدُ عَمْرِو أَبْنِ الْعَاصِ ، مُسْنَدُ عِمْرَانَ بْنِ ٱلْحُصَيْنِ ، مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، مُسْنَدُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ زَمْعَةَ ، مُسْنَدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةً ، مُسْنَدُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ،

﴿ ٧ – إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَقَ ٱلْأَدِيبُ \* ﴾

اللُّغَوِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ ٱلضَّرِيرُ (١) ٱلْبَارِعُ، سَمِعَ ٱلْحُدِيثُ بِالبَصْرَةِ وَٱلْأَهْوَازِ وَبِبَغْدَادَ ، بَعْدُ الْأَرْبَعِينَ وَٱلنَّلَاعَائَةِ ، وَكَانَ مِنْ ٱلشُّعَرَاء ٱلْمُجَوِّدِينَ (٢) ، طَافَ بَعْضَ ٱلدُّنْيَا ، ثُمَّ ٱسْتَوْطُنَ نَيْسَابُورَ ، إِلَى أَنْ مَاتَ بِهَا فِي سَنَةً ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ

وَ ثَلَاثُمَائَةٍ ، ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلشُّعَرَاءَ ٱلْمُجَوِّدِينَ ﴾ ، وَمِمَّنْ تَعَلَّمَ ٱلْفَقْهُ وَ ٱلْكَلَامَ (٣) قَالَ ذَلِكَ كُلَّهُ ٱلْحَاكُمُ . وَلَقِيَهُ وَرَوَى عَنْهُ شَيْئًا .

إراهم بن إسعاق الاديب

d. 378

ه راجع بغية الوعاة ص ١٧٨ نقد ترجم له أيضاً

<sup>(</sup>١) الفرير: الذاهد البصر

 <sup>(</sup>٣) المجودين : جود الشيء حسنه أى يقول الشعر جيداً حسناً وقوله — وكان من الشعراء المجودين —كررت لغير سبب

<sup>(</sup>٣) الكلام: يراد به علم التوحيد والبحث في معانى صفات الله تعالى : ولما كانت صفة الكلام من الصفات التي حصل فيها كثير من الجدل والمناظرة سمى هذا العلم علم الكلام

السرى بن Jan .

﴿ ٨ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ بْنِ أَحْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ \* ﴾

إراميم بن ٱلطَّرَ ابْلُسِيُّ ، يُعْرَفُ بِأَبْنِ ٱلْأَجْدَابِيُّ ، وَأَجْدَابِيَّةُ مِنَّ إسمعيل بن أحمد بن نُوَاحِي أَفْرِيقيَّةَ . لَهُ أَدَبٌ ، وَحِفْظٌ ، وَلُغَةٌ ، وَتَصَانِيفُ ، عيد الله وَمِنْ مَشَاهِيرِهَا (١) : كِتَابُ كِفَايَةِ ٱلْمُتَحَفِّظِ، صَغَيرُ الْحُجْمِ، كَثِيرُ ٱلنَّفْعِ ، وَكِنَّابُ ٱلْأَنْوَاء .

﴿ ٩ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلسَّرِيِّ بْنِ سَهْلٍ \* ﴾

إبراهيم بن أَبُو إِسْحَاقَ ٱلنَّحْوِيُّ قَالَ ٱلْخُطِيبُ : كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلدِّينِ وَالْفَضْلِ ، حَسَنَ ٱلاعْتِقَادِ ، جَمِيلَ ٱلْمَذْهَبِ ، وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ حِسَانٌ ۗ الله إلى اللَّذبِ، مَاتَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةً إِحْدَى عَشْرَةً وَثَلَا ثِمَائَةٍ. وَحَكَى أَنْنُ مُهَدَّبٍ فِي تَارِيخِهِ . حَدَّثَنِي ٱلشَّيْخُ أَبُو ٱلْعَلاءِ ٱلْمُعَرِّيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَنْهُ بِبِغَدْادَ ، أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتُهُ ٱلْوَفَاةُ سُئِلَ عَنْ سِنَّهِ ، فَعَقَدَ كُمْ سَبْعِينَ ، وَآخِرُ مَا شَمِعَ مِنْهُ : ٱللَّهُمَّ أُحْشُرْ نِي عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ : وَأَبُو إِسْحَاقَ – هُوَ أُسْتَاذُ أَبِي عَلِي ۗ ٱلْفَارِسِيِّ.

<sup>(</sup>١) يرى الصرفيون أن الفياس التصحيح : ولكني لا أمنع ذلك بعد أن ورد منه بضع

<sup>\*</sup> ترجم له في بغية الوعاة ص ١٧٨

 <sup>◄ &</sup>quot;رجم له في بنية الوعاة ص ١٧٩ . وزاد بعد كلمة « أبواسحاق» : الزجاج النحوى

قَالَ ٱلْخُطِيبُ بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ دَرَسْتَوَيْهِ ٱلنَّحْوِيُّ: حَدَّثَنِي ٱلزَّجَّاجُ قَالَ: كُنْتُ أَخْرُطُ ٱلزُّجَاجَ فَاشْتَهَيِّتُ ٱلنَّحْوَ ، فَكَزِمْتُ ٱلْمُبَرِّدُ لِتَعَلَّمِهِ ، وَكَانَ لَا يُعَلِّمُ تَجَّانًا (١) وَلَا يُعَلِّمُ بِأُجْرَةٍ (٢) إِلَّا عَلَى قَدْرِهَا ، فَقَالَ لِي : أَيُّ تَثْيَ وَصِنَاعَتُكُ ؟ فَلْتُ : أَخْرُطُ (٢) الزُّجَاجَ ، وَكُسِي فِي كُلِّ يَوْمٍ دِرْهُمْ وَدَانِقَانِ أَوْ دِرْهُمْ ۗ وَنَصْفُ ۗ ، وَأُرِيدُ أَنْ تُبَالِغَ ( ْ ) فِي تَعْلِيمِي ، وَأَنَا أُءْطِيكَ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا ، وَأَشْرِطُ لَكَ أَنْ أَعْطيكَ إِيَّاهُ أَبَدًا ، إِلَى أَنْ يُفَرِّقَ ٱلْمَوْتُ بَيْنَنَا ، ٱسْتَغْنَيْتُ عَنِ النُّعْلِيمِ أَوِ احْنَجْتُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَلَزَمْتُهُ ، وَ كُنْتُ أَخْدُمُهُ فِي أُمُورِهِ مَعَ ذَلِكَ وَأُعْطِيهِ الدِّرْهُمَ ، فَيَنْصَحْنِي فِي ٱلْعِلْمِ (٥٠)، حَتَّى اسْتَقْلَاتُ (١)، فَهَاءَ كِتَابُ بَعْضِ بَنِي مَارِقَةً (٧) مِنَ الصَّرَاةِ (١) يَلْتَمِسُونَ مُعَلِّمًا نَحُويًّا لِأَوْلَادِهِمْ ، فَقُلْتُ لَهُ أَسْمِنِي لَهُمْ ،

ه (١) مجاناً : أي بغير عوض

 <sup>(</sup>۲) بأجرة الاعلى قدرها — في الوافي بالوفيات الصفدى: ولا يعلم الا بالاجرة
 وقوله على قدرها — أى يبذل من علمه بمقدار ما يعطى من الاجر

<sup>(</sup>٣) أخرط الزجاج: ويقال له الآن « الامراتي » عند العامة

<sup>(</sup>٤) بالغ في الاس بذل فيه جهده

<sup>(</sup>٥) في الوافي : في التعليم

<sup>(</sup>٦) استقلت : أى صرت مستقلا بعد أن تعلمت

<sup>(</sup>٧) بنو مارقة قوم يسكنون الصراة

<sup>(</sup>٨) الصراة اسم لنهر بأرض العراق سميت المحلة باسمه

فَأَسْمَانِي ، نَخْرَجْتُ فَكُنْتُ أُعَلِّمُهُمْ وَأُنْفِذُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثِينَ دِرْهُمًا ، وَأَزِيدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَمَضَتْ مُدَّةٌ عَلَى ذَلِكَ ، فَطَلَبَ مِنْهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَمَّانَ مُؤَدِّبًا لِابْنِهِ الْقَاسِمِ ، فَقَالَ لَهُ : لَا أَعْرِفُ لَكَ إِلَّا رَجُلًا بِالصِّرَاةِ مَعَ أَبِي مَارِقَةً ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ عُبِيَدُ اللهِ فَأَسْتَنْزَ لَهُمْ (١) عَتَّى ، فَنَزَلُوا لَهُ ، فَأَحْضَرَ نِي وَأَسْلَمَ الْقَاسِمَ إِلَىٌّ ، فَكَا َ ذَلِكُ سَبَبَ غَنَائِي (٦)، وَ كُنْتُ أُعْطِي ٱلْمُبَرِّدَ ذَلِكَ الدِّرْهُمَ فِي كُلِّ يَوْمِ إِلَى أَنْ مَاتَ ، وَلَا أُخْلِيهِ مِنَ النَّفَقُّدِ (٢) بِحَسَبِ طَافَتِي ، قَالَ فَكُنْتُ أَقُولُ لِلْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ : إِنْ بَلَّغَكَ اللهُ مَبْلُغَ أَبِيكَ وَوَليتَ ٱلْوَزَارَةَ مَاذَا تَصْنَعُ بِي ﴿ فَيَقُولُ : مَاذَا أَحْبَبْتَ ﴿ فَأَنُولُ لَهُ : تُعْطِيني عِشْرِينَ أَلْفَ دِينَارِ ، وَكَانَتْ غَايَةَ أُمْنِيَّتِي ، فَمَا مَضَتْ مِنْوُنَ حَتَّى وَلِيَ ٱلْقَاسِمُ ٱلْوَزَارَةَ ، وَأَنَا عَلَى مُلَازَمَتَى لَهُ ، وَصِرْتُ نَدِيمُهُ ، فَدَعَتْنِي نَفْسِي إِلَى إِذْ كَارِهِ بِالْوَعْدِ ، ثُمَّ هَبْتُهُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي ٱلْيُوْمِ التَّالِثِ مِنْ وِزَارَتِهِ قَالَ لِي : يَاأَبَا إِسْحَاقَ، لَمْ أَرَكَ أَذْ كُرْ تَنِي بِالنَّذْرِ ، فَقُلْتُ : عَوَّلْتُ عَلَى رِعَايَةِ ٱلْوَزِيرِ

<sup>(</sup>١) استنزلهم : أى طلب اليهم أن يتركوني له

 <sup>(</sup>٢) الغناء: الغنى والثروة —كالغنى — والغناء أيضاً الكفاية. تقول في هذا الامرغناء

<sup>(</sup>٣) التنقد : الرعاية له والسؤال عنه والاهتمام بأمره

أَيِّدُهُ اللهُ ، وَأَنَّهُ لَا يَحْنَاجُ إِلَى إِذْكَارِ بِنَذْرٍ عَلَيْهِ فِي أَمْرِ خَادِمٍ وَاجِبِ ٱلْحُقِّ ، فَقَالَ لِي : إِنَّهُ ٱلْمُعْتَضِدُ (١) ، وَلَوْلَاهُ مَا تَعَاظَمَنِي دَفْعُ ذَلِكَ إِلَيْكَ فِي مَكَانِ وَاحِدٍ ، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ يَصِيرَ لِي مَعَهُ حَدِيثٌ ، فَأَسْمَحْ بِأَخذِهِ مُتَفَرِّقًا ، فَقُلْتُ يَاسَيِّدِي أَفْعَلُ ، فَقَالَ: ٱجْلِسْ لِلنَّـاسِ وَخَذْ رَقَاعَهُمْ فِي ٱلْخُوالِجِ ٱلْكِبَارِ وَاسْتَجْعِلْ (٢) عَلَيْهَا ، وَلَا تَمْتَنَعْ عَنْ مَسْأَ لَتِي شَيْئًا ثَخَاطَبُ فِيهِ ، صَحِيحًا كَانَ أَوْ مُحَالًا، إِلَى أَنْ يَحْصُلَ لَكَ مَالُ ٱلنَّذْرِ ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلكَ ، وَ كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ رِقَاعًا ، فَيُولَقِّعُ لِي فِيهًا ، وَرُبَّهَا قَالَ لِي : كُمْ ضُمَنَ لَكَ عَلَى هَذَا ? فَأَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ لى غُبِنْتَ ، هَذَا يُسَاوِى كَذَا وَكَذَا ، إِرْجِعْ فَأُسْتَرِدْ ، فَأْرَاجِعُ ٱلْقَوْمَ، فَلَا أَزَالُ أُمَا كُسُهُمْ (") وَيَزِيدُونِي ، حَتَّى أَ بْلُغَ ٱلحُدَّ ٱلَّذِي رَسَمَهُ ، قَالَ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ شَيْئًا عَظِيمًا ، تَغْصَلَتْ عِنْدِي عَشْرُونَ أَلْفَ دِينَارِ ، وَأَكْثَرُ مِنْهَا فِي مُدَيْدَةٍ (١) ، فَقَالَ

 <sup>(</sup>١) أى أن الحليفة المعتضد يقظ حريص على مال الدولة ويعرب المعتضد خبر لانه يراد
 منه التعظيم أو بدل والحبر محذوف تقديره من تعرفه مثلا

<sup>(</sup>٢) أستجمل الح : خذ جعلا عليها أى أجرة — وفي هامش الاصل — واستعجل .

<sup>(</sup>٣) يماكسه : يطلب منه المكس ، أى الجباية — وهو نوع من الضريبة .

<sup>(</sup>٤) أي في مدة تليلة تصغير مدة .

لِي بَعْدَ شَهُورٍ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، حَصَلَ مَالُ ٱلنَّذرِ ؛ فَقُلْتُ لَا ، فَسَكَتَ ، وَكُنْتُ أَعْرِضُ عَلَيْهِ فَيَسْأَ لَنِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فَسَكَتَ ، وَكُنْتُ أَعْرِضُ عَلَيْهِ فَيَسْأَ لَنِي فِي كُلِّ شَهْرٍ وَخُوهِ حَصَلَ ٱلْمَالُ ؛ فَأَقُولُ لَا ، خَوْفًا مِنِ ٱنْقَطَاعِ أَنْ كَسَبِ ، إِلَى أَنْ حَصَلَ لِي ضِعْفُ ذَلِكَ ٱلْمَالِ .

وَسَأَ لَنِي يَوْمًا فَاسْتَحْيَيْتُ مِنَ ٱلْكَذِبِ ٱلْمُتَّصِل ، فَقُلْتُ قَدْ حَصَلَ ذَلِكَ بِبَرَكَةٍ ٱلْوَزِيرِ ، فَقَالَ فَرَجْتَ وَاللَّهِ عَنِّي ، فَقَدْ كُنْتُ مُشَغُولَ ٱلْقَلْدِ، إِلَى أَنْ يَحْصُلَ لَكَ ، قَالَ مُمَّ أَخَذَ ٱلدَّوَاةَ فَوَقَّعَ إِلَى خَزَّانِهِ (١) بِثَلاثَةِ آلَافِ دِينَارِ صِلَّةً فَأَخَذُتُهَا ، وَٱمْتَنَعْتُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَلَمْ أَدْدِ كَيْفَ أَقَعُ مِنْهُ ? فَلَمَّا كَانَ مِنَ ٱلْغَدِ جِئْتُهُ وَجَلَسْتُ عَلَى رَسْمِي ، فَأُوْمَأُ إِلَىٰٓ أَنْ هَاتَ مَا مَعَكَ ، يَسْتَدْعِي مِنِّي ٱلرِّقَاعَ عَلَى ٱلرَّسْمِ ، فَقُلْتُ مَا أَخَذْتُ مِنْ أَحَدٍ رُقْعَةً ، لِأَنَّ ٱلنَّذْرَ وَفَعَ ٱلْوَفَا ۚ بِهِ ، وَكُمْ أَدْرِ كَيْفَ أَفَعُ مِنَ ٱلْوَزِيرِ \* فَقَالَ يَاسُبُحَانَ اللهِ ! أَ تُرَانِي أَقْطَعُ عَنْكَ شَيْئًا قَدْ صَارَ لَكَ عَادَةً ﴿ وَعَلَمَ بِهِ ٱلنَّاسُ ، وَصَارَتْ لَكَ بِهِ مَنْزِلَةٌ عِنْدَهُمْ ۚ وَجَاهٌ ، وَغُدُونُ وَدَوَاحٌ إِلَى بَابِكَ ، وَلَا يُعْلَمُ سَبَبُ ٱنْقَطَاعِهِ ، فَيُظُنُّ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل : خازته

لِضَعْفِ جَاهِكَ عِنْدِي ، أَوْ تَغَثْرِ رُتْبَنَا ۚ عِنْدِي ، أَعْرِضْ عَلَى ، أَعْرِضْ عَلَى ، وَخُذْ بِلَا حِسَابٍ ، فَقَبَّلْتُ يَدَهُ ، وَبَاكُوْتُهُ مِنْ غَدٍ بِالرِّقَاعِ ، فَكُنْتُ أَعْرِضُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيَئْنًا مِنْ غَدٍ بِالرِّقَاعِ ، فَكُنْتُ أَعْرِضُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيَئْنًا إِلَى أَنْ مَاتَ ، وَقَدْ تَأَثَّلَتُ (" حَالِي هَذِهِ

وَحَدَّنَ أَبُو عَلِي الْفَارِسِيُّ الْنَحْوِيُّ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ شَيْخِنَا أَبِي إِسْحَاقَ الرَّجَّاجِ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْوَزِيرِ ، فَوَرَدَ عَلَيْهِ خَادِم وَسَارَهُ بِشَيْء (") اسْتَبْشَرَ لَهُ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى فَوَرَدَ عَلَيْهِ خَادِم وَسَارَهُ بِشَيْء (") اسْتَبْشَرَ لَهُ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى شَيْخِنَا أَبِي إِسْحَاقَ بِالْمُكُوثِ (") إِلَى أَنْ يَعُودَ ، ثُمَّ بَهَضَ فَلَمْ شَيْخِنَا أَبِي إِسْحَاقَ بِالْمُكُوثِ (") إِلَى أَنْ يَعُودَ ، ثُمَّ بَهَضَ فَلَمْ يَكُنْ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ عَادَ وَفِي وَجَهْهِ أَثَرُ الْوُجُومِ (") ، فَسَأَلَهُ شَيْخُنَا عَنْ دَاكَ ، لأَنْسٍ كَانَ يَبْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَقَالَ لَهُ : كَانَتُ شَيْخُنَا عَنْ دَاكَ ، لأَنْسٍ كَانَ يَبْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَقَالَ لَهُ : كَانَتُ شَيْخُنَا عَنْ دَاكَ ، لأَنْسٍ كَانَ يَبْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَقَالَ لَهُ : كَانَتُ مَنْخُنَا عَنْ دَاكَ ، لأَنْسٍ كَانَ يَبْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَقَالَ لَهُ : كَانَتُ مَنْخَلُوهُ (") إِلَيْنَا جَارِيَةٌ لِإِحْدَى الْمُغَنِيَاتِ ، فَقَالَ لَهُ : كَانَتُ تَعْنَى إِيَّاهَا فَامْتَنَعْتَ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَشَارُ عَلَيْهَا أَحَدُ مَنْ وَرَدَتُ أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُا أَحَدُ مَنْ يَنِهُ وَرَدَتُ أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا أَحَدُ مَنْ وَرَدَتُ أَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهَا إِلَى ، رَجَاءَ أَنْ أُضَاعِفَ لَمَا كُنَهُمَ الْأَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهَا أَحَدُ مَنْ وَرَدَتُ أَعْلَى عَلَيْهُ الْمُعْرَالِ لَا فَتَضَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْسُ مُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُنْ الْمُوالِلَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرَالَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

<sup>(</sup>١) تأثلت : تأصلت مالى وزكا (٢) في ابن خلكان : يسر

<sup>(</sup>٣) بالمكوث: سقطت من الاصل وصواب العبارة ما ذكرنا 💮 🔄 💮

<sup>(؛)</sup> وجم يجم : مثل وعد : حزن والواجم الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام

<sup>(</sup>ه) تختلف الينا : تتردد علينا (٦) السوم : تقدير عمن السلمة : تقول حسمته بعيره حيمة حسنة (٧) افتض الجارية : أزال بكارتها وفي ابن خلكان : لافتضاضها

قُوَجَدْتُهُمَا قَدْ حَاضَتْ ، فَكَانَ مِنِّى مَا تَرَى ، فَأَخَذَ شَيْخُنَا الدَّوَاةَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَكَتَبَ:

فَادِسُ مَاضٍ بِحَرْبَتِهِ حَاذِقُ (') بِالطَّعْنِ فِي الْظَامِ دَامَ أَنْ يُدْمِي (') فَرِيسَتَهُ فَاتَقَتْهُ مِنْ دَمٍ بِدَمٍ وَامْ أَنْ يُدْمِي (') فَرِيسَتَهُ فَاتَقَتْهُ مِنْ الْمَعْرُوفِ بِمُسَيْنَدٍ ('')، قَالَ : وَجَرَى بَيْنَ الزَّجَّاجِ وَيَيْنَ الْمَعْرُوفِ بِمُسَيْنَدٍ ('')، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَنْمُونُ (')، فَاتَصَلَ وَنَسَجَهُ إِبْلِيسُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَنْمُونُ ''، فَاتَصَلَ وَنَسَجَهُ إِبْلِيسُ وَأَهْمِ ، فَاتَسَلَ وَلَسَجَهُ الْبِيسُ وَأَكْمَهُ (')، حَتَّ وَرَجَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ السَّرِيِّ إِلَى حَدِّ الشَّهْمِ ، فَالْمَدِيِّ إِلَيْهِ مُسْيَنْدُ :

أَبِي ٱلزَّجَاجُ إِلَّا شَمْ عَرْضِي لِيَنْفَعَهُ فَأَنَّمَهُ (آ) وَضَرَّهُ وَأَقْسِمُ صَادِقًا مَا كَانَ حُرُثُ لِيُطْلَقِ لَفَظْةً فِي شَمْ حُرَّهُ وَأَقْسِمُ صَادِقًا مَا كَانَ حُرُثُ لِيُطْلِقِ لَفَظْةً فِي شَمْ حُرَّهُ وَلَكُنِ لِلْمَنُونِ عَلَيَّ كَرَّهُ وَلَكُنِ لِلْمَنُونِ عَلَيَّ كَرَّهُ وَلَكُنِ لِلْمَنُونِ عَلَيَّ كَرَّهُ فَا أَنِّ لَكُنَّ لِلْمَنُونِ عَلَيَّ كَرَّهُ وَلَوْ أَنِّي لِلْمَنُونِ عَلَيَّ كَرَّهُ عَلَى اللهُ شَرِّي وَلَكُنِ لِلْمَنُونِ عَلَيَّ كَرَّهُ فَا أَلْهُ شَرَّهُ فَا أَلْهُ شَرِّي لِيَوْمٍ لَا وَقَاهُ اللهُ شَرَّةُ فَا مَنْذَهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا وَقَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) حاذق : ماهر (٢) أدمي الغريسة : أصابها وأراق دمها

<sup>(</sup>٣) مسينه : ذكر بهذا الاسم في روضات الجنات . وفي الاصل مسيبة

<sup>(</sup>٤). تنمر : أي عداوة يقال لبس له جلد النمر إذا عاداه

<sup>(</sup>٥) اللحمة : ما نسج في الثوب عرضا بخلاف السدى : والمراد استعكام العداء وفي الاصل — أحمله وهو تحريف (٦) أثمه : أوقعه في الاثم

<sup>(</sup>٧) الكر الاقدام والاقبال على المفاتل والغر الرجوع والنرار

<sup>(</sup>٨) راجلا ماشيا على رجليه

إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ ٱلصَّفْحَ. كُلُّ هَذَا مِنْ تَارِيخِ ٱلْخُطِيبِ إِبْوَاهِيمَ. أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ ٱلْحُسَنِ ٱلْكَنِدِيُّ عَنَ أَبِي مَنْصُورِ أَجْوَالِيقِيِّ عَنِ ٱلْمُبَارَكِ الصَّيْرَ فِي ، عَنْ عَلِي بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الدَّهَّالْ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَسَنِ ٱلْبَصْرِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا أَبُو ٱلْحُسَنِ عَلَى ۚ بْنُ نُحَمَّدٍ الشَّمْشَاطِيُّ مِنَ ٱلْمَوْصِلِ قَالَ : قَالٌ أَبُو إِسْعَاقَ (ا) بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ رَحِمَهُ اللهُ ، دَخَلْتُ عَلَى أَبِي ٱلْعَبَّاسِ ثَعْلَبِ رَحِمَهُ اللهُ ، فِي أَيَّامٍ أَبِي ٱلْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْن يَزِيدُ (١) ٱلْمُبَرِّدِ وَقَدْ أَ مَلَى شَيْئًا مِنَ ٱلْمُقْتَضَبَ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ أَبُومُوسَى ٱلْخَامِضُ، وَكَانَ يَحْسُدُني شَدِيداً، وَيُجَاهِرُني (١٠) بِالْعَدَاوَةِ ، وَ كُنْتُ أَلِينُ لَهُ ، وَأَحْدَمِلُهُ لِمَوْضِعِ الشَّيْخُوخَةِ ('' ، فَقَالَ لِي أَبُو ٱلْعَبَّاسِ: قَدْ حَمَلَ إِلَى بَعْضَ مَا أَمْلاهُ هَذَا ٱلْخُلَدِيُّ (° ، فَرَأَ يَنُهُ لَا يَطُوعُ (٦ لِسَانُهُ بِعِبَارَةٍ (٧) ، فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَا يَشَكُّ فِي حُسْنِ عِبَارَتِهِ اثْنَانِ ، وَلَكُنَّ سُوءَ رَأَيكَ فِيهِ يَعيبُهُ عِنْدُكَ ، فقَالَ : مَا رَأَيْنُهُ إِلَّا أَلْكَنَ مُتَغَلِّقًا (١٠) م

<sup>(</sup>١) قال قال أبو اسحق : هذه الحكاية قد جاء بها السيوطي في المزهر — ١ : • • •

<sup>(</sup>٢) فى بعض نسخ الاصل : ابن زيد .

<sup>(</sup>٣) يجاهرني يعاديني عداء ظاهراً (٤) الهرم وكبر السن

<sup>(</sup>ه) الخلدى: يعنى المبرد (٦) طاع له يطوع ويطاع طوعاً — اتفاد له — أى فلا يتفاد له لسانه (٧) أى أنه غير نصيح (٨) أى به عي ولكنة

فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وَاللهِ إِنَّ صَاحِبَكُمُ أَلْكُنُ يَعْنِي سِيبَوَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَأَخْفَظْنِي (١) ذَلِكَ ، ثُمُّ قَالَ :

اللَّهُ عَن الْفَرَّاء أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ الْبَصْرَةَ فَلَقيتُ يُونُسَ وَأَصْحَابَهُ ، فَسَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَهُ بِالْحُفْظِ وَالدِّرَايَةِ وَحُسْنِ الْفَطْنَةِ ، فَأَ تَيْنُهُ فَاذَا هُوَ أَعْجَمُ لَا يُفْصِحُ ، سَمِعْنُهُ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ : هَاتِ ذِيكِ الْمَاءَ مِنْ ذَاكِ الْجُرَّةِ ، نَفَرَجْتُ مِنْ عِنْدُهِ وَكُمْ أَعُدُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : هَذَا لا يَصِيحُ عَنِ الْفَرَّاءِ ، وَأَنْتَ غَيْرُ مَأْمُونِ فِي هَذِهِ الْحِكَايَةِ ، وَلَا يَعْرِفُ أَصْحَابُ لْسِيْبَوِيْهِ مِنْ هَذَا شَيْئًا ، وَكَيْفَ تَقُولُ هَـذَا لِمَنْ يَقُولُ فِي أُوَّلِ كِتَابِهِ : هَـٰذَا بَابُ عِلْمِ مَا الْـُكَامُ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ ﴿ وَهَٰذَا يَعْجِزُ عَنْ إِدْرَاكِ فَهُمِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْفُصَحَاء، فَضَلَّا عَنِ ٱلنَّطْق بِهِ : فَقَالَ ثَمْلُكُ : قَدْ وَجَدْتُ فِي كِتَابِهِ نَحُوًّا (٢) مِنْ هَذَا ، قُلْتُ : مَاهُوَ ؟ قَالَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ فِي غَيْرِ نُسْخَة : حَاشَا جَرْفُ يَجْفِضُ مَا بَعْدُهُ كَمَا تَحْفِضُ حَتَّى ، وَفَهَا مَعْنَى ٱلإِسْتَثِنَاء، فَقُلْتُ لَهُ : هَـذَا كَذَا فِي كِتَابِهِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، ذَهَبَ فِي ٱلتَّذْكِيرِ إِلَى الْحُرْفِ، وَفِي ٱلتَّأْنِيثِ إِلَى الْكَامَةِ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) أَعَاظَني (٢) أَى مثل هذا والنحو المثل والمقدار تقول : لقيت نحو ألف رجل

وَالْأَجْوَدُ (١) أَنْ بُحْمَلَ الْـكَلَامُ عَلَى وَجَهْ وَاحِدٍ ، قُلْتُ : كُلُّ جَيِّدٌ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : « وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولُهِ وَيَعْمَلُ \* صَالِحاً » . وَقُرَىُّ وتَعْمَلُ صَالِحاً . وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : « وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ » ذَهَبَ إِلَى الْمَعْنَ ، ثُمَّ قَالَ : « وَمَنِهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ » ِذَهَبَ إِلَى اللَّفْظِ ، وَلَيْسَ لِقَائِل أَنْ يَقُولَ : لَوْ حُمِلَ الْكَلَامُ عَلَى وَجْهِ وَاحِدٍ فِي ٱلاِثْنَيْنِ كَانَ أَجْوَدَ ، لأَنَّ كُلَّ جَيِّدٌ، فَأَمَّا نَحْنُ فَلَا نَذْ كُرُ حُدُودَ الْفَرَّاء، لِأَنَّ صَوَابَهُ (٢) فيهِ أَكْثُرُ مِنْ أَنْ يُعَدُّ، وَلَكِنْ هَذَا أَنْتَ: عَمِلْتَ كِتَابَ الْفَصِيحِ لِامْبُنَدِئِ الْمُتَعَلِّمِ ، وَهُوَ عِشْرُونَ وَرَقَةً ، أَخْطَأْتَ فِي عَشْرَةِ مَوَاضِعَ مِنْهُ ، قَالَ لِي أَذْ كُرْهَا ، قُلْتُ لَهُ نَعَمْ ، قُلْتَ وَهُوَ عِرْقُ ٱلنَّسَا ، وَلَا يُقَالُ عِرْقُ ٱلنِّسَا (") ، كَمَا لَا يُقَالُ عِرْقُ الْأَبْهِرَ ، (') وَلَا عِرْقُ الْأَكْحَلِ (').

قَالَ أُمْرُونُ أَلْقَيْسِ : إِنَّا أَمْرُونُ أَلْقَيْسِ :

<sup>(</sup>١) مكذًا في المزهر — وفي الاصل — أفلا يجوز بدل والاجود . والصحيح ما في المزهر

 <sup>(</sup>۲) صوابه — في الاصل : خطأه والذي ذكرناه هو الذي في المزهر وهو الصواب

<sup>(؛)</sup> الابهر عرق إذا انقطع مات صاحبه — وما أبهران يخرجان من القلب ثم يتشميان

 <sup>(</sup>٥) الاكمل – عرق في الذراع ينصد ولا ثقل عرق الاكمل

فَأَنْشَبَ أَظْفَارَهُ فِي النَّسَا فَقُلْتُ هُبِلْتَ (١) أَلَا تَنْتَصرْ وَقُلْتَ : حَامَتُ فِي النَّوْمِ أَحْلُمُ كُمُمَّا ، لَيْسَ بِمَصْدَرِ ، وَ إِنَّمَا هُوَ اسْمْ"، قَالَ اللهُ تَعَالَى « وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْخُلُمُ مِنْكُمْ " وَإِذَا كَانَ لِلشِّيءَ مَصْدُرٌ وَاسْمٌ ، كُمْ يُوضَعُ الاسْمُ مَوْضِعَ ٱلْمَصْدُرِ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: حَسِبْتُ النَّنيَّ أَخْسِبُهُ حَسْبًا وَحِسَابًا (٢) ، وَٱلْحُسْتُ ٱلْمُصْدَرُ ، وَٱلْحِسَابُ ٱلاِمْمُ ، وَكُوْ قُلْتَ مَا بَلِغَ ٱلْحُسْبُ إِلَيْكَ وَرَفَعْتُ ٱلْحُسْبَ إِلَيْكَ كُمْ يَجُزُ ، وَأَنْتَ تُريدُ وَرَفَعْتُ ٱلْحِسَابَ إِلَيْكَ ، وَقُلْتَ : رَجُلٌ عَزَبْ (٣) ، وَٱمْرَأَةٌ عَزَبَةٌ ، وَهَذَا خَطَأً ، إِنَّمَا يُقَالُ رَجُلٌ عَزَبٌ ، وَٱمْرَأَةٌ عَزَبٌ ، لأَنَّهُ مَصْدُرٌ وُصِفَ بِهِ فَلَا يُجْمَعُ وَلَا يُتَنَّى ، وَلَا يُؤَنَّثُ ، كُمَا يُقَالُ رَجُلُ خَصْمٌ وَٱمْرَأَةٌ خَصَمْ ، وَقَدْ أَيَيْتُ بِبَابِ مِنْ هَذَا النُّوْعِ فِي الْكِتَابِ، وَأَفْرَدْتُ هَذَا مِنْهُ، قَالَ الشَّاعِرُ ۗ يَا مَنْ يَدُلُ عَزَبًا عَلَى عَزَبٌ .

وَقُلْتَ كِسْرَى بِكَسْرِ الْكَافِ وَهَذَا خَطَا ۗ ﴿ ۚ ﴾ ، إِنَّمَا هُوَ

<sup>(</sup>۱) هبلت: ثكات — والهابل الناكل (۲) فى الاصل: حسباناً وهو خطأ لان حساباً هو المذكور فى المثال لا حسباناكا لايخنى (۳) عزب: فى القاموس — العزب من لا أهل له من الرجال والنساء — ثم قال كقوله يامن يدل عزباً على عزب وفيه أيضاً قال الكسائى العزب الذى لاأهل له — والعزبة التى لازوج لها (٤) الذى فى القاموس كسرى وينتح: ملك الغرس معرب خسرو واسع الملك والنسبة كسرى وكسروى وضبط بكسر الكاف

كَسْرَى ، وَٱلدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّا وَإِيَّاكُمْ لَا نَحْتَلِفُ فِي النَّسَبِ إِلَى كَسْرَى ، يُقَالُ كَسْرَوِيُّ فِنْتِجِ الْكَافِ ، وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا أَيْفَيُّرُ بِالنِّسَبِ إِبْعُدِهِ مِنْهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ لَوْ نَسَبْتَ إِلَى مِعْزَى لَقُلْتَ مِعْزَوِيٌ ، وَإِلَى دِرْهُمَ قُلْتَ دِرْهَمُ وَلَا يُقَالُ مَعْزَوِيٌ وَلَا دَرْهَمِيْ ، وَقُلْتَ : وَعَدْتُ ٱلرَّجُلَ خَيْرًا وَشَرًّا ، فَإِذَا كُمْ تَذْكُرِ ٱلشَّرَّ قُلْتَ أَوْعَدْتُهُ بِكَذَا ، نَقْضًا لِمَا أُصَّلْتَ ، لِأَنَّكَ قُلْتَ بِكَذَا ، وَقَوْلُكَ بِكَذَا كَنَايَةٌ عَنِ ٱلشَّرِّ ، وَٱلصَّوَابُ أَن تَقُولَ إِذَا كَمْ تَذْكُرِ ٱلشَّرَّ قُلْتَ أَوْعَدْنَهُ ، وَقُلْتَ : وَهُمْ ٱلْمُطَوِّعَةُ ، وَإِنَّمَا هُمُ ٱلْمُطَّوِّعَةُ ، يِتَشْدِيدِ ٱلطَّاءَ كُمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : « يَلْمُزُونَ (١) ٱلمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْ مِنِينَ فِي ٱلصَّدَفَاتِ » فَقَالَ مَا ثُلْتُ إِلَّا ٱلْمُطُّوِّعَةَ ، فَقُلْتُ: هَكَذَا قَرَأْتُهُ عَلَيْكَ ، وَقَرَأَهُ غَيْرِى وَأَنَا حَاضِرٌ أَسْمَعُ مِرَارًا . وَقُلْتُ هُوَ لِرِشْدَةٍ (٢) وَزِنْيَةٍ ، كَمَا قُلْتَ هُوَ لِغَيَّةٍ ، وَ ٱلْبَابُ فِيهَا وَاحِدُ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلْمَرَّةَ ٱلْوَاحِدَةَ ، وَمَصَادِرُ ٱلنَّلَاثِيِّ إِذَا أَرَدْتَ ٱلْمَرَّةَ ٱلْوَاحِدَةَ لَمْ تَخْتَلَفْ،

<sup>(</sup>١) اللمز العيب وأصله الاشارة بالعين ونحوها وبابه ضرب و نصر وقرىء بهما قوله تعالى (ومنهم من يلمزك فى الصدقات) (٢) هو لرشدة وزنية فى الصحاح تقول هو لرشدة ضد قولهم لؤنية ثم قال هو بكسر الراء والزاى وفتجها أيضاً والمعنى فى الاول هو لرشاد وفى الثانية لضلاله

نَقُولُ ضَرَبْتُهُ ضَرْبَةً ، وَجَلَسْتُ جَلْسَةً وَرَكَبْتُ رَكْبَةً ، لَا أُخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ ٱلنَّحْوِيِّينَ ، وَإِنَّمَا تَكْسِرُ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ هَيْئَةَ حَالِ ، فَتَصَفْهَا بِالْخُسْنِ وَٱلْقُبْحِ وَغَيْرِهِمَا ، فَنَقُولُ : هُوَ حَسَنُ ٱلْجِلْسَةِ وَٱلسِّيرَةِ وَٱلرِّكْبَةِ (') ، · وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ . وَقُلْتَ : أَسْنُمَةُ (٢) لِلْبَلْدَةِ ، وَرَوَاهُ ٱلْأَصْمَعِيُّ بِضَمِّ ٱلْهُمَزَةِ أُسْنُمَةُ ، فَقَالَ : مَا رَوَى ٱنْنُ ٱلْأَعْرَابِيُّ وَأَصْحَابُنَا إِلَّا أَسْنُمُةُ ، فَقُلْتُ فَدْ عَامِتَ أَنْتَ أَنَّ ٱلْأَصْمَعِيَّ أَصْبُطُ لِمَا يَحْكَى ، وَأَوْثَقُ فِيمَا يَرْوِى ، وَقُلْتَ: (٣) إِذَا عَزَّ (١) أَخُوكَ فَهُنْ ، وَٱلْكَلَامُ فَهِنْ ، وَهُوَ مِنْ هَانَ مَهِنِهُ إِذًا لَانَ ، وَمَنْهُ قَيلَ هَمِّنْ لَمِّنْ لَمِّنْ ، لِأَنَّ هُنْ مِنْ هَانَ مَهُونُ مِنَ ٱلْهُوَانِ ، وَٱلْعَرَبُ لَا تَأْمُرُ بِذَلِكَ ، وَلَا مَعْنَى لِهَذَا ٱلْكَلَامِ يَصِحُ لَوْ قَالَتْهُ ٱلْعَرَبُ ، وَمَعْنَى عَزَّ لَيْسَ مِنَ ٱلْعَزَّةِ ٱلَّتِي هِيَ ٱلْمَنْعَةُ وَٱلْقُدْرَةُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِكَ عَزَّ النَّهِ ۗ إِذَا اشْتَدَّ ، وَمَعْنَى ٱلْكَلامِ: إِذَا صَعْبَ أَخُوكَ واَشْتَدَّ فَذِلَّ مِنَ

 <sup>(</sup>۱) هيئة الركوب (۲) أسنمة: بنتح الهنزة وضم النون اكمة معروفة بقرب طخنة قال بشر
 كأن ظباء أسنمة عليها كوانس قالصا عنها المغار

<sup>(</sup>٣) أى فى كتاب الفصيح

<sup>(؛)</sup> عز أخوك الخ : في القاموس عزه إذا غلبه في الخطاب والمحاجة : ومنه المثل إذا عز أخوك فهن — أى إذا غلبك ولم تقاومه فلن له

الذُّلِّ لَهُ ، وَلَا مَعْنَى لِلذُّلِّ هَهُنَا ، كَمَا تَقُولُ إِذَا صَعُبَ أَخُوكُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَلَا مَعْنَ لِلذُّلِّ هَهُنَا ، كَمَا تَقُولُ إِذَا صَعُبَ أَخُوكُ فَلَانٌ لَهُ ، قَالَ فَمَا قُرِئً عَاينهِ كِتَابُ ٱلْفَصِيحِ بَعْدَ ذَلِكَ عَامِي ، ثُمَّ بَلَنَى أَنَّهُ سَمِّمَ ذَلِكَ ، فَأَنْكُرَ كِتَابَ ٱلْفَصِيحِ إِلَى مَا أَنْكُرَ كِتَابَ ٱلْفَصِيحِ إِلَى مَا أَنْ كُونَ لَهُ . أَنَّ كُونَ لَهُ .

قَالَ ٱلْمُؤَلِّفُ: وَهَذِهِ ٱلْمَآخِذُ ('' الَّتِي أَخَذَهَا الزَّجَّاجُ عَلَىٰ تَعْلَبٍ كُمْ يُسَكِّمْ إِلَيْهِ ٱلْمُلَمَا ﴿ بِاللَّغَةِ فِيهَا ، وَقَدْ أَلَّفُوا تَآلِيفَ فِي ٱلاِنْتِصَادِ لِتَعْلَبِ يَضِيقُ هَذَا ٱلْمُخْتَصَرُ عَنْ ذِكْرِهَا. وَحَدَّثَ الزَّجَّاجُ قَالَ : أَنْشَدَنَا أَبُو ٱلْعَبَّاسِ ٱلْمُبَرِّدُ: فِي انْقَبِاضُ ('') وَحِشْمَةُ ('') فَإِذَا

رَأَيْتُ أَهْلَ ٱلْوَفَاءِ وَٱلْكُرَمِ

أَرْسُكُتُ نَفْسِي عَلَى سَجِيَّتِهَا (١)

وَجِئْتُ مَا جِئْتُ عَيْرٌ مُحْتَشِمٍ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ ٱلْفَقِيرُ: وَهَذَانِ ٱلْبَيْتَانِ يُرْوَيَانِ لِلْحَمَّدِ بْنِ كُنَاسَةَ ، وَقَدْ رَوَاهُمَا آخَرُونَ لِأَبِى نُواسٍ ، قَالَ الزَّجَّاجُ: فَقُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ يَقُولُ ٱلْأَصْمَعِيُّ ٱلِخْشْمَةُ ٱلْغَضَبُ \* وَٱلِخْشْمَةُ

 <sup>(</sup>١) المآخذ جمع مأخذ: ما يؤخذ على الانسان من النقص والعيب والتقصير
 (٢) انتباض: انكماش وعدم تبسط (٣) الحشمة: الاستحياء والظهور بمظهر الوقار
 والرزانة والرصانة (٤) سجيتها: طبيعتها وفطرتها وغريرتها

ٱلإستجياء ، لِأَنَّ ٱلْفَضَبَ وَٱلاِستجياء جَمِعاً تَقْصَانُ فِي النَّفْسِ ، وَالْحُطَاطُ عَنِ ٱلْكَالَ ، فَلِذَلِكَ كَانَ مَخْرَجُهُمَا وَاحِداً ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَلَيْسَ ٱلْمُلِياء مَعْمُوداً ، وَٱلْغَضَبُ مَذْمُوماً ؟ ، وَقَدْ رُوِى فَقُلْتُ لَهُ : أَلَيْسَ ٱلْمُلِياء مَعْمُوداً ، وَٱلْغَضَبُ مَذْمُوماً ؟ ، وَقَدْ رُوى فَقُلْتُ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنْ الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّ

قَالَ أَبُو ٱلْعَبَّاسِ: وَسَمِعْتُ ٱلْمَاذِنِيَّ يَقُولُ: مَهْنَى قَوْلِهِمْ الْمَاذِنِيَّ يَقُولُ: مَهْنَى قَوْلِهِمْ إِذَا كُمْ تَسْتَحِي أَلَى إِذَا كُمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ، وَلَيْسَ عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ الْعَوَامُ ، وَهَذَا تَأُويلُ حَسَنَ .

قَالَ خَمْزَةُ بْنُ ٱلْحُسَنِ ٱلْأَصْبِهَانِيُّ فِي كِتَابِ ٱلْمُوَازَنَةِ: كَانَ الزَّجَّاجُ يَزْعُمُ أَنَّ كُلَّ لَفْظَتَيْنِ ٱتَّفَقَتَا بِبَعْضِ ٱلْخُرُوفِ

<sup>(</sup>١) شعبة : الشعبة غصن الشجر : تقول أنا شعبة من دوحتك . أى فرع من فروع الايمان

<sup>(</sup>٢) المحارم: ماحرمها الله (٣) الافضال: التطول والاحسان

<sup>(؛)</sup> النكوس: الاحجام والتراجع (٥) الحجاج: المجادلة والمناظرة

<sup>(</sup>٦) أي اعرض الاسم على نفسك فان رأيت أن عمل مثله لايستحي منه فافعله

وَإِنْ نَقُصَ حُرُوفُ إِحْدَاهُمَا عَنْ حُرُوفِ الْأُخْرَى فَإِنَّ إِحْدَاهُمَا عَنْ حُرُوفِ الْأُخْرَى فَإِنَّ إِحْدَاهُمَا مُشْتَقَةً (١) مِنْ ٱلْأُخْرَى ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ مُشْتَقٌّ مِنَ ٱلرُّجل ، وَالنُّوٰرُ إِنَّهَا يُسَمَّى ثَوْرًا لأَنَّهُ أَيثِيرُ (٢) ٱلْأَرْضَ ، وَالنَّوْبُ إِنَّهَا سُمِّيَ ثُوْبًا لأَنَّهُ ثَابَ (٣) لِبَاسًا بَعْدَ أَنْ كَانَ غَزْلاً ، حَسِيبُهُ ٱلله ، كَذَا قَالَ ، قَالَ : وَزَعَمَ أَنَّ ٱلْقَرْنَانَ إِنَّمَا شُمِّيَ قَرْنَانًا لأَنَّهُ مُطِيقٌ لَفُجُورِ أُمْرَأَ يِهِ ، كَالنَّوْرِ الْقَرْنَانِ أَى ٱلْمُطيقِ لِحَمْل قَرْ نِهِ ، وَفِي ٱلْقُرْ آنِ « وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِ نِبْنَ » أَيْ مُطِيقِينَ قَالَ : وَحَكَى بَحْنَيَ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ يَحْنَيَ ٱلْمُنَجِّمُ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ بِحَضْرَةِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ خَمْدُونَ النَّدِيمِ ، مِنْ أَى شَيْء ٱشْتُقَ ٱلْجُرْجِيرُ ('' ؛ قَالَ لأَنَّ ٱلرِّيحَ ثُجَرْجِرُهُ ، قَالَ وَمَا مَعْنَى يُجَرُجُونُ ؟ قَالَ ثُجُرِّرُهُ ، قَالَ وَمِنْ هَذَا قِيلَ لِلْحَبْلِ الْجُرِيرُ (٥) ، لْأَنَّهُ بُجُرُّ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، قَالَ : وَٱلْجُرَّةُ لِمَ شُمِّيتُ جَرَّةً ? قَالَ : لِأَنَّهَا تُحَرُّ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، فَقَالَ لَوْ جُرَّتْ عَلَى ٱلْأَرْضِ

 <sup>(</sup>١) مشتقة : المراد من الاشتقاق هنا مجرد الاخذ لا الاشتقاق المصطلح عليه وهو تصريف المواد من المصادر

<sup>(</sup>٢) أى يشقها فيثير تقمها وغبارها.أى يجملالغبار يصعد (٣) ثاب: بمعنى صار ورجع

<sup>(</sup>٤) بقلة معروفة (٥) الجرير : الحبل يقول الشاعر

لقد عظم البعير بنير لب فلم يستغن بالعظم البعير يصرفه الصي بكل وجه ويحبسه على الحسف الجرير ١٠ — ٦٠ — ج ١

لا نُكْسَرَتْ ، قَالَ : فَالْمَجَرَّةُ لِمَ سُمِّيَتْ تَجَرَّةً (١) ﴿ قَالَ : لَأَنَّ اللَّهَ جَرَّهَا فِي السَّمَاءِ جَرًّا ، قَالَ : فَالْجُرْجُورُ ٱلَّذِي هُوَ المُ ٱلْمِائَةِ مِنَ ٱلْإِبِلِ لِمَ سُمِّيَتْ بِهِ ﴿ قَالَ : لأَنَّهَا تُجَرُّ بِالْأَزِمَّةِ وَتُقَادُ ، قَالَ : فَالْفَصِيلُ ٱلْمُجَرُّ ، ٱلَّذِي يُشَقُّ طَرَفُ لِسَانِهِ ، لِتُلَّا يَرْتَضِعَ أُمَّهُ ، مَا قَوْلُكَ فِيهِ ? قَالَ لأَنَّهُمْ جَرُّوا لَسَانَهُ حَتَّى قَطَعُوهُ ، قَالَ فَأَنْ جَرُّوا أَذُنَيْهِ فَقَطَعُوهُ (٢) تُسَمِّيهِ مُجَرًّا ? قَالَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ ، فَقَالَ يَجْنَى بْنُ عَلَيٍّ : قَدْ نَقَضْتَ ٱلْعِلَّةُ الَّتِي أَتَيْتَ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ ، وَمَنْ كُمْ يَدْرِ أَنَّ هَذَا مُنَاقَضَةٌ ۚ فَلَا حِسَّ لَهُ ، قَالَ حَمْزَةُ ("): وَشَهَدْتُ ٱبْنَ ٱلْعَلَّافِ ٱلشَّاعِرَ وَعِنْدَهُ مَنْ يَحْكِي عَنْ كِتَابِ ٱلزَّجَّاجِ أَشْيَاءً مِنْ شَعْيِعِ ٱلاِشْنِقَاقِ ٱلَّذِي فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ إِنِّي حَضَرْتُهُ وَقَدْ سُئِلَ عَن ٱشْتِقَاق ٱلْقَصْعَةِ ، قَالَ لِأَنَّهَا تَقْصَعُ ٱلْجُوعَ أَىْ تَكْسِرُهُ ، قَالَ أَبْنُ ٱلْعَلَّافِ يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ: ٱلْخُضَضُ (١) مُشْتَقٌ مِنَ ٱلْخُضِيضِ (١).

<sup>(</sup>١) المجرة :كواكب تبينكأنها خط أبيض — وفى القاموس المجرة التى فى السهاء سميت بدلك لانهاكاثر المجر قال ابن سناء الملك

وأظمأ ان ابدى لى الماء منة ولو كان لى نهر المجرة موردا

<sup>(</sup>٢) مكذا بالاصل: ولعله فقطعوهما

<sup>(</sup>٣) في الاصل — حيرة والصواب ماذكرنا

<sup>(</sup>١) الخضض : خرز أبيض تلبسه الصغار

<sup>(</sup>٥) الخضيض المكان المترب تبله الامطار

والْعُصْفُرُ (ا) مُشْتَقَ مِنَ الْعُصْفُورِ (ا) ، والدُبُّ مُشْتَقُ مِنَ الْعُصْفُرِ يفُ اللَّبِ ، وَالْعُرِيفُ اللَّهِ مِنَ الْعَلَمُ مِنَ الْعَلَمُ مِنَ الْعَلَمُ مِنَ الْعَلَمُ مِنَ الْعَلَمُ مِنَ الْعَلَمُ اللَّهِ مِنَ الْعَلَمُ اللَّهِ الْعَلَمُ مَشْتَقُ مِنَ الْعَافُولِ (ا) ، واللَّمُ مُشْتَقُ مِنَ الْعَافُولِ (ا) ، واللَّمُ مُشْتَقُ مِنَ الْعَلَمَ ، والْعُمَّمَ مُشْتَقُ مِنَ الْقَلَمَ ، والمُحْتَثُ مِنَ الْقُسَاء ، والْخُنْفَى مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَدْبِ مِنَ الْمُؤْتَثُ مِنَ الْمُؤْتَثُ مِنَ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللل

وَقَالَ أَبْنُ بِشْرَانَ : كَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ يَنْزِلُ بِالْجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ مِنْ بَغْدَادَ ، فِي ٱلْمَوْضِعِ الْمَعْرُوفِ بِالدُّوَيْرَةِ ، وَأَنْشِدْتُ لَهُ

قُعُودِی (°) لَا يَرُدُّ الرِّزْقَ عَنِّي وَلَا يُدُنِيهِ (۱) إِنْ كَمْ يُقْضَ (۱) شَيُّ قَعَدْتُ فَقَدْ أَتَانِي فِي قُعُودِي وَهَا فَعَيْ (۱) وَالسَّيْرُ لَيُ وَالسَّيْرُ لَيُ

<sup>(</sup>١) العصفر : وزان قنفد نبت تصبغ به الثياب يقال ثوب معصفر

<sup>(</sup>٢) العصفور : طائر — وهو يطلق على ما دون الجام

<sup>(</sup>٣) العاقول من النهر والوادى والرمل : ما أعوج منه ونبت وما التبس من الامور

<sup>(؛)</sup> الحلمة : رأس الثدى وفى الفاموس النؤلؤل وشجرة السعدان ونبات والصغير من الفردان (ه) قبودى : مكثى وعدم سعبى

<sup>(</sup>٦) يدنيه : يقربه (٧) لم يقض : لم يسبق به القضاء

<sup>(</sup>٨) فعافني : عاف الشيء - زهد فيه

فَامَّا أَنْ رَأَيْتُ ٱلْقَصْدُ (١) أَدْنَى (٢)

إِلَى رُشْدِي وَأَنَّ الْحِرْصَ غَيُّ ١٦)

تَرَكْتُ لِمُدْلِجٍ (' كَالَجُ اللَّيَالِي

وَلِي ظِلْ ( ) أَعِيشُ بِهِ وَفَى (٦)

حَدَّثُ أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَدَّدُ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَذْدِيُ الْبُصْرِيُّ قَالَ : لَمَّا مَاتَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْنِي بَكَى الْبُصَرِيُّ قَالَ : لَمَّا مَاتَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْنِي جَالِسْ وَإِبْرَاهِمَ أَبُو إِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ ، فَقَالَ فِي : أَيْنَ يَدُهُ مِنْ عَلَى إِلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) النصد : الاعتدال والتوسط (٢) أدنى : أقرب (٣) غي : ضلال

<sup>(</sup>٤) المدلج : الذي يسير من أول الليل — والاسم الدلج بفتحتين

<sup>(</sup>ه - ٦) الظلال – والافياء: الظل قبل الظهر – ويقال له بعده فيه: من قاء اذا رجع (٧) الناقد: الذي يبين صحيح القول من فاسده – كما ينقد الصيرفي الدراهم والدنانير (٨) البهارج: جمع بهرج – المعدن الزائف قال الشاعر

متى يستقيم الظل والعود أعوج وهل ذهب صرف يساويه بهرج? وننفت : راجت (٩) فهرسته : النهرست كتابلابن النديم وهو فارسى معربه فهرس وقد فهرس الكتاب جعل له فهرساً

أَ بِي إِسْمَاقَ الزَّجَّاجِ بِالْمُعْتَضِدِ ('' ، أَنَّ بَعْضَ النُّدَمَاء وَصَفَ لِلْمُعْتَضِدِ كِتَابَ جَامِعِ النُّطْقِ الذِّي عَمِلَهُ مَحْبَرَةُ النَّدِيمُ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ خَاصَّةً ، وَاسْمُ مَحْبَرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى بْنِ أَبِي عَبَّادٍ ، وَ يُكْنَى أَبَاجَعْفَرِ ، وَاسْمُ أَبِي عَبَّادٍ جَابِرُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ٱلْعَسْكُرِيُّ ، وَكَانَ حَسَنَ ٱلْأَدَبِ ، وَنَادَمَ الْمُعْنَضِدَ ، وَجَعَلَ كِتَابَهُ جَدَاوِلَ ، رَجَعَ الْكَلَامُ إِلَى ٱتَّفَاقِهِمَا ، فَأَمَرَ ٱلْمُعْتَضِدُ الْقَاسِمَ بْنَ عُبَيْدِ ٱللهِ أَنْ يَطْلُبَ مَنْ يُفَسِّرُ تِلْكَ ٱلْجُدَاوِلَ ، فَبَعَثَ إِلَى تُعْلَبِ وَعَرَضَهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَتَوَجَّهُ (٣) إِلَى حِسَابِ ٱلْجِدَاوِلِ ، وَقَالَ لَسْتُ أَعْرِفُ هَٰذَا ، وَإِنْ أَرَدْتُمُ كِتَابَ ٱلْعَيْنِ فَمَوْجُودٌ ، وَلَا رِوَايَةَ لَهُ ، فَكُنَّبَ ابْنُ عُبِيدٍ ٱللهِ إِلَى ٱلْمُبَرِّدِ أَنْ يُفَسِّرَهَا ، فَأَجَابَهُمْ: إِنَّهُ كِتَابٌ طُوِيلٌ ، بَحْتَاجُ إِلَى تَعَبِّ وَشُغْلٍ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَبِّ وَضَعَفَ عَنْ ذَلِكَ ، وَ إِنْ دَفَعْتُمُوهُ إِلَى صَاحِبِي إِبْرَاهِبَمَ بْنِ السَّرِيُّ رَجُوْتُ أَنْ يَنِيَ بِذَلِكَ ، فَتَغَافَلَ (٢) الْقَاسِمُ عَنْ مَذَا كُرَةِ (١) ٱلْمُعْتَضِدِ بِالزَّجَّاجِ حَتَّى أَلَحَّ (٥) عَلَيْهِ ٱلْمُعْتَضِدُ ،

<sup>(</sup>١) المعتضد : الحليفة العباسي في ذلك الزمن (٢) لم يتوجه الخ : أي لم يستطع

<sup>(</sup>٣) تغافل: تكلف الغفلة - أى أغفل ذلك

<sup>(</sup>٤) مذاكرة المعتصد : تذكيره (٥) ألح : ألحف وكرر الطلب وشدد فيه

فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ ثَعْلَبِ وَٱلْمُبَرِّدِ وَأَنَّهُ أَحَالَ عَلَى الرَّجَّاجِ ، فَفَعَلَ ٱلقَّاسِمُ ، فَقَالَ ٱلرَّجَّاجُ ؛ أَنَا أَعْمَلُ ذَلِكَ عَلَى غَبْرِ نُسْخَةٍ ، وَلَا نَظَرٍ فِي فَقَالَ ٱلرَّجَّاجُ ؛ أَنَا أَعْمَلُ ذَلِكَ عَلَى غَبْرِ نُسْخَةٍ ، وَلَا نَظْرٍ فِي فَقَالَ ٱلرَّجَّاجُ كُنُبَ جَدُولِ ، فَأَمْرَهُ بِعَمَلِ ٱلثَّنَائِيِّ ، فَاسْتَعَارُ (ا) ٱلرَّجَّاجُ كُنْبَ اللَّهَ مِنْ ثَعْلَبِ وَٱلسُّكَرِيِّ وَغَبْرِهِمَا ، لِأَنَّهُ كَانَ صَعِيفَ اللَّهُ مِنْ ثَعْلَبِ وَٱلسُّكَرِيِّ وَغَبْرِهِمَا ، لِأَنَّهُ كَانَ صَعِيفَ ٱللَّهُ مِنْ ثَعْلَبِ وَٱلسُّكَرِيِّ وَغَبْرِهِمَا ، لِأَنَّهُ كَانَ صَعِيفَ ٱللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ مِنْ ثَعْلَبٍ وَٱلسُّكَرِيِّ وَعَبْرِهِمَا ، لِأَنَّهُ كَانَ صَعِيفَ ٱللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ مِنْ ثَعْلَبٍ وَٱلسُّكَرِيِّ وَعَبْرِهِمَا ، لِأَنَّهُ كَانَ صَعِيفَ ٱللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ مِنْ مَعْلَبُ اللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِلَى الْوَزِيرِ ، وَهَمَلُهُ الْوَزِيرِ ، وَهَمَلَهُ ٱلْوَزِيرِ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَوْلِ اللَّهُ وَالْمَرَ لَهُ بِثَلَا مُ إِلَى الْوَزِيرِ ، وَهَمَلَهُ الْوَزِيرِ إِلَى الْمُعْتَضِدِ ، وَاسْتَحْسَنَهُ وَأَمْرَ لَهُ بِثَلَامُ مِلَهُ ٱلرَّجَاجُ السَّخَةُ إِلَى إِلَيْهِ بِتَفْسِيرِهِ كُلِّهِ ، وَلَمْ يَعْمَلِهُ وَوَزِيرِهِ .

وَقَالَ ٱبْنُ ٱلنَّدِيمِ : ثُمَّ ظَهَرَ فِي كِتَابِ ٱلسَّلْطَانِ هَذَا التَّفْسِيرُ مُنْقَطِعاً ، وَرَأَيْنَاهُ فِي طِلْحِيِّ " كَطِيفٍ ، وَصَارَ النَّفْسِيرُ مُنْقَطِعاً ، وَرَأَيْنَاهُ فِي طِلْحِيٍّ " كَطِيفٍ ، وَصَارَ لِلزَّجَّاجِ بِهِذَا السَّبَبِ مَنْزِلَةٌ عَظِيمَةٌ ، وَجُولِ لَهُ دِزْقٌ فِي النَّادَمَاء ، وَرِزْقٌ فِي ٱلْفُلَهَاء ، وَرِزْقٌ فِي ٱلْفُلَمَاء ، نَحْوَ آلَا بُهائَةِ دِينَادِ ، قَالَ ٱبْنُ ٱلنَّدِيم :

<sup>(</sup>١) استمار : أخذ الشيء عارية ثم يرده (٢) تقدم اليه بتنسيره : طلب اليه ذلك

 <sup>(</sup>٣) طلحى: في القاموس طلحية — هي الورقة من القرطاس وقال انه مولد والمئي
 انه ظهر في ورق نظيف

وَلِلزَّجَّاجِ مِنَ ٱلْكُنُّبِ: كِنَابُ مَا فَسَّرَهُ مِنْ جَامِعِ النُّطْقِ ، كِتَابُ مَعَانِي ٱلْقُرْ آنِ ، « قَرَأْتُ عَلَى ظَهْرِ كِتَابِ ٱلْمَعَانِي: ابْتَدَأَ أَبُو إِسْحَاقَ بِإِ مُلَاءَ كِتَابِهِ ٱلْمَوْسُومِ (') بِمَعَانِي ٱلْقُرْ آنِ فِي صَفَرٍ سَنَةً خُسْ وَ ثَمَا نِينَ وَمِا نَتَيْنِ وَأَ ثَمَّهُ فِي شَهْرٍ رَبِيعِ ٱلْأُوَّلِ ، سَنَةً إِحْدَى وَ تُلْشِمِائَةٍ » ، كِتَابُ ٱلإِسْتِقَاقِ ، كِتَابُ ٱلْقُوَافِي ، كِتَابُ ٱلْعَرُوضِ ، كِتَابُ ٱلْفِرَقِ ، كِتَابُ خَانْقِ ٱلْإِنْسَانِ ، كِتَابُ خَلْقِ ٱلْفَرَسِ ، كِتَابُ مُخْتَصَرِ النَّحْوِ ، كِتَابُ فَعَلْتُ وَأَفْعَلْتُ ، كِتَابُ مَا يَنْصَرِفُ وَمَا لَا يَنْصَرِفُ، كِتَابُ شَرْحٍ أَ بْيَاتِ سِيبَوَيْهِ ، كِتَابُ النَّوَادِرِ .

﴿ ١٠ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدَانَ بْنُ حَمْزَةً \* ﴾

إراهم بن الشَّيْبَانُ ۗ ٱلْمُؤَدِّبُ (٢) ، ذَ كَرَهُ ٱلْمَرْزُبَانُ فِي كِتَابِهِ سعدان بن حزة

وَقَالَ : كَانَ أَبُو ٱلْحُسَنِ ٱلْعَنْزِيُّ كَنِيرَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ ، يَرْوِي عَنْهُ ٱلْأَخْبَارَ ، وَمُسْتَحْسَنَ (٢) ٱلْأَشْعَادِ . وَكَانَ لِسَعْدَانَ (١)

(﴿) له في بنية الوعاة ترجمة أيضا صحيفة ١٨٠ فلتراجع

 <sup>(</sup>١) الموسوم: الوسم والسمة العلامة — والمراد المسمى

<sup>(</sup>٢) معلم الادب (٣) مستحسن الاشعار : من اضافة الصفة الى موصوفها أى الاشعار المستحسنة (؛) سعدان: علم منقول — والسعدان نبات من أحسن المرعى وأجوده يضرب به المثل فيقال في الشيء بحسن ولا يبلغ في الحسن درجة غيره : ماء ولا كصداء

ابنِ ٱلْمُبَارَكِ النَّحْوِيِّ ابْنُ يُسَمَّى إِبْرَاهِيمَ ، رَوَى عَنْ أَبِيهِ النَّقَائِضَ ، وَرَوَاهَا عَنْهُ أَبُوسَعِيدٍ السُّكَّرِيُّ ، وَلَسْتُ أَعْلَمُ أَهُوَ النَّقَائِضَ ، وَرَوَاهَا عَنْهُ أَبُوسَعِيدٍ السُّكَّرِيُّ ، وَلَسْتُ أَعْلَمُ أَهُوَ النَّهَ الْفَنْزِيُّ الْمَنْزِيُّ إِلَيْهِ أَمْ غَيْرُهُ \* لِأَنَّ ٱلْمَنْزِيُّ السَّبَهُ إِلَىٰ النِّهِ أَمْ غَيْرُهُ \* لِأَنَّ ٱلْمَنْزِيُّ السَّبَهُ إِلَىٰ سَعَدَانَ بْنِ حَمْزَةَ الشَّيْبَانِيِّ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . كُلُّ هَذَا كَلَامُ الْمَرْزُ بَإِنِيِّ . كُلُّ هَذَا كَلَامُ الْمَرْزُ بَإِنِيِّ .

وَكَانَ إِبْرَاهِمُ بُنُ سَعْدَانَ النَّحْوِيُّ فِيهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بُنُ الْمَوْرَةُ فِيهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بُنُ أَبِي طَاهِرٍ ، يُؤَدِّبُ ٱلْمُؤَيَّدُ (١) ، وَكَانَ ذَا مَنْزِلَةٍ عِنْدُهُ . وَحَدَّثَ ٱلْمُوْزُبُانِيُّ فِيهَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي إِسْحَاقَ الطَّلْحِيِّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ فِي جَمَالِ إِبْرَاهِمَ بْنِ سَعْدَانَ :

أَلَا أَيُّهَا ٱلْعِيرِ (٢) ٱلْمُصَرَّفِ لَوْنَهُ

بِلَوْ نَيْنَ فِي قُرِّ (۱) الشَّتَاء وَفِي الصَّيْفِ هَلُمَّ وَقَاكَ اللهُ مِنْ كُلِّ آفَةٍ (۱)

إِلَى مَجْدِ مَوْ لَاكَ الشَّفِيقِ (٥) عَلَى الضَّيْفِ

وَحَدَّثَ ٱلْمَرْذُبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ بَحْنِي ٱلْعَسْكَرِيِّ لَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الطَّلْحِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِبُمُ بْنُ سَعْدَانَ لِمَ

<sup>(</sup>١) ابن المتوكل (٢) العير : بالكسر جماعة الابل (٣) القر : شدة البرد

<sup>(\$)</sup> الآفة: العلة (٥) الشفيق: الرحيم

قَالَ: حَرْفَانِ فِهِمَا أَرْبَعْ وَعِشْرُونَ نَقْطَةً لَا يُعْرَفُ مِثْلُهُمَا كَاهُمَا أَبُو ٱلْحُسَنِ ٱلْجُبَائِنُ ، تَتَقَنْقَتُ أَىْ صَعِدْتُ فِي ٱلْجُبَلِ ، وَكَرْفُ فِي ٱلْقُرْآنِ هِجَاؤُهُ عَشْرَةُ وَتَبَشْبَشْتُ مِنَ ٱلْبُشَاشَةِ ، وَحَرْفُ فِي ٱلْقُرْآنِ هِبَاؤُهُ عَشْرَةُ وَتَبَشْبَشْتُ مِنَ ٱلْبُشَاشَةِ ، وَحَرْفُ فِي ٱلْقُرْآنِ مِثْلُهُ فِي سُورَةِ ٱلنَّودِ : أَحْرُفٍ مُنْكُمُ فِي سُورَةِ ٱلنَّودِ : « لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ »

وَحَدَّثُ الْمُرْذُبَانِيُّ عَنِ الصَّولِيِّ عَنْ أَبِي الْعَيْنَاءَ قَالَ: قَالَ لِي الْمُنْوَكِّلُ : بَلَغَنِي أَنَّكَ رَافِضِيُّ ، فَقُلْتُ يَا أَمِينَ وَكَيْفَ أَ كُونُ رَافِضِيًّا (ا) وَبَلَدِى الْبَصْرَةُ ، وَمَنْشَئِي الْمُوْرَةُ ، وَمَنْشَئِي الْمُوْرَةُ ، وَمَنْشَئِي مَسْجِدُ جَامِعِهَا ، وأُسْنَاذِى الْأَصْمَعِيُّ ، وَجِبرَانِي بَاهِلَةُ (ا) وَلَيْسَ بَخْلُو النَّاسُ مِنْ طَلَبِ دِينٍ أَوْ دُنْيَا ، فَإِنْ أَرَادُوا وَلَيْسَ بَخْلُو النَّاسُ مِنْ طَلَبِ دِينٍ أَوْ دُنْيَا ، فَإِنْ أَرَادُوا دِينَا فَقَدْ أَخْبَ مَنْ أَخْرُوا ، وَإِنْ أَرَادُوا دُنِيا فَقَدْ مَنْ أَخْرُوا ، وَإِنْ أَرَادُوا دُنْيا فَأَنْتَ وَآبَاؤُكَ أَمْرَآهُ أَنْ وَالْمُونَ عَلَى تَقْدِيمِ مِنْ أَخْرُوا ، وَإِنْ أَرَادُوا دُنْيا فَأَنْتَ وَآبَاؤُكَ أَمْرَآهُ الْمُونِ مَنِينَ إِلَّا بِكَ ، وَلَا دُنْيا إِلَّا مَعَكَ ، أَبُوكَ أَمْرَآهُ مُسْتَنْزِلُ (اللهُ وَينَ إِلَّا بِكَ ، وَلَا دُنْيا إِلَّا مَعَكَ ، أَبُوكَ مُسْتَنْزِلُ (اللهُ وَينَ إِلَّا بِكَ ، وَلَا دُنْيا إِلَّا مَعَكَ ، أَبُوكَ مُسْتَنْزِلُ (اللهُ وَينَ إِلَّا بِكَ ، وَلَا دُنْيا فِيكَ ، فَقُلْتُ : مُولَا دُنْيا فَقَدْ أَنْ اللهُ وَينَ ، فَقُلْتُ : فَقَالَ : إِنَّ الْبَنْ سَعَدُانَ زَعَمَ ذَلِكَ فِيكَ ، فَقُلْتُ : مَوْلَكَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْبَنْ سَعَدُانَ زَعَمَ ذَلِكَ فِيكَ ، فَقُلْتُ :

 <sup>(</sup>١) الرافضية فرقة من الشيعة — والنسبة اليها رافضى

<sup>(</sup>٢) باهلة قبيلة - النسب اليها باهلي

 <sup>(</sup>٣) أى الستسق به المطر - يقصد العباس بن عبد المطلب

وَمُنِ أَبُنُ سَعَدَانَ ('' ؛ وَاللهِ مَا يَفْرِقُ ذَلِكَ بَبْنَ ٱلْإِمَامِ ('') وَاللهِ مَا يَفْرِقُ ذَلِكَ بَبْنَ ٱلْإِمَامِ ('') وَالْمَأْمُومِ ، وَالنَّابِعِ وَٱلْمَنْبُوعِ ، إِنَّمَا ذَاكَ حَامِلُ دِرَّةٍ ('') وَمُعَلِّمُ صِبْيَةٍ ، وَآخِذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أُجْرَةً ، فقَالَ : لَا تَفْعَلْ ، لِأَنَّهُ مُؤْدِّبُ ٱلْمُؤْدِبُ ٱلْمُؤْدِبِ ، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ : إِنَّهُ لَمْ يُؤَدِّبُهُ عِسْبَةً ('') وَإِنَّمَا أَدْبَهُ بِأَجْرَةٍ ، فَإِذَا أَعْطَيْنَهُ حَقَّهُ فَقَدْ فَضَيْتَ عِسْبَةً ('') ، وَإِنَّمَا أَدْبُهُ بِأَجْرَةٍ ، فَإِذَا أَعْطَيْنَهُ حَقَّهُ فَقَدْ فَضَيْتُ مَا مَكُونَ أَنْ الْمَيْنَاء ، لَا وَاللهِ مَا صَدَقَ ('') أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي شَيْءٍ مِمّا حَكُهُ عَتَى ، ثُمَّ أَقْبَلَ مَا صَدَقَ ('') أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي شَيْءٍ مِمّا حَكُهُ عَتَى ، ثُمَّ أَقْبَلَ مَا صَدَقَ ('') أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي شَيْءٍ أَسْهَلُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْمَالِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي شَيْءٍ أَسْهَلُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي مَنْ عَلَى الْمَنْوَ كُلُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي مَا مَكُونَ عَلَى الْمَنْوَ كُلُ وَاللهِ مِنْ أَنْ يَنْفَعَى مَا مُلَا عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُنُونَ كُلُ أَنْ يَنْفَعَى مَا أَلُونَ كُلُ أَنْ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُنْوَ كُلُ : . فَا أَمْهُ وَاللهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا تُحْبِلُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ هَذَا فَتَقَطَعُونِ '' وَاللهِ فَالُ : فَضَعَكَ الْمُنُو كُلُ أَنْ اللهُ وَاللّهِ عَلَيْكَ عَلَى الْمُنْوَ كُلُ أَنْ اللّهُ وَاللّهُ الْمُنُونَ كُلُ أَلُونُ مِنْ فَاللّهُ الْمُعَلِيْكَ عَلَى مَا تُحْبِلُ مُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُنُونَ كُلُ أَلْمُ وَاللّهِ الْمُنْوَلِ كُلُ أَلَا الْمُؤْمِ كُلُ أَلَى الْمُعَلِّ عَلَى مَا تُحْمِلُ أَلَقَلُ عَلَى مَا تُعْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ الْمُؤْمِ عَلَى مَا تُعْمِلُ عَلَى مَا تُعْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ عَلَى مَا تُعْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ عَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِل

﴿ ١١ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الطَّيِّبِ \* ﴾ أَبُو طَاهِرٍ السَّلَفِيُّ : وَسَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبُو طَاهِرٍ السَّلَفِيُّ : وَسَأَلْتُهُ يَعْنِي

إبراهيم بن سعيــد بن الطيب

- (١) استفهام العرض منه التحقير ومنه في التغزيل قول الكفار في الرسول عليه السلام «أهذا الذي بعث الله رسولا» (٢) أى لا يفرق بين الاصل والفرع
  - (٣) الدرة: شوط صغير (٤) حسبة أى له وبدون أجر
  - (٥) أى حقه والذمام ما يجب على المرء مراعاته من علائق الصداقة والقرابة ونحوها
    - (٦) في الوافي بالوفيات للصندي ماصدقت (٧) في الاصل فيقطعني
- (\*) ترجم له أيضاً صاحب البنية ص ١٨٠ فقال: «إبراهيم بن سعد بن الطيب أبو إسحاق الرفاعي » وقد ورد البيت الاول فيها بالنص الاً في :

وأحبة ماكنت أحسب أننى أبلى ببينهم فبنت وبانوا

أَ بَا ٱلْكُرَمِ ٱلْجُوْزِيُّ عَنِ الرِّفَاعِيِّ فَقَالَ : هُوَ مِنْ عَبِيدِ السَّبِي (1) \* وَكَانَ ضَريراً (٢) ، قَدمَ صَبيًّا ذَا فَاقَةٍ (٢) إِلَى وَاسطَ ، فَدَخلَ ٱلْجَامِعَ إِلَى حَلْقَةِ عَبْدِ ٱلْغَفَّارِ ٱلْخُصَيْنِيِّ ، فَتَلَّقَّنَ ٱلْقُرْ آنَ فَكَانً مَعَاشُهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْحُلْقَةِ ، ثُمَّ أَصْعَدَ ( اللَّهِ اللَّهِ بَعْدَادَ ، فَصَحِبّ أَ بَا سَعِيدٍ السِّيرَافِيُّ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ كِتَابَ شَرْح سيبَوَيْهِ ، وَسَمِعَ منْهُ كُنُّتُ اللُّغَةِ وَالدُّواوِينَ ، وَعَادَ إِلَى وَاسطِ وَقَدْ مَاتَ عَبْدُ ٱلْغَفَّادِ ، غَلْسَ صَدْرًا يُقْرِى ﴿ النَّاسَ فِي ٱلجَّامِعِ ، وَنَزَلَ الزَّيْدِيَّةَ (٥) منْ وَاسطَ، وَهُنَاكَ تَكُونُ الرَّافِضَةُ وَٱلْعَلَويُّونَ، فَنُسِبَ إِلَى مَذْهَبِهِمْ ، وَمُقِتَ عَلَى ذَلِكَ ، وَجَفَاهُ ٱلنَّاسُ، وَكَانَ شَاعِراً حَسَنَ ٱلشِّعْرِ جَيِّدَهُ ، وَحَدَّثَ فِي كِتَابِ أَبِي غَالِبِ مُحَدِّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَهْلِ ٱلنَّحْوِيِّ ، أَنْشَدَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ٱلرِّفَاعِيُّ لنفسه .

وَأَحِبَّةٍ (" مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنْنِي وَأَحِبَّةٍ (" فَبِنْتُ وَبَانُوا أَنْنِي أَبِيْنَرَبِمِ (" فَبِنْتُ وَبَانُوا

<sup>(</sup>١) في الاصل.منءبدالسي (٢) أعمى (٣) فقر وخصاصة

<sup>(؛)</sup> أصمد في الارض أي مضي — قال تعالى « إذ تصمدون ولا تلوون على أحد »

 <sup>(</sup>٥) نزل الزيدية — هم فرقة من الشيعة وهم المنسوبون إلى زيد بن على بن زين العابدين
 صوهم ثلاث طوائف — الجارورية والسليمانية والبتيرية أصحاب بتير الشوي .

<sup>(</sup>٦) ٰالواو واو رب . أى ورب أحبة ولعلما للتكثير . (٧) البين والبينة النراق .

نَأْتِ (١) ٱلْمَسَافَةُ فَالتَّذَكُّرُ حَظُّهُمْ

مِنَّى وَحَظَّى مِنْهُمْ ٱلنِّسْيَانُ

وَمَاتَ سَنَةً إِحْدَى عَشْرَةً وَأَرْبَعِمِائَةٍ \_

سَمِعْتُ أَبَا نَعِيمٍ أَحْمَدَ بْنَ عَلِيّ بْنِ أَخِي سُدُّةَ الْمُقْرِيَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: رَأَيْتُ جِنَازَةَ أَيِّى إِسْحَاقَ الرِّفَاعِيِّ مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ نَخُرُجُ إِلَى الجُبْانَةِ (") وَخَلْفَهَا رَجُلَانِ ، تَفَدَّثُتُ بِهَا الشَّمْسِ نَخُرُجُ إِلَى الجُبْانَةِ (اللَّهُ مَا وَخَلْفَهَا رَجُلانِ ، تَفَدَّثُ بِهَا الشَّمْسِ نَخُرُجُ إِلَى الجُبْانَةِ (اللَّهُ مِنَا وَالنَّحُوعِ فَقَالَ : سَمَّى لَكَ شَيْخَنَا أَبَا الْفَتْحِ بْنَ الْمُخْتَارِ النَّحْوِيَّ فَقَالَ : سَمَّى لَكَ الرَّجُلَيْنِ (") \* فَقُلْتُ لَا ، فَقَالَ كُنْتُ أَنَا أَحَدَثُهُمَا ، وَأَبُو عَالِبِ النِّيْرَانَ الْآخَرَ ، وَمَا صَدَّقْنَا أَنَا نَسْلَمُ خَوْفًا أَنْ نَقْتُلَ.

وَمِنْ عَجَائِبِ مَا اُنْفَقَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ ثُونُ فَى وَكَانَ عَلَى هَذَا الرَّجُلَ ثُونُ فَى وَكَانَ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ مِنَ الْفَضْلِ فَكَانَتْ هَذِهِ حَالَهُ ، وَتُونُ فَى فِى غَدِ يَوْمٍ وَفَاتِهِ رَجُلُ مِنْ حَشُونَ الْعَامَّةِ ، يُعْرَفُ بِدَنَاءَةً كَانَ سَوَادِيًّا (\*) ، فَأَغْلِقَ الْبَلَدُ لِأَجْلِهِ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ النَّاسُ كَانَ سَوَادِيًّا (\*) ، فَأَغْلِقَ الْبَلَدُ لِأَجْلِهِ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ النَّاسُ

<sup>(</sup>١) نأت: بعدت الشقة بيني وبينهم فلم يبق لى منهم إلا الذكري على حين أنهم نسوني ـ

 <sup>(</sup>۲) الجبان والجبانة الصحراء - ولماكانوا يدفنون الموتى في الصحراء غلب استمال اللفظ على المقبرة.

 <sup>(</sup>٣) جملة استفهامية حذف منها الاداة — أى أسمى المخبر الرجلين ? وفي الاصل قال
 لعله . الرجلان . على اعتبار أن الفعل للمفعول . ولا ضرورة لذلك

<sup>(؛)</sup> حشو العامة — غمارها ودماؤها .

 <sup>(</sup>٥) منسوب إلى سواد ، وسواد الكوفة والبصرة قراما .

كَافَةً ، وَ لَمْ يُوصَلْ إِلَى جِنَازَتِهِ مِنْ كَثْرَةِ ٱللهِ مُحَدَّدُ بَنُ سَعِيدٍ كَلَامٍ ٱللهِ مُحَدَّدُ بَنُ سَعِيدٍ كَلَامٍ ٱللهِ مُحَدَّدُ بَنُ سَعِيدٍ اللهِ مُحَدَّدُ بَنُ سَعِيدٍ اللهَ عَبْدِ ٱللهِ مُحَدَّدُ بَنُ سَعِيدٍ اللهَ عَبْدِ اللهِ مُحَدَّدُ بَنُ سَعِيدٍ اللهَ عَبْدِ اللهِ مُحَدَّدُ بَنُ سَعِيدٍ اللهَ عَبْدُ اللهَ عَلَى الْوَاسِطِيِّينَ أَنَّهُ تُوفَى اللهَ اللهَ عَلَى الْوَاسِطِيِّينَ أَنَّهُ تُوفَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَحَدَّثَ أَبُو غَالِبِ بْنُ بِشْرَانَ فَالَ : أَنْشَدَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الرِّفَاعِيُّ - وَمَا رَأَيْتُ قَطُّ أَعْلَمَ مِنْهُ - قَالَ أَنْشَدَنَا عَبْدُ الْغَفَّادِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ أَنْشَدَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَفْطُوَيْهِ :

أَقْبَلُ مَعَاذِيرَ مَنْ يَأْتِيكَ مُعْنَذِرًا إِنْ بَرَّ (<sup>1)</sup> عِنْدَكَ فِيمَا قَالَ أَوْ تَجْرَا (<sup>1)</sup> فَقَدْ أَطَاعَكَ مَنْ أَرْضَاكَ ظَاهِرُهُ وَقَدْ أَجَلَّكَ (<sup>1)</sup> مَنْ يَعْصِيكَ مُسْتَبِرًا (<sup>0)</sup>

<sup>(</sup>١) لعله وهمت — أو واهم: أى مخطىء سقطت ألفه وهو الاقرب

<sup>(</sup>۲) بر – صدق

<sup>(</sup>٣) فحر - كذب

<sup>(</sup>١) عظمك (٥) مختفياً - أى في غيبتك

## ﴿ ١٢ - إِبْرَاهِمُ بْنُ سُفْيَانَ ٱلزِّيَادِيُّ \* ﴾

ابراهيم بن هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُفيانَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ اللهِ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِيهِ ، كَانَ نَحْوِيًّا لُغُويًّا رَاوِيَةً ، قَرَأً كَتَابَ سِيبَوَيْهِ عَلَى سِيبَوَيْهِ وَكُمْ يُتِيَّةُ ، وَرَوَى عَنِ قَرَأً كَتَابَ سِيبَوَيْهِ عَلَى سِيبَوَيْهِ وَكُمْ يُتِيَّةُ ، وَرَوَى عَنِ الْأَصْمَعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدُةً وَنُظْرَامِهِمَا ، وَكَانَ شَاعِرًا ، مَاتَ سَنَةً الْأَصْمَعِيِّ وَأَدْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، وَمِنْ شعْرِهِ الَّذِي رَوَاهُ ٱلْمَرْذُ بَانِيُّ فِي حَجَر ٱلنَّارِ ٱلْهَاشِيِّ ، وَمِنْ شعْرِهِ الَّذِي رَوَاهُ ٱلْمَرْذُ بَانِيُّ فِي حَجَر ٱلنَّارِ ٱلْهَاشِيِّ ،

دَفَعَ الرَّهْنُ عَنْكَا م إِنَّ ذَاكَ الدَّفْعَ عَنِّ وَأَنَى (ا) فِيكَ بِمَنْ (ا) يَعْ فَي قَادِعَ سِنَّ إِنْ تَكُنْ بُوَّ ذُتَ (ا) يَعْ نِ فَقَدْ بَوَّذَ حُزْنِي فَقَدْ بَوَّذَ حُزْنِي إِنْ تَكُنْ بُوَّ ذُتَ الْمَرْ ذُبَانِيُّ عَنْ المُبَرِّدِ عَنِ الزِّيَادِيِّ قَالَ ، كَانَ فِي حَدَّثَ الْمَرْ ذُبَانِيُّ عَنْ المُبَرِّدِ عَنِ الزِّيَادِيِّ قَالَ ، كَانَ فِي

<sup>(</sup>١) وأنى : صوابه مكذا : وأنى فيك: وقارع : يجب نصبها على أنها حال من فاعل يعذل

<sup>(</sup>٢) بمن : وفي الاصل — وإنى فيك من يعذلني قارع سن

<sup>(</sup>٣) برزت في الحسن : بلنت فيه الغاية .

<sup>(</sup>ه) ترجم له أيضاً صاحب نزهة الالبا صحيفة ٢٦٩ وترجم له أيضاً صاحب بنيــة الوعاة ص ١٨١

وقد زاد على الترجمة بعــد قوله ابى عبيدة — وكان يشــبه به فى معرفة الشعر ومعانيه كل زاد أيضا بمد قوله وكان شاعراً — ذا دعابة وفرح .

جِوَادِي حَقُّ (ا) قَدْ دُعِيتُ إِلَيْهِ (ا) خَفَرْتُ ، وَجِي َ بِنَبِيــَدٍ وَطُنْبُورٍ ، فَغَنَّى مُغَنَّيِمْ :

قُولًا لِمَنْ يَتَعَرَّى وَمَنْ يُبَدِّدُ شَرًا تَوَكُنَ فِيْبَانَ صِدْقٍ يُجُلُونَ (٣) فِي ٱلْحُسْنِ دُرَّا وَصِرْتَ إِلْفَ (١) خَسِيسٍ يُعيِدُ خَيْرَكَ شَرًا هَيْهَاتَ فَاتَكَ وَاللهِ مَنْ يَغُرُّكُ غَرًا هَيْهَاتَ فَاتَكَ وَاللهِ مَنْ يَغُرُّكَ غَرًا

فَقُلْتُ لِمِنْ هَذَا الشِّعْرُ، أَصْلَحَكَ اللهُ ﴿ قَالَ : لِي يَاسَيَّدِي ﴾ وَأَنَا جَوَانُ بِنُ دَسْتَ البَاهِلَىٰ سَيِّدِي ، قُلْتُ لَيْسَ جَوَانِ وَدَسْتُ – عَافَاكَ اللهُ – مِنْ أَسْمَاء الْعَرَبِ، قَالَ : أَيُّ شَيْء (\*) عَلَيْكَ مِنْ ذَا سَيِّدِي ﴿، قَالَ : أَيْ شَيْء (\*) عَلَيْكَ مِنْ ذَا سَيِّدِي ﴿، قُلْتُ فَرَدِّدِ الصَّوْتَ ، قَالَ ثُويدُ تَقْمُشُهُ ﴿ (1) مَنْ ذَا سَيِّدِي ﴿، قُلْتُ فَرَدِّدِ الصَّوْتَ ، قَالَ ثُويدُ تَقْمُشُهُ ﴿ (1) مَنْ ذَا سَيِّدِي ﴿، قُلْتُ فَرَدِّدِ الصَّوْتَ ، قَالَ ثُويدُ تَقْمُشُهُ ﴿ (1) مَنْ ذَا سَيِّدِي ﴿، قُلْتُ مَا أَعْرِفُكَ ، مَا تَوَكُنُ عَلَى كَبِدِ ابْنِ مَعِيِّ الْمَاءَ (١٠) ، وَقَدْ جِئْتَ إِلَى اللهَ مُ طَارَتْ فِرَاخُ بُوجِكَ طَارَتْ فِرَاخُ بُومِ ﴿ فَلَا وَلَا مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَدْ عِنْتَ إِلَى اللَّهُ أَعُدُ إِلَيْهِمْ (١٠) . فَوَ تَبْتُ مِمّا حَلًّ فِي فَلَمْ أَعُدْ إِلَيْهِمْ (١٠) . قَالَ : فَوَ تَبْتُ مِمّا حَلَّ فِي فَلَمْ أَعُدْ إِلَى اللَّهِ الْمَاءَ (١٠) . قَالَ : فَوَ تَبْتُ مِمّا حَلَّ فِي فَلَمْ أَعُدُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُا اللَّهُ وَاللَّهُ مُ الْمُولِ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ عَلّى الْمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل ولبلها حفلوقد جاء هذا آللفظ بعد بما يشبه المعنى ألذى حددته له وسترى فيه بعد كلاما (٢) إليه—سقطت من الاصل. (٣) يجلون:أى يظهرون ويبدونه في حسنهم جال كونهم دراً: مثل بدت قراً (٤) الالف: الاليف والصاحب.

<sup>(</sup>٥) وفي الاصل إيش عليك وقد جاءت في كلام عمر (٦) تقمشه : أي تجمعه

<sup>(</sup>٧) كنك وكنى : أى كأنك عقاب — أو كأنى ما أعرفك (٨) أى أحرقت كبده

 <sup>(</sup>٩) أى : خربت دارك — على الكناية . (١٠) شعر لامعنى لبعضه كالبيت الاول
 والاخر وق حديث الزيادى مع المتنبئ كلام لا قيمة له فمن هذا فارق المجلس

وَحَدَّثَ قَالَ: كَانَ الرِّيَادِيُّ يُشَبُّهُ بِالْأَصْمَعِيِّ فِي مَعْرِفَتِهِ لِلسِّعْرِ وَمَعَايِبِهِ (١) ، وكَانَ فِيهَ دُعَابَة (٢) وَمُزَاحٍ (٦) ، فَمِنْ شِعْرِهِ فِي ذَلِكَ : قَدْ خَرَجَ (١) الْهَجْرُ عَلَى ٱلْوَصْل وَأَنْقَطَعَ الْخُبْلُ (٥) مِنَ الْخُبْل وَدَبِّقَ (٦) ٱلْهُجُرُ جَنَّاحَ ٱلْهُوَى وَانْفَلَتَ ٱلْوَصْلُ مِنَ فَأَيْتُ (٧) ذَا أُلْمَجْرَ فَبَيْلَ ٱلْهُوَى ألقتل فَيَسْلُمَ ٱلْوَصْلُ مِنَ وَقَالَ ٱلْحُمَّازُ (١) مَهُو ارِّيَادِيَّ مَنْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ مَاعُونُ لَيْسَ بَكَذَّابِ وَلَا آثِم حُكُمْ رَسُولِ ٱللهِ فِي جَدَّهِ (١) مَانَالَهُ الملاعين يُعْجِبُهُ الْقِشَاءُ (١٠) وَالنَّيْنُ وَبَعْدُ هَـٰذَا كُلَّهِ إِنَّهُ

<sup>(</sup>۱) في الوافي بالوفيات: ومعانيه . (۲ – ۳) الدعابة : المزاح . وقد دعب يدعب كقطع يقطع فهو دعاب . والمداعبة المهازحة (٤) خرج الهجر على الوصل : قاومه وعاداه و الهجر القطيعة — والوصل القرب والرضا (٥) يريد أن صلة المودة القطعت و بترت (٦) دبق : الدبق ثبى وينزق كالفراء تصاد به الطير — يريد أن طائر الهوى عجز عن النهوض ٤ لان جناحه دبق و بقية المهى ظاهرة (٧) في الوافي : فلست . على أن هذا كلام لا منى له إلا بتكلف (٨) هكذا في فوات الوفيات للصفدى الجاذبالجيم والزاى: وفي الاصل : الحار . بالحاء والراء (٩) يريد زياد بن أبيه : وقوله حكم رسول الله في جده ، يريد قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع « من دعى إلى غير أبيه أو تولى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين الخ (١٠) كأنها كناية عن أنه مأبون

وَلِلزِّيَادِيِّ مِنَ التَّصَانِيفِ: كِتَابُ النَّقْطِ وَالشَّكْلِ، كَتَابُ أَسْمَاءِ كَتَابُ أَسْمَاءِ الْأَمْنَالِ، كِتَابُ أَسْمَاءِ اللَّمْنَابِ وَالرِّيَاحِ وَالْأَمْطَادِ، كِتَابُ شَرْحِ نُكَتِ كِتَابِ السَّحَابِ وَالرِّيَاحِ وَالْأَمْطَادِ، كِتَابُ شَرْحِ نُكَتِ كِتَابِ السَّحَابِ وَالرِّيَاحِ وَالْأَمْطَادِ، كِتَابُ شَرْحِ نُكَتِ كِتَابِ السَّعَابِ وَالرِّيَةِ سَوْدَاءً كَانَ بُحِبُهَا؛ سِيبَوَيْهِ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمَ الرِّيَادِيُّ فِي جَادِيَةٍ سَوْدَاءً كَانَ بُحِبُهَا؛ أَلَا حَبَدَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمَ الرِّيَادِيُّ فِي جَادِيةٍ سَوْدَاءً كَانَ بُحِبُهَا؛ أَلَا حَبَدًا حَبَدًا حَبَدًا حَبَدًا حَبَدًا عَبَدُ أَلَا اللَّيْلُ أَظْلَمَ وَاجْلَوْذَا (") وَيَا حَبَدًا بَرْدُ أَنْهَا إِنِهِ (") إِذَا اللَّيْلُ أَظْلَمَ وَاجْلَوْذَا (") وَيَا حَبَدًا بَرْدُ أَنْهَا إِنِهِ (") إِذَا اللَّيْلُ أَظْلُمَ وَاجْلَوْذَا (")

﴿ ١٣ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ \* ﴾

ابراهیم بن سلیمان ابن حیاں ابْنِ حَبَّانَ النَّهْمِيُّ بَطْنُ مِنْ هَمْدَانَ ، أَخْرَارُ الْكُوفِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ الطُّوسِيُّ فِي كِتَابِ (اللهُ مُصَنِّفِي الْإِمَامِيَّةِ ، وَقَالَ : هُوَ ثِقَةٌ (اللهُ الطُّوسِيُّ فِي كَتَابِ اللهُ مُصَنِّفِي الْإِمَامِيَّةِ ، وَقَالَ : هُو ثِقَةٌ (اللهُ الطُّوسِيُّ فِي كَتَابِ اللهُ فَي نَهُم .

<sup>(</sup>١) الناب من السن: أى برد أسنانه (٢) اجلوذ أسرع: هذا كشعره السابق نظم موزون وكنى: (٣) فى هامش الطبعة الثانية: فى مصننى كتاب. (٤) ثقة: مصدر أخبر به على طريق المبالغة (٥) فى هامش الطبعة الثانية: الطوسي سكن فى بنى نهم قديما فلذلك قيل: النهمى ٤ ويسكن فى بنى تيم فيسمى تميمياً.

<sup>(\*)</sup> عثرنا على ترجمة له بعد دقة البحث والمراجمة في النجوم الزاهرة ج ثان ص ١٣٥٥ ١١ — ج ١

لَهُ مِنَ ٱلْكُنُبِ : كِتَابُ ٱلنَّوادِرِ ، كِتَابُ الْخُطَبِ ، كِتَابُ الْخُطَبِ ، كِتَابُ الْخُطَبِ ، كِتَابُ ٱلْمُنَاسِكِ ، كِتَابُ أَخْبَادٍ فَي الْقَرْ نَيْنِ ، كِتَابُ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ، كِتَابُ قَبْضِ رُوحِ أَلْمُؤْمِنِ وَٱلْكَافِرِ ، كِتَابُ ٱلدَّفَائِنِ ، كِتَابُ خَاقِ ٱلسَّمُواتِ ، أَلْمُؤْمِنِ وَٱلْكَافِرِ ، كِتَابُ ٱلدَّفَائِنِ ، كِتَابُ خَاقِ ٱلسَّمُواتِ ، كِتَابُ أَلْدُوْمِنِ وَٱلْكَافِرِ ، كِتَابُ ٱلدَّفَائِنِ ، كِتَابُ خَاقِ ٱلسَّمُواتِ ، كِتَابُ أَلْدُوْمِنَ وَٱلْكَافِرِ ، كِتَابُ ٱلدَّفَائِنِ ، كِتَابُ خَاقِ ٱلسَّمُواتِ ، كِتَابُ أَخْبَادِ جُرْهُمْ .

## ﴿ ١٤ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ ٱلوَرَّاقُ \* ﴾

أَبُو إِسْحَاقَ ، تِلْمِيذُ أَبِي نَصْرٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادٍ الْخُوْهُرِيِّ ، ذَكَرَهُ ٱلْبَاخَرُ زِيُّ فِي كِتَابِ دُمْيَةِ ٱلْقَصْرِ فَقَالَ الْخُوْهُرِيِّ ، ذَكَرَهُ ٱلْبَاخَرُ زِيُّ فِي كِتَابِ دُمْيَةِ ٱلْقَصْرِ فَقَالَ أَنْشَدَنِي لَهُ الْأَدِيبُ يَمْقُوبُ بْنُ أَحْدَ ، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا فِيلَ فِي مَعْنَى دُودِ ٱلْقَرِّ :

وَبَنَاتِ جَيْبٍ مَا ٱنْتَفَعْتُ بِعَيْشِهَا وَوَأَدْنُهَا (١) فَنَفَعْنَنِي بِقُبُورِ

(٣) جاء في الطبقات: أبو نصر اسهاعيل بن حماد الجوهري 6 كانداديها فاضلا 6 أخذ عن أبي على الفارسي 6 وصنف الصحاح في اللغة 6 واعترته وسوسة 6 وانتقل الى الجامع القديم بنيسا بور فصعد إلى سطحه وقال أبها الناس: انى قد عملت في الدنيا شيئاً لم يغلب على 6 فساعمل في الآخرة أمراً لم أسبق اليه 6 وضع إلى جنبيه مصر اعى باب وشدها بخيط 6 وصعد مكاناً عالياً وزعم أنه يطير 6 فوقع فحات 6 وبني سواد الصحاح غير منقح 6 وكان قد حصل سماع أبي منصور منه إلى باب الضادة فييضه بعض أصحاب أبي اسحق بن صالح الوراق بعد موقه 6 وغلط فيه في مواضع كثيرة 6 الضادة في الوادة فتل البنات: والمراد دفن الدودة فيما تنسجه: يقول ما انتنعت بها حية و نفعتني ميئة .

ابراهيم الوراق ثُمُّ ٱنْبَعَثْنَ عَوَاطِلًا فَا ِذَا لَهَا قَرْنُ ٱلْكِبَاشِ('' إِلَى جَنَاحِ طُيُورِ قَرْنُ ٱلْكِبَاشِ('' إِلَى جَنَاحِ طُيُورِ

قَالَ : وَمِنَ ٱلْمَعَانِي ٱلْمُثَارَةِ (<sup>٣)</sup> مِنْ دُودِ ٱلْقَزَّ قَوْلُ أَ بِي الْفَتْحِ ٱلْبُسِيِّ :

أَكُمْ نَرَ أَنَّ ٱلْمَرْءَ طُولَ حَيَانِهِ مُعَنَّى بِأَمْرٍ لَا يَزَالُ يُعَالِجُهُ الْ مَرَاهُ كَدُودِ (٣) ٱلْقَرَّ يَنْسِجُ دَائِبًا وَهَالِكُ غَمًّا وَسُطَ مَاهُوَ نَاسِجُهُ

وَلِأَبِي إِسْحَقَ يَهْجُو اَبْنَ زَكَرِيَّا الْمُنْكَلِّمَ الْأَصْبُهَانِيَّ: أَبَا أَحْدٍ يَا أَشْبَهَ النَّاسِ كُلِّهِمْ " خَلَافًا وَخُلْقًا بِالرِّخَالِ" النَّوَاسِح "

 <sup>(</sup>١) الكباش: جمع كبش — وهو الحمل إذا أثنى ٤ أو إذا خرجت رباعيته. والمراد الغراشة إذا خرجت من شرققها — والشرقة واحدة الشرائق وهى البيوت التي ينسجها دود الغز لننسه

<sup>(</sup>٢) لعلها المتازة

<sup>(</sup>٣) مَكَدًا تَحْفَظُ البيت . وفي الاصل —كدود النز الخ

<sup>(</sup>١) الرخال ج رخلة : وهي الانثى من أولاد الضأن يريد قلة العقل

 <sup>(•)</sup> النواسج: ج ناسجة — وهي التي تسرع نقل قوا ممها وأصله الناقة: جاء في الاسان قسجت الناقة تنسج من باب ضرب: أسرعت تقل قوا مممها. يشبهه بالناقة الهوجاء في عدم الاناة

لَعَمْرُكُ مَا طَالَتْ بِنْكَ ٱللَّحَى لَكُمْ الْعَقُولِ ٱلْكُواسِجِ (۱) حَيَاةٌ وَلَكِنْ بِالْعَقُولِ ٱلْكُواسِجِ (۱) ﴿ حَيَاةٌ وَلَكِنْ بِالْعَقُولِ ٱلْكُواسِجِ (۱) ﴿ حَيَاةٌ وَلَكِنْ بِالْعَمْقُ الْمَيْ \* ﴾ الراهم المبنى وَهُو ٱبْنُ أَخِي ٱلْحُسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، بْنِ أَبِي عَبَّادِ النَّعُو يَّ ، نُو كُر فِي مَوْضِعِهِ ، وَإِبْرَاهِيمُ هَذَا مِنْ أَعْيَانِ النَّعُو يُعْتَصَرَانِ ، سُمِّيَ النَّعُو يُّنِ بَالْيَمَنِ ، وَلَهُ تَصْنِيفَانِ فِي النَّعُو مُخْتَصَرَانِ ، سُمِّيَ النَّعُو يُعْتَصَرَانِ ، سُمِّي النَّعُو يُخْتَصَرَانِ ، سُمِّي النَّعُو مُخْتَصَرَانِ ، سُمِّي الْخَرُ يُعْرَفُ بِمُخْتَصَرِ إِبْرَاهِيمَ ، وَكَانَ اللَّهُ إِنْ الْعَبْمَ ، وَكَانَ مَنْ أَعْرَانِ ، سُمِّي أَعْدَ الْخَرُ يُعْرَفُ يَعْدَنُ مِعْدَى إِبْرَاهِيمَ ، وَكَانَ مُنْ أَعْرُ الْعَبْمُ الْمَاتِهُ فَي النَّعْوِ الْمُعْرَانِ ، وَكَانَ مُنْ الْمُنْ أَوْلَ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيمَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ ١٦ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْعَبَّاسِ ٱلصُّولِيُّ \* ﴾ أَبُو إِسْحَاقَ ٱلْكَاتِبُ، هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْعَبَّاسِ بْنِ مُحَلَّدِ

ا براهيم بن العباس الصولى

(۱) الكواسج: جكوسج قال الازهرى لا أصل له في العربية. وقال بعضهم معرب وأصله كوسق ، وقال ابن القوطية: كسج كتعب: لم تنبت له لحية، وقال الجوهرى: الكوسج الا ثمط — والرجل الا ثمط أى ثقيل البطن ، وكوسج: قليل شعر اللحية والحاجبين يربد ما طالت بتلك اللحى حياة لكم ولكنها تطول بالعقول الجرداء التي ليس لها ما يذكها فهو تأكيد للذم فالكواسج وضعف العقول يتحوز اذ يشبه العقل الضعيف بالكوسج ومن هنا جاء تأكيد الذم

(\*) راجع بنية الوعاة ص ١٨٦ وقد ترجم له في سلم الوصول بما يأتى : ص ٣٠ ابراهيم بن محمد بن أبي عباد اسحاق العيني الاديب النحوى كان في أوائل المائة الحامسة من أعيان النحاة . وارتحل الناس اليه ، وإلى عمه الحسن ، لا خذ النحو عنهما ، وله فيه مختصران وله مختصر كتاب سيبويه ، سماه « تلتين المتعلم » ذكره السيوطي في النحاة

(ه) ترجم له في سلم الوصول ص ٢١ بما يُأتَى :

ا براهيم بن العباس بن محمد بن صول تكين الصولى الشاعر المتوفى بسر من رأى فى شعبان سنة ثلاثوأر بدينومائتين 6 كان شاعراً ماهرا له ديوانصغير كله منتخب 6 ونثره يديع 6 —

1243

أَبْنِ صُولٍ ، مَوْلَى يَزِيدَ أَبْنِ ٱلْمُهَالَّ ، كُنْيَنَهُ أَبُو إِسْحَاقَ مَاتَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِا تُنَبْنِ بِسَامَرًا ، وَهُوَ يَنَوَلَّى دِيوَانَ ٱلنَّفَقَاتِ وَٱلضَّيَاعِ ، مَوْلَدُهُ سَنَةَ سِتَ وَسَبْعِينَ وَمَائَةً ، وَقِيلَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِنِينَ ، وَكَانَ صُولُ رُجُلًا تُرْ كِيًّا ، وَمَائَةً ، وَقِيلَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِنِينَ ، وَكَانَ صُولُ رُجُلًا تُرْ كِيًّا ، وَكَانَ هُو وَقِيلَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِنِينَ ، وَكَانَ صُولُ رُجُلًا تُرْ كِيًّا ، وَكَانَ هُو وَقَيلَ سَنَةً سَبْعٍ وَسِنِينَ ، وَكَانَ صُولُ رُجُلًا تُرْ كَيًّا ، وَكَانَ هُو وَأَخُوهُ فَيْرُوزُ مَلكَى جُرْجَانَ ، وَكَانَ مُولَ مُولِلًا بَوْلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَكَانَ مَوْلَ مَعَلَى يَلِهِ ، وَتَشَبَّهَا بِالْفُرْسِ ، فَلَمَّا حَضَرَ يَزِيدُ بْنُ ٱلنُهُلِّ بِعَدْ اللّهَ مُولًا عَلَى يَدِهِ ، وَتَشَبَّهَا بِالْفُرْسِ ، فَلَمَّا حَضَرَ يَزِيدُ بْنُ ٱلنُهُلِّ بِعَدْ اللّهَ اللّهُ مُولًا عَلَى يَدِهِ ، وَتَشَبَّهَا بِالْفُرْسِ ، فَلَمَّا حَضَرَ يَزِيدُ بُنُ النُهُلِلِ اللّهُ مُنْ كَنَّ مُولًا عَلَى يَدِهِ ، وَتَشَبَّهَا بِالْفُرْسِ ، فَلَمَّا حَضَرَ يَزِيدُ مُولًا عَلَى يَدِهِ ، اللّهُ وَيَوْنَ مَعَهُ حَتَى ثُولًا يَزِيدُ يَوْ مُ ٱلْفَقُولُ مَعَهُ حَتَى ثُولًا يَزِيدُ يَوْمَ ٱلْعَقْرِ اللّهِ الْمَعْمُ وَلَا مَعَهُ حَتَى ثُولًا يَزِيدُ يَوْمَ ٱلْعَقْرِ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ كُلّا مُعَمَّا مَا عَلَى يَدِهِ مَا الْعَقْرِ اللّهَ وَيُولُ مُعَمَّا مَا عَمْ مَنْ مَنْ مُ مُنْ مُنْ مُ مُنَا مُعَمَّا اللّهُ يَوْمَ الْعُقْرِاسُ .

وَكَانَ يَزِيدُ بْنُ ٱلْمُهَلَّبِ لَمَّا دَعَا إِلَى نَفْسِهِ لِحَقَ بِهِ صُولٌ وَغَيْرُهُ ، فَصَادَفَهُ قَدْ أُقْتِلَ . وَذَكَرَ ٱلصُّولِيُّ أَنَّ صُولًا جَدَّهُ شَهِدَ ٱلْحُرْبَ مَعَ يَزِيدَ بْنِ ٱلْمُهَلَّبِ ، وَأَنَّ يَزِيدَ وُجِدَ مَقْتُولًا بِلَا طَعْنَةٍ وَلَا ضَرْبَةٍ ، ٱنْسَدَّتْ أَذْنَاهُ وَمَنْخِرَاهُ أَنَ ، وَامْنَلَأُ فَمُهُ بِغُبَارِ ٱلْعَسْكَرِ فَهَاتَ ، فَلَا يُعْرَفُ مِثْلُهُ قَتِيلَ غُبَارٍ ، فَلَا يُعْرَفُ مِثْلُهُ قَتِيلَ غُبَارٍ ، فَلَا يُعْرَفُ مِثْلُهُ قَتِيلَ غُبَارٍ ،

Magian

وأكثر شعره من ثلاثة أبيات إلى العشرة . وكان صول ملك جرجان تركيا تمجس 6 وجده محد أحد أجلة الدعاة 6 قتله عبد الله بن على عم السفاح 6 واتصل الصولى وأخوه عبد الله بالوزير الفضل 6 ثم تنقل في الاعمال إلى أن مات 6 ذكره ابن خلكان

<sup>(</sup>١) اعتقدا دين المجوس — وهم يعبدون النار

<sup>(</sup>٢) بدل لها الامان

<sup>(</sup>٣) يوم العقر بفتح العين : من أيام العرب، قتل فيه يزيد بن المهلب

<sup>(؛)</sup> المنخركا ضبط وبضم الميم والحاء وكسرها

قَالَ: وَمَعَهُ قَتِلَ صُولٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَغِلْمَانِهِ ، وَقَيلَ بَلِ الْحَازَ إِلَى الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غِلْمَانِهِ ، وَقَالُهُ وَلَادِ الْمُهَلِّبِ مَعَهُ ، فَلَمَّا فَأَعْطَاهُ الْعَبَّاسُ أَمَانًا وَبَعْضُ أَوْلَادِ الْمُهَلِّبِ مَعَهُ ، فَلَمَّا حَصَلا فِي يَدِهِ غَدَرَ بِهِمْ ، وَقَتَلَهُمْ جَيِعًا ، وَكَانَ يُقَاتِلُ كُلَّ مَنْ يَيْنَهُ وَيَنْ يَزِيدَ مِنْ جُيُوشِ بَنِي أُميَّةً ، وَيَكْنَبُ عَلَى مَنْ يَيْنِهُ وَيَنْ يَزِيدَ مِنْ جُيُوشِ بَنِي أُميَّةً ، وَيَكْنَبُ عَلَى مِنْ جَيُوشِ بَنِي أُميَّةً ، وَيكُنْبُ عَلَى مِنْ جُيُوشِ بَنِي أُميَّةً ، وَيكُنْبُ عَلَى مِنْ جَيْوشِ بَنِي أُميَّةً ، وَيكُنْبُ عَلَى مَنْ يَلِيهِ ، فَبَلَغَ مَنْ يَوْدُلُ : وَيكُنْ يُعَلِّى عَلَى كِنَابِ اللهِ وَسُنَّةٍ نَبِيلِهِ ، فَبَلَغَ وَلَكَ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْلَيكِ فَاعْنَاظَ ، وَجَعَلَ يَقُولُ : وَيلِي عَلَى وَلَكَ يَزِيدَ بُنَ عَبْدِ الْمَالِكِ فَاعْنَاظَ ، وَجَعَلَ يَقُولُ : وَيلِي عَلَى وَلَكَ اللهِ وَسُنَّةٍ نَبِيلِهِ ، فَبَلَغَ وَلَعَلَهُ لَا يَفْقَهُ (۱) مَالَهُ وَلِلدُّعَاء إِلَى كِنَابِ اللهِ وَسُنَّة نَبِيلِهِ ، فَبَلِي وَلَعَلَهُ لَا يَفْقَهُ (۱) مَالَهُ وَلِلدُّعَاء إِلَى كِنَابِ اللهِ وَسُنَّة نَبِيلِهِ ، وَلَمْ عَلَى وَلَا يُعَالَى كَنَابِ اللهِ وَسُنَّة نَبِيلِهِ ، وَلَعَلَمْ وَلِكُونَهُ لَى كَنَابِ اللهِ وَسُنَّة نَبِيلِهِ بَيْدِهِ فَلَا مُعَلِي وَلَا اللهُ عَلَى كِنَابِ اللهِ وَسُنَّة نَبِيلِهِ ،

وَكُانَ أَكُمَّدُ بِنُ صُولٍ مِنْ رِجَالِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ وَدُعَاتِهَا ، وَكَانَ أَيكُنَى أَبَا عِمَارَةً ، وَقَنَلَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيّ ، وَدُعَاتِهَا ، وَكَانَ بُيكُنَى أَبًا عِمَارَةً ، وَقَنَلَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيّ ، وَكَانَ بَعْضُ لَمَّا خَالَفَ مَعَ مُقَاتِلِ بْنِ حَكْمِمِ الْعَكِيِّ الْعَكِيِّ "، وَكَانَ بَعْضُ أَهُم عَرَبٌ ، وَأَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ الْأَحْنَفِ الشَّاعِرَ أَهْلِيهِمْ التَّعَوْ الْمَنْ اللَّحْنَفِ الشَّاعِرَ خَالُهُمْ .

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْعَبَّاسِ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللهِ مِنْ وُجُوهِ

 <sup>(</sup>۱) الغلغة : الجليدة التي يقطعها الحاتن من غلاف رأس الذكر . جمها غلف 6 والاغلف الذي لم يختن 6 والانثى غلغاء بريد المغالاة في أنه لايدرى من الدين شيئا
 (۲) أي لايفهم (۳) العكى : في الاصل . العتكى

أَلْكُنَّابِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ أَسَهَّهُمَا ، وَأَشَدَّهُمَا نَقَدُّمًا ، وَكَانَ إِذَا قَالَ شِعْرًا إِبْرَاهِيمُ آدَبَهُمَا ، وَأَحْسَنَهُمَا ، شِعْرًا ، وَكَانَ إِذَا قَالَ شِعْرًا أَخْتَارَهُ ، وَأَسْقَطَ رَذْلُهُ (١) ، وَأَثْبَتَ نُخْبَنَهُ (١) ، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ :

وَلَكِنَ ٱلْجُـوَادَ أَبَا هِشَامٍ وَلَكِنَ ٱلْجَهْدِ مَأْمُونُ ٱلْمَغْيِبِ وَفِيُّ ٱلْعَهْدِ مَأْمُونُ ٱلْمَغْيِبِ

وَطَلَّاعْ عَلَيْكَ مَعَ ٱلْخُطُوبِ

وَهَذَا مِنْ نَادِرِ ٱلشِّعْرِ وَجَيِّدِهِ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلَهُ لِأَخِيهِ عَبْدِ اللهِ :

وَلَكِنَّ عَبْدُ اللهِ لَمَّا حَوَى ٱلْغِنَى

وَصَارَ لَهُ مِنْ بَيْنِ إِخْوَانِهِ مَالُ

رَأَى خَلَّةً (١) مِنْهُمْ تُسَدُّ عِالِهِ

فَسَاهُمُهُمْ (١) حَتَى ٱسْتُوَتْ بِهِمْ ٱلْحُالُ

وَهَذَا ٱلشِّعْرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَبْلَهُ غَيْرَهُ (٥) ، وَلَوْ لاَ أَنْ يَكُونَ

 <sup>(</sup>١) الرذل من كل شيء: ننايته ورديثه (٢) أي صفوته ومختاره
 (٣) الحلة: الفقر والحاجة (٤) أي قاسمهم (٥) أي من الشعر

قَبْلَهُ غَيْرُهُ لَقَالَ (") أَلاَ إِنَّ ٱلْجُوادَ أَبَا هِشَامٍ ، وَأَلَا إِنَّ عَبْدَ اللهِ أَوْ يَبْدُ اللهِ أَوْ يَكُونُ قَصَدَ ٱلْإِيهَامَ عِمَدْحٍ قَدْ تَقَدَّمَ ، هَذِهِ ٱلْأَبْيَاتُ مِنْ نُجُلَّتِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، .

وَكَانَ إِبْرَاهِمُ كَانِبًا ، حَاذِفًا ، بَايِفًا ، فَصِيحًا ، مُنْشِئًا ، وَإِبْرَاهِمُ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللهِ مِنْ صَنَائِعِ (") ذِى ٱلرِّيَاسَنْنِ ٱلْنَصْلِ ابْنِ سَهْلٍ ، ٱتَصَلَّا بِهِ فَرَفَعَ مِنْهُمَا ، وَتَنَقَّلَ إِبْراهِمُ فِي الأَعْمَالِ ابْنِ سَهْلٍ ، ٱتَصَلَّا بِهِ فَرَفَعَ مِنْهُمَا ، وَتَنَقَّلَ إِبْراهِمُ فِي الأَعْمَالِ ابْنِ سَهْلٍ ، وَالدَّواوِنِ ، إِلَى أَنْ مَاتَ وَهُو مُتُولً دِيوانَ الصِّياعِ وَالنَّقَاتِ بِشُرَّ مَنْ رَأَى ، سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِا نَتَنْ وَالنَّقَاتِ بِشُرَّ مَنْ رَأَى ، سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِا نَتَنْ وَالنَّقَاتِ بِشُرَّ مَنْ رَأَى ، سَنَةً ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِا نَتَنْ وَالنَّقَاتِ بِشَرَّ مَنْ رَأَى ، سَنَةً ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِا نَتَنْ فِي اللَّيْمِ لِللَّهُ مِنْ قُولُهِ : لِللَّهُ مِنْ شَعْبَانَ ، وَكَانَ دِعْبَلِ ثُنَا فِي غَيْدٍ ثَنِي وَكُلْ : لَوْ تَكَسَّبَ إِلللَّهُمْ بِالشَّعْرِ لَنَوَ كَنَا فِي غَيْدٍ ثَنِي هِ ، وَنَعَجَّبَ مِنْ قَوْلُهِ : إِنْ السِّعْرِ لَنَو كَنَا فِي غَيْدٍ ثَنِي هُ ، وَنَعَجَّبَ مِنْ قَوْلُهِ : إِنْ اللَّهُ مُنْ مَنْ قَوْلُهِ : إِنْ السِّعْرِ لَنَوْ مَنَ عَبْدِ مَنْ عَيْدٍ مَنْ عَنْهِ فِي السَّعْرِ لَنَوْ الْوَلِهِ : إِنْ الْمِنْ عَنْهُ فِي غَيْدٍ مَنْ عَيْدٍ مَنْ عَنْهُ مِنْ فَوْلُهِ : إِنْ الْمُلْ مَنَ الْمَالَعُ فَيْمِ مَنْ عَيْدِ مَنْ عَنْهِ مَا مَنْ قَوْلُهِ : إِنْ الْمُ مَنْ قَوْلُهِ فَيْ إِنْ الْمِنْ عَنْهِ مِنْ فَوْلُهِ اللْمَاتِ مَنْ مَنْ قَوْلُهِ اللْمُعْرِ مُنْ مَالِقُولِهُ مِنْ مَنْ مَا مَنْ مَنْ مَالِكُ مِنْ مُنْ مِنْ فَوْلِهِ مَنْ مُولِولِهِ السَّعْمِ مُنْ مَا مِنْ مَنْ مَالِكُ مِنْ مَالْمُ الْمَالِقُولِ الْمُنَا فِي عَيْدِ مَنْ مَا مَا مَالَعُ مَا مَا مَا مُنَا مِنْ مَا مُنْ مُولِهِ الللْمُ الْمُ مَا مُنْ مُولِهِ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُؤْمِلُ اللْمِنْ الْمُولِ الْمُؤْمِلِ الللْمِنْ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ الللْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ ال

عَنِّى لَمَبْذُولٌ لَهُ عُذْرِى مَا أَنَا بِالرَّاغِبِ فِي خَنْرِهِ إِنْ كَانَ لَا يَرْغَبُ فِي شُكْرِى إِنْ كَانَ لَا يَرْغَبُ فِي شُكْرِى

وَكَانَ إِبْراهِيمُ صَدِيقًا لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ الزَّيَّاتِ،

<sup>(</sup>١) أى لجاء باداة الاستفتاح وهي « ألا »

 <sup>(</sup>۲) صنيعة الرجل — من ينتمى اليه ويعول في أموره عليه

فُولِّى ثُمَّدُ الْوَزَارَةَ وَإِبْرَاهِبُمُ عَلَى اللَّهْوَاذِ ، فَقَصَدَهُ وَوَجَّهَ إِلَيْهِ بِأَبِي الْجُهْمِ الْحَدَ بْنِ سَيْفٍ وَأَمَرَهُ بِكَشْفُهِ (١) ، فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ نَحَامُلًا شَدِيدًا ، فَكَنَبَ إِبْرَاهِبُمُ إِلَى ثُمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ:

وَ إِنَى لَأَرْجُو بَعْدَ هَذَا خَمَّدًا لِأَفْضَلِ مَا يُرْجَى أَخْ وَوَزِيرُ

فَأَقَامَ ثُمُّدَّ عَلَى أَمْرِهِ ، وَلَجَّ (") أَبُو ٱلجُهْمِ فِي ٱلتَّحَامُلِ عَلَيْهِ ، فَكَنَبَ إِبْراهِيمُ إِلَى ابْنِ ٱلزَّبَّاتِ ، يَشْكُو إِلَيْهِ أَبَا ٱلجُهْمِ وَيَقُولُ : هُوَ كَافِرْ لَا يُبَالِي مَا عَمِلَ ، وَهُوَ الْقَائِلُ لَمَّا مَاتَ غَلَامُهُ يُخَاطِبُ مَلَكَ ٱلْمُوْتِ:

تُرَّكْتَ عَبِيدَ بَنِي طَاهِرٍ وَقَدْ مَالْأُوا ٱلْأَرْضَ عَرْضًا وَطُولَا وَأَنْبَلْتَ تَسْعَى إِلَى وَاحِدِي ضِرَارًا كَأَنْ قَدْ فَتَلْتُ ٱلرَّسُولَا

<sup>(</sup>١) أى بالبعث في شئون عمله حتى ينكشف امره

<sup>(</sup>٢) لج : تمادى . وفي الاصل لح بالحاء المهلة

فَسَوْفَ أَدِينُ بِنَرْكِ ٱلصَّلَا

ةِ وَأَصْطَبِحُ أَنْهُ مَرْفًا (١) تَشْمُولًا

فَكَانَ مُحَدَّدٌ لِعِصَبِيَّتِهِ (") عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَقَصْدُهِ لَهُ يَقُولُ : لَيْسَ هَذَا ٱلشَّعْرُ لِأَبِي ٱلجُهْمِ ، وَإِنَّمَا إِبْراهِيمُ قَالَهُ وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِي ٱلجُهْمِ

وَكَنَّبُ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَبْنِ النَّيَّاتِ يَسْتَعْطِفُهُ : كَتَبْتُ وَقَدْ بَلَغَتِ الْمُدْيَةُ (اللَّهُ الْمَحَزَّ ، وَعَدَت (اللَّيَّامُ عَلَىَّ بَعْدَ عَدُواى بِكَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ أَسُوأُ الظَّنِّ وَأَكْثُرُ خَوْفِي أَنْ عَدُواى بِكَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ أَسُوأُ الظَّنِّ وَأَكْثَرُ خَوْفِي أَنْ نَصْرَتِي عَدْدُ أَذَاتِهَا ، فَصِرْتَ نَسَكُنَ فِي وَقْتِ حَرَكَتِهَا ، وَتَكَفَّ عِنْدُ أَذَاتِها ، فَصِرْتَ أَضَرَّ فِي وَقْتِ حَرَكَتِها ، وَتَكُفَّ عِنْدُ أَذَاتِها ، فَصِرْتَ أَضَرَّ فِي خَوْفًا مِنْكَ ، وَكَنَّبَ تَعْنَ نُصْرَ فِي خَوْفًا مِنْكَ ، وَكَنَبَ تَعْنَ ذُلِكَ : وَبَاذَرَ إِلَى اللَّهُ مُنْهُا إِلَيْكَ ، وَكَنَبَ تَعْنَ ذَلِكَ : وَبَادَرَ إِلَى اللَّهُ مَنْهُا اللَّهُ مِنْهَا إِلَيْكَ ، وَكَنَبَ تَعْنَ ذَلِكَ : وَبَادَرَ إِلَى اللَّهُ الْمَدْقُ وَبَانِ اللَّهُ مِنْها وَإِنْ نَبَا دَهْرٌ عَلَى نَبَا مَا اللَّهُ مَنْها مَا اللَّهُ مَنْها وَإِنْ نَبَا دَهْرٌ عَلَى اللَّهُ فَادَ بِهِ وَقَدْ وَتَبَا وَابَالِهُ وَاللَّهُ فَادَ بِهِ وَقَدْ وَتَبَا وَابَالَ بِهِ فَعَادَ بِهِ وَقَدْ وَتَبَا

<sup>(</sup>١) الصرف : الحالصة ، والشبول : الباردة .

<sup>(</sup>٢) أى لتعصبه وقصده كشفه (٣) المدية : السكين . وهذا مثل يضرب للامر بلغ خاية الشدة ، يقال : بلغت السكين العظم وبلغ الحزام الطبيين . وبلغ السيل الزبى . وبلغت المديه المحز (٤) أى اعتدت (٥) أى أنا أو الدهر ، قان غلبت صاحبني ، وان غلبني المدهر صاحبه .

وَلَوْ عَادَ الزَّمَانُ لَنَا لَمَادَ بِهِ أَخَا حَدِبَا (')

وَكَنَبَ إِلَيْهِ : أَمَا واللهِ لَوْ آمَنْتُ وُدَّكَ لَقَانَ ،

وَلَكِنِّ أَخَافُ مِنْكَ عَنْبًا لَا تُنصِفُنِ فِيهِ ، وَأَخْشَى مِنْ نَفْسِي لَا ثُمَنِ أَخَافُ مِنْكَ عَنْبًا لَا تُنصِفُنِ فِيهِ ، وأَخْشَى مِنْ نَفْسِي لَا ثُمَّةً لَا تَحْنَمُلُهَا لِي ، ومَا فَدِّرَ فَهُو كَائِنْ ، عَنْ كُلِّ خَادِثَة أُحدُوثَة ، ومَا أَسْتُبْدِلْتُ بِحَالَةٍ كُنْتُ فِيها مُعْتَبِطًا حَادِثَة أُحدُوثَة ، ومَا أَسْتُبُدِلْتُ بِحَالَةٍ كُنْتُ فِيها مُعْتَبِطًا حَادِثَة أَعْلَى مِنْ أَنِي مَكْرُوهِهِا ('') ، وَلَكِنَّهَا أَشَدُّ عَلَى مِنْ أَنِي حَالًا أَنَا فِي مَكْرُوهِهِا ('') ، وَلَكِنَّهَا أَشَدُّ عَلَى مِنْ أَنِي خَزِعْتُ مِنْ ظَلَمْ لَيْهِ عَنْدَ ظُلُم لَلهَ كَيْرًا ، فَوَجَدْتُ مِنْ ظَلَمْ فِي خَذِعْتُ اللهَ كَثِيرًا ، وَكَتَبَ تَعْنَهَا : فَرَعْتُ مَنْ ظَلَمْ فَا مُؤَنِّ الله كَثِيرًا ، وَكَتَبَ تَعْنَهَا : وَكُنْتَ أَخِي بِإِخَاءِ الرَّمَا أَنْهَا فَي فَالْمِي مِنْهُ ، وأَخْمَدُ الله كَثِيرًا ، وَكَتَبَ تَعْنَهَا : وَكُنْتَ أَخِي بِإِخَاءِ الرَّمَا

نِ فَلَمَّا نَبَا صِرتَ حَرْبًا عَوَانَا

وَكُنْتُ أَذُمُ إِلَيْكَ الزَّمَا

نَ فَأَصْبُحْتُ فِيكَ أَذُمُ الزَّمَانَا

وَكُنْتُ أَعُدُكَ لِلنَّائِبَا

تِ فَهَا أَنَا أَ طُلُبُ مِنْكَ الْأَمَانَا

قَالَ : ثُمَّ وَقَفَ الْوَاثِقُ عَلَى تَحَامُلِهِ عَلَيْهِ ، فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْبُلَ مِنْهُ مَارَفَعَهُ (٣) ، وَبُرَدَّ إِلَى الْحُضْرَةِ مَصُونًا ،

<sup>(</sup>١) أي عطوة (٢) الذي في الا قاني وألمها وهي اظهر (٣) أي ما قدمه من المال

فَلَمَّا أَحَسَّ إِبْرَاهِيمُ بِذَلِكَ ، بَسَطَ لِسَانَهُ فِي ابْنِ الزَّيَّاتِ، وَهَاهُ هِمَاءً كَثيرًا مِنْهُ:

قدَرْتَ (١) فَلَمْ نَضْرُرْ عَدُوًّا بِقَدْرَةً

وَشُمْتَ بِهَا إِخْوَانَكَ ٱلذُّلَّ وَٱلرَّغْمَا

وَ كُنْتَ (٢) مَلِيًّا بِالَّتِي قَدْ يَعَافُهَا

مِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَأْبَى ٱلدَّنِيَّةَ وَٱلذَّمَّا

وَقَالَ أَيْضًا فِيهِ :

أَبَا جَعْفَرٍ خَفْ خَفْضَةً بَعْدُ رِفْعَةٍ

وَقَصَّرْ قَلِيلًا عَنْ مَدَّى غُلُوا إِنَّكَا(٣)

فَإِنْ كُنْتَ نَدْ أُوتِيتَ عِزًّا وَرَفْعَةً

فَإِنَّ رَجَائِي فِي غَدٍ كَرَجَائِكَا

وَقَالَ أَيْضًا فِيهِ:

دَّءَوْ تُكُ فِي بَلْوَى أَلَمَّتْ صُرُو فَهَا

فَأُوْقَدْتَ مِنْ ضِغْنِ عَلَىَّ سَعِيرَهَا

<sup>(</sup>۱) أى اعطيت قدرة فلم تستطع ان تضربها عدوا ولكنك بسطت يد العدوان بها على اخوانك تسومهم الذل والهوان (۲) المليء تسهل همرته فيقال ملى ومعناه كحسن القضاء أى حريا وجديرا بالخطة التي يعافها الشريف الذي يأبى الدنايا، ويتوقى الذم (٣) الكبرياء وتجاوز التصد

وَإِنِّى إِذَا أَدْعُوكَ عِنْدَ مُلِمَّةٍ

كَدَاعِيَةٍ بَيْنَ ٱلْقُبُورِ (١) نَصِيرَهَا
وَلَمَّا مَاتَ ٱبْنُ ٱلزَّيَّاتِ قَالَ ٱبْرَاهِيمُ:
لَمَّا أَتَانَى خَبَرُ الزَّيَّاتِ

وَأَنَّهُ قَدْ عُدَّ فِي ٱلْأَمْوَاتِ

أَ يُقَنْتُ أَنَّ مُوْتُهُ حَيَّاتِي

وَلَمَّا ٱنْحَرَفَ ثُمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ تَحَامَاهُ النَّاسُ إِن تَلَقَّوْهُ ، وَكَنَ الْحَارِثُ بْنُ بَشْنَخِيرَ ٱلزَّرِيمُ ٱلْمُغَنِّى صَدِيقًا لَهُ مُصَافِيًا ، وَهَرَهُ فِيمَنْ هَهَرَهُ مِنَ ٱلْإِخْوَانِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : لَهُ مُصَافِيًا ، وَهَرَهُ فِيمَنْ تَغَيَّرَ حَارِثُ تَغَيَّرَ حَارِثُ تَغَيَّرَ حَارِثُ تَغَيَّرَ حَارِثُ مَا لَا إِخْوَانِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : تَغَيَّرَ لِي فِيمَنْ تَغَيَّرَ حَارِثُ مَا لَا إِخْوَانِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ :

وَكُمْ مِنْ أَخِ قَدْ غَيَّرَتْهُ ٱلْحُوادِثُ

أَحَارِثُ (٢) إِنْ شُورِكْتُ فِيكَ فَطَالَكَا

غَنِينَا (") وَمَا يَيْنِي وَيَيْنَكَ ثَالِثُ وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ شِعْرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ٱلْعَبَّاسِ قَوْلُهُ:

<sup>(</sup>۱) كناية عن خيبة الرجاء في الدعاء وهذا كنول الفائل لقد أسمعت لوناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادى

<sup>(</sup>٢) أىوغنى كل منا بصاحبه

<sup>(</sup>٣) لعل الشعر أحارث ان توركت منك فطالما

خَلِّ ٱلنِّفَاقَ لِأَهْلِهِ وَعَلَيْكَ فَالْتَوْسِ ٱلطَّرِيقَا وَ اَرْغَبْ بِنَفْسِكَ أَنْ تُركى إِلَّا عَدُوًّا (١) أَوْ صَدِيقًا وَ مَنِهُ :

أَمِيلُ مَعَ ٱلصَّدِيقِ عَلَى ٱبْنِ أُمِّى وَأَفْضِى لِلصَّدِيقِ عَلَى ٱلشَّقِيقِ وَأَفْضِى لِلصَّدِيقِ عَلَى ٱلشَّقِيقِ

وَأَفْرِقُ يَيْنَ مَعْرُونِي وَمَنَّى (٢)

وَأَجْمَعُ بَيْنَ مَالِي وَٱلْخُقُونِ فَإِنْ أَنْفَيْتَنِي حُرَّا مُطَاعًا

فَإِنَّكَ وَاجِدِي عَبْدُ ٱلصَّدِيقِ

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُوَى جَارِيَةً لِبَعْضِ ٱلْمُغَنِّينَ بِشُرَّ مَنْ رَأَى ، يُقَالُ لَهَا سَاهِرُ ، شُهِرَ بِهَا ، وَكَانَ مَنْ لُهُ لَا يَخْلُو مِنْهَا ، ثُمَّ دُعِيَتْ فِي وَلِيمَةٍ لِبَعْضِ أَهْلِهَا ، فَغَابَتْ عَنْهُ مَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ جَاءَنْهُ وَمَعَهَا جَارِيتَانِ لِمَوْلَاهَا ، وَقَالَتْ لَهُ : قَدْ أَهْدَيْتُ صَاحِبَتَى إِلَيْكَ ، عِوضًا عَنْ مَغِيبِي عَنْكَ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>۱) دع المداجاة فاما عدو بين العداوة واما صديق بين الصداقة على حد قول الشاعر : فلما أن تكون اخى بحق فأعرف منك غنى من سمينى والا فاطرحنى واتخذنى عدوا أتميك وتتميني

<sup>(</sup>٢) المن : تعداد النعم والتعيير بها . وهيمفسدة للمعروف—يتول : لا أتبع معروفي مثا

أَقْبَلْنَ يَحْفُفْنَ مِثْلَ ٱلشَّمْسِ طَالِعَةً قَدْ حَسَّنَ ٱللَّهُ أُولَاهَا وَأُخْرَاهَا مَا كُنْتِ فِيهِنَّ إِلَّا كُنْتِ وَاسطَةً (١) وَكُنَّ دُونَكِ يَمْنَاهَا وَيُسْرَاهَا وَجَلُّسَ يَوْمًا مَعَ إِخْوَانِهِ لِلشَّرْبِ ، وَبَعَثَ خَافْهَا فَأَ بْطَأَتْ عَلَيْهِ ، وَتَنَغَّصَ عَلَيْهِ وَعَلَى جُلَسَائِهِ يَوْمُهُ ، وَكَانَ عِنْدَهُ عِدَّةً مِنَ ٱلْقِيَانِ (٢) ، ثُمَّ وَافَتْ فَسِّرَى (٣) عَنْهُ ، وَطَابَتْ نَفْسُهُ ، وَشَرِبَ وَطَرِبَ ، وَقَالَ : أَلَمُ تُونَا يَوْمَنَا إِذْ نَأْتُ (ا) وَلَمْ تَأْتِ مِنْ يَنِي أَيْوَابِهَا (ا) وَقَدْ غَمَرَ تَنَا دَوَاعِي ٱلسُّرُو رِ بِإِشْعَالِمَا وَبِإِلْمَابِهَا وَنَحْنُ فَنُورٌ (١) إِلَى أَنْ بَدَتْ وَبَدْرُ ٱلدُّجَى تَحْتَ أَثْوَابِهَا وَلَمَّا نَأْتُ كَيْفَ كُنَّا بِهَا وَلَمَّا دَنَتْ كَيْفَ صِرْنَا بِهَا فَتَغَضَّبَتْ فَقَالَتْ : مَا ٱلْقِصَّةُ كَمَا ذَكُوْتَ، وَقَدْ كُنْتُمْ فِي قَصْفِكُمْ (٧) مَعَ مَنْ حَضَرَ ، وَإِنَّمَا نَجَمَّلْتُمْ (١) لِي لَمَّا حَضَرْتُ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>۱) أى كواسطة العقد (۲) أى الجوارى المنتيات 6 الواحدة قينة (۳) أى زال. حزنه وانقباضه(٤) النأى: البعد (٥) ترب الانسان: من ساواه في السن (٦) النتور: الكسل وعدم النشاط مصدر أخبر به مبالغة والمعنى في البيت بعده كيف كنا فتورا عن النأى . وكيف صرنا في نشاط لما بدت (٧) القصف: اللهو والمرح (٨) تجملتم من المجاملة

يَا مَنْ حَنِينِي إِلَيْهِ وَمَنْ فَوَّادِي لَدَيْهِ وَمَنْ فَوَّادِي لَدَيْهِ وَمَنْ فَوَّادِي لَدَيْهِ وَمَنْ إِذَا غَابَ مِنْ يَدْ نَوْمِ أَسَفِتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِذَا حَضَرْتَ فَمِنْ يَيْذِ وَمِ أَصْبُ (١) إِلَيْهِ إِذَا حَضَرْتَ فَمِنْ يَيْذِ وَمِ أَصْبُ (١) إِلَيْهِ مِنْ عَابَ عَيْرَكَ مِنْهُمْ فَإِذْنُهُ (١) فِي يَدَيْهِ مِنْهُمْ فَإِذْنُهُ (١) فِي يَدَيْهِ مِنْهُمْ فَإِذْنُهُ (١) فِي يَدَيْهِ

فَرَضِيَتْ ، فَأَقَامُوا يَوْمَهُمْ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ ، ثُمَّ طَالَ ٱلْعَهَدُ يَيْنَهُمَا فَمَلَّهَا ، وَكَانَتْ شَاعِرَةً ، وَكَانَتْ تَمْوَاهُ أَيْضًا ، فَكَتَبَتْ إِيَّنَهُمَا فَمَلَّهَا ، وَكَانَتْ شَاعِرَةً ، وَكَانَتْ تَمْوَاهُ أَيْضًا ، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ تُعَانِبُهُ :

بِاللَّهِ يَا نَاقِضَ ٱلْعَهُودِ إِمَنْ

بَعْدَكَ مِنْ أَهْلِ وُدِّنَا نَثِقُ ؟

وَاسُو أَ تَا(٢) مَا اسْتَحَيْثَ (١) لَي أَبَداً

إِنْ ذَكَرَ ٱلْعَاشِقُونَ مَنْ عَشَقُوا

لَا غَرَّنِي كَاتِبْ لَهُ أَدَبْ

وَلَا ظَرِيفِ مُهَذَّبُ لَبِقُ (٥)

<sup>(</sup>١) لعلها صبوت اليه

<sup>(</sup>٣) أى لايسأل عنه 6 وهو حر فى أمر ننسه لا ضرورة لنا به ولا حاجة لنا فيه

<sup>(</sup>٣) السوأة : العورة والندبة وهي نداء المتوجع منه وهي بمنزلة وافضيحتاه

<sup>(</sup>٤) أى ماشعرت بالحياء والحنجل من قطيعي آذا ذكر العاشقون بوفائهم لمن عشقوا

<sup>(</sup>٥) أي فصيح

كُنْتَ بِذَاكَ ٱللِّسَانِ نَحْتُكُنِي (١)

دُهْراً وَلَمْ أَدْرِ أَنَّهُ مَلَقُ (٢) دُهْراً وَلَمْ أَدْرِ أَنَّهُ مَلَقُ (٢) فَاعْتُذَرَ إِلَيْهَا وَرَاجَعَهَا ، فَلَمْ ثَرَ مِنْهُ مَا تَكُرَّهُ حَتَى فَرَقَ ٱلْمُوْتُ بَيْنَهُمَا .

وَحَدَّثَ عَلِيٌّ بْنُ ٱلْخُسَيْنِ ٱلْإِسْكَافِيُّ قَالَ: كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ ٱبْنُ قَدْ يَفَعَ (٣) وَتَرَعْرَعَ، وَكَانَ بِهِ مُعْجَبًا، فَاعْتَلَ عِلَّهً لَمْ تَطُلُ عَنَى مَاتَ، فَرَثَاهُ مَرَافِي كَثِيرَةً، وَجَزِعَ عَلَيْهِ جَزَعًا شَدِيدًا، قَمَنْ مَرَاثِيهِ فِيهِ:

كُنْتَ ٱلسَّوَادَ لِمُقْلَقِي فَبَكَى عَلَيْكَ ٱلنَّاظِرُ مَنْ شَاءً بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أُحَاذِرُ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أُحَاذِرُ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أُحَاذِرُ وَقَالَ أَيْضًا فِيهِ :

وَمَا زِلْتُ مُذْ لَدُ أُعطِيتُهُ

أُدَافِعُ عَنْهُ حِمَامَ (") ٱلْأَجَلَ الْأَجَلَ الْأَجَلَ الْفُرَا أَلْعَامَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عِمَامَ اللهُ الْفُرَا أَعُودُهُ وَاللهِ اللهُ عَنْهُ حَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلَى

 <sup>(</sup>١) الحتل: المكر والحديمة من باب ضرب ونصر (٢) الملق: الرياء والمداهنة
 (٣) يفع الغلام ييفع يفعاً كما فى المحيط من باب فتح يفتح: راهقى العشرين أو ترعرع وناهر البلوغ (١) الحمام: الموت

فَأَضْعَتْ يَدِي قَصْدُهَا وَاحِدْ

إِلَى حَيْثُ حَلَّ فَكُمْ مِرْجُلُ يَسْتَنْقِلُهُ فَسَامً عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِبَعْضِ مَنْ وَمَعُهُ : إِنَّهُ جُرْمِيٌ ، فَقَالَ لَهُ : مَا كَانَ عِنْدِى إِلاَّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ مَعَهُ : إِنَّهُ جُرْمِيٌ ، فَقَالَ لَهُ : مَا كَانَ عِنْدِى إِلاَّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ (١) ، فَضَحِكَ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ يُسَائِلُ عَنْ أَخِي جُرْمٍ ثَقِيلٌ وَالَّذِي (١) خَلَقَهُ يُسَائِلُ عَنْ أَخِي جُرْمٍ ثَقِيلٌ وَالَّذِي (١) خَلَقَهُ وَكَنْبَ إِبْرَاهِيمُ شَفَاعَةً لِرَجُلُ إِلَى بَعْضِ إِخْوَانِهِ \* وَكَنْبُ مُنْ يَنْ كُو شُكْرُهُ ، ويَعْنِينِي أَمْرُهُ ، والصَّنِيعَةُ عِنْدَهُ وَاللَّيْنِ وَاجْدَةٌ مَوْضِعَهَا ، وَسَالِكَةٌ طَرِيقِهَا ، وَسَالِكَةٌ طَرِيقِهَا ، وَسَالِكَةٌ طَرِيقِهَا ، وأَفْضَلُ مَا يَأْتِيه ذُو اللَّيْنِ وَالْحِبَى وَالْحَبَى وَالْحَبَى وَالْحَبَى وَالْحَبَى وَالْحَبَى وَالْحَبَى وَالْحَبَى وَالْحَبَى وَالْعَبَى وَالْحَبَى وَالْحَبَى وَالْحَبَى وَالْمَعَى الْمَالِكَةُ وَاللَّي وَالْحَبَى وَالْحَبَى وَالْحَبَى الْعُولُ مَا يَأْتِيهِ ذُو اللَّيْنِ وَالْحَبَى

إِصَابَةُ شُكْرٍ كُمْ يَضِعْ مُعَهُ أَجْرٌ وَنَظَرَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى ٱلْحُسْنِ بْنِ وَهْبٍ وَهُوَ تَخْمُورٌ ٣٠٠ فَتَالَ لَهُ :

عَيْنَاكَ قَدْ حَكَنَا مَبِيدِ '' تَكَ كَيْفَ كُنْتَ وَكَيْفَ كَانَا

 <sup>(</sup>١) أى قرى العراق (٢) جلة قدم ويدور بخلدى أن البيت كما يأتى :
 يسائلنى أخو جرم — ويكون ثقيل خبر المبتدإ محذوف

<sup>(</sup>٣) المحمور : من أصابه الحار من السكر ، والحار بضم الحاء : صداع الحر وأذاها ، وبقية السكر . (؛) أى دلتا على ما فعلته فى أمسك وكيف كان مبيتك

وَلَرُبَّ عَيْنٍ قَدْ أَرَتْ

كَ مَبِيتَ صَاحِبِهَا عِيانًا وَقَالَ: وَرَفَعَ أَهْمُدُ بْنُ ٱلْمُدْبِو عَلَى بَعْضِ عُمَّالِ إِبْرَاهِمَ ، فَقَالَ: وَرَفَعَ أَهْمُدُ بْنُ ٱلْمُدْبِو عَلَى بَعْضِ عُمَّالِ إِبْرَاهِمَ وَجَوْبِهِ ، فَقَصَرَ إِبْرَاهِمُ دَارَ ٱلمُتُوكِّلِ فَرَأَى هِلَالَ ٱلشَّهْرِ عَلَى وَجَوْبِهِ ، وَقَالَ لَهُ : إِنَّ ٱهْمَدَ بْنَ ٱلْمُدْبِو رَفَعَ عَلَى وَدَعَا لَهُ وَصَعَبْ ، وَقَالَ لَهُ : إِنَّ ٱهْمَدَ بْنَ ٱلْمُدْبِو رَفَعَ عَلَى عَلَى وَدَعَا لَهُ وَصَعَبْ ، وَقَالَ لَهُ : إِنَّ ٱهْمَدَ بْنَ ٱلْمُدْبِو رَفَعَ عَلَى عَلَى عَلَى كَذَا وكَذَا فَأَصْدُقنِي عَنْهُ ، قَالَ إِبْرَاهِمُ : فَصَافَتُ عَلَى عَلَى الْخُرْمُ ، فَعَدَلْتُ ، ثُمَّ عَلَى الْخُرْمُ ، فَعَدَلْتُ عَنِ عَلَى الْخُرْمُ ، فَعَدَلْتُ عَنِ عَلَى الْخُرْمُ ، فَعَدَلْتُ عَنِ الْخُرْمُ ، فَعَدَلْتُ عَنِ الْخُرَّةِ إِلَى الْحُيلَةِ ، فَقُلْتُ : أَنَا فِي هَذَا يَاأَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ كَا أَلُحَةً إِلَى الْحُيلَةِ ، فَقُلْتُ : أَنَا فِي هَذَا يَاأَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ كَا أَلُحَةً إِلَى الْحُيلَةِ ، فَقُلْتُ : أَنَا فِي هَذَا يَاأَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ كَا أَنْ فِي هَذَا يَاأَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ كَا أَلَاكُ : قَالَ فِي هَذَا يَاأَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ كَا أَلَاتُ فِيكَ :

رَدَّ قَوْلِي وَصَدَّقَ ٱلْأَقْوَالَا وَأَطَاعَ ٱلْوَشَاةَ (() وَٱلْعُذَّالَا () وَأَطَاعَ ٱلْوَشَاةَ (() وَٱلْعُذَّالَا اللهِ أَنُواهُ يَكُونُ شَهْرَ صُدُودٍ وَعَلَى وَجَهْهِ رَأَيْتُ ٱلْهِلَالا اللهِ فَقَالَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ ، وَاللهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ أَبُدًا ، وَاللهِ فَوْلَ وَاللهِ فَوْلَ وَاللهِ فَوْلَ عَلْهُ يَقُولُ : إِنْهَ الْمَالِ فَوْلَ صَاحِبِهِ . وَكَانَ ٱحْمَدُ بْنُ يَحْنَ تَعْلَبُ يَقُولُ : إِبْرَاهِمُ ٱبْنُ

<sup>(</sup>١) الواشى: النمام من توشية الثوب وتزويقه : ذلك لانه يزوق النميمة

<sup>(</sup>٢) جمع عاذل: وهو اللائم

ٱلْعَبَّاسِ أَشْعَرُ ٱلْمُحْدَثِينِ، وَمَا رُوِىَ شِعْرُ كَاتِبِ غَيْرَهِ، وَكَانَ يَسْتَجِيدُ قَوْلَهُ:

لَنَا إِبِلْ كُومْ " يَضِيقُ بِهَا الْفَضَا وَسَمَاؤُهَا وَسَمَاؤُهَا وَسَمَاؤُهَا وَسَمَاؤُهَا فَمِنْ دُونِهَا أَنْ السَّبَاحَ دِمَاؤُنَا فَمِنْ دُونِهَا أَنْ السَّبَاحَ دِمَاؤُنَا

وَمِنَ دُونِنَا أَنْ نُسْتَذَمَّ دِمَاؤُهَا

حِمَّى وَقِرَّى فَالْمَوْتُ دُونَ مَرَامِهِا

وَأَيْسَرُ (٣) خَطْبِ يَوْمَ حَقَّ فَنَاؤُهَا وَيَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ هَذَا لِبَعْضِ ٱلْأَوَائِلِ لَاسْتُجِيدَ لَهُ:

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي فَيْنَةٍ كَانَ يَهْوَاهَا:

وَعَلَّمْتِنِي كَيْفَ ٱلْهُوَى وَجَهِلْتِهُ

وَعَلَّمَ كُمْ صَبْرِي عَلَى ظُلْمِ كُمْ فُلْمِي وَأَعْلَمُ مَالِي عِنْدَكُمْ فَيْرُدُّنِي هَوَايَ إِلَى جَوْلِي فَأَرْجِعُ عَنْ عِلْمِي

وَمِنْ أَحْسُنِ مَا قِيلَ فِي قِصَرِ ٱللَّيْلِ، قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ٱلْعَبَّاسِ:

<sup>(</sup>١) الاكوم: المرتفع ، والبعير الضخم السنام ، والانثى كوماء الجمع كوم

 <sup>(</sup>۲) أى تتكشف عن كثرتها الارض والمهاء: وشبه ذلك التكشف بافترار الشفتين عن الاسنان (۳) اذا أفنيناها فى حق كان ذلك خطبا يسيرا أى أنها على معرتها وأننا نقتمها بدمائنا سهاة فى الحقوق علينا

وَلَيْلَةٍ مِنَ ٱللَّيَالِي ٱلزُّهْرِ (١) قَابَاتُ فِيهَا بَدْرَهَا بِبَدْرِ (١) لَمْ تَكُ غَيْرَ شَفَق (١) وَفَهَرٍ حَتَّى تَوَلَّتْ وَهَى بِكُرُ ٱلدَّهْرِ

وَقَالَ أَبُو الْغَيْثِ : كُنْتُ عِنْدَ إِبْراهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ وَهُو يَكُنْتُ عِنْدَ إِبْراهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ وَهُو يَكُنْتُ كِنَابًا ، فَنَقَطَّتِ ('' الْقَلَمُ أَقُطَةً مُفْسِدَةً فَمَسَحَهَا بِكُمَّةٍ ، فَعَجِبْتُ فَقَالَ : لَا تَعْجَبْ ، الْمَالُ فَرْعٌ ، والْقَلَمُ أَصْلُ (' ) أَصْلُ أَنْ ، وَمَنِ هَذَا السَّوَادِ جَاءَتْ هَذِهِ النِّيَابُ ، وَالْأَصْلُ (' ) أَصْلُ ' ) وَمَنِ هَذَا السَّوَادِ جَاءَتْ هَذِهِ النِّيَابُ ، وَالْأَصْلُ (' ) أَحْوَجُ إِلَى السَّرَاعَاةِ مِنَ الْفَرْعِ ، ثُمَّ فَكَرَّ قَلِيلًا وَقَالَ :

إِذَا مَا ٱلْفِكْرُ وَلَّدَ حُسْنَ لَفْظِ وَأَلَّهُ حُسْنَ لَفْظِ وَأَسْلَمَهُ ٱلْوُجُودُ إِلَى ٱلْعِيَانِ وَأَسْلَمَهُ ٱلْوُجُودُ إِلَى ٱلْعِيَانِ

وَوَشَّاهُ فَنَمَنَّمُهُ (٦) بَيَانِ ١٠

فَصِيحٌ فِي ٱلْمَقَالِ بِلَا لِسَانِ تَرَى مُلَلَ (۱) ٱلْبَيَانِ مُنَشَّرَاتِ (۱) تَرَى مُلَلَ الْبَيَانِ مُنَشَّرَاتِ (۱) تَجَلَّى بِينْهَا مُلَلُ ٱلْمُعَانِي

أَلَسْتَ المُوالَى فَيْكُ غَر قصائد هي الانجم اقتادت مع الليل أنجها ثناء يظن الروض منه منورا صحى ويخال الوشي فيه منهنها

(٧) جمع حلة: الثياب (٨) أى مبسوطات

<sup>(</sup>١) أي القمراء (٢) أى بجميل كالبدر (٣) أى حمرة الافق عند غروب الشمس (٤) الانسب تقط القلم (٥) وفي الاصل : والاصول (٦) أى نمقه ورقشه والموشى المنهم ، المزوق في حسن قال الشاعر :

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي ٱلْفَضْلِ بْنِ سَهْلٍ: يَقْضِي ٱلْأُمُورَ عَلَى بَدِيهَ (١) وَتُريهِ فِكُرَّتُهُ عَوَاقبِهَا يُصْدِرُهَا وَيُورِدُهَا ر روچ فیعم حَاضِرَهَا وَإِذَا أَلْمَتْ صَعْبَةٌ عَظَمَتْ فِهَا ٱلرَّزِيثَةُ (٢) كَانَ صَاحِبَهَا ٱلْمُسْتَقَلَّ بِهَا وَقَدْ رَسَبَتْ وَلُوَتْ (٣) عَلَى ٱلْأَيَّامِ جَانبَهَا وَعَدُ لَّهَا " بِالْعَدُلِ فَاعْتَدَلَتْ وَوَسِعْتُ رَاغِبُهَا وَرَاهِبَهَا وَإِذَا ٱلْحُرُوبُ عَلَتْ بَعَثْتَ لَمَا رَأْيًا تَفَلُّ (٥) رَأْيًا إِذَا نَبَتِ ٱلسُّيُوفُ مَضَى عَزْمْ بِهِ فَشَنَى مَضَارِبَهَا

<sup>(</sup>١) أى من غير تفكير ولا اعمال فكر (٢) أى الصيبة وأكثر ما يقال الرزية بتسهيل الهمزة الى ياء وادغامها فيا قبلها (٣) أى استعصى (٤) انتقل مر الغيبة الى الخطاب على طريق الالتفات (٥) الفل: القطع 6 وفى المثل لايفل الحديد الا الحديد

أَجْرَى إِلَى فَئِنَةٍ بِدَوْلَنِهَا وَأَقَامَ فِي أُخْرَى نَوَادِبَهَا وَإِذَا ٱلْخُطُوبُ تَأَثَّلَتُ (ا) وَرَسَتْ هَا إِذَا ٱلْخُطُوبُ تَأَثَّلَتُ (ا) وَرَسَتْ هَا تَنْ فَوَاضِلُهُ نَوَائِبَهَا هَ إِذَا جَرَتْ بِضَمِيرِهِ (ا) يَدُهُ وَإِذَا جَرَتْ بِضَمِيرِهِ (ا) يَدُهُ أَبْدَتْ لَهُ ٱلدُّنْيَا مَنَافِبِهَا (ا)

قَالَ: وَٱجْتَمَعَ هَارُونُ بْنُ ثُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ ٱلزَّيَاتِ

وَٱبْنُ بُرْدِ ٱلْمَالِكِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهَانَ ، خَمَلَ
هَارُونُ يُنْشِدُ مِنْ شِعْرِ أَبِيهِ وَعَاسِنِهِ ، وَيُقَضِّلُهُ وَيُقَدِّمُهُ ،
هَارُونُ يُنْشِدُ مِنْ شِعْرِ أَبِيهِ وَعَاسِنِهِ ، وَيُقَضِّلُهُ وَيُقَدِّمُهُ ،
فَقَالَ لَهُ ٱبْنُ بُرْدٍ ٱخْلِبًازُ : إِنْ كَانَ لِأَبِيكَ مِثْلُ قَوْلِ إِبْراهِمِمَ
أَبْنِ ٱلْعَبَّاسِ ٱلصُّولِيِّ :

أَسَدُ ضَارٍ إِذَا هَيَّجْنَهُ وَأَبُّ بَرِي

يَعْرِفُ ٱلْأَبْعَدَ إِنْ أَثْرَى وَلَا

يَعْرِفُ ٱلْأَدْنَى إِذَا مَا ٱفْتَقَرَا ( )

إذا

مَا قَدْرَا

 <sup>(</sup>١) أى تمكنت وتأصلت (٢) أى اذا كتب (٣) جمع منقبة: وهي المحدة
 (١) إذا افتقرا : هكذا في الاصل . ولا يستنيم الوزن إلا بما الزائدة

أَوْ مِثْلُ قُوْلِهِ :

تَلِجُ ٱلسَّنُونَ لِيُومِهُمْ وَتَرَى لَهُمْ

عَنْ جَارِ يَيْشِهِمُ ٱزْوِرَارُ (ا)مَنَا كِبِ

وَتُراهُمُ بِسِيُوفِهِمْ وَشَفَارِهِمْ (١)

مُستَشْرِفِينَ لِرَاغِبِ أَوْ رَاهِبٍ

حَامِينَ أُو قَارِينَ حَيْثُ لَقِيتُهُمْ

نَهْبُ ٱلْعُفَاةِ (٣) وَنُزْهَةً لِلرَّاغِبِ

فَاذْ كُرْهُ وَفَاخِرْ بِهِ ، وَ إِلَّا فَأَ قُلِلْ، خَفِّجِلَ هَارُونُ .

قَالَ : وَدَخَلَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ ٱلْمَدْبِرِ بَعْدَ خَلَاصِهِ مِنَ ٱلنَّكْبَةِ

مُهَنِّئًا، وَكَانَ ٱسْتُعَانَ بِهِ فِي أَمْرِ ٱلنِّكْبَةِ فَقَعَدَ (١) عَنْهُ، وَبَكَغَهُ

أَنَّهُ كَانَ يَسْعَى وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ ٱبْنَ ٱلزَّيَّاتِ، فَقَالَ (''):

وَ كُنْتَ أَخِي بِالدَّهْرِ حَتَّى إِذَا نَبَا

نَبَوْتَ ، فَامَّا عَادَ نُحَدْتَ مَعَ ٱلدَّهْرِ

 <sup>(</sup>۱) ازور بجانبه — مال ، والمراد لاينظرون الى بيوت جيرانهم طمعا في الذي ينفعهم.
 وقت الجدب والسنون جم سنة : الجدب

<sup>(</sup>٢) المستشرف: المتطلع. والمراد ينتظرون الراغبين فيعطونهم والراهبين فيؤمنونهم

 <sup>(</sup>٣) جم عاف: وهو المحتاج . أى أن مالهم نهب مقسم لذوى الحاجات وقارين . من قرى.
 الضيف (٤) أى خذله ولم يعنه

<sup>(</sup>٥) فقال : سقطت من الاصل : مع أن السياق يقتضيها فأثبتناها

فَلَا يَوْمَ إِفْبَالِي عَدَدْتُكَ طَائِلًا

وَلَا يَوْمُ إِذْبَارِي عَدَدْنُكَ مِنْ وِتْرِ

وَمَا كُنْتَ إِلَّا مِثْلَ أَحْلَامٍ نَائِمٍ

كِلَا (١) حَالَتَيْكَ مِنْ وَفَاءٌ وَمِنْ غَدْرٍ

وَلَهُ أَيْضًا فِيهِ :

لَوْ قِيلَ لِي خُذْ أَمَانًا مِنْ أَعْظَمِ ٱلْحُدْثَانِ " كَا أَخْدُثُ أَمَانًا إِلَّا مِنَ ٱلْخُلَانِ كَا أَخْدُتُ أَمَانًا إِلَّا مِنَ ٱلْخُلَانِ

فَأَنَا أَسْتَحْسِنُ قُوْلَهُ:

حَتَّى مَنَّى أَنَا فِي حُزْنٍ وَفِي غُصُصَ

إِذَا تَجَدُّدَ حُزْنٌ هَوَّنَ ٱلْمَامِي ؟

وَقَدْ غَضِيْتُ فَمَا بَالَيْمُ غَضَبِي

حَتَّى رَجَعْتُ بِقَلْبٍ سَاخِطٍ رَاضِ

وَمِمَّا كَنَبُ إِبْرَاهِمُ بْنُ ٱلْعَبَّاسِ إِلَى ٱبْنِ ٱلزَّيَّاتِ:

مَنْ رَأَى فِي ٱلْمَنَامِ مِثْلُ أَخٍ لِي

كَانَ عَوْنِي عَلَى ٱلزَّمَانِ وَخِلِّي ﴿

<sup>(</sup>١) لعل كلا مجرورة بني محذوفة أو أنها مبتدأ محذوف الحبر والتقدير سيان

<sup>(</sup>٢) حدثان الدهر: مصائبه

رُفِعَتْ حَالُهُ غَاوَلَ حَطِيِّ وَأَبَى أَنْ يَعِزَّ إِلا<sup>(۱)</sup> بِذُلِّي

وَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَعْظِفُهُ:

فَهُنِّي مُسْيِئًا مِثْلَ مَا قُاْتَ ظَالِمًا

فَعَفُواً جَمِيلًا كَيْ يَكُونَ لَكَ ٱلْفَضْلُ

غَايِنْ لَمْ أَكُنْ بِالْعَفُو (٢) مِنْكَ لِسُوء مَا

جَنَيْتُ بِهِ أَهْلًا فَأَنْتَ لَهُ أَهْلُ

وَمِنْ مَنْثُورِ كَلَامِهِ : أَتَانِي فُلَانٌ فِي وَقْتٍ أَسْتَنْقُلُ فيه خُطَةَ ٱلْفَرَحِ

وَحَدَّثَ الصُّولِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَدَّدٍ قَالَ : أَنْسُدَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، فِي مَجْلِسِهِ فِي دِيوانِ الضِّيَاعِ : 
رُبَّمَا تَجْزَعُ (٣) النُّقُوسُ مِنَ الْأَمْ (أَمَّا النَّقُوسُ مِنَ الْأَمْ

رِ لَهُ فَرْجَةٌ (١) كَعَلِّ ٱلْعِقَالِ (٥)

وَنَكُتَ بِقُامِهِ أَمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) في هذا الشطر تقديم في الاصل أدى الى فساد الوزن . فكان مكذا «وأبي الاأن يعز بذلى » (٢) لمله للمفو ، لانه متملق بقوله بعد أهلا الذى هو خبر لا كن . واذا كان كذلك كان أظهر : اذ يقال هو أهل لكذا لا أهل بكذا .

<sup>(</sup>٣) الجزع:الحوفوشدةالروع (١) أى فتح وكشف (٥) العنال:حبل تعلل به الناقة

وَلَرُبُّ نَازِلَةٍ (١) يَضِيقُ بِهَا (١) ٱلْفَتَى

ذَرْعًا وَعِنْدَ اللهِ مِنْهَا ٱلْمُخْرَجُ

كَمُلَتُ (٢) فَلَمَّا ٱسْتَحْكَمَتْ خَلَقَاتُهَا

فُرِجَتْ وَكُنْتُ أَظُنُّهَا لَا ثُفْرَجُ

قَالَ : فَعَجِبْنَا مِنْ سُرْعَةِ طَبْعِهِ ، وَجَوْدَةِ قَرِيحَتِهِ .

وَحَدَّثُ ٱلصُّولِيُّ عَنْ آجُمَدَ بْنِ يَزِيدَ ٱلْمُهَلِّيِّ فَالَ: حَدَّ ثَنِي أَيِى قَالَ: لَمَّا فَرَأَ ٱبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْعَبَّاسِ عَلَى ٱلْمُتَوَ كُلِ رِسَالَتَهُ إِلِى أَهْلِ حِمْصٌ

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ يَرَى مِنْ حَقَّ (') اللهِ عَلَيْهِ عِمَا قَوَّمَ بِهِ مِنْ أَوَدٍ (') ، وَعَدَّلَ بِهِ مِنْ زَيْعٍ (<sup>(1)</sup> ) وَلَمَّ بِهِ مِنْ مُنْتَشَرٍ ، ٱسْتِعْالَ ثَلَاثٍ (') يُقَدِّمُ بَعْضَهُنَّ أَمَامَ بَعْضٍ ، أُولَاهُنَّ مَا يَتَشَرٍ ، أَسْتِعْالَ ثَلَاثٍ (') يُقَدِّمُ بَعْضَهُنَّ أَمَامَ بَعْضٍ ، أُولَاهُنَّ مَا يَتَقَدَّمُ بِهِ مِنْ (') مَا يَسْتَظْهِرُ (<sup>(1)</sup> بِهِ مِنْ (') مَا يَتَقَدَّمُ بِهِ مِنْ تَنْبِيهٍ وَتَوْقِيفٍ ، ثُمُ مَّ مَا يَسْتَظْهِرُ ((') بِهِ مِنْ (') تَعْبِيهٍ وَتَوْقِيفٍ ، ثُمُ مَّ مَا يَسْتَظْهِرُ ((') اللهَّاء بِغَيْرِهَا:

<sup>(</sup>۱) النازلة: الملمة والكارثة (۲) ضاق بالامر ذرعا: أعياه وأجهده (۳) الذي في الوفيات: ضافت (٤) في الاصل: يحق و لعله تحريف والاصل: وكان يظنها . أى الفتى وهوأظهر (٥) قوم أوده: أصلح فاسده وقوم معوجه (٦) الزيغ: المروق من الحق (٧) في الاصل مثلث: ولعله تحريف (٨) في الاصل يستظهر ولعل «ما» سقطت (٩) في الاصل في تحدير ولعله تحريف (١٠) في الاصل لا يقع بحسم الداء غيرها ولعله كا ذكرنا أو على تضمين يقع معنى يقوم وقد جمع الثلاثة في قوله أناة الخ يظهر أن الصولى الذي روى عنه الحديث هنا وفي صفحة سابقة هو محمد بن يحيى ابن أخى ابراهيم الصولى .

أَنَاةٌ فَإِنْ لَمْ تُغْنِ عَقَّبَ بَعْدَهَا

وَعِيدًا فَإِنْ لَمْ يُغْنِ أَغْنَتْ عَزَا بِمُهُ

عَجِبَ (١) ٱلْمُتُوكِّلُ مِنْ حُسْنِ ذَلِكَ ، وَأَوْمَأَ إِلَى عُبَيْدِ ٱللهِ أَمَّا تَسْمَعُ ، ﴿ فَقَالَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ : إِنَّ ٱبْرَاهِيمَ فَضِيلَةٌ خَبَأَهَا اللهُ لَكَ ، وَاحْتَبَسَهَا عَلَى أَيَّامِكَ ، وَهَذَا أَوَّلُ شَعْرٍ نَفَذَ فَى حَبَأَهَا اللهُ لَكَ ، وَاحْتَبَسَهَا عَلَى أَيَّامِكَ ، وَهَذَا أَوَّلُ شَعْرٍ نَفَذَ فِي كَتَابٍ عَنْ خُلَفًاء بَنِي ٱلْعَبَّاسِ .

وَحُدِّثَ عَنْ مَيْمُونِ بِنِ هَارُونَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالْتَ لَا يُوبِ أَنْ يَكُونَ لَكَ وَلِيًّا " لَا يُراهِم بَنِ الْعَبَّاسِ : إِنَّ فَلَانًا يُحِبُ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ جَمِيعًا إِخْوَانِي ، فَقَالَ لِي : أَنَا وَ اللهِ أُحِبُ أَنْ تَكُونَ النَّاسُ جَمِيعًا إِخْوَانِي ، وَلَيْلًا مَنْ أُطِيقُ قَضَاءً حَقّهِ ، وَإِلَّا مَنْ أُطِيقُ قَضَاءً حَقّهِ ، وَإِلَّا مَنْ أُطِيقُ قَضَاءً حَقّهِ ، وَإِلَّا مَنْ أُطِيقُ أَطِيقُ قَضَاءً حَقّهِ ، وَإِلَّا مَنْ أُطِيقُ أَطِيقُ أَلْمَالًا إِنَّارِ ، قَلِيلُهَا أُسْتَحَالُوا أَعْدَاءً ، وَمَا مَثَانِهُمْ إِلَّا كَمَنَلُو النَّارِ ، قَلِيلُهَا مُثْنِعٌ ، وَكَثِيرُهُا مُحْرِقٌ .

وَفَالَ ٱلْخُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ٱلْبَافِطَائِيُّ : شَاوَرْتُ أَبَا ٱلصَّقْرِ فَبْلَ وَزَارَتِهِ فِي أَمْرٍ لِي فَعَرَّفَنِي ٱلصَّوَابَ فِيهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَنْتَ – أَيَّدَكُ ٱللهُ – كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْعُبَّاسِ فِي هَذَا ٱلْمَعْنَى :

<sup>(</sup>١) جواب لما (٢) أي موالياً وحما

أَتَيْنَكَ شَتَّى (١) ٱلرَّأْيِ لَا بِسَ حَيْرَةٍ (٢) فَسَدَّدْ تَنِي (٣) حَتَّى رَأَيْتُ ٱلْعُواقِبَا عَلَى حِينَ أَلْقَى ٱلرَّأْيُ دُونِي حِجَابَهُ

أُخْبَتُ (١) أُخُطُوبَ وَ أَعْتَسَفَتُ (٥) ٱلْمُذَاهِبَا

فَقَالَ: لَا تَبْرَحْ وَٱللهِ حَتَّى أَكْتُبَ ٱلْبَيْتَيْنِ، وَكَاللهِ حَتَّى أَكْتُبَ ٱلْبَيْتَيْنِ، فَكَتَبَتْهُمَا لَهُ يَنْ يَدَيْهِ بِخَطِيٍّ.

<sup>(</sup>١) جمع شتيت : أى مفرق الرأى (٢) الحيرة التردد والشك (٣) أى فهديتني إلى صديد الرأى ووجهتني إلى الرشد وفي الاصل فشدد تني (٤) أى قطعت (٥) الاعتساف: سلوك الطرق الوعرة غير المعبدة . والمدني أرشد تني الى سديد الرأى في حين أن حال بيني وبين الصواب حجاب ٤ وعمى على الامر ٤ وخضت الخطوب وذهبت في المذاهب طرق الاعتساف (٦) من كان سلفه في الاصل : من كل سلقة ولا شك أنه تحريف

مِنْ وَفَاةٍ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْمُعْتَصِمِ بِاللهِ ، وَمِنْ مَشَيِئَةِ ٱللهِ فِي وَلَا يَةَ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْوَاثِقِ بِاللهِ ، مَا عَفَا (ا) عَلَى أَوَّلِهِ آخِرُهُ ، وَتَلَافَتْ (آ) بَدْأَتَهُ عَاقِبَتُهُ ، خَقَ ٱللهِ فِي ٱلْأُولَى ٱلصَّبْرُ ، وَتَلَافَتْ (آ) بَدْأَتَهُ عَاقِبَتُهُ ، خَقَ ٱللهِ فِي ٱلْأُولَى ٱلصَّبْرُ ، وَقَرْضُهُ فِي ٱلْأُخْرَى ٱلشَّكْرُ ، فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ الصَّبْرُ ، وَقَرْضُهُ فِي ٱلْأُخْرَى ٱلشَّكْرُ ، فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ الصَّبْرِهِ ، وَيَسْتَذْعِيَ اللهُ يَعَالُ وَحْدُهُ : وَيَسْتَذْعِيَ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَى وَحْدُهُ :

وَمَنْ كَلَامِهِ : وَوَجَدَ أَعْدَاءُ ٱللهِ زُخْرَفَ بَاطِلِهِمْ '' ، مَ وَتَعَدِيهُ أَللهِ زُخْرَفَ بَاطِلِهِمْ '' ، مَ فَوْيِعَ آ ' بَحْسَبُهُ الظَّمْ آ نُ مَا تَا ، حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا » وَكُومِيضِ (۱ بَرْقِ عَرَضَ فَأَسْرَعَ ، وَلَمْعَ فَأَطْمَعَ ، حَتَّى الْخُسَرَتُ (۱ مَغَارِبُهُ ، وَتَشَعَبَتْ مُولِيَةً مَذَاهِبُهُ ، وَأَيْقَنَ رَاجِيهُ وَطَالِبُهُ ، أَلَّا مَلَاذَ وَلَا مُوزَدَ وَلَا صَدَرَ ، وَلَا مِنَ الْخُرْبِ مَفَرُ (۱) مَنَالِكَ ظَهْرَتْ عَوَاقِبُ الْخُقِّ مُنْجِيةً ، وَخَوَاتِمُ الْبَاطِلِ هُمُنَالِكَ ظَهْرَتْ عَوَاقِبُ الْخُقِّ مُنْجِيةً ، وَخَوَاتِمُ الْبَاطِلِ هُمُنَالِكَ ظَهْرَتْ عَوَاقِبُ الْخُقِّ مُنْجِيةً ، وَخَوَاتِمُ الْبَاطِلِ هُمُنَالِكَ ظَهْرَتْ عَوَاقِبُ الْخُقِيِّ مُنْجِيةً ، وَخَوَاتِمُ الْبَاطِلِ هَا مُؤْمِدَ وَلَا مَنْ الْخُقِيَّ ، وَخَوَاتِمُ الْبَاطِلِ هَا اللَّالِيلُ فَهْرَتْ عَوَاقِبُ الْخُقِيِّ مُنْجِيَةً ، وَخَوَاتِمُ الْبَاطِلِ هَا اللَّهُ مَالِكُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُورَتِ عَوَاقِبُ الْخُقِيِّ مُنْجِيَةً ، وَخَوَاتِمُ الْبَاطِلِ هَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمَ الْمُلِقَ مُنْ الْمُؤْمِنَ عَوَاقِبُ الْمُؤْقِ أَمْ مُؤْمِيةً ، وَخَوَاتِمُ الْمَالِلُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنَ عَوَاقِبُ الْمُؤْقَ الْمَاقِلُ مَا وَخُواتِمُ الْمُؤْمَةُ مُ الْمُؤْمِقُونَ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ الْقُولُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِقُونَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُومُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

 <sup>(</sup>١) عفا وعنى: محا أى ما غطى آخره على أوله ، والاخر، تولى الواثق الحلافة والاول.
 موت أبيه (٢) أى تلافى الامر ، تداركه ويريد بالعاقبة الولاية وبالبدأة موت أبيه

 <sup>(</sup>٣) أى يتعجل ، إذ أن الله وعد الصابرين أجرهم ، والاستنجاز: طلب انجاز الوعد
 (٤) الباطل المزخرف المزين والكذب ، المهوه المطلى بما يخدع (٥) السراب: ما يبصره السائر في الصحراء كانه ماء وليس بماء (٦) القيعة وجما قيعان: أرض سهلة مطمئنة قد النفرجت عنها الجبال والاكام (٧) وميض العرق وومضه لمانه و بريقه (٨) زائدة على الاصل

<sup>(</sup>٩) الوزر : الملجأ والحصن (١٠) و الاصل: محصر.

مُرْدِيَةً ، سُنَّةُ ٱللهِ فِبَمَا أَزَالَهُ وأَدَالَهُ (١) ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللهِ تَبْدِيلًا ، وَلَا عَنْ قَضَائِهِ نَحُويلًا ،

وَحَدَّ نَبِي الصُّولِيُّ قَالَ : حَدَّ نَبِي يَعْيَ ابْنُ ٱلبُحْ ثُرِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبِي يُذَا كِرُ جَاعَةً مِنْ شُعَرَاءِ ٱلشَّامِ بِمَعَانِ مِنَ ٱلشَّعْرِ ، فَمَرَّ فِيهَا قِلَّةُ نَوْمِ الْعَاشِقِ وَمَا قِيلَ فِي ذَلِكَ ، فَأَنْشَدُوا إِنْشَادَاتٍ فِيهَا ، فَقَالَ لَهُمْ أَبِي : فَرَغَ مِنْ هَذَا كَاتِبُ إِنْشَادَاتٍ فِيهَا ، فَقَالَ لَهُمْ أَبِي : فَرَغَ مِنْ هَذَا كَاتِبُ ٱلْعِرَاقِ ، إِبْراهِيمُ بْنُ ٱلْعَبَّاسِ ، فَقَالَ :

ثُمُ قَالَ الْبُحْتُرِيُّ: تَصَرَّفَتْ هَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي مَعَانٍ مِنَ الشَّعْرِ أَحْسَنَ فِي مَعَانٍ مِنَ الشَّعْرِ أَحْسَنَ فِي جَمِيعِهَا ، قَالَ فَكَنَبْتُهَا عَنْهُ أَجْعَهَا وَمِمًا وَمِمًا رَوَى لَهُ الصُّولِيُّ .

 <sup>(</sup>١) أدال الامر جله متداولا (٢) حكاه : شابهه . أى فى الجفاء والاعراض (٣) المدى : الغاية (٤) الذى فى الاصل أو ما حظ لدين . أن ترى ما قد رآكا وليل الصواب ما ذكر نا والمنى حظ عظيم لدين رأت من رآكا

أَوْلَى الْبَرِيَّةِ خُلِرًا أَنْ تُواسِيةُ

عِنْدُ السُّرُورِ ، الَّذِي وَاسَاكَ فِي الْحُزَنِ

إِنَّ الْكِرِامَ إِذَا مَا أَسْهَلُوا ذَكُرُوا

مَنْ كَانَ يَأْلُفُهُمْ فِي الْمَنْزِلِ الْخُشْنِ

وَرُوِيَ لَهُ ، وَهُوَ فِي الْحُمَاسَةِ :

لَا يَمْنَعَنَّكَ خَفْضَ الْعَيْشِ فِي دُعَةٍ

بُزُوعُ نَفْسٍ إِلَى أَهْلٍ وَأَوْطَانِ

تَاْقَى بِكُلِّ بِلَّادٍ إِنْ حَالْتَ بِهَا

أَرْضًا بِأَرْضٍ وَجِيرَانًا بجِيرَانِ

قَالَ الصُّولِيُّ : حَدَّ ثَنِي جَرِيرُ بْنُ ٱلْمَدَ بْنِ أَبِي دُوَّادٍ ، قَالَ :

كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَصْدَقَ ٱلنَّاسِ لِأَبِي ، فَعَتَبَ عَلَى ٱبنِهِ أَبِي أَنْهِ أَبِي أَلْفِي أَنْهِ أَلْفِي أَخْسَنَ قَوْلِ ذَمَّةُ فَمَدَحَ أَبَاهُ ،

وَمَا (١) أَحْسَنَ هَذَا مِنْ جَهَةِ جَرِيرٍ :

عَفَّتْ (٢) مَسَاوِ تَبَدَّتْ مِنْكُ وَاصِنَحَةً

عَلَى نَحَاسِنَ نَقَاهَا (٣) أَبُوكَ لَكَا

<sup>(</sup>١) الذي في الاصل. وما أن هذا هذا الخ وهو تحريف (٢) أي محت

<sup>(</sup>٣) أي اختارها

كَيْنُ تَقَدَّمْتُ أَبْنَاءَ ٱلْكِرَامِ بِهِ فَقَدُ نَقَدُمُ آ بَا اللهِ الكِرَامِ بِكَا وَرُوِيَ لِإِبْرَاهِيمَ فِي تُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ : إِنْ كَانَ رِزْقِي عَلَيْكُ فَارْمٍ بِهِ

في مَا صَفَا خُبُّهُ عَلَى رَصَدِ

لَوْ كُنْتُ حُرًّا كُمَّ زَعَنْتَ وَقَدْ

كرَّرْ تَنِي بِالْطِالِ (١) كُمْ أَعْدُ

لَكِنَّنِي عُدْتُ مُمَّ عُدْتُ فَإِنْ

إذًا عُدْتُ إِلَى مِثْلُهَا

أَعْنَقُنَى سُوء مَا أَنَيْتَ مِنَ ٱل

رِّق فَيَابَرْدُهَا عَلَى كَبِدِي

فَصِرْتُ عَبْدًا لِلسُّوء فِيكَ وَمَا

أَحْسَنَ سُوثُ قَبْلِي إِلَى أَحَدِ

إِنْ جِدَّ أَوْ إِنْ هَزَلاً لاً أَبَدًا فَهُوَ إِذَا اصْطُرُّ إِلَى قُولِ نَعُمْ قَالَ بَلَى

<sup>(</sup>١) المطال: الماطلة والمداورة

لَعُودُوا مِنْهُ لِمَا صُلَّى بَالاً قُولُ لَا وَمِمَّا يُسْتَحْسَنُ مِنْ شِعْدِ إِبْرَاهِيمَ ٱبْنِ الْعَبَّاسِ:

وَمِمَّا يُسْتَحْسَنُ مِنْ شِعْدِ إِبْرَاهِيمَ ٱبْنِ الْعَبَّاسِ:

إِبْتِدَاءُ بَاللَّهُ مِنْ شِعْدِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْعَبَّاسِ:

إِبْتِدَاءُ بَالْتَظَنِّي بِالنَّفَلِي وَقَضَاءُ بِالنَّظَنِّي (ا)

وَاشْتِفَاءُ بِتَجَنِّي لِكَ لِأَعْدَائِكَ مِنِي فَقَدُ بَالُوا عُلَى مَنِي فَقَدُ نَالُوا ٱلنَّمِنِي قَدُ نَالُوا ٱلنَّمِنِي قَدُ نَالُوا ٱلنَّمِنِي قَدُ نَالُوا ٱلنَّمِنِي قَدُ نَالُوا ٱلنَّمِنِي فَقَدُ نَالُوا ٱلنَّمِنِي قَدَدُ نَالُوا ٱلنَّمِنِي فَقَدُ فَقَدُ نَالُوا ٱلنَّمِنِي فَقَدُ فَقَدُ نَالُوا ٱلنَّمِنِي فَقَدُ فَقَدُ فَقَدُ فَقَدُ نَالُوا ٱلنَّمِنِي فَقَدُ فَالْ الْمُ لَيْ فَقَدُ فَا فَعَلَا فَقَدُ فَا فَالْعُنْ فَالْعُوا الْعَدُولُ فَقَدُ فَالِهُ فَاقِدُ فَقَدُ فَا فَالْعُوا الْعَدِي فَا فَالْعُوا الْعَلَا فَالْعُوا الْعِلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعُلِقُولُ الْعُلِقُولُ الْعُوا الْعَلَاقُ الْعُلُولُ الْعُلِقُ الْعُلِقُولُ اللْعُولُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلِقُ الْعُلُولُ الْعُنْ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلِقُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُنْ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُنْ الْعُلُولُ الْعُنْ الْ

وَقَالَ أَبُوزَيْدٍ ٱلبَلْخِيُّ وَذَكَرَ ٱبْرَاهِمِ بْنَ ٱلْعَبَّاسِ فَقَالَ : كَانَ مِنْ أَبْلَغِ ٱلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابَةِ ، حَتَّى صَارَ كَلاَمَهُ مَثَلاً . كَانَ مِنْ أَبْلَغِ ٱللهِ وَحَدَهُ ، ثُمَّ قَالَ فِي كَتَبَ كَتَابَ فَتُح عَجِيبًا ، أَثْنَى عَلَى ٱللهِ وَحَدَهُ ، ثُمَّ قَالَ فِي خِلاَلِ ذَلِكَ : وَقَسَّمَ ٱللهُ ٱلْفَاسِقَ أَقْسَامًا ثَلاَئَةً ، رُوحًا مُعَجَّلةً خِلاَلِ ذَلِكَ : وَقَسَّمَ ٱللهُ ٱلْفَاسِقَ أَقْسَامًا ثَلاَئَةً ، رُوحًا مُعَجَلةً إِلَى نَادٍ ٱللهِ ، وَجُنَّةً مَنْصُوبَةً بِفِنَاء (٢) مَعْقِلِهِ (٣) وَهَامَةً مَنْقُولَةً إِلَى نَادٍ اللهِ ، وَجُنَّةً مَنْصُوبَةً بِفِنَاء (٣) مَعْقِلِهِ (٣) وَهَامَةً مَنْقُولَةً إِلَى ذَادٍ خِلَافَتِهِ .

وَحَدَّثُ ٱلْجُهْشَيَادِيُّ عَنْ وَهُبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ وَهُبٍ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ لِإِبْرَاهِمَ بْنِ ٱلْفَبَّاسِ عَلَى دِيوَانِ ٱلْضِيَّاعِ ، وَكَانَ رَجُلاً بَلِيفًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ٱلْخُرَاجِ تَقَدَّمْ ، وكَانَ يَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحْدَ بْنِ اللَّهْ بِرِ تَبَاعُدْ، وَكَانَ أَحْدُ مُقَدَّمًا فِي ٱلْكِتَابَةِ، فَقَالَ

11-31

<sup>(</sup>١) أي الظن والحدس . (٢) أي الباحة والساحة . (٣) أي الحصن .

أَحْمَدُ بْنُ ٱللَّهُ بِرِ اللَّهُ تَوَكِّل : قَلَّهُ تَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ ٱلْعَبَّاسِ دِيوَانَ الضِّيَاعِ وَهُوَ مُتَخَـلِّفٌ ، آيَةً مِنَ الآيَاتِ لاَ يُحْسنُ قَليلاً وَلاَ كَثيرًا ، وَكَاعَنَ عَلَيْهِ طعْنًا قَبيحًا ، فَقَالَ ٱلْمُتَوَكِّلُ : في غَدِ أَجْمَعُ بَيْنَكُما ، وَأُتَّصَلَ أَغْبَرُ بِإِبْرَاهِيمَ فَأَيْقُنَ بَجُلُولِ الْمَكْرُوهِ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنِي (١) بِأَحْمَدَ بْنِ الْلُهْ بر في صِنَاعَتِهِ ، وَغَدَا إِلَى دَارِ السُّلْطَانِ آيسًا (٢) مِنْ نَفْسِهِ وَنِعْمَتِهِ ، وَحَضَرَ أَحْمَدُ فَقَالَ لَهُ الْمُنَوِّكُلُ : قَدْ حَضَرَ إِبْرَاهِيمُ وَحَضَرْتَ ، وَمَنْ أَجْلِكُمْ فَعَدْتُ، فَهَاتِ: الْذَكُرْ مَا كُنْتَ فِيهِ أَمْسِ، فَقَالَ أَحْمَدُ : أَيَّ شَيْءٍ أَذْكُرُ عَنْهُ ? فَإِنَّهُ لاَ يَعْرِفُ أَسْمَاءً عُمَّالِهِ فِي النَّوَاحِي ، وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِي دَسَا تِر هِمْ (") مِنْ تَقُديرَاتِهِمْ ، وَ كَيُولِهِمْ ، وَحَمْلُ مَنْ حَمَلَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ كُمْ يَحْمُلْ ، وَ لَا يَعْرِفُ أَسْمَاءَ الْنَّوَاحِي الَّتِي تَقَلَّدُهَا ، وَقَدْ افْقَطَعَ صَاحِبُهُ بِنَاحِيةِ كَذَا كَذَا أَلْفًا ، وَٱخْتَلَّتْ نَاحِيةٌ كَذَا فِي ٱلْعِادَةِ ، وَأَطَالَ فَى ذَكْرِ هَذِهِ الْأُمُورِ، فَالْتَفَتَ الْلُتُوَكُّلُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : مَا سُكُو تُكَ ؛ فَقَالَ : يَا أُمِيرَ الْلُؤْ مِنِينَ ، جَوَابِي فِي

<sup>(</sup>١) أى ليس كفئا له ولا يغني غناءه

 <sup>(</sup>۲) الیأس عدم الرجاء (۳) الدستور : الدفتر الذی تکتب فیه أسهاء الجند ومرتباتهم
 أو الذی تجمع فیه قوانین الملك وضوا بطه وجمه دساتیر

بَنْتَى شَعْرٍ قُلْنُهُمَا ! فَإِنْ أَذِنَ : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْشَدْتُهُمَا ، فَقَالَ هَاتٍ : فَأَنْشَدُهُ الْبَيْنَيْنِ الْلَذْ كُورَ بْنِ ، رَدَّ قَوْلِي وَصَدَّقَ الْلَاَّفُوالَا ﴿ فَقَالَ الْمُنَوَكِّلُ زِهْ (١) زِهْ أَحْسَنْتَ ، إِيتُونِي بِمَنْ يَعْمَلُ فِي هَذَا كُنَا ، وَهَاتُوا مَا نَأْكُلُ ، وَجِيتُوا بِالنِّسَاء ، وَدَعُونَا مِنْ فُضُولِ ابْنِ النَّهُ بِ ، وَاخْلَعُوا عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ ، مَنْ فَضُولِ ابْنِ الْمُدْبِرِ ، وَاخْلَعُوا عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ ، مَنْ لِهِ .

وَقَالَ الْجُهْشَيَادِيُّ : رَأَيْتُ دَفْتَرًا بِخَطِّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ٱلْعَبَّاسِ ٱلصُّولِيِّ فِيهِ شِعْرُهُ ، قَالَ فِي حَبْسِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ،

<sup>(</sup>١) زه : كلة تقولها الاعجام عند استحسان شيء (٢) يبلغ عشرة في معرفة ذلك

 <sup>(</sup>٣) فلج الرجل ظفر بما طلب — وفلج على أصحابه غلب واستظهر (٤) الرطازة: الحرافة والجمع: رطازات (٥) المخرقة: التمويه والكذب (٦) وفي الاصل فلا

إِيَّاهُ يَصِفُ غَلِيظُ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْحُبْسِ وَثِقَلَ الْحُدِيدِ وَالْقَيْدِ، وَيَذْكُرُ مُوسَى فِي شِعْرِهِ، وَكَانَ يُكْنَى بِأَبِي ٱلْحُسَنِ، فَكَنَاهُ بِأَبِي عِمْرَانَ، فَقَالَ فِي قَصِيدَةٍ طَوِيلَةٍ: كُمْ ثُوَى يَبْقَى عَلَى ذَابَدَنِي ?

قَدْ بَلِي مِنْ طُولِ هَمِّى وَفَنِي

أَنَا فِي أَسْرٍ وَأَسْبَابٍ رَدًى (١)

وَحَدِيدٍ فَادِحٍ (") يَكْلِمُنِي (") وَحَدِيدٍ فَادِحٍ (") يَكْلِمُنِي (") وَأَبُو عِمْرَانَ مُوسَى حَنِقَ " حَنِقَ " حَاقِد " يَعْلُبُنِي بِالْإِحَنِ حَاقِد " يَعْلُبُنِي بِالْإِحَنِ

لَيْسُ يَشْفِيهِ سِوَى سَفَكِ دَمِي

أَوْ يَرَانِي مُدْرَجًا فِي كَفَنِي وَكُنْ مَدُرَجًا فِي كَفَنِي وَقَدْ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ مُدْبِرٍ بِخَطَّهِ فِي ظَهْرٍ هَذَا ٱلدَّفْتَرِ: أَبَا إِسْحَقَ إِنْ تَكُنُنِ ٱللَّيَالِي

عَطَفَنَ عَلَيْكَ بِالْخُطْبِ ٱلْجُسِيمِ

فَلَمْ أَرَ صَرْفَ هَذَا ٱلدَّهْرِ يَجْرِي

عِكُرُوهِ عَلَى غَيْرِ ٱلْكَرِيمِ

<sup>(</sup>١) الردى: الهلاك (٢) أى تقيل في المعانى والمحسوسات فتقول هم قادح

<sup>(</sup>٣) الكلم: الجرح

وَلِإِبْرَاهِيمَ بْنِ ٱلْعَبَّاسِ مِنَ ٱلتَّصَانِيفِ فِيَا ذَكَرَهُ مُحَدَّدُ الْبُنُ إِسْحَقَ ٱلنَّدِيمُ ، كِتَابُ دِيوَانِ رَسَائِلِهِ ، كِتَابُ دِيوَانِ شَعْرِهِ ، كِتَابُ أَلدَّوْلَةِ كَبيرٌ ، كِتَابُ الطَّبِيخِ ، كِتَابُ أَلدَّوْلَةِ كَبيرٌ ، كِتَابُ الطَّبِيخِ ، كِتَابُ الْعَطْرِ ، وَمَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْعَبَّاسِ الصُّولِيُ فِي سَنَةِ الْعَطْرِ ، وَمَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْعَبَّاسِ الصُّولِيُ فِي سَنَةِ مَلاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِا نَتَيْنِ فِي شَعْبَانَ ، وَهُو يَتَولَى دِيوانَ الضَّيَاعِ وَالنَّفَقَاتِ بِسَامَرًا

﴿ ١٧ - إِبَراهِيمُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ٱلنَّجِيْرِ مِيُّ \*

أَبُو إِسْحَاقَ النَّحْوِيُّ ٱللَّهَوِيُّ ، أَخَذَ عَنْهُ أَبُو ٱلْخُسَيْنِ الْمُهَلَّيُّ ، وَجُنَادَةُ ٱللَّهَوِيُّ الْهُرَوِيُّ ، وَكَثيرٌ مِنْ أَهْلِ الْمُهَلَّيُّ ، وَجُنَادَةُ ٱللَّهَوِيُّ الْهُرَوِيُّ ، وَكَثيرٌ مِنْ أَهْلِ الْمُهَلِّيُ ، وَكَانَ مُقَامَهُ مِصْرَ ،

قَالَ أَبُو سَعْدٍ ٱلسَّمْعَانِيُّ : ٱلنَّجِيْرِيُّ نِسِبَةٌ إِلَى مُجَيْرُمَ ، وَيُقَالُ نَجَارِمُ ، وَهِي مَحِلَّةٌ بِالْبَصْرَة ، قَالَ ٱلْمُؤَلِّفُ : كَمْ يُصِبِ ٱلسَّمْعَانِيُّ فِي قَوْلِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ يُصِبِ ٱلسَّمْعَانِيُّ فِي قَوْلِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ مُصَابِ السَّمْعَانِيُّ فِي قَوْلِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ مَصْبَ السَّمْعَانِيُّ فِي قَوْلِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ مَعْدَا الْمُوْضِعِ أَقَامُوا عَوْضِعٍ مِنْ مَحَالًا ٱلْبَصْرَةِ فَتُسِبَ إِلَيْهِمْ ، وَنْجَيْرِمُ قَرْيَةٌ كَبِيرَةٌ عَلَى سَاحِلِ بَحْرٍ فَارِسَ ، بَيْنَهَا إِلَيْهِمْ ، وَنْجَيْرِمُ قَرْيَةٌ كَبِيرَةٌ عَلَى سَاحِلِ بَحْرٍ فَارِسَ ، بَيْنَهَا

ته راجع بنية الوعاة ص ١٨١

412

وَيْنَ سِيرَافَ نَحُو خَمْسَةً عَشَرَ فَرْسَخًا ، رَأَيْنَهَا يُسَمُّونَهَا (ا) أَهْلُهَا وُالنَّجَّارُ نَيْرَمُ ، فَيُسْقَطُونَ الجِيمَ تَحَفْيِفًا ، أَوْ تَحَلُّفًا ، وَمُ فَيْسَ مِثْلُهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِأَهْلِهَا عَلِيَّةٌ بِالْبَعْمَرَة ، وَمُ فَرُسْ مِنْ فُوسٍ الخَالِ ، أَكْرَدُ أَكْلِهِمُ النَّبْقُ والسَّمَكُ . خُرُسُ مِنْ فُوسٍ الخَالِ ، أَكْرَدُ أَكْلِهِمُ النَّبْقُ والسَّمَكُ . حَدَّثِقَ عَنْدَ كُونِي بِهَا فِي سَنَةً اثْنَتَى عَشَرَةَ وسَتِمائَةً قَالَ : حُدِّثُتُ أَنَّ الْفَضْلُ بْنَ عَبَاسٍ دَخلً عَشْرَةَ وسِيمًا نَهُ اللهُ أَيَّامٍ سَيدنا عَلَى كَافُورِ اللهُ عَلَى اللهُ أَيَّامٍ سَيدنا عَلَى كَافُورِ اللَّهُ أَيَّامٍ سَيدنا اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُو

لَا غَرْوَ أَنْ كَلَنُ ٱلدَّاعِي لِسَيِّدِنَا

وَغُصُّ (٢) مِنْ هَيْبُةٍ بِالرَّيقِ وَٱلْبَهُرِ (٢)

فَمِثْلُ سُيِّدِنَا حَالَتْ مَهَابَتَهُ

كَيْنَ ٱلْبَلِيغِ وَيَيْنَ ٱلْقُولِ بِالْخُصَرِ (''

فَإِنْ يَكُنُ خَفَضَ ٱلْأَيَّامَ عَنْ دَهُسٍ

مِنَ شِدَّةٍ ٱلْخُوْفِ لَا مِنْ قِلَّةِ ٱلْبُصَرِ

<sup>(</sup>١) الانسح : يسميها (٢) غس ريقه \_كناية عن الرهبة وشدة الخوف

<sup>(</sup>٣) أى تتابع النفس واقطاعه من الاعياء

<sup>(</sup>٤) الحصر : العي واللكنة وبالحصر متعلق بحالت

فَقَدْ تَفَاءَلْتُ فِي هَذَا لِسَيِّدِنَا وَ الْفَأْلُ نَأْيُرُهُ عَنْ سَيِّدِ الْبَشَرِ وَ الْفَأْلُ نَأْيُرُهُ عَنْ سَيِّدِ الْبَشَرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَوَجَدْتُ فِي أَخْبَارٍ رَوَاهَا أَبُو ٱلْجُوابِّزِ ٱلْوَاسِطِيُّ قَالَ : حَدَّثِي أَبُو ٱلْحُسْفِ بِنُ أَدِينِ ٱلنَّحْوِيُّ ، وَكَانَ شَيْخًا قَدْ نَيَّفَ عَلَى ٱلنَّانِينَ ، فِي سَنَةٍ أَرْبَعِ إِنَّةٍ قَالَ : حَضَرْتُ مَعَ وَالِدى وَأَنَا طَفَلْ عَلَى النَّمَانِينَ ، فِي سَنَةٍ أَرْبَعِ إِنَّةٍ قَالَ : حَضَرْتُ مَعَ وَالِدى وَأَنَا طَفَلْ عَلِيسَ كَافُورٍ الْإِخْشِيدِيِّ ، وَهُو عَاصُّ بِأَهْلِهِ ، فَدَخَلَ طَفَلْ عَلِيسَ كَافُورٍ الْإِخْشِيدِيِّ ، وَهُو عَاصُّ بِأَهْلِهِ ، فَدَخَلَ رَجُلُ عَرِيبٌ ، فَسَلَم وَدُعَا لَهُ ، وَذَكَرَ ٱلقِصَّةَ ، وَلَمْ يَذُكُرِ رَجُلُ عَرِيبٌ ، فَسَلَم وَدُعَا لَهُ ، وَذَكَرَ ٱلقِصَّةَ ، وَلَمْ يَذُكُر القَصَّةَ ، وَلَمْ يَذُكُو القَصَّةَ ، وَلَمْ يَذُكُو القَصَّةَ ، وَلَمْ يَدُكُو القَصَّةَ ، وَلَمْ يَدُكُو القَصَلَةَ وَلَمْ يَنْ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلُ فَأَنْشَدَ وَلَمْ يَذُكُو الشَّعْرَ بِعَيْنِهِ ، وَجَهِلَ ٱلرَّجُلَيْنِ . الشَّعْرَ بِعَيْنِهِ ، وَجَهِلَ ٱلرَّجُلِينِ . قَالَ كَاتِهُمَا : أَنْشَدَ لَكُو الشَّوْلَ كَاتِهُمَا : أَنْشَدَ لَكُونَ الْمَعْنَ فَوْلَ كَاتِهُمَا : أَنْشَدَ فَى كَتَابٍ مِنْ إِمْلاَءِ ٱلنَّخِيرِ بِي قَالَ كَاتِهُمَا : أَنْشَدَى فَلَ السَّعْرَ بِعَيْنِهِ ، وَجَهِلَ ٱلرَّجُهِمِ اللَّ كَاتِهُمَا : أَنْشَدَى فَلَ كَاتِهُمَا : أَنْشَدَى فَي كُورِ الْفِيصَةِ فَالَ كَاتِهُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ ا

أَبُو إِسْعَاقَ وَهِيَ لَهُ :

<sup>(</sup>١) أَخْفَضُ : الرَخَاءُ والسَّعَةُ (٢) النَّصِبِ : التَّعِيبُ

بِسَيِّدٍ كَانَ خِضَمًّا (٢) كُوْنُوا يُدْلَنِي ٱلدُّهُو أَمِيرًا مُعُوزًا (١) إِذَا شَمَتُ كَفَّهُ مُؤْمِلًا شَمَتُ مِنْهَا غَمَرًا (٢) مُقْتِرًا عِمَا أَشُمُ مِسْكُمَا وَٱلْعَنْبَرَا يَا بَدَلًا كَانَ لِقَاءً أَعُورَا وَأَنْشَدَهُمْ أَيْضًا لِنَفْسِهِ : وَإِنِّي فَتَّى صَبْرْ عَلَى ٱلأَيْنِ (') وٱلْوَجَى إِذَا ٱعْنَصَرُوا لِلَّوْحِ (٠) مَاءَ فِظَاظَهَا (٦) ضَرَبُوهَا سَاعَةً بِدِمَامُهَا وُحُلُّ عَن ٱلْكُوْمَاءُ (٧) عَقَدُ شَظَاظِهَا (١) فَا نَّكُ كُمَّ الَّهُ إِلَى كُلِّ صَاحِبٍ وَأَنْطَقُ مِنْ قُسِّ غَدَاةً عُكَاظِهَا إِذَا ٱشْتَغَبَ ٱلْمُوْلَى مَشَاغِبَ مِغْشَمِ فَعَذَّرْهُ فِيهَا آخِذًا بِكَظَاظِهَا(١)

<sup>(</sup>١) معوزاً : محتاجاً .

<sup>(</sup>٢) أى كريةً كالبحر عذباً

<sup>(</sup>٣) الغمر ريح اللحم الذي يعلق باليد

<sup>(</sup>٤) أى التعب . والوجي التعب الشديد

<sup>(</sup>٥) الاوح العطش

<sup>(</sup>٦) الغظ : ماء الكرش يعتصر ويشرب في المفاوز . وجمه فظاظ .

<sup>(</sup>٧) الناقة العظيمة السنام .

<sup>(</sup>٨) خشبة عقفاء تدخل في عروتي الجوالق .

<sup>(</sup>٩) الكظاظ: الشدة والتعب .

﴿ ١٨ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ٱلْفَزَّالُ ٱللَّفَوِيُّ ﴾ لَا أَعْرِفُ مِنْ حَالِهِ شَيْئًا ، إِلَّا أَنَّ ٱلسَّافِيُّ قَالَ : أَنْشَدَنَى أَبُو ٱلْقَاسِمِ ٱلْحُسَنُ بُنُ ٱلْفَتْحِ بْنِ حَرْةَ بْنِ ٱلْفَتْحِ ٱلْهُمَذَانِيُّ قَالَ : أَنْشَدَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ٱلْغَزَّالُ ٱللَّغَوِيُّ لنفسه ، وكان يتبخبيخ (١) بهما: وَ ٱلْبُرُقُ فِي ٱلدَّيْجُورِ (٢) أَهْطَلَ مُزْنَةً (١) أَبْدَتْ نَبَاتًا أَرْضُهَا كَالزَّرْنَبِ(١) فَوَجَدْتُ بَحُرًا فِيهِ نَارٌ فَوْقَهُ غَيْمُ أَرَى فِيهِ بِلَيْلٍ غَيْهِ (٦) ﴿ ١٩ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحِيمِ ٱلْعَرُوضِيُّ \* ﴾ حَكَى عَنْهُ أَبُو ٱلْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَدَّدٍ ٱلنَّامِيُّ فِي كِتَاب ٱلْقُوَافِي، فَهُوَ مِنَ طَبَقَةٍ ٱبْنِ دَرَسْنُوَيْهِ، وَعَلِيٌّ بْنِ سُلَيْمَانَ الأخفش.

<sup>(</sup>١) يتبخبخ الخ : مستمار من قولهم بخبخ البعير . هدر وملاءًت شقشقته فمه

<sup>(</sup>٢) شدة الظلام (٣) سحابة كثيرة المطر (٤) الزرب: شجر طيب الرائحة

<sup>(</sup>٥) سحاب رقيق (٦) شديد الظابة

<sup>(\*)</sup> راجع بنية الوعاة ص ١٨٢ وقد جاء فيها البيت الاول بالنس الاتي : والبرق في الديجور أهطل مزنه أبدت نباتا أرضها كالزرنب

<sup>(\*)</sup> راجع بغية الوعاة ص ١٨٣ وجاءٍ فيها :

حَى عنه أبو العباس أحمد بن محمد « الياي » بدلا مِن النامي

﴿ ٢٠ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُوالْقَاسِمِ بْنُ ٱلْوَزَّانِ ﴾

ٱلْقَيْرَوَانِيُّ ٱلنَّحْوِيُّ ، كَانَ (١) فَقِيبًا عَلَى مَذْهَب ٱلْعُرَافِيِّينَ وَ إِمَامًا فِي ٱلنَّحْوِ وَٱللَّفَةِ وَٱلْعَرَ بِيَّةِ وَٱلْعَرُوضَ غَيْرٌ (٢) مُدَافَع مَعَ قِلَّةِ ٱدِّعَاءِ وَخَفْضِ (٢) جَنَاحٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّد ٱلْمَكُنْفُوفُ يُقِرُّ لَهُ بِالْفَصْلِ، وَٱنْتَهَى مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَى مَالَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغُهُ أَحَدُ قَبْلَهُ ، وَأَمَّا فِي زَمَانِهِ فَلَا يُشَكُّ فِيهِ ، مَاتَ سَنَةً سِتَ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَا عَائَةٍ وَكَانَ يَحِفْظُ كَتَابَ ٱلْعَيْنِ لِلْخَلَيل أَنْ أَحْدَ ، وَغَريبَ ٱلْمُصَنَّفِ لأبي عُبَيْد ، وَإِصْلاحَ ٱلْمَنْطِقِ لِا بْنِ ٱلسَّكِّيتِ ، وَغَيْرَهَا مِنْ كُنُّ ٱللُّغَةِ ، وَحَفِظَ قَبْلَ ذَلِكَ كِتَابَ سِيبُوَيْهِ ، ثُمَّ كُتِبُ ٱلْفَرَّاء ، وَكَانَ يَمِيلُ إِلَى مَذْهَبِ ٱلْبَصْرِيِّينَ مَعَ إِنْقَانِهِ مَعْرِفَةً مَذَاهِبِ ٱلْكُوفِيِّينَ ، قَالَ : وَلُوْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّهُ كَانَ أَعْلَمُ مِنَ ٱلْمُبَرِّدِ وَتَعْلَبِ

1346

 <sup>(</sup>١) في الاصل على ولعله تحريف (٢). أي بالاجاع (٣) أي لين وحسن أخلاق

 <sup>(</sup>α) واجع بغية الوعاة ص ١٨٣ وقد جاء فيها

ابراهيم بن عثمان أبو القاسم بن الوزان القيروانى النحوى الحننى المتوفى يوم عاشورا، سنة ست وأربعين وثلاثمائة ، كان اماما فى العربية كالمبرد وثعلب ، وكان فى حفظة كتاب الدين ، وغريب أبى عبيدة ، واصلاح المنطق ، وكتاب سيبويه ، وله فى النحو واللغة تصانيف كثيرة ذكره السيوطى فى طبقات النحاة ص ٣٣ منه

وقد زيد في البغية

مات يوم عاشوراء سنة ست وأربعين وثلاثمائة

لَصَدَّقَهُ مَنْ وَقَفَ عَلَى عِلْمِهِ وَنَفَاذِهِ (''، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ مُقَصِّرًا فِي صِنَاعَةِ ٱلشَّعْرِ ، وَلَهُ تَصَانِيفُ كَدِيرَةٌ فِي ٱلنَّحْوِ وَٱللَّهَةِ

﴿ ٢١ - إِبْواهِيمُ بْنُ عَلَي ۗ أَبُو إِسْحَاقَ ٱلْفَارِسِي \* ﴾

ٱلنَّحَوِيُّ ، مِنْ تَلَامِيـذِ أَبِي عَلِيٌّ ٱلْفَارِسِيِّ ، وَلَهُ كِتَابُ شَرْحِ ٱلْجُرْمِيِّ مَعْرُوفٌ مُتَدَاوَلٌ بِأَيْدِي ٱلنَّاسِ ، ذَكَرَهُ ٱلنَّمَالِيُّ فِي ٱلْبُخَارِيِّينَ ، وَقَالَ هُوَ مِنَ ٱلْأَعْيَانَ فِي عِلْمِ ٱللَّغَةِ وَٱلنَّحْوِ، وَرَدَ بُخَارَى فِي أَيَّامِ ٱلسَّامَانِيَّةِ، فَأَجَلَّ وَنُجِلِّلَ ، وَدَرَسَ عَلَيْهِ أَبْنَا ﴿ ٱلرُّؤَسَاءِ وَالْـكُنَّابِ بِهَا ، وَأَخَذُوا عَنْهُ ، وَوَلَىَ ٱلنَّصَفَّحَ فِي دِيوَانِ ٱلرَّسَائِلِ ، وَكُمْ يَزَلُّ يَلِيهِ إِلَى أَن ٱسْتَأْثَرَ ٱللهُ بِهِ ، وَلَهُ شِعْرٌ ۖ كُمْ يَقَعُ إِلَىَّ مِنْهُ إِلَّا قُولُهُ فِي بَعْضِ ٱلرُّؤُسَاء بِالْخَضْرَة يَسْنَهُ دِي مِنْهُ جُبَّةً خُزِّ بَيْضَاءَ غَيْرٌ لَبِيسٍ (١) مِنْ قَصِيدَةٍ: وَأَعِنْ عَلَى بَرْدِ ٱلسِّنَاءِ بَحُبَّةِ تذر الشُّتاء

مدر

<sup>(</sup>١) أي قوته وسعة اطلاعه

<sup>(</sup>٢) أي لم تلبس

<sup>(</sup>١٨٤ ص ١٨٤) راجع بنية الوعاة ص

وقد زاد فيها \_ بعد قوله من تلاميذ أبى على الفارسي : والسيراقي

سُوسية بيضاء يَثْرُكُ كُونها أَلْوَانَ حُسَّادِي شَوَاحِبَ (١) جُونَا (٢) عَدْرًا ۚ لَمْ تُلْبَسُ فَكُفُّكُ فِي ٱلْمُلَا تَأْتِي عَذَارَاهَا وَتَأْتِي ٱلْعُونَا (٣) نَسَى بِيهَجَنَّهَا عُيُونًا لَمْ تَزَلُّ تُسَى أُوبًا في أَلْهَوَى وَعُيُونَا مِثْلِ ٱلْقُلُوبِ مِنَ ٱلْعُدَاةِ حَرَارَةً مِنْلُ ٱلْخُدُودِ مِنَ ٱلْكُوَاعِبِ لِينَا فَالَ أَبُو حَيَّانَ فِي كِتَابِ ٱلْوَزِيرَيْنِ وَقَدْ ذَكَرَ ٱبْنُ ٱلْعَميدِ فَقَالَ : وَقَد ٱجْنَازَ بِهِ أَبُو إِسْحَاقَ ٱلْفَارِسِيُّ ، وَكَانَ مِنْ غِلْمَانِ أَبِي سَمِيدِ ٱلسِّيرَافِيِّ ، وَكَانَ قَيًّا بِالْكِتَابِ وَقَرِيضِ ٱلشُّعْرِ ، وَصَنَّفَ وَأَمْلَى ، وَشَرَحَ وَتَكَلَّمَ فِي ٱلْعَرُّوضِ وَٱلْقُوَافِي، وَٱلْمَعَانِي، وَنَاقَضَ ٱلْمُتَنَيِّي، وَحَفَظً ٱلطُّمَّ وَٱلرُّمَّ ( ْ ) فَمَا زَوَّدَهُ دِرْهَمًا ، وَلَا تَفَقَّدُهُ بِرَغِيفٍ بَعْدَ أَنْ أَذِنَ لَهُ ، خَنَّى حَضَرَهُ وَسَمِعَ كَلَامَهُ ، وَعَرَفَ فَصْلَهُ ، و أُستَبَانَ سَعَيْهُ

<sup>(</sup>١) أى متغيرة (٢) سوداء (٣) العون جمع عوان : النصف في سنَّها من كل شيء

<sup>(</sup>١) حفظ الطم والرم : أى الكثير فهو مثل

## ﴿ ٢٢ إِبْرَاهِمُ بْنُ عَقْبِلِ بْنِ جَيْشِ بْنِ مُحَمَّدٍ \* ﴾

إِنْ سَعِيدٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْقُرَشِيْ، الْمَعْرُوفُ بابْنِ الْمَكْبِيِّ

النَّحْوِيُّ الدَّمَشْقِیُ ، مَاتَ فِيهَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ وَمَشْقَ فِي سَنَهَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وأَرْ بَعِائَةٍ ، وَدُفِنَ بِالْبَابِ الصَّغِيرِ . وَدُمَشْقَ فِي سَنَهُ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وأَرْ بَعِائَةٍ ، وَدُفِنَ بِالْبَابِ الصَّغِيرِ . وَدُمَشْقَ فِي سَنَهُ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وأَرْ بَعِائَةٍ ، وَدُفِنَ بِالْبَابِ الصَّغِيرِ . وَدُمَ مَنْ أَبِي الْمُسْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ مَحَدَّ مِن مَحَدِ اللهَّرَائِيِّ النَّعْوِيِّ ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو بَكُو إِنَّ مُمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الخَطيبُ وَأَبُو بُكُو إِنْ مُكُولًا مُمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الخَطيبُ وَأَبُو بُكُو إِنْ مُكُولًا مُنْ الْأَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتَى ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو بَكُو إِنَّهُ مُكُولًا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلُولِ الْمُعْلِيِلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللْع

قَالَ الْخُطِيبُ - وَكَانَ صَدُوقًا - قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ وَفِي قَولِهِ نَظَرُ : قَالَ وَذَكَرَهُ الْخُطِيبُ فِي كِتَابِهِ الَّذِي سَمَّاهُ تَلْخِيصَ الْمُتَشَابِهِ ، قَيَّدَهُ كَمَاكَرَ بَنَاهُ فِي أَوَّلِ التَّرْجَةِ ، قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ : وَكَانَ أَبُو اسْحَاقَ يَذْكُرُ أَتَّ عِنْدَهُ تَعْلِيقَةَ أَبِي الْأَسُودِ وَكَانَ أَبُو اسْحَاقَ يَذْكُرُ أَتَّ عِنْدَهُ تَعْلِيقَةَ أَبِي الْأَسُودِ اللَّوَلِيِّ ، الَّتِي أَلْقَاهًا إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ ، وَكَانَ كَيْبِا مَا يَعِدُ بِهَا أَصْحَابَهُ ، وَلَا سِيًّا أَصْحَابَ الْخُدِيثِ ، وَكَانَ كَيْبِا مَا يَعِدُ بِهَا أَصْحَابَهُ ، وَلَا سِيًّا أَصْحَابَ الْخُدِيثِ ، وَكَانَ كَيْبِا مَا يَعِدُ بِهَا أَصْحَابَهُ ، وَلَا سِيًّا أَصْحَابَ الْخُدِيثِ ، وَكَانَ كَيْبِا مَا يَعِدُ بِهَا أَصْحَابَهُ ، وَلَا سِيًّا أَصْحَابَ الْخُدِيثِ ، وَكَانَ كَيْبِا مَا يَعِدُ بِهَا أَصْحَابَهُ ، وَلَا سِيًّا أَصْحَابَ اللهُ وَحِنْهُ ، وَلَا سِيًّا أَشْحَابَ اللهُ وَحْوَلَ كَيْبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْمِيدِ وَاللَّهُ وَالْمَالُولِ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى أَنْ كَنَبَهَا عَنْهُ بَعْضُ تَلَامِيدِهِ اللَّذِينَ يَقُرْ وَنَ كَنَامًا عَنْهُ بَعْضُ تَلَامِيدِهِ اللَّهِ اللَّهِ يَتَهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ بَعْضُ تَلَامِيدِهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>»</sup> راجع بنية الوعاة ص ١٨٣

وقد جاء في عنوان الترجمة ما نصه :

ابراهيم بن عقيل بن حبش بدلا من جيش

عَلَيْهِ ، وَإِذَا بِهِ قَدْ رَكَّبَ عَلَيْهَا إِسْنَادًا لاَ حَقِيقَةَ لَهُ ، اعْتبِ فَوُجِدَ مَوْ ضُوعًا (ا) ، مُرَكَّبًا بَعْضَ رِجَالِهِ أَقْدَمَ مِّمَنْ رَوَى عَنْهُ ، وَلَمْ يَكُن ِ الْخُطِيبُ عَلِمَ بِذَلِكَ وَلا وَقَفَ عَلَيْهِ ، فَلا وَقَفَ عَلَيْهِ ، فَلا وَقَفَ عَلَيْهِ ، فَلا وَقَفَ عَلَيْهِ ، فَلِيدَ إِلَّهُ وَقَلَهُ أَلَى وَقَلَهُ أَلَى وَقَلَهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَشْرَةً أَوْرَاقٍ ، غَمُولًا مِنْ عَشْرَةً أَوْرَاقٍ ، وَلَهُ كَنَابٌ فِي النَّحْوِ ، رَأَيْنَهُ قَدْرَ اللَّهُ عَنْ وَقَدْ أَجَازَ فِيهِ . وَلَهُ كَتَابٌ فِي النَّحْوِ ، رَأَيْنَهُ قَدْرَ اللَّهُ عَ ، وَقَدْ أَجَازَ فِيهِ . وَلَهُ كَتَابٌ فِي النَّحْوِ ، رَأَيْنَهُ قَدْرَ اللَّهُ عَ ، وَقَدْ أَجَازَ فِيهِ .

﴿ ٣٣ إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلفَضْلِ ٱلْهَاشِمِيُّ ٱللَّغَوِيُّ \* ﴾

قَالَ ٱلْمَاكِمُ فَى تَارِيخِ نَيْسَابُورَ اللَّهِ إِسْحَاقَ ٱلأَدِيبُ اللَّهُويُّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُو

وَدَّعْنُهُ حِبِنَ لاَ تُودَّعُهُ نَفْسِي وَلَكِنَّهَا تَسِيرُ مَعَهُ تُمُّ انْفَرَقْنَا وَفِي ٱلدُّمُوعِ سِعَهُ تُمُّ انْفَرَقْنَا وَفِي ٱلدُّمُوعِ سِعَهُ مَانٍ وفِي ٱلدُّمُوعِ سِعَهُ

375

<sup>(</sup>١) أي مكذوباً ومنه الاحاديث الموضوعة المدلسة

<sup>(</sup>٢) قال انه ثقة :

<sup>🖈</sup> راجع بنية الوعاة ص ١٨٤

﴿ ٢٤ – إِبْرَاهِيمُ بْنُ قُطْنٍ ٱلْمَهْرِيُّ ٱلْقَيْرَوَانِيُّ \* ﴾ أَخُو أَبِي ٱلْوَلِيدِ عَبْدِ ٱلْمَلِكَ ٱللَّهْ كُودِ فِي بَابِهِ ، ذَكَرَهُ ٱلزَّبِيدِيُّ فِي كَتَابِهِ وَقَالَ:

قَرَأً إِبْرَاهِمُ النَّعْوَ قَبْلَ أَخِيهِ أَبِي الْوَلِيدِ، وَكَانَ سَبَبُ طَلَبِ أَبِي الْوَلِيدِ النَّعْوَ أَنَّ أَخَاهُ إِبْرَاهِمَ رَآهُ يَوْمًا وَقَدْ مَدَّ يَدَهُ إِلَى بَعْضِ كُنْبِهِ بُقَلِّبُهَا، فَأَخَذَ أَبُو الْولِيدِ كِنَابًا مِنْهَا مِنْهَا يَنْظُرُ فِيهِ غَذَبَهُ مِنْ يَدِهِ وَقَالَ لَهُ: مَالَكَ وَلَهَذَا وَأَشْعَهُ كَلَامًا، فَغَضِبَ أَبُو الْولِيدِ كِنَابًا فَإِلَّهُ بِهِ أَخُوهُ ، وَأَخَذَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَغَضِبَ أَبُو الْولِيدِ لَلَا قَابَلَهُ بِهِ أَخُوهُ ، وَأَخَذَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ خَتَى عَلَا عَلَيْهِ ، وَعَلَى أَهْلِ زَمَانِهِ كُلَّهِمْ ، وَاشْتَهَرَ ذَكْرُهُ ، وَسَمَ الْ قَلْبُ أَهْلِ زَمَانِهِ كُلَّهِمْ ، وَاشْتَهَرَ ذَكْرُهُ ، وَسَمَ الْ قَدْرُهُ ، وَلَا يَعْرِفُ إِبْرَاهِمِمَ وَسَمَا اللّهُ مِنْ النّاسِ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى رَأَى الْخُوادِجِ إِلّا الْقَلِيلُ مِنَ النّاسِ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى رَأَى الْخُوادِجِ إِلّا الْقَلِيلُ مِنَ النّاسِ ، وكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى رَأَى الْخُوادِجِ إِلّا الْقَلِيلُ مِنَ النّاسِ ، وكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى رَأَى الْخُوادِجِ إِلّا الْقَلِيلُ مِنَ النّاسِ ، وكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى رَأَى الْخُوادِجِ اللّهِ الْقَلِيلُ مِنَ النّاسِ ، وكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى رَأَى الْخُوادِجِ اللّهُ الْمَاسِقَةِ (اللّهِ الْقَلِيلُ مِنَ النّاسِ ، وكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى رَأَى الْخُوادِجِ الْمَاسِقَةِ (اللّهَ الْوَالِيلُهُ مِنَ النّاسِ ، وكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى رَأَى الْخُوادِجِ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الْمِنْ اللْهِ الْمَاسِقَةِ (الْهُ الْوَلِيدِ الْهُ الْمُؤْمِ الْمَنْ الْهُ الْمُؤْمِ الْمُلْكِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَلْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُو

﴿ ٢٥ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَاهُوَيْهِ ٱلْفَارِسِيُّ \* ﴾ رَجُلُ أَدِيبٌ ، لَا أَعْرِفُ مِنْ حَالِهِ إِلَّا مَاذَ كَرَهُ

<sup>(</sup>١) أى علا(٢) قال الصفدى: وكان فى حدود سنة خمسين ومائتين تقريبا

<sup>(\*)</sup> راجع بنية الوعاة ص ١٨٥ (\*) راجع بنية الوعاة ص ١٨٥

واجع فهرست بن النديم ص ١٣٥ وسلم الوصول ص ٣٣

ٱلْمَسْعُودِيُّ ، فَقَالَ: لَهُ كِتَابٌ عَارَضَ فِيهِ الْمُبَرِّدَ فِي كِنَابِهِ الْمُسَعُودِيُّ ، فَقَالَ: لَهُ كِنَابِهِ الْمُلَقَّبِ بِإِلْكَامِلِ (1) الْمُلَقَّبِ بِإِلْكَامِلِ (1)

## ﴿ ٢٦ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ أَبِي حِصْنٍ \* ﴾

<sup>(</sup>١) الكامل المعرد جزءان متداولان وهو من أمهات كتب الادب

<sup>(</sup>٢) أي تقيا صالحا

<sup>(</sup>١) راجع سلم الوصول ص ٣٢

ترجم له في سلم ألوصول ص ٣٢ مخطوطات ج أول بترجمة موجزة كالآتي

ا براهیم بن محمدُ الحارث بن خارجة الکوف الفزاری 6 نزیل الشام المتوفی بها سنة ست وثمانین ومائة 6 وقیل ثمان وقیل تسع وثمانین . سکن الصیصة وأدب أهلها بعد أن روی عن الثوری 6 والاعمش 6 وشعبة 6 وعن الاوزاعی وغیره

فَضْلِهِ كَشِيرَ ٱلْفَلَطِ، وَلَهُ كِتَابُ ٱلسِّيرَةِ فِي ٱلْأُخْبَارِ وَ ٱلْأَحْدَاتُ ، رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو عَرْو مَعْوِيَةٌ بْنُ عَمْرٍو ٱلرُّومِيُّ ، وَتُوفِّي أَبُو عَمْرِو هَذَا بِبَغْدَادَ، سَنَةَ خَسْ عَشْرَةَ وَثَلَا ثَمَائَةٍ . قَالَ أَبْنُ عَسَاكِرَ : أَبُو إِسْحَاقَ أَحَدُ أَعْمَةِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَأَعْلامِ ٱلدِّينِ ، رَوَى عَنِ ٱلْأَعْمَشِ ، وَسُلَيْمَانَ ٱلْبَتِّيِّ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ سُلَيْمَانَ بْنِ فَيْرُوزَ ٱلشَّيْبَانِيِّ ، وَعَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ وَعَطَاء بْنِ ٱلسَّائِبِ ، وَيَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ ٱلْأَنْصَارِيٌّ ، وَمُوسَى ابْن عُقْبَةَ ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَحُمَيْدٍ ٱلطُّويل ، وَسُفْيَانَ ٱلتَّوْدِيِّ ، وَذَكَرَ خَلْقًا كَـثِيرًا ، وَرَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ ٱلثَّوْدِيُّ وَأَبُو عَمْرِو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو ٱلْأُوْزَاعِيُّ ، وَهُمَا أَكْبَرُ مِنْهُ ، وَذَكَرَ خُلْقًا رَوَوْا عَنْهُ ، وَحَدَّثَ فِهَا رَفْعَهُ إِلَى رَبَّاحِ أَنْ ٱلْفَرَجِ ٱلدُّمَشْقِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُسْهِرٍ يَقُولُ : قَدْمَ عَلَيْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْفَزَارِيِّ، فَاجْتُمَعَ ٱلنَّاسُ يَسْمَعُونَ مِنْهُ ، فَقَالَ لِي : أَخْرُجْ إِلَى ٱلنَّاسِ فَقُلْ لَهُمْ : مَنْ يَرَى رَأَى ٱلْقُدَرِيَّةِ فَلَا يَحْضُرْ مَجْلِسِنَا ، وَمَنْ كَانَ يَأْتِي ٱلسَّلْطَانَ فَلَا يَحْضُرْ عَبْلِسَنَا ، قَالَ : نَفْرَجْتُ فَأَخْبَرْتُ ٱلنَّاسَ ، قَالَ قررية به سلطان عمل مسموع

وَقَالَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلنِّسَائِيُّ : أَبُو إِسْحَاقَ ٱلْفَزَّارِيُّ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، أَحَدُ ٱلْأَثِمَّةِ ، وَكَانَ يَكُونُ بِالشَّامِ ، رَوَى عَنْهُ أَنْنُ ٱلْمُبَارَكُ ، وَحَدَّثَ ٱلْأُوْزَاعِيُّ بِجَدِيثٍ ، فَقَالَ رَجُلُ ، مَنْ حَدَّثَكَ يَا أَبَا عَمْرِو ? فَقَالَ : حَدَّ ثَنِي ٱلصَّادِقُ ٱلْمُصَدَّقُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ ٱلْفَزَارِيُّ ، وَحَدَّثَ فِيهَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي صَالِح عَنْبُوبُ بْنُ مُوسَى ٱلْفَرَّاءُ ، قَالَ : سَأَلْتُ ٱبْنَ عُييْنَةَ قُلْتُ : حَدِيثٌ سَمِعَتُ أَبَا إِسْحَاقَ رَوَاهُ عَنْكَ ، أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ ، فَغَضِبَ عَلَىَّ فَانْتَهَرَنِي (١) ، وَقَالَ : لَا يُقْنِعُكَ أَنْ تَسْمَعَهُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَٱللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أُقَدِّمُهُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ، وَقَالَ أَبُو صَالِخٍ أَيْضًا : وَلَقيتُ ٱلْفَضْلَ بْنَ عِيَاضٍ فَعَزَّانِي بِأَيِي إِسْحَاقَ، وَقَالَ لِي : وَٱللَّهِ لَرُجَّمَا ٱشْتَقْتُ إِلَى ٱلْمُصَيْصَةِ مَالِي فَضْلُ ٱلرِّبَاطِ (٢) إِلَّا لِأَرَى أَبَا إِسْحَاقَ. حَدَّثَ فِيهَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي مُسْلِمٍ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ ٱلْعِجْلِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَبُو أَسْحَاقَ ٱلْفَزَارِيُّ كُوفِيٌّ ، إِسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُمَّادٍ ، نَزَلَ ٱلنَّغْرَ بِالْمُصَيِّصَةِ ، وَكَانَ ثِقَةً ، رُجُلًا صَالِحًا ، صَاحِبَ سُنَّةٍ ، وَهُوَ ٱلَّذِي أَدَّبَ أَهْلَ ٱلنَّغْرِ ، وَعَامَهُمُ ٱلسُّنَّةَ ،

<sup>(</sup>١) انتهره: أهانه . (٢) الرباط : المرابطة وملازمة ثنر العدو .

قَالَ: وَكُنْتُ عِنْدَ ٱلنَّوْدِيِّ ، فَأَرَادَ أَنْ يَكُنْبَ إِلَى أَبِي إِسْحَاقَ ، فَقَالَ لِاْكَاتِبِ: ٱكْنُبْ إِلَيْهِ فَٱبْدَأَ بِهِ ، فَإِنَّهُ وَٱللهِ خَيْرٌ مِنِّي

وَحَدَّثَ فِيَمَا رَفَعَهُ إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ ٱبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخَذَ ٱلرَّشِيدُ زِنْدِيقًا (٣) فَأَمَرَ بِضَرْبِ عُنْقُهِ ، فَقَالَ لَهُ ٱلرِّنْدِيقُ : لِمَ تَضْرِبُ عُنُقِي يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : أُرِيحُ ٱلنَّاسَ مِنْكَ ، تَضْرِبُ عُنُقِي يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : أُرِيحُ ٱلنَّاسَ مِنْكَ ،

<sup>(</sup>١) الذي يزيد في الدين أو ينتص منه . (٢) الذي يبطن الكفر ويظهر الاسلام

قَالَ: فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ أَلْفِ حَدِيثٍ وَضَعْنَهُا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا فِيهَا حَرْفُ نَطَقَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ قَالَ : فَأَيْنَ أَنْتَ يَاعَدُوا اللهِ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ اللهِ وَسَلَّمَ ؛ قَالَ : فَأَيْنَ أَنْتَ يَاعَدُوا اللهِ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَادِيِّ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ؛ يَنْخَلَانِهَا (ا) فَيُخْرِجَانِهَا حَرْفًا عَرْفًا ؛

وَحَدَّثَ فِيهَا رَفَعَهُ إِلَى عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِي قَالَ ، كَانَ السَّامِي الْأُوْزَاعِيُّ وَٱلْفَزَارِيُّ إِمَامَيْنِ فِي السُّنَّةِ ، إِذَا رَأَيْتَ السَّامِي يَذَكُرُ الْأَوْزَاعِيُّ وَٱلْفَزَارِيَّ فَاطْمَئِنَّ إِلَيْهِ ، كَانَ هَوُلاَءَ اللَّاعَةَ فِي السَّنَّةِ ،وَحَدَّثَ أَبُو عَلِي الرَّوْزَبَارِيُّ: كَانَ أَرْبَعَةُ زَمَانُهُمْ وَاحِدُ ، كَانَ أَرْبَعَةُ زَمَانُهُمْ وَاحِدُ ، كَانَ أَحَدُهُ لاَ يَقْبُلُ مِنَ السَّلْطَانِ وَلاَ مِنَ الْإِخْوَانِ ، وَاحِدُ ، كَانَ أَحَدُهُ لاَ يَقْبُلُ مِنَ السَّلْطَانِ وَلاَ مِنَ الْإِخْوَانِ ، يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ ، ، وَرِثَ سَبْعِينَ أَلْفَ دِرْهُم لَمْ يَأْخُذُ مِنْهَا يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ ، ، وَرِثَ سَبْعِينَ أَلْفَ دِرْهُم لَمْ يَا خُذُ مِنْهَا يَعْمَلُ الْخُوسَ (٣) بِيدِهِ ، وَآخَرُ كَانَ يَقْبَلُ مِنَ الْإِخْوَانِ مَا اللّهِ عُوانِ وَالسَّلْطَانِ جَمِيعًا ، أَبُو اسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، فَكَانَ مَا الْإِخْوَانِ يَنْفِقُهُ فِي ٱلْمَسْتُورِينَ الّذِينَ لاَ يَتَحَرَّ كُونَ مَا اللّهِ عُوانِ يَنْفِقُهُ فِي ٱلْمَسْتُورِينَ الّذِينَ لاَ يَتَحَرَّ كُونَ مَا اللّهُ مِنَ السَّلْطَانِ يُنْفِقُهُ فِي ٱلْمَسْتُورِينَ الَّذِينَ لاَ يَتَحَرَّ كُونَ مَا اللّهُ اللّهُ مِنَ السَّلْطَانِ يُنْفِقُهُ فِي ٱلْمَسْتُورِينَ الّذِينَ لاَ يَتَحَرَّ كُونَ مَا اللّهُ اللّهُ مِنَ السَّلْطَانِ يُنْفِقُهُ فِي ٱلْمَسْتُورِينَ الّذِينَ لاَ يَتَحَرَّ كُونَ وَالنَّالِثُ مُنَ السَّلْطَانِ يُنْفِقُهُ فِي أَهْلِ طَرْسُوسَ ، و ٱلنَّالِثُ وَاللّهُ مَا مُنَ السَّلْطَانِ يُنْفِقُهُ فِي أَهْلِ طَرْسُوسَ ، و النَّالِثُ

 <sup>(</sup>١) فى الاصل يتحلانها تحلا بالحاء المهملة . ولعل الصواب ما ذكرناه (٢) أى يبيع ما يصنعه ويعيش منه . والخوص : ما على عسيب النخل معروف

كَانَ يَأْخُذُ مِنَ ٱلْإِخْوَانِ وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ ٱلسَّطَانِ ، وَهُوَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ ٱلْمُبَارَكِ ، يَأْخُذُ مِنَ ٱلْإِخْوَانِ وَيُكَافِي \* عَلَيْهِ ، وَالرَّابِعُ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ ٱلسَّطَانِ وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ ٱلْإِخْوَانِ ، وَالرَّابِعُ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ ٱلسَّطَانِ وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ ٱلْإِخْوَانِ ، وَالرَّابِعُ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ ٱللَّاطَانُ لاَ يَمُنُ وَٱلْإِخْوَانَ ، وَهُوَ ثُخَلَدُ بْنُ ٱلْخُسَيْنِ ، كَانَ يَقُولُ : ٱلسَّلْطَانُ لاَ يَمُنُ وَٱلْإِخْوَانُ يَمُنُونَ (۱)

وَحَدَّثُ أَبْنُ عَسَا كُو فِيهَا رَفَعَهُ إِلَى ٱلْأَصْمَعِي قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا وَيْ يَدَى هَارُونَ ٱلرَّشِيدِ ، أُنْشِدُهُ شِعْرًا وَأَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي جَالِسٌ عَلَى يَسَارِهِ ، فَدَخَلَ ٱلْفَضْلُ بْنُ ٱلرَّبِيعِ فَقَالَ : الْقَاضِي جَالِسٌ عَلَى يَسَارِهِ ، فَدَخَلَ ٱلْفَضْلُ بْنُ ٱلرَّبِيعِ فَقَالَ : أَنْفَا دَخُلُ قَالَ : أَنْفَا دَخُلُ قَالَ : أَنْوَ إِسْحَاقَ ٱلْفَرَارِيُّ ، فَقَالَ : أَدْخِلُهُ ، فَلَمَّا دَخُلَ قَالَ : أَلَيْ اللهِ وَبُوكَاتُهُ ، فَقَالَ لَهُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ ٱلمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبُوكَاتُهُ ، فَقَالَ لَهُ السَّلَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ ٱلمُؤْمِنِينَ ، وَلَا قَرَّبَ دَارَكَ ، وَلا حَيَّا أَمِيرَ اللهُ عَلَيْكَ ، وَلا قَرَّبَ دَارَكَ ، وَلا حَيَّا مِزارَكَ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ ، وَلا قَرَّبَ دَارَكَ ، وَلا حَيَّا مِزارَكَ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ ، وَلا قَرَّبَ دَارَكَ ، وَلا حَيَّا أَمِيرَ اللهُ عَلَيْكَ ، وَلا قَرَب دَارَكَ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ ، وَأَشَارَ إِلَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ أَخْبَرَكَ مِهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) المن: تعداد النعم والتعيير (٢) أى نبلت فلا تحيا في زيارة

<sup>(</sup>٣) السواد : شعار العباسيين . كما أن البياض شعار الطالبين

وَعَزَمْتُ عَلَى الْغَزُو فَأَ تَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فَذَكُوْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِي : عَفْرَجُ أَخِيكَ أَحَبُ إِلَى مِمّا عَزَمْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْغَزُو ، وَقَالَ الرَّشِيدُ : فَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكَ ، وَوَاللهِ مَا حَرَّمْتُ السَّوَادَ . فَقَالَ الرَّشِيدُ : فَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكَ ، وَوَاللهِ مَا حَرَّمْتُ السَّوَادَ ، فَقَالَ الرَّشِيدُ : فَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكَ ، وَوَلَّهُ مَا حَرَّمْتُ السَّوَادَ ، اجْلُسْ أَبَا إِسْحَاقَ ، يَامَسْرُورُ وَقَرَّبَ دَارَكَ ، وَحَيَّا مَزَارَكَ ، اجْلُسْ أَبَا إِسْحَاقَ ، يَامَسْرُورُ وَقَرَّبَ دَارَكَ بَهَا ، فَوضِعَتْ فِي يَدِهِ وَانْصَرَفَ بِهَا ، فَلَقِيمَهُ أَبْنُ اللهَ الرَّاكِ فَقَالَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ؟ وَانْصَرَفَ بِهَا ، فَلَقْيَهُ أَبْنُ اللهَ الرَكِ فَقَالَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ؟ قَالَ : مِنْ عَنْد أَمِي اللهِ الْمُؤْمِنِينَ ، وقَدْ أَعْطَانِي هَذِهِ الدَّنَانِيرَ ، وَاللهُ فَا عَنْ مُنْهَا مَنْهُا شَى مُنْهَا مَنْهَا مَنْ اللهَ فَا عَنْ اللهَ فَا فَرَادُ فَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

وَفَضَائِلُ أَبِي إِسْحَاقَ كَـشِيرَةٌ، ٱخْتَصَرْتُ مِنْهَا حَسَبٌ مَاشَرَطْتُ مِنَ ٱلْإِنْجَازِ مِنْ تَارِيخِ دِمَشَقَ لِابْنِ عَسَاكِرَ .

﴿ ٢٧ إِبْوَاهِمُ بْنُ مُحَدَّدٍ سَعْدَانُ بْنُ ٱلْبَارَكِ \* ﴾

ابراهیم ابن محدسمدان ابنالمبارك

النَّعْوِيُّ ، أَحَدُ مَنْ كَنَبَ وَصَحَّحَ وَنَظَرَ وَحَقَّقَ ، وَرَوَى وَصَدَقَ، وَرَوَى وَصَدَقَ، وَقَدْ صَفَّ كُنْبًا حَسَنَةً ، مِنْهَا كِتَابُ ٱلْخَيْلِ لَطِيفْ،

<sup>(</sup>١) الراققة : اسم سوق ببغداد

<sup>\*</sup> راجع بغية الوعاة ص١٨٦

وقد زاد فيها بعد كلمة النحوى « ابن النحوى » الح

كِنَابُ حُرُوفِ ٱلْقُرْآنِ ، وَأَبُوهُ مُحَدَّدُ بْنُ سَعَدَانَ ٱلْكُفُوفُ أَحَدُ أَعْيَانِ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ مِنَ الْقُرَّاءِ ، وَلَهُ بَابْ يُذْكُرُ فِيهِ .

﴿ ٢٨ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْقَاسِمِ ٱلْكَاتِبُ \* ﴾

يُعْرَفُ بِالرَّقِيقِ ٱلْقَيْرَوَانِيُّ ، وَٱلرَّقِيقُ لَقَبْ لَهُ ، رَجَلْ فَأَضِلْ ، لَهُ تَصَانِيفُ كَثِيرَةٌ فِي عِلْمِ ٱلْأَخْبَارِ ، وَمِنْهَا كِتَابُ تَارِيخِ إِفْرِيقيَّةَ وَٱلْغُرْبِ، عِدَّةُ مُجَلَّدَاتِ، وَكِنَابُ ٱلنِّسَاءِ كَبِيرٍ ، وَكِنَابُ ٱلرَّاحِ وَالإِدْتِيَاحِ ، كِنَابُ نَظْمِ ٱلشَّالُوكُ فِي مُسَامَرَةِ أُلْمُلُوكَ أَرْبُعُ مُجَلَّدَاتٍ، وَذَكَرَهُ أَبْنُ رَشِيقِ فَقَالَ : هُوَ شَاعِرٌ سَمُلُ الْكَلَامِ مُعْكَمَّهُ لَطِيفُ ٱلطَّبْعِ قَوِيَّهُ ، تَلُوحُ ٱلْكِتَابَةُ عَلَى أَلْفَاظِهِ ، قَلَيلُ صَنْعَةِ الشِّعْرِ ، غَلَبَ عَلَيْهِ أَسْمُ الْكَمْنَابَةِ وَعَلْمُ التَّارِيخِ وَتَأْلِيفُ ٱلْأَخْبَارِ ، وَهُوَ بِذَلِكَ أَحْذَقُ (') النَّاس ، وَكَاتِبُ ٱلْخُضْرَةِ مُنْذُ نَيِّفِ وَعِشْ بِنَ سَنَةً إِلَى الْآنَ ، وَمِنْ شَعْرِهِ جَوَا بَّاعَنْ أَبْيَاتٍ كُنْبُهَا إِلَيْهِ عَمَّارُ بْنُ جَمِيلٍ، وَنَدْ انقَطَعَ عَنْ عَجَالِسِ الشَّرَابِ: قُرِيضٌ كَابْتِسَامِ ٱلرَّوْ ضِ جَشَّهُ (٢) نَسِيمُ صَبَا (١)

ابراهیم ابن القاسم الکاتب

<sup>(</sup>١) أى أمهر الناس وأعرفهم

<sup>(</sup>٢) أى عبث به وقرصه (٣) أى ريح الشمال

<sup>(</sup>۵) راجع سلم الوصول ص ۱۹۲

لِيُّ (١) مَنْظُومٍ وَمَا ثُقْبًا كَعِقْدٍ مِنْ جُمَانِ (١) أَلْطً رِّ مِنْ أَسْلاَ كِهِ ٱنْسَرَبَا (٣) أَلَدُّ وَمَنْتُودٍ كَنَارُ فَتَيِتَ ٱلْمِسْكِ مُنْهَبَا فَأَهْدَى نَشْرُ (ا) زُهْرُتِهِ جَنَيْتَ ٱلْعَلِيمَ وَٱلْأَدَبَا إِذَا أَنْعَارُهُ جُنيتَ بِهُزُلْ حِينَ يُنشِدُهُ كَأَنَّكَ مُنْتَسٍ طَرَبًا حَبَاكَ بِهِ أَخْ يَرْعَى مِنَ ٱلْعَهَدِ ٱلَّذِى وَجَبًا ء بالصَّبْاء قد قطباً (٥) صَدِيقٌ مِثْلُ صَفُّو ٱللَّا كَفَتْ أَنْ أَكْنِزَ ٱلذَّهَبَا كَنَرْتُ مُوَدَّةً مِنْهُ نَفَسْي ذِكْرُهُ نَسَبًا إِذَا عُدَّ أُمْرُو حَسَبًا أَلَّذُ مِنَ ٱلْحَيَاةِ لَدَ يَّ لَكِنْ قَلْبُهُ قُلْبِها فَلْبَهُ عَلَيْهِ لَدَ يَّ لَكِنْ قَلْبُهُ قُلْبِها فَهَانَ عَلَيْهِ مَا أَنْقَ وَظَنَّ تَجَلَّدِي لَعَبِها جَفَوْتُ ٱلرَّاحَ عَنْ سَبَبٍ وَكَانَ لَجِفُوتِي سَبَبًا فَصِرْتُ لِوَحْدَنِي كَلَّانًا عَلَى الْإِخْوَانِ مُجْنَفَبَا فَصِرْتُ لِوَحْدَنِي كَلَّانًا عَلَى الْإِخْوَانِ مُجْنَفَبَا وَذَاكَ لِنَوْبَةٍ أَمُّلْتُ أَنْ أَفْضِي بِهَا أَرْبَا ألعميا فزرنی تبصر فَهَا أَنَا تَأْلُثُ مِنْهَا

<sup>(</sup>١) شدرات من النضة (٢) الطل الندى (٣) أى انحل واتقرط

<sup>(؛)</sup> النشر : الارج والرائحة (٥) مزج

<sup>(</sup>٦) الكل : الثنيل لا خير فيه .

389 وَكَانَ قَدِمَ مِصْرَ فِي سَنَةِ أَكَانَ وَكَانِنَ وَثَلَا عَائِمَةٍ بِهِدِيَّةٍ مِهِدِيَّةً مِنْ نَصِيرِ ٱلدَّوْلَةِ بَادِيسَ بْنِ زِيرِي إِلَى ٱلْحارِمِ, فَقَالَ قَصِيدَةً يَذْ كُرُ فِيهَا ٱلْمُنَاهِلَ ، ثُمَّ قَالَ :

إِذَا مَا ٱبْنُ شَهُو قَدْ لَبِسْنَا شَبَابَهُ

بَدَا آخَرُ مِنْ جَانِبِ ٱلْأَفْقِ يَطْلُعُ (١)

إِلَى أَنْ أَقَرَّتْ جِيزَةُ ٱلنِّيلِ أَعْيناً

كَمَا قَرَّ عَيْنًا ظَاعِنْ (٢) حِينَ يَوْجِعُ

يَقُولُ فِهَا بَعْدُ مَدْحٍ كَشِيرٍ وَوَصْفٍ جَمِيلٍ :

هَدِيَّةً مأْمُونِ ٱلسَّرِيرَةِ نَاصِحٍ

أَمِينِ إِذَا خَانَ ٱلْأَمِينُ ٱلْمُضَيِّعُ

وَمَا مِثْلُ بَادِيسٍ ظَهِيرُ خِلَافَةٍ

إِذًا ٱخْتِيرَ يَوْماً لِلظَّهِيرَةِ مَوْضِعُ

نَصِيرٌ لَمَا مِنْ دَوْلَةٍ حَاتِمِيَّةٍ

إِذَا نَابَ خَطْبُ أَوْ تَفَاقَمَ مَطْمَعُ

حُسَامُ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَهُمُهُ

وَسُمْ زُعَافُ (٣) فِي أَعَادِيهِ مُنْقِعُ

<sup>(</sup>١) كناية عن الهلال . (٢) الراحل (٣) زعاف مميت لوقته

قَالَ : وَمِنْ مَلِيحِ كَلَامِهِ قَوْلُهُ مِنْ قَصِيدَةٍ إِذَا ارْجَحَنَّت (١) بِمَا تَحْوِى مَآ زِرُهَا "نَذَ فَ مَا نَوْرُهَا

وَخَفَّ مِنْ فَوَقِهَا خَصْرٌ وَمُنْتَطَقَ (٢)

أَنَّى ٱلصَّبَّا غُصِنًا قَدْ غَازَلَتْهُ صَبًّا

عَلَى كَثِيبٍ (٢) لَهُ مِنْ دِيمَةٍ (١) لَنْتَى

لِلشَّمْسِ مَا سَتَرَتْ عَنَّا مَعَاجِرُهَا

وَالْفَزَالِ ٱحْوِرَارُ ٱلْعَيَٰنِ وَٱلْفَنْقُ مَظْلُومَةُ أَنْ يُقَالَ ٱلْبَدْرُ يُشْبِهُهَا

ٱلْبَدْرُ أَيكُسْفُ أَحْيَانًا وَيَنْمَحِينُ

يُجَلِّلُ ٱلْمَثْنَ وَحُفْ (٥) مِنْ ذُوَائِبِهَا

جَبِينُهَا تَحْتَ دَاجِي لَيلَةٍ فَأَقُ

كَأَنَّهَا رَوْضَةُ زَهْرًا ﴿ حَالِيَـةٌ

بِنَوْرِهَا يَوْتَعِي فِي حُسْنِهَا ٱلْحُدَقُ

قَالَ وَمِنْ أَعْجَبِ مَا سَمِعْتُ لَهُ قَوْلُهُ مِنْ فَصِيدَةٍ يَمْدَحُ مُحَدَّدُ نِنَ أَبِي ٱلْعَرَبِ:

<sup>(</sup>١) أى اضطربت (٢) أى موضع النطاق (٣) الكثيب الأكمة من الرمل

<sup>(</sup>٤) السحابة واللثق الابتلال (٥) شعر شديد السواد -

العينين يخلطها سعر وَإِنْ ظُلِمَ ٱلْخُدَّانِ وَٱهْتُضِمَ (١) ٱلْخُصْرُ أَعُوذُ بِبَرْدٍ مِنْ ثَنَايَاكِ قَدْ ثَنَى إِلَيْكِ أَفُوبًا حَشُو اثْنَائِهَا جَمْرُ لَقَدُ صَمَنَتُ (٢) أَنَّ ضَمَانَتي سَتَبْرِي عِظَامِي بِالنَّحُولِ وَلَا تَبْرُو وَمَا أُمُّ سَاجِي (٣) ٱلطَّرْف خَفَّاقَةُ ٱلْحُشَا أَطَاعَ لَهَا ٱلْحُوْذَانُ (١) وَٱلسَّلَمُ (١) ٱلنَّضْرُ إِذَا مَا رُعَاهَا نَصَّتِ ٱلْجَيدَ نَحُوَّهُ أَغَنُّ (٦) قَصِيرُ ٱلْخُطْوِ فِي خُطْهِ فَيْرُ بأُ مُلَحَ مِنْهَا نَاظِرًا وَمُقَلَّدًا(١) وَلَكِنْ عَدَانِي عَنْ تَقَنُّصِهَا ٱلْهُجَرُ

يَقُولُ فِي مَدِيحِهَا :

<sup>(</sup>۱) أى ضعف ونحل (۲) هكذا بالاصل . وفي الشطر الاول كلة ساقطة ولمل النقس يتم اذا قلنا لقد ضمنت في الحب والضمانة العلة والمرض (٣) يكنى عن الظبية ذات الحشف (٤) الحوذان : نبت نوره أصغر (٥) السلم : شجر كالضال قال الشاعر كا أن طيبة تمطو الى وارق السلم (٦) الظبي الصغير (٧) موضم القلادة

تَصَبَّاهُ أَ بَكَارُ ٱلْفُلَا لَيْسَ أَنَّهَا

يَخَالُ بِأَنَّ ٱلْعِرْضَ غَيْرُ مُوَفَّرٍ

عَنِ ٱلذَّمِ إِلَّا (١) أَنْ يُدَالَ لَهُ ٱلْوَفْرُ

يَقُولُ فِيهَا يَصِفُ لَلاغَنَّهُ وَكِينَابَنَّهُ .

يُوسَّحُ دِيبَاجَ ٱلْبَلَاعَةِ أَحْرُفًا

يَكَادُ يُرَى رَوْضًا يُوشَحُّهُ ٱلزُّهُو

وَيُفْصِحُ لَفْظًا خَطُّهَا مِنْ فَصَاحَةٍ

وَيُشْرِقُ مِنْ تَحْبِيرِ أَلْفَاظِهَا ٱلْجِبْرُ

يُصيبُ عُيُونَ ٱلْمُشْكِلَاتِ بَدِيهَةً (١)

وَ نُبُدِى لَهُ أَعْقَابَ مَا نُعِيِّبَ ٱلْفِكْرُ

ثُمَّ ذَكَرَ ٱلْمَمْدُوحَ فَقَالَ:

وَمَاْمُومَةٍ شَهَبًا ۚ يَسْعَى أَمَامَهَا

شِهَابٌ عَزِيمٌ مِنْ طَلَائِعِهِ ٱلذُّعْرُ

يُزْجِّي بَنَاتِ ٱلْأَعْوَجِيَّةِ (٣) شُزَّبًا

عَلَيْهَا بَنُو ٱلْهَيْجَا دُرُوعُهُمْ ٱلصَّبْرُ

<sup>(</sup>١) في الاصل - لا أن يدال (٢) أي ارتجالا من غير اعمال فكر وروية

<sup>(</sup>٣) خيل عتاق نسب الى أعوج ذلك الفرس المشهور

أُسودُ وَغَى تَحْتَ ٱلْعَجَاجَةِ غَابُهَا

سريجية البيض وخطية المريجية

صَبَحْتُ بِهَا دُهُمَاءً فَوْمٍ أَرْبُهُمْ

وُجُوهَ الرَّدَى مُحْرًا خَوَافِتُهَا الصَّفْرُ

قَالَ : وَمِثْلُ هَذِهِ ٱلْقَصِيدَةِ فِي ٱلْجُوْدَةِ قَصِيدَةٌ طَوِيلَةٌ يَتَشَوَّقُ فِهَا إِخْوَانَهُ عِصْرَ وَهِيَ:

هَلِ الرِّيحُ إِنْ سَارَتْ مُشَرِّقَةً تَسْرِي

تُؤَدِّى تَحِيَّاتِي إِلَى سَارِكِي مِصْرِ ؟ فَمَا خَطَرَتْ إِلَّا بَكَيْتُ مَبَابَةً

وَحَمَّلَتُهُمَا مَا ضَاقَ عَنْ خَمْلِهِ (٣) صَدْرِي

رَانِيَ إِذَا هَبَّتْ فَبُولًا بِنَشْرِهِ (<sup>1)</sup>

شَمَتُ نَسِمَ الْمِسْكِ فِي ذَلِكَ النَّشْرِ

وَمَا أَنْسَ مِنْ شَيٍّ خَلاَ الْعَهَدُ دُونَهُ

فَلَيْسَ بِخَالٍ مِنْ ضَمِيرِي وَلَا فِكْرِي

<sup>(</sup>١) هيسيوف منسوبة الى سريج

<sup>(</sup>٢) هيرماح خطية منسوبة الى الخط . مكان فيه شجر تصنع منه الرماح

<sup>(</sup>٣) في الاصل : حلها

<sup>(</sup>٤) القبول: ربح الشمال. والنشر: الرائحة

لَيَالَ أَنسْنَاهَا عَلَى غِرَّةِ الصِّبَا فَطَابَتْ لَنَا (١) إِذْ وَافَقَتْ غُرَّةَ الدَّهْرِ لَعَمْرِي لَئِنْ كَانَتْ قِصَارًا أَعُدُّهَا فَلَسْتُ عُمْتَدٌ سُواهَا مِنَ الْعُمْرِ أُخَادِعُ (٢) دُهْرِي أَنْ يَعُودَ بِفُرْصَةٍ فَيُنْقِذَ رُوحَ الْوَصْلِ مِنْ رَاحَةِ الْهُجْرِ وَتُوجِعُ أَيَّامٌ خَلَتْ عَمَاهدٍ مِنَ الَّهُو لَا تَنْفَكُّ مِنِّي عَلَى ذُكْرٍ فَكُمْ لِيَ بِالْأَهْرَامِ أَوْ دَيْرِ مُهْيَةٍ مَصَايِدُ غِزْلَانِ الْمَكَابِدِ وَالْقَفْرِ ? إِلَى الْجِيزَةِ الدُّنْيَا وَمَا قَدْ تَضَمَّنَتْ جَزيرَ مُهَا ذَاتُ المُوَاخيرِ (١) وَالجُسْرِ وَ بِالْمَقْسِ فَالْدِّسْتَانِ لِلْعَـيْنِ مَنْظَرْ أَنِيقٌ إِلَى شَاطِى الْخُليجِ إِلَى الْقَصْرِ

<sup>(</sup>١) الاصل. إذا وافت. وهو تحريف

<sup>(</sup>٢) في الاصل . اخلاع دهري وهو تحريف (٣) للواخير : بيوت الدعارة والفسق

وَفِي سَرَدُوسِ مُسْتَرَادٌ وَمَكْعَبُ إِلَى دَيْرِ مَرْحَنَّا إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ وَكُمْ أَيْنَ بُسْتَانِ الْأَمْيِرِ وَقَصْرِهِ إِلَى الْبُرْكَةِ الزَّهْرَاءِ مِنْ زَهَرِ نَضْرٍ ؟ تُرَاها كُمرْ آهِ بَدَتْ فِي رَفَارِفٍ مِنَ ٱلسَّنْدُسِ ٱلْمُوشَى يَنْشُرُ النَّجْرِ وَكُمْ بِتُ فِي دَيْرِ ٱلْقُصَيْرِ ١٠ مُواصِلًا نَهَارِي بِلَيْلِي لَا أُفِيقُ مِنَ ٱلسُّكُرِ بِالْرَّاحِ بِكُوْ غَرِيرَةً \* إِذًا هَنَفَ النَّافُوسُ فِي غُرَّةِ الْفَجْرِ مسيحيّة خُوطيّة كُلّا أنثنت تَشَكَّتْ أَذَى ٱلزُّنَّارِ مِنْ دِقَّةِ الْخَصْر وَكُمْ لَيْلَةٍ لِي بِالْقَرَافَةِ خِلْتُهَا لِمَا نِلْتُ مِنْ لَذَّاتِهَا لَيْلَةَ الْقَدُر سَقَى اللهُ صَوْبُ الْقَصْرِ تِلْكَ مَغَانِيًا وَإِنْ غَنِيَتْ بِالنِّيلِ مِنْ شُبُلِ ٱلْقَطْر

<sup>(</sup>١) أى جماعة التجار جمع تاجر على غير قياس (٢) اسم لدير بعنيه . والدير مسكن الراهبات والرهبان (٣) كانت تباكرنى بالراح بكر غريرة

وَلَهُ أَيْضًا فِي ٱلْغَزَلِ :

رِمْ إِذًا مَا مَعَارِيضُ ٱلْمُنَى خَطَرَتْ

أَجَلُّهُ ٱلْمُنَّمِينَ عَنْ أَمَانِيهِ

كَا إِخْوَتِي أَأْقَاحِي فِيهِ أَقْبَلَ لِي ؟

أَمْ خَطَّ رَاءَيْنِ مِنْ مِسْكٍ عَلَى فِيهِ ?

أَمْ حُسْنُ ذَاكَ ٱلنَّرَاخِي فِي تَكَامُّهِ

أَم حُسْنُ ذَاكَ ٱلنَّهَادِي فِي تَثَنَّيهِ ??

أَمْ سَخْطُهُ أَمْ رِضَاهُ أَمْ تَجَنَّبُهُ ؟؟؟

أُمْ عَطْفُهُ أَمْ نُواهُ (١) أَمْ تَدَانِيهِ (٢) إِهُ

نَفْسِي فِدَاؤُكُ مَالِي عَنْكَ مُصْطَبَرُ

يًا قَاتِلِي كُلُّ (٢) مُعنَّى مِنْ مَعَانِيهِ

وَقَالَ يَرْثِي:

أُهُوِّنُ مَا أَنْقَ وَلَيْسَ بِمَيِّنِ الْمُنَايَا لِلنَّفُوسِ عِمَرْصَدِ لِأَنْ الْمُنَايَا لِلنَّفُوسِ عِمَرْصَدِ

<sup>(</sup>١) نواه: بعده.

<sup>(</sup>٢) التداني : الغرب

<sup>(</sup>٣) كل : فاعل اسم الفاعل قاتل : أى أن كل معنى ووصف من أوصافه قاتله

وَإِنَّ وَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ ٱلْيُوْمَ رَائِحًا

لِصَرْفِ رَزَايَاهَا لَقَيِنَّكَ فِي غَارِ

فَلَا يُبْعِدُنْكَ اللهُ مَيْنًا (١) بِقَفْرَةٍ (٢)

مُعَفَّرُ خَدٍّ فِي ٱلنَّرَى كُمْ يُوسَدِّ

تُودًى نَجِيعًا(٢) حِينَ بُزَّتْ ثِيَابُهُ

كَأَنَّ عَلَى أَعْطَافِهِ فَصْلً مُجْسَدِ (١٠)

مَضَاء سِنَانٍ فِي سِنَانٍ مُذَلِّقٍ

وَفَتْكُ حُسَامٌ فِي حُسَامٍ مُهَنَّدِ

﴿ ٢٩ - إِبْرَاهِيمِ بْنُ نُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ ٱللَّهِ بْنِ ٱلْمُدْبِرِ ﴾

﴿ أَبُو إِسْحَاقَ ٱلْكَاتِبُ \* ﴾

ٱلْأَدِيبُ ٱلْفَاضِلُ ، ٱلشَّاعِرُ ٱلْجُوادُ ٱلْمُتَرَسِّلُ ، صَاحِبُ

راجع كتاب الاغانى لابى الغرج الاصبهانى صفحة ١١٤ جزء ١٩ طبع الساسى بمصر ترجم له فيه ترجمة طويلة تقتطف منها ما يأتى :

هُو أَبُواسِحَق أَبِرَاهِيم بِن المدبر 6 شَاعر 6 كَاتب 6 متقدم 6 من وجوه كتاب أهل العراق ومتقدمهم وذوى الجاه والمتصرفين في كبار الاعمال ومذكور الولايات وكان المتوكل يقدمه ويؤثره ويفضله وكانت بينه وبين عريب حال مشهورة كان يهواها وتهواه ولهم في ذلك أخبار كثيرة. أخبرني احمد بن جعفر جعظة قال: حدثني ابراهيم بن المدبر قال: مرض المتوكل ــ أخبرني احمد بن جعفر جعظة قال: حدثني ابراهيم بن المدبر قال: مرض المتوكل ــ

<sup>(</sup>١) الميت بالتخفيف من مات بالفعل، والميت بالتشديد من مات ومن سيموت فهو أعم

<sup>(</sup>٢) أى بمكان خال من السكان وفي الاصل : بفقره ولعل الصواب ما ذكرناه

<sup>(</sup>٣) النجيع من الدم: ماكان ماثلا للسواد (٤) أى الثياب المصبوغة بالزعفران 4

<sup>(</sup>a) راجع فهرست ابن النديم ص ۱۷۸

النَّظْمِ (١) الرَّائِقِ ، وَالنَّثْرِ الْفَائِقِ ، تَوَلَّى الْوِلَايَاتِ الجَّلِيلَةَ ، ثُمُّ وَزَرَ لِلْمُعْنَمِدِ عَلَى اللهِ ، لَمَّا خَرَجَ مِنْ شُرَّ مَنْ رَأَى يُويدُ مِصْرَ ، وَوَرَدَ لِلْمُعْنَمِدِ عَلَى اللهِ ، لَمَّا خَرَجَ مِنْ شُرَّ مَنْ رَأَى يُويدُ مِصْرَ ، وَمَاتَ فِي سَنَة بِسُعٍ وَسَبْعِينَ وَمِا تُنَيْنِ وَهُو يَتَقَلَّدُ لِلْمُعْنَصَدِ وَمَاتَ فِي سَنَة بِسُعٍ وَسَبْعِينَ وَمِا تُنَيْنِ وَهُو يَتَقَلَّدُ لِلْمُعْنَصَدِ وَمِائَنَيْنِ وَهُو يَتَقَلَّدُ لِلْمُعْنَصَدِ وَمِائَنَيْنِ وَهُو يَتَقَلَّدُ لِلْمُعْنَصَدِ وَمِائَنَيْنِ وَهُو يَتَقَلَّدُ لِلْمُعْنَصَدِ وَمِائَنَيْنِ وَهُو يَتَقَلَّدُ لِلْمُعْنَصَدِ وَمِائَنَ الضَّيَاعِ بِبَعْدَادَ .

مرضة خيفعليه منها ثم عونى وأذن للناس في الوصول اليه فدخلوا على طبقاتهم كافة ودخلت
 ممهم فلما رآنى استدنانى حتى قت وراء الفتح و نظر الى مستنطقا فانشدته :

يوم أثانا بالسرور فالحمد لله الكبير أخلصت فيـه شكره ووفيت فيـه بالنذور شعدالقلوب من الصدور لما اعتلات تصدعت من بين ملتهب الفؤا د وبين مكتث الضمير ياعدتى للدين والدنيك الخطير كانت جفونى ثرة الا ماق بالدمع الغزير لو لم أمت جزءا لمـــــرك انني عين الصبور يوي هنائك كالسذ ين وساعتي مثل الشهور يا جعفر المتوكل الــــــعالى على البدر المنير واليوم أصبحت الحلا فة وهي ارسي من ثبير \_ين وياضياء المستنبر ظهرت له بهدی و نور يا حجة الله التي لله أنت فا نشا هد منك من كرم وخبر حتى نقول ومن بقر بك من ولى أو نصر أم جعفر فوق السرير ? البدر ينطق بيننا ثم كنت منقطع النظير فاذا تواترت العظا ياكنت فياض المحور واذا تمذرت العطا ير أو ظهير أو مشير تمضى الصواب بلا وز

ققال المتوكل للفتح : ان ابراهيم لينطق عن نية خالصة وود محض وما قضيا حقه فتقدم بأن يحمل اليه الساعة خمسون الف درهم وتقدم الى عبيد انة بن يحبى بأن يوليه عملا سريا ينتفع به الخ ما جاء بها .

(١) في الاصل : النجم ولمل الصواب ما ذكرناه لمقابلته بالنثر

1279

وَأَضُوهُ أَخُوهُ أَخُدُ مِنْ سَنَمِسْيَانً ، وَكَانَ يَدَّعِي أَنَهُ مِن صَنَبَّة ، وَأَخُوهُ أَخُدُ مِنْ جِلَّةِ الْكُتَّابِ (() وَأَ فَاصْلِهِمْ وَرَكَامِهِمْ ، وَحَسَدَنَهُ الكُتَّابُ عَلَى مَنْزِكِتِهِ مِن السَّلْطَانِ ، فَأَغْرَوهُ (() بِهِ ، وَحَسَدَنَهُ الكُتَّابُ عَلَى مَنْزِكِتِهِ مِن السَّلْطَانِ ، فَأَغْرَوهُ (() بِهِ ، حَتَّى أَخْرَجَهُ إِلَى دِمَشْقَ مُتَولِيًّا عَلَيْهَا ، وَ نَاظِراً فِي تَحْصِيلِ أَمْوالْهَا، وَ فَاظِراً فِي تَحْصِيلِ أَمْوالْهَا، وَ فَالْفِرا فِي تَحْصِيلِ أَمْوالْهُا، وَ فَالْمِلْ أَنْ طُولُونَ فِي أَمْرٍ قَدْ ذَكُونَهُ فِي إِكْنَانِي التَّارِيخِ .

وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْمُدْبِرِ هُوَ الْقَارِئُلُ فِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ الصُّولِيِّ يَهْجُوهُ:

لَا رَدَّهُ رَبِّي بِذِمَّهُ (١)
مِنْ أَقْصَرِ النَّقَلَيْنِ (٥) هِمَّهُ
مَنْ كَانَ صُولٌ بَاكَ أَمَّهُ

عَزِّ الطَّوِيلَ عَنِ الْأَزِمَّةُ (٣) عِنِ الْأَزِمَّةُ (٣) إِنْ كَانَ طَالَ فِإِنَّهُ هَنْ كَانَ صُولًا نَفْسَهُ

وَمِنْ شِعْرِهِ أَيْضًا :

يَاكَاشِفَ الْكُرْبِ بَعْدُ شِدِّتِهِ

وَمُنْزِلَ الْغَيْثِ (٦) بَعْدُ مَاقَنَطُوا (٧)

<sup>(</sup>١) في الاصل : من حيلة

<sup>(</sup>٢) أى زينوا للسلطان إخراجه .

<sup>(</sup>٣) الزمام: المنان

<sup>(</sup>١) الذمة : العهد والميثاق

 <sup>(</sup>٥) التقلان: الانس والجن قبل لاتهما بتثلان الارش

<sup>(</sup>٦) الغيث المطر (٧) أى يئسوا وقطموا الرجاء

لَا تُبْلِ قَالِي بِشَحْطِ (١) يَيْبِهِمْ

فَاكُوْتُ دَانٍ (٢) إِذَا هُمُ شَحَطُوا

مِنْ كِتَابِ نَظْمِ الْجُمْانِ لِلْمُنْذِرِيِّ، قَالَ الْعَطَوِيُّ الشَّاعِرُ: أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بَنَ الْمُدْبِرِ ، فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ كَأْذَنْ لِي حَاجِبُهُ ، فَأَخَذْتُ وَرَفَةً وَكَتَبْتُ فِيهَا: أَتَيْتُكَ مُشْتَافًا فَلَمْ أَرَ جَالِسًا

وَلَا نَاظِرًا إِلَّا بِوَجَهِ قُطُوبِ (٣) كَأَنِّى غَرِيمٌ (١) مُقْنَضٍ أَوْ كَأَنَّنِي

برو . و (ه) حبيب أو حضور (١) رقيب

فَسَأَلْتُ الْمَاجِبَ حَتَّى أَوْصَلَهَا إِلَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَأَهَا فَالَ: وَيْحَكَ ، أَدْخِلِ عَلَىَ هَـذَا الرَّجُلَ ، فَدَخَاْتُ فَأَ كُرَ مَنِي ، وُقَعَى حَوَاجِّي .

قَالَ أَبُو عَلِيِّ : سَمِعْتُ أَبَا مُكَنَّدٍ ٱلْمُهَابِيَّ يَنَحَدَّثُ – وَهُوَ وَذِيرٌ – فِي مَجْلِسِ أَنْسٍ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُنَادِمُ بَعْضَ ٱلْكُنَّابِ

<sup>(</sup>١) الشحط: هو البين والبعد فاضانته للبين بيانية : أو يراد بالشحوط شدة البعد

<sup>(</sup>٢) أى قريب (٣) أى عبوس

<sup>(</sup>١) غريم : مطال و دائن مقتض

<sup>(</sup>٥) أي قيام، للمفارقة (٦) أي العاذل

ٱلظِّرَافِ ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: ٱبْنُ ٱلْمُدْبِرِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَهُ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَرَجَعَ أُغَلَامٌ لَهُ أَنْفَذَهُ فِي شَيْءَ لَا أَذْرِي مَا هُوَ ، فَقَالَ لَهُ رَبُّ ٱلدَّارِ مَا صَنَعْتَ ؛ فَقَالَ ذَهَبْتُ وَلَمْ يَكُن ، فَقَامَ بَجِيهُ ، كَفَاءَ ، فَلَمْ بَجِيُّ ، فِئَنْتُ ، قَالَ فَنَبَيَّنْتُ فِي رَبِّ ٱلدَّارِ تَغَيُّرًا وَهُمًّا ، وَلَمْ يُقُلْ لِلْغُلَامِ شَيْئًا ، فَعَجِبْتُ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ : قَدْ ضَيَّقَ صَدْرِي مَا جَاءً بِهِ هَذَا ٱلْفُلَامُ، فَقُمْ حَتَّى نَدُورَ فِي ٱلْبُسْتَانِ ٱلَّذِي فِي دَارِنَا وَنَتَفَرَّجَ ، فَلَكُلَّهُ يَحِفُّ مَا بِي ، فَقُلْتُ : وَٱللَّهِ لَقَدْ تَوَ هَمْتُ أَنَّ صَدْرَكَ قَدْ ضَاقَ بِا ْنَقِلَابِ كَلَامِ ٱ لْفُلَامِ عَلَيْكَ ، وَقَدْ فَهِمْتُهُ وَهُوَ ظَرِيفٌ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا أَلْفَلامَ مِنْ أَحْصَفُ (١) وَأَظْرَف أَغَلَامٍ يَكُونُ ، وَذَاكَ أَنَّنِي مُمْنَحَنَّ بِعِشْقِ أَغَلَامٍ أَمْرَدَ (١) وَهُوَ أَبْنُ نَجَّادٍ فِي جِيرَانِنَا ، وَٱلْفُلَامُ يُسَاعِدُنِي عَلَيْهِ ، وَأَبُوهُ يَغَارُ عَلَيْهِ ، وَيَمْنَعُهُ مِنَّى ، فَوَجَّهْتُ هَذَا ٱلْفُلامَ ، وَقُلْتُ : إِنْ كُمْ يَكُنُ أَبُوهُ هُنَاكَ ، فَقُلْ لَهُ يَصِيرُ إِلَيْنَا ، فَرَجَعَ، فَامَّا رَآكَ عِنْدِي، قَدَّرَ أَنِّي كُمْ (١) أُطلِعْكَ عَلَى ٱلْأَمْنِ

 <sup>(</sup>۱) الاحصف: راجح العلل (۲) أى الذى لم يطر شاربه بعد 6 ولا نبت بعارضيه
 (۳) فى الاصل - لم وسقطت الجلة بعدها ولعل الصواب ما ذكر ناه

فَرَدَّ هَذَا ٱلجُوابُ ٱلظَّرِيفَ ٱلَّذِي سَمِعْنَهُ ، فَقُلْتُ : أَعِدْهُ عَلَىٰ أَنْتَ لِأَفْهَمَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ يَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى ٱلْفُلَامِ ، وَكُمْ يَكُنْ أَبُوهُ هُنَاكَ ، فَقَامَ ٱلْفُلَامُ بَجِيءٌ ، فَقَاءً أَبُوهُ ، فَلَمْ يَحَيِّي الْفُلَامُ فِهَنْتُ أَنَا ، فَقَاتُ لَهُ : هَذَا ٱلْفُلَامُ بَجِيءُ أَنْ يَكُونَ أَخًا وَصَدِيقًا لَا مُغَلَامًا ،

وَقَالَ مُخَلَّدُ بْنُ عَلِي ۗ الشَّامِيُّ الْخُورَانِيُّ بَهْجُو اَبْنَ الْمُدْبِرِ:
عَلَى أَبْوَابِهِ مِن كُلِّ وَجَهْ فَصَدْتَ لَهُ أَخُو مُرِّ بْنِ أُدِّ
عَلَى أَبْوَابِهِ مِن كُلِّ وَجَهْ فَصَدْتَ لَهُ أَخُو مُرِّ بْنِ أُدِّ
يَعْنِي ضَبَّةً بْنَ أَدْ، يَعْنِي أَبْوَابُهُ مُصَبَّبَةٌ بِاللَّهُ مِ أَوْ مُحْكَمَةٌ عَنِ اللَّهُ مِ وَكَانَ ابْنُ الْمُدْبِرِ يُنْسَبُ إِلَى صَبَّةً :
عَنِ الْبَيْرِ وَكَانَ ابْنُ الْمُدْبِرِ يُنْسَبُ إِلَى صَبَّةً :
أَخُو (ا) خُلَمٍ أَعَارَكَ (ا) مِنْهُ ثَوْبًا (۱)

هَنيئاً بِالْقَمِيصِ لَكَ الْأَجَدِّ الْأَجَدِّ الْأَجَدِّ

- وَأَخُو خُم يُرِيدُ جُدَاماً.

أَبُوكَ أَرَادَ أُمَّكَ حِبِنَ زُفَّتْ فَلَمْ تُوجَدُ لِأُمِّكَ بِنْتُ سَعَدِ بِنْتُ سَعَدٍ بُرِيدُ عُذْرَةَ (') بْنَ سَعَدِ بْنِ هُـذَبْم الْقَبِيلَةَ الْمَعْرُوفَةَ .

<sup>(</sup>١) بريد جداما (٢) البارية : ما يعطى للذير للانتفاع به ثم يسترد

<sup>(</sup>٣) أي أنه مصاب بالجدام ، والجدام مرض عضال لادواء له .

<sup>(؛)</sup> العدَّرة : أصل البكارة أي لم يجد لها بكارة .

وَزُبْدُ فِي الْهِجَاءِ (١) بِغَبَرِ دَالٍ أَحَبُ إِلَيْكَ مِنْ عَسَلٍ بِزُبْدِ رَأَيْتُكَ لَا تُحِبُ الْوُدَّ إِلَّا إِذَا مَا كَانَ مِنْ عَصَبٍ وَجِلْدٍ رَأَيْتُكَ لَا تُحِبُ الْوُدَّ إِلَّا إِذَا مَا كَانَ مِنْ عَصَبٍ وَجِلْدٍ وَأَيْنُكَ عَيْنَ بَشَارٍ بْنِ بُوْدِ أَرَانِي اللهُ عُرَّكَ فِي الْجِعِبَّ وَعَيْنَكَ عَيْنَ بَشَارٍ بْنِ بُوْدِ اللهُ عُرَانُ عَلَى اللهُ عُرَانُ وَالِجْعِبَى: أَلا سَتْ وَعَيْنُكُ بَشَارٍ: يَعْنِي أَعْمَى الْعُرْبُ وَالْجِعِبَى: أَلا سَتْ وَعَيْنُ بَشَارٍ: يَعْنِي أَعْمَى إِلَا اللهُ بَشَارٍ بْنَ (٢) بُوْدِ كَانَ أَعْمَى :

﴿ ٣٠ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ ثُمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ هِلَالِ \* ﴾

ابْنِ عَاصِمِ ، بْنِ سَعْدْ ، بْنِ مَسْعُود ، بْنِ عَرْف ، بْنِ عَمْرِ ، بْنِ عُمَيْر ، ابْنِ عَوْف ، بْنِ فَقيف ، ابْنِ عَوْف ، بْنِ فَقيف ، النَّقَفَي ، أَصْلُهُ كُوفِي ، وَسَعْدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، هُو أَخُو عُبَيْد بْنِ الْخُطَّابِ مَعَ مَسْعُودٍ ، صَاحِب يَوْم الجُسْر ، فِي أَيّامٍ عُمَر بْنِ الخُطَّابِ مَعَ الفُرْسِ ، وَسَعَدْ هُو عَمَ المُخْتَادِ بْنِ أَيِي عُبَيْدٍ النَّقَفِي ، وَلاه عَلَى الفُرْسِ ، وَسَعَدْ هُو عَمَ المُخْتَادِ بْنِ أَيِي عُبَيْدٍ النَّقَفِي ، وَلاه عَلَى كُرْمَ الله وَجَهَهُ الْمُدَائِن ، وَهُو اللّذِي كَلَا إِلَيْهِ الْمُسْنُ عَلَى كُرَّمَ الله وَجَهَهُ الْمُدَائِن ، وَهُو اللّذِي كَلَا إِلَيْهِ الْمُسْنُ يَوْمَ سَابَاط ، وَكُنْ جَبَاراً عَنْ أَبُو إِسْحَاق ، وَكَانَ جَبًاراً يَوْمَ سَابَاط ، وَكُنْ جَبًاراً عَنْ أَبُو إِسْحَاق ، وَكَانَ جَبًاراً

<sup>(</sup>١) يريد الزب. وهو الذكر . أو خاص بالانسان

<sup>(</sup>٢) بشار: هو رأس الشعراء المحدثين مكفوف البصر ، طويل القامة ، عظيم الهامة ، منخم الكراديس ، اذا قام ينشد الشعر ، بصق عن يمينه ويساره ، ثم يقول المحاضرين ، الا تقولون أحسنت ، وهو يرق حتى يذوب ملاحة ، ويخشن حتى يكون جلمدا ، وهو القائل تخفق بأعبد عنى واعلمي أنني بأعبد من لحم ودم ان في بردى جما ناحلا لو توكات عليه لاتهدم (١) لم نعثر له على ترجمة بعد البحث والاستقراء .

مِنْ مَشْهُوْرِى الْإِمَامِيَّةِ ، ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْخُسَيْنِ الطُّوسِيُّ فِي مُصَنِّقِي الْإِمَامِيَّةِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مَاتَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَمَا نِينَ وَمِائِتَيْنِ قَالَ وَأَنْتَقَلَ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى أَصْفَهَانَ ، وَأَقَامَ بِهَا ، وَكَانَ زَيْدِيًّا (1) أَوَّلًا ، وَانْتَقَلَ إِلَى الْقَوْلِ بِالْإِمَامِيَّةِ

وَلَهُ مُصِنَّفَاتُ كَثِيرَةٌ ، مِنْهَا : كِتَابُ الْمَفَاذِي ، كِتَابُ السِّقيفَةِ ، كِتَابُ الرِّدَّةِ ، كِتَابُ مَقْتُل عُثْمَانَ ، كِتَابُ الشُّورَى ، كِتَابُ بَيْعَةِ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، كِتَابُ الجُمَلِ ، كِتَابُ صِفِّينَ ، كِتَابُ اكْكُمَيْن (٢)، كِتَابُ النَّهْر ، كِتَابُ الْعَارَاتِ ، كِتَابُ مَقْتُلِ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، كِتَابُ رَسَائِلِ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَخْبَارِهِ وَحُرُوبِهِ ، غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ ، كِيتَابُ قِيَامِ الْحُسَنِ بْنِ عَلَى ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، كِتَابُ مَقْتُلِ الْخُسَيْنِ ، كِتَابُ النَّوَّابِينَ وَعَيْن الْوَرْدَةِ ، كِتَابُ أَخْبَارِ الْمُخْتَارِ ، كِتَابُ فَدَكَ : كِتَابُ الْخُجَّةِ فِي فِعْلِ الْمُكَرَّمِينَ ، كِتَابُ السَّرَائِدِ ، كِتَابُ الْمُوَدَّةِ فِي ذَوى الْقُرْبَى ، كِنَابُ الْمَعْرِفَةِ ، كِنَابُ الْخُوْضُ وَالشَّفَاعَةِ ، كِتَابُ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فِي الْفِقْهِ ، كِتَابُ الْجَامِعِ الصَّغيرِ ،

<sup>(</sup>١) فرقة من الشيعة : وهم المنسوبون الى زيد بن على بن زين العابدين ــ وهم ثلاثه طوائف : الجارودية . والسليمانية والبتيرية أصحاب بتير الشوي

<sup>(</sup>٢) يريد بالحكمين . أبا موسى الاشعرى ، وعمرو بن العاصحينحكما بين علىومعاوية

كِتَابُ مَانَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، كِتَابُ فَضْلُ الْكُوفَةِ ، وَمَنْ نَوْلَهَا مِنَ الصَّحَابَةِ ، كِتَابُ الْإِمَامَةِ كَبِيرْ ، كِتَابُ الْمُتَعَتَبْنِ ، كِتَابُ الْإِمَامَةِ كَبِيرْ ، كِتَابُ الْمُتَعَتَبْنِ ، كِتَابُ الْجُنَائِزِ ، كِتَابُ الْمُتَعَتَبْنِ ، كِتَابُ الْجُنَائِزِ ، كِتَابُ الْمُتَعَتَبْنِ ، كِتَابُ الْجُنَائِزِ ، كِتَابُ الْمُتَابُ الْجُنَابُ الْمُتَعَتَبْنِ ، كِتَابُ الْجُنَابُ الْمُتَابُ الْمُتَعَتَبْنِ ، كِتَابُ الْجُنَادِ عُمَرَ ، كِتَابُ الْمُتَابُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعَلِّمِ ، كِتَابُ اللَّهُ مِنَابُ اللَّهُ مِنَابُ اللَّهُ مِنَابُ اللَّهُ مِنَابُ اللَّهُ مِنْ أَيْلِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَيْلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ، كِتَابُ الْخُطَل : وَإِنْ اللَّهُ مِنَابُ الْخُطَل : وَالْمَعْيِرُ ، كِتَابُ الْخُطَل : وَالْمَعْيِرُ ، كِتَابُ الْخُطَل : وَإِنْ اللَّهُ مِنْ قُتِلَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ، كِتَابُ الْخُطَل : وَإِنْ اللَّهُ مِنْ أَيْلُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ، كِتَابُ الْخُطَل : وَإِنْ الْمُعْرِدُ مُ كِتَابُ الْخُطَل : وَالْمَعْيِرُ ، كِتَابُ الْخُطَل : وَالْمُعْيِرُ ، كِتَابُ الْخُطَل : وَالْمُعْيِرُ ، كِتَابُ الْخُطَل : وَالْمَعْيِرُ ، كِتَابُ الْخُطَل : وَالْمُعْيِرُ ، كِتَابُ الْخُطَل : وَالْمُعْيِرُ ، كِتَابُ الْخُطَل : وَإِيْرَاهِيمَ ، كِتَابُ مَنْ فُيلَ مِنْ آلِ مُحَمِّدٍ ، كِتَابُ الْخُطَل : وَإِيْرَاهِيمَ ، كِتَابُ الْخُطَل : وَلَا مُعْرَابُ الْمُعْرِدُ ، كِتَابُ الْخُطَلِ الْمُعْرِدُ ، كِتَابُ الْخُطَل : وَالْمُعْرِدُ ، كِتَابُ الْخُطَلِ الْعُلْ مِنْ آلْ مُعْرَالُ مِنْ آلْ مُعْرَالُ مِنْ آلْ مُعْمَدً ، كِتَابُ الْخُطَل : وَالْمُعْرِدُ وَالْمُعْرِدُ وَالْمُعِيرُ الْمُؤْمِ الْمُعْرِلُ مِنْ آلْ الْمُعْرِدُ وَالْمُعْرِدُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلُ وَالْمُعْرِدُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُ

<sup>(</sup>١) الحرورية \_ طائفة من الحوارج

<sup>(\*)</sup> ترجم له في فهرست ابن النديم صفحة ٢١١ بترجمة موجزة كالآتي :

هو أبو اسحاق ، ابراهيم بن أبى عون ، احمد بن المنجم ، وكان من أصحاب أبى مجمعر محمد بن على الشلمناني ، المعروف بابن أبي العزاقر ، أحمد ثناته ، ومن كان يغلو في أمره ، ويدعى أنه الحه ، تمالى الله عن ذلك ، ولما أخذ ابن أبي العزاقر وأخذ معه ، مضربت عنقه يعده ، فأبه عرض عليه الشتم له ، والبصاق عليه ، فأبى وأرعد ، وأظهر خوفا من ذلك للحين والشقاء ، وكان من أهل الادب ، ناقس العقل ، مؤلفا للكتب ، ونحن نشرح خبره في ذكر العزاقرى ، وله من الكتب :

كتاب النواحي في أخبار البلدان ، كتاب الجوابات المسكتة ، كتاب التشبيهات ، كتاب بيت مال السرور ، كتاب الدواوين ، كتاب الرسائل ،

كُنَابِ النَّشْبِهَاتِ لَابْنِ أَبِي عَوْنٍ ، وَكَانَ مِنْ أَضِحَابِ أَبِي الْعَزَاوِرِ ، جَعْفَو مُحَمَّدِ بْنَ عَلِيَّ ٱلشَّامُغَانِيِّ (١) ، الْمُعْرُوفِ بِأَبْنِ أَبِي الْعَزَاوِرِ ، جَعْفَو مُحَمَّدِ بْنَ عَلِيَّ ٱلشَّامُغَانِيِّ (١) ، الْمُعْرُوفِ بِأَبْنِ أَبِي الْعَزَاوِرِ ، كَانَ يَغْلُو فِي أَمْرُهِ ، وَيَدَّعِي أَنَّهُ فَ وَأَحَدَ ثِقَاتِهِ ، وَمَنَّ كَانَ يَغْلُو فِي أَمْرُهِ ، وَيَدَّعِي أَنَّهُ فَ إِلَيْهُ ، وَكَانَ ابْنُ أَبِي الْعَزَاقِرِ ، مِنْ إِلَيْهُ مَنْ فَرَى وَاسِطَ، تُعْرَفُ بِشَلْغَمَانَ ، وَكَانَ كَاتِبًا أَهْلِ قَوْبَةٍ مِنْ فَرَى وَاسِطَ، تُعْرَفُ بِشَلْغَمَانَ ، وَكَانَ كَاتِبًا بِيغْدَادَ .

ذَكرَ ثَابِتُ أَنَّ الْهُسِنَ (") بِنَ الْفُراتِ ، كَانَ لَهُ عِنَايَةً بِهِ ، فَاسْنَخْلَفَهُ بِبَغْدَادَ لَجِماعَةٍ مِنْ الْعُمَّلِ بِنَوَاحِى السَّلْطَانِ ، وَكَانَ لَهُ قَوْمٌ يَدَّعُونَ أَنَّهُ وَكَانَتْ صُورَتُهُ صُورَةَ الْمُلَّاجِ ، وَكَانَ لَهُ قَوْمٌ يَدَّعُونَ أَنَّهُ إِلَى اللَّهُ مَوْرَتُهُ صُورَةَ الْمُلَّاجِ ، وَكَانَ لَهُ قَوْمٌ يَدَّعُونَ أَنَّهُ إِلَى اللَّهُ مَ وَأَنَّ رُوحَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَلَّ فِي آدَمَ ، ثُمَّ فِي شِيثٍ ، فَي وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاء ، وَالْأَرْعَة ، حَتَى حَلَّ فِي الْمُسْنِ بِنِ عَلِي الْعَسْكَرِي ، وَأَنَّهُ حَلَّ فِيهِ ، وَوَضَعَ كِتَابًا فِي النَّهُ اللهُ مَنْ عَلِي الْعَسْكَرِي ، وَأَنَّهُ حَلَّ فِيهِ ، وَوَضَعَ كِتَابًا فِي اللهِ ، فَقَتْلَهُ فِي سَنَة الْقَنْونِ وَعِشْرِينَ وَثَلَاعِانَةٍ (") ، وَكَانَ قَدِ اللّهِ ، فَقَتْلَهُ فِي سَنَة اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَثَلاَعِائَةٍ (") ، وَكَانَ قَدِ السَّتَغُورَى جَمَاعَةً ، مِنْهُمُ : ابْنُ أَبِي عَوْنٍ ، صَاحِبُ كِتَابِ السَّتَغُورَى جَمَاعَةً ، مِنْهُمُ : ابْنُ أَبِي عَوْنٍ ، صَاحِبُ كِتَابِ السَّتَغُورَى جَمَاعَةً ، مِنْهُمُ : ابْنُ أَبِي عَوْنٍ ، صَاحِبُ كِتَابِ السَّتَغُورَى جَمَاعَةً ، مِنْهُمُ : ابْنُ أَبِي عَوْنٍ ، صَاحِبُ كِتَابِ السَّتَعُورَى جَمَاعَةً ، مِنْهُمُ : ابْنُ أَبِي عَوْنٍ ، صَاحِبُ كِتَابِ

<sup>(</sup>١) جاء في معجم البلدان ذكر له بمناسبة أنه من شلنهان قرية من قرى واسط الحجاج

<sup>(</sup>٢) ورأيته في كـتاب الوزراء للصابيء وفي تاريخ أبيي الفداء "بتشديد السين

<sup>(</sup>٣) جاء في معجم البلدان أن الوزير الذي فعل هذا هو ابن مقله

التَشْبِيهَاتِ ، وَكَانُوا يُبِيحُونَهُ حُرَمَهُمْ (١) ، وَأَمْوَاكُمُ يَتَحَكُّمُ فِيهَا ، وَكَانَ يَتَعَاطَى الْكِمْمِيَاءَ (٢) ، وَلَهُ كُنُتُ مَعْزُوفَةٌ ، وَلَكَا أُخِذَ ابْنُ أَبِي الْعَزَاقِرِ ، أُخِذَ مَعَهُ ، فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ أَبِي الْعَزَاقِرِ ، عُرِضَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَوْنِ أَنْ يَشْتُمُهُ ، أَوْ يَبْصُقَ عَلَيْهِ ، فَأَنَّى وَأُرْعِدَ (٣) وَأَظْهَرَ خُوفًا مِنْ ذَلِكَ لِلْحَنْنِ ، وَالشَّقَاء ، فَقُتِلَ ، وَأَلِمْقَ بِصَاحِبِهِ ، وَكَانَ مِن أَهْلِ الْأَدَبِ ، وَتَأْلِيف الْكُنُبِ ، وَكَانَ نَاقِصَ الْمَقُلِ مُنْهَوِّرًا .

قَالَ ثَابِتُ : قِيلَ إِنَّ أَبَا جَعْفُو مُحَدَّدَ بْنَ عَلِيَّ الشَّلْمَغَانِيًّ الْمُعْرُوفَ بِأَبْنِ أَبِي الْعَزَاقِ ، ادَّعَى الرُّبُوبِيَّةَ فَقُتَلَ هُوَ وَإِبْرَاهِيمُ ابْنُ تُحَدِّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي النَّجْمِ ، اللَّهْرُوفُ بِابْنِ أَبِي عَوْنِ صَاحِبُهُ ، ضُرِ بَا بِالسُّوطِ ، ثُمَّ ضُرِبَتْ أَعْنَافَهُمَا وَصَلِّبَا ، ثُمَّ أُحْرِقَتْ جُثْتُهُما ، وَذَلِكَ يَوْمَ النَّلَاثَاء ، لِلَيْـلَةِ خَلَتْ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةً عَلَيْهِ النَّدَيْنِ وَعِشْرِينَ وَثَلَا عِلَا إِنَّهِ ، نَقَلْتُهُ مِنْ خَمَّلِهِ ، وَلَهُ مِنْ النَّصَا نِيفِ كِتَابُ النَّوَاحِي وَالْبُلْدَانِ ، كِتَابُ الْجُوابَاتِ الْمُسْكِيَّةِ ،

<sup>(</sup>١) نساؤهم وبناتهم واخواتهم وكل مايحرم نكاحه مما حرمته الشريمة

<sup>(</sup>٢) تحويل المعادن الخسيسة الى الذهب كماكان يحاول القدماء

<sup>(</sup>٣) اضطربت وارتمدت أعضاؤه ولعل ذلك لغلبة الوهم عليه فى تصديق ذلك المدعى

وَكِتَابُ التَّشْبِيهَاتِ ، كِتَابُ بَيْتِ مَالِ السُّرُودِ ، كِتَابُ الدَّوَاوِينِ . كِتَابُ الرَّسَائِلِ .

قَالَ ٱلْمَرْ زُبَانِيُّ : أَبُو عَوْنٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي ٱلنَّجْمِ ٱلْكَاتِبُ أَنْأَنْبَارِيُّ ، مَوْلًى لِبَنِي سُلَيْمٍ ، وَأَبُو عَوْنٍ وَعُمَّاهُ صَالِحٌ وَمَاجِدٌ أَبْنَا أَبِي ٱلنَّجْمِ شُعَرَاءُ كُلُّهُم ، وَمَاجِدٌ أَبْنَا أَبِي ٱلنَّجْمِ شُعَرَاءُ كُلُّهُم ، وَمَاجِدٌ أَبْكُنَى أَبَا ٱلدُّمَّيْلِ ، وَأَبُو عَوْنِ هُوَ ٱلْقَائِلُ فِي حَاتِمِ بْنِ ٱلْفَرَجِ وَكَانَ أَبُو شِبْلِ ٱلْبُرْجَيُّ ٱلشَّاعِرُ فِي قَدْمَتِهِ سُرَّ مَنْ رَأَى نَزَلَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو شِبْلٍ أَهْتَمَ (١) ، فَقَالَ فِيهِ أَبُو عَوْنٍ : كَاتِمٍ فِي بُخْلِهِ فِطْنَةٌ أَدَقُ حِسًّا مِنْ خُطَى ٱلنَّمْلِ قَدْ جَعَلَ ٱلْمُتَانَ (" ضِيفًانَهُ فَصَارَ فِي أَمْنِ مِنَ ٱلْأَكْلِ لَيْسَ عَلَى خُبْرِ أُمْرِيء ضَيْعَةٌ ۗ آكَلَهُ عَصْمٌ أَبُو شِبْلِ رَمْ قَدْرُ مَا تَحْمِلُهُ كَفَهُ إِلَى فَم مِنْ سِنَّهِ عُطْلِ <sup>(۱)</sup> كَانَ وَهَذَا حَاتِمُ ٱلْبُخْلِ عُانِمُ الْجُودِ أَخُو طَيْء وَذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ ٱلْفُرْغَانِيُّ ، وَكَانَ أَنْ أَبِي عَوْنَ أَحَدُ ٱلْقُوَّادِ ، مِنْ قَرَّبَهُ إِلَيْهِ أَبُو ٱلْهَيْمَ

<sup>(</sup>١) أي سقطت أسنانه

 <sup>(</sup>٢) جمع أهتم واسم أبى شبل عاصم وقد جاء مكانها فى الابيات عصم
 (٣) صفة لفم ٤ أى لفم عطل من سنه يريد أنه خال من الاستان

ٱلْعَبَّاسُ بْنُ كُمَّد بْنِ ثُواَبَةً ، وَأَكْسَبَهُ مَالًا ، فَلَمَّا فَبْضَ عَلَى أَبِي ٱلْهَيْمُ صَارَ ٱبْنُ أَبِي عَوْنِ عَوْنًا عَلَيْهِ مَعَ أَعْدَائِهِ ، وَكَانَ فِيمَنْ وَكُلَّهُ بِدَارِ أَبِي ٱلْهَيْمُ ، وَكُمْ (١) يُحْسِنُ إِلَيْهِ أَبُو ٱلْهَيْنُمُ إِلَّا عَلَى بَصِيرَةً فِيهِ بِطَالَمِهِ وَفِسْقِهِ ، فَسَلَّطَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ، كَمَا كَانَ هُوَ أَيْسَلِّطُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ ، قَالَ أَبْنُ أَبِي عَوْنٍ : أَظُنُّ أَنَّ أَبَا ٱلْهَيْثُمَ كَانَ يَهُودِيًّا ، قِيلَ: وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ لِأَنِّي أَخَذْتُ غُلَامًا لَهُ فَفَسَقْتُ بِهِ فِي دُبُرِهِ وَسَكِرْتُ ، وَطَلَبْتُ أُمَّ وَلَدِهِ لِأَنْفِرَ بِهَا ، وَكُمْ أَقْدِرْ عَلَيْهَا ، وَلَوْ كَانَ أَبُو ٱلْهَيْثُمَ مُسْلِمًا لَغَضِبَ اللَّهُ لَهُ ، وَهَذَا قَوْلُ مُتُمَرِّدٍ عَلَى ٱللَّهِ ، مُسْتَغُرِ (٢) بإ مِهَالِ ٱللَّهِ تَعَالَى لَهُ ، وَكُمْ يُهْلِلُهُ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ أَخَذَهُ بِسُوء عَمَلِهِ ، وَكَانَ مِمَّنْ آمَنَ بِالْخَلَاجِ وَآمَنَ بِرُبُو بِيتَهِ ، وَأُخِذَ مَعَ مَنْ أُخِذَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْحُالَاجِ ، وَقُتِلَ شَرَّ قِتْلَةٍ ، كَذَا قَالَ ٱلْحَلَّاجُ ، إِنَّمَا هُوَ ٱبْنُ أَبِي ٱلْعَزَاقِرِ ، وَإِنْ كَانَتْ عِلْتُهُمَّا وَاحِدُةً.

وَقَرَأْتُ بِمَرْوَ رِسَالَةً كُتِبَتْ مِنْ بَغْدَادَ عَنْ أَمْيِرٍ

<sup>(</sup>۱) يريد بذلك تمكينه مما يأتيه وفق رغبات أبى الهيثم (۲) أغراه امهال الله استدراجاً له فتمرد وتمادى : وفي الحديث « ان الله ليملي للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته » وقال تعالى « وأملي لهم ان كيدى متين » « فهل الكافرين أمهلهم رويدا »

الْمُؤْمِنِينَ الرَّاضِي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى أَبِي الْخُسَيْنِ نَصْرِ بْنِ الْمُؤْمِنِينَ الرَّاضِي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمُؤَاوِرِيِّ ، لَخَصَتْ مَا يَتَعَلَّقُ بَابْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ فِيهَا بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَوَّلَ مَنْ أَبْدَعَ مَذْهَبًا فِي الْإِسْلَامِ مِنَ الرَّافِضَةِ وَأَهْلِ الْلَّهُواء ، أَبْدَعَ مَذْهَبًا فِي الْإِسْلَامِ مِنَ الرَّافِضَةِ وَأَهْلِ الْلَّهُواء ، وَآخِرَ مَنْ النَّهُ فَانْتَقَمَ مِنْ اللهِ وَرَحِمَهُ اللهُ فَانْتَقَمَ مِنْهُمْ - وَآخِرَ مَنْ النَّهُ فَانْتَقَمَ مِنْ الْرُقِضَةِ وَأَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَى مِنْ النَّهُ وَافَ دَمَهُ ، وَأَزَالَ تَعْوِيهَهُ (ا) وَحَسَمَهُ (ا) وَحَسَمَهُ (ا) وَحَسَمَهُ (ا) وَحَسَمَهُ (ا) وَحَسَمَهُ (ا)

وَلَمَّا اللهُ عَلَ أُولِيَائِهِ ، الْمُؤْمِنِينَ مِيرَاتُ أُولِيَائِهِ ، وَجَرَى عَلَىٰ وَأَحَلَهُ اللهُ عَلَ خُلَفَائِهِ ، افْنَدَى بِسُنَّتِهِمْ ، وَجَرَى عَلَىٰ شَا كِلَتَهِمْ ('' ، فِي كُلِّ أَمْرٍ فَادَ إِلَى مَصْلَحَةٍ ، وَدَفْعِ شَا كِلَتَهِمْ ('' ، فِي كُلِّ أَمْرٍ فَادَ إِلَى مَصْلَحَةٍ ، وَجَعَلَ الْغَرَضَ ضَرَرٍ ، وَعَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ بِمَنْفَعَةٍ ، وَجَعَلَ الْغَرَضَ الّذِي يَرْجُو الإِصَابَةَ بِتِيمُّهِ ، وَالْمَنُوبَةَ بِتَعَمَّدِهِ ، أَن الْأَرْضَ مِنْ بَقِيتَهِمْ ، وَالْمَثُوبَة بِتَعَمَّدِهِ ، أَن الْكُفَّادِ ، وَيُطَهِّرٌ الْأَرْضَ مِنْ بَقِيتَهِمْ ، وَالْمُثُوبَة بِتَعَمَّدِهِ ، وَالْمَثُوبَة بِتَعَمَّدِهِ ، أَن الْكُفَّادِ ، وَيُطَهِّرٌ الْأَرْضَ مِنْ بَقِيتَهِمْ ، وَالْمُثَوبَة بَعِمْ ، وَالْمُثَوبَة وَلَا اللهُ عَنْ أَخْبَادِهِمْ ، وَأَمْرَ بِتَقَصَّصُ ('' آ تَادِهِمْ ، اللهُجَّادِ ، فَبَحَثَ عَنْ أَخْبَادِهِمْ ، وَأَمْرَ بِتَقَصَّصُ ('' آ تَادِهِمْ ،

<sup>(</sup>١) التمويه : الحداع والتدليس . وأصله تنشية وتنطية معدن خسيس بذهب أو فضة

<sup>(</sup>٢) الحسم: القطع

<sup>(</sup>٣) مقول قال فيها بعد أن ذكر الخ يريد الراضى بالله (٤) أى طريقتهم

 <sup>(</sup>٥) قس الاثروتفسس: تتبعه شيئاً بعد شيء ومنه «فارتدا على آثارهما قصصا» أى رجعاً في الطريق التي سلكاها يقصان الاثر

وَأَنْ يُنهُمَى إِلَيْهِ مَا يَصِحُ مِنْ أَمُورِهِمْ ، وَيُحَصَّلَ لَهُ مَا يَظْهُرُ عَلَيْهِ مِنْ جُمْهُورِهِمْ ، فَلَمْ يَعَدُ أَنْ أَحْضَرَ أَبُو عَلَى مُحَمَّدُ (١) وَزِيرُ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلًا ، يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَى الشَّلْعَمَانِيُّ ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ أَبِي الْعَزَاقِرِ ، فَأَعْلَمَ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ مِنْ غُمَارِ النَّاسِ وَصِغَارِهِمْ ، وَوُجُوهِ الكُفَّارِ وَكِبَارِهِمْ ، وَأُنَّهُ قَدْ اسْتَزَلَّ خَلْقًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَشْرَكَ طُوَائِفَ مِنَ الْعَمْبِينَ ، وَأَنَّ الطَّلَبَ قَدْ كَانَ لِحَقَّهُ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ فَلَمْ يُدْرَكُ ، وَأُودِعَتِ الْمَحَابِسُ قَوْمًا مِمَّنْ صَلَّ وَأَشْرَكَ ، فَلَمَّا رَفَعَ حُكْمَهُ عَنْهُ ، وَأَذِنَ فِي اُسْتِنْقَاذِ ٱلْعَبَادِ مِنْهُ ، وَٱطَّلَهَ مِنْ أَبِي عَلَى عَلَى صَفَاء نِيَّةٍ ، وَنَقَاء طَوِيَّةٍ (٢) ، فِي ٱبْنِغَاءِ ٱلْأَجْرِ ، وَطِلَابِهِ رَضًا أَلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَآكُنِّسَابِهِ ، وَٱلْإِمْتِعَاضِ (٣) مِنْ أَنْ يُنَازَعَ فِي ٱلْإِلْهَيَّةَ ، أَوْ يُضَاهَى فِي ٱلرُّبُوبِيَّةِ ، آنَسَهُ بِنَاحِيتِهِ فَاسْتَرْسَلَ ، وَحَنَّهُ بِٱلْمَصِيرِ إِلَى حَضْرَتِهِ ، فَتُعَجَّلَ ، فَفَحَصَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَنْهُ ، وَوَكُلَ إِلَيْهِ هَمَّةُ

<sup>(</sup>١) يريد ابن مقلة الكاتب

<sup>(</sup>٢) الطوية: الضمير وما انطوى عليه القلب

<sup>(</sup>٣) أى الغضب والتألم

فَفَتَشَ (١) أَمْرَهُ تَفْتِيشَ الْمُائِطِ لِلْمَالَكَةِ ، الْخُامِي عَنِ ٱلْحُوْزَةِ ، ٱلْقَائِمِ عَمَا فَوَّضَةُ ٱللهُ إِلَيْهِ مِنْ رِعَايَةٍ ٱلْأُمَّةِ ، وَوَقَفَ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَنَّهُ كُمْ يَزَلُ يَدُخُلُ عَلَى ٱلْمُقُول مِنْ كُلِّ مَدْخُلِ، وَيَنَوَصَّل إِلَى مَا فِيهَا مِنْ كُلِّ مُنَوَصَّل، وَيَعْتَزِى إِلَى ٱلْمِلَّةِ وَهُو لَا يَعْتَقَدُهَا، وَيَنْتَمِي إِلَى ٱلْمُلَّةِ وَهُوَ عَارِ مِنْهَا ، ويَدَّعِي ٱلْعُلُومَ ٱلْإِلَاهِيَّةَ وَهُوَ عَمِ عَنْهَا ، وَيُحَقِّقُ ٱسْتِخْرَاجَ ٱلْحَكُمِ ٱلْغَامِضَةِ وَهُوَ جَاهِلٌ بِهَا ، وَيَتَّسِمُ بِٱلْقُدْرَةِ عَلَى ٱلْمُعْجِزَاتِ ، وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ ثَمْكِنِ ٱلْأَشْيَاءِ وَمُتَهِينَّهَا ، وَيَنْتَحَلُّ (٢) ٱلنَّقَةَ في دِينِ آلِ ثُمَّدٍّ ، وَهُو يُضْمُرُ ٱلتِّبَرُّوُ مِنْهَا ، وَيَشْنَوُهُ ﴿ وَيُسْبُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعظُّمهُ ، يَرَمْقُ ظَاهِرُهُ ٱلْعَيُونَ ، فَيَصْرِفُ عَنْهُ (١) ٱلظُّنُونَ ، إِلَى أَنْ دَلَّتُهُ الْحِيلَةُ (0) وَٱلْمَكُرُ وَٱلْغِيلَةُ (١) ، عَلَى قَوْمٍ مِنْ نَوِى ٱلْجُدَةِ (<sup>٧</sup>) وَٱلْيُسَارِ وَٱلنَّرْوَةِ وَٱلْإِحْتِكَارِ ، قَدْ أَتْرَفَهُمْ

<sup>(</sup>١) فتش: بحث مثل فتش 6 الا أن فتش تغيد المبالغة في البحث

<sup>(</sup>٢) أي يدعيها لنفسه

<sup>(</sup>٣) أي يبغضه .

<sup>(؛)</sup> فيصرف الخ : في الاصل فينصرف عنه الظنون ، ولعل الصواب ما ذكر

<sup>(</sup>٥) أى المؤدية الى المحال ، وما يفكره العقل السليم

<sup>(</sup>٦) أي الاغتيال

<sup>(</sup>٧) أى النراء والغني

ٱلنَّعِيمُ فَبَطِرُوا (١) ، وَأَنْهَاهُمْ فَأَشِرُوا ، وَأَجْجَهُمْ (١) فِي بِحَارِ ٱللَّذَةِ وَتَوَكُبُّوهَا عَلَى كُلِّ عِلَّةٍ ، وَٱلنَّمَسُوا فِي ذَلِكَ رُخْصَةً يَجْعَلُونَهَا لِأَنْفُسِهِمْ مُعْدَةً (") وَعِصْمَةً ، وَآخَرِينَ لَا جِدَةَ عِنْدَهُمْ وَلَا سَعَةَ ، قَدْ قُوِيَتْ شُهُوَاتُهُمْ ، وَضَعُفَتْ حَالَاتُهُمْ ، فَهُمْ يَطْلُبُونَ أَفُوالَهُمْ بِالْحُقِّ وَٱلْبَاطِلِ ، وَيَخُوضُونَ فِي مِثْلِهَا مَعَ ٱلْجَادِّ وَٱلْهَازِلِ ، فَأَ بَاحَةُمُ ٱلْمَحْظُورَاتِ (١)، وَأَحَلَّ لَهُمُ ٱلْمُحَرَّ مَاتِ، وَٱمْتَطَى لَمُمْ مَرْكُبَ ٱلْغُرُورِ ، وَتَهَوَّرَ بِهِمْ غَايَاتِ ٱلْأُمُورِ ، وَكُمْ يَدَعْ فَنَّا مِنَ ٱلْفُنُونِ ، وَلَا نَوْعًا مِنَ ٱلْأَنْوَاعِ ٱلْمُخْزِيَةِ إِلَّا فَسَحَ لَهُمْ فِيهِ ، وَشَحَذَ عَزَا كُهُمْ عَلَيْهِ ، حَتَّى دَانَ لَهُ وَاتَّبَعَهُ وَأَطَاعُهُ وَشَايَعُهُ خُلْقٌ رِينَ (٥) عَلَى قُلُوبِهِمْ ، فَهُمْ لَا يَفْتَهُونَ ، وَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ ، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ، وَغُطِّي عَلَى أَعْيُنهمْ ، فَهُمْ لَا يُبْعِيرُونَ ، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَنْ ٱلرَّشْدِ ، فَهُمْ لَا يَرْعُوُونَ (٦) وَأُنْسُوا ٱلتَّدَبُّرَ وَٱلتَّفَكُرُ فِي خُلْقِ أَنْفُسِهِمْ ، وَٱلسَّاءِ اللَّي تُعْلِلُهُمْ ، وَٱلْأَرْضِ ٱلتَّي تُقِلُّهُمْ (٧) فَأَصْفَقُوا (١) بِأَجْمَعِهمْ

<sup>(</sup>١) البطر والاشر: طنيان النعمة

<sup>(</sup>٢) أي أوقعهم في اللجج (٣) أي عمادا

<sup>(؛)</sup> أى ما يمنعه الشرع (٥) الرين ما غطى القلب من العماية والضلال

<sup>(</sup>٦) أى ارعوى: ازدجر (٧) تحملهم

 <sup>(</sup>A) يقال أصنقوا على قول واحد : أى أجموا عليه

عَلَى أَنَّهُ خَالِقُهُمْ ، وَرَبُّهُمْ وَرَازِقُهُمْ ، وَمُحْيِيهِمْ ، يَحُلُّ فِيَمَا شَاءَ مِنَ ٱلصُّورِ ، وَيُحُدِّثُ مَا شَاءَ مِنَ ٱلْغِيرِ ، وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، وَلَا يُعْجِزُهُ (١) قُرِيبٌ وَلَا بَعِيدٌ ، وَٱدَّعَوْا لَهُ ٱللَّاعَاوَى ٱلْبَاطِلَةَ ، وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ عَايَنُوا مِنْهُ ٱلْآيَاتِ ٱلْمُعْضِلَةَ ، وَ ٱسْتَظْهُرَ (٢) أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ، بِأَنْ تَقَدَّمَ إِلَى أَبِي عَلَى يَعُوافَفَة هَذَا اللَّمِينَ عَلَى تَمْويهَاتِهِ ، وَقَبَائِحٍ تَلْبيسَاتِهِ ، لِيَكُونَ إِقَامَةُ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ حَدَّ ٱللهِ عَلَيْهِ ، بَعْدَ ٱلْإِنْعَامِ في ٱلْاِسْتِبْصَارِ، وَٱنْكِشَافِ ٱلشُّبْهَةِ فِيهِ عَن ٱلْقُلُوبِ وَٱلْأَبْصَارِ، فَتَجَرَّدَ أَبُو عَلِيِّ فِي ذَلِكَ وَتَشَمَّرَ ، وَبَلَغَ مِنْهُ وَمَا قَصَّرَ ، وَ ٱنْثَالَ (٢) عَلَيْهِ كُلُّ مَنِ ٱطَّلَعَ عَلَى ٱلْخُقِيقَةِ ، وَتَعَرَّفَ جَلِيَّةً ٱلصُّورَةِ ، فَوَقَفَ أَبُو عَلِيِّ عَلَى أَنَّ ٱلْعَزَاقِرِيٌّ يَدَّعِي أَنَّهُ كَلَقُّ ٱكُونِّ، وَأَنَّهُ إِلَهُ ٱلْآلِمَةَ ، ٱلْأُوَّلُ ٱلْقَدِيمُ ، ٱلظَّاهِرْ ، ٱلْبَاطِنُ ، ٱخْالِقُ ، ٱلرَّازِقُ، ٱلتَّامُ، ٱلمُوصَى إِلَيْهِ بَكُلِّ مَعْنَى، وَيُدْعَى بِالْمُسيح، كَمَا كَانَتْ بَنُو إِسْرائِيلَ تُسَمِّى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ٱلْمَسيحَ، وَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا ، يَحُلُّ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، عَلَى قَدْرٍ مَا يَحْتَمِلُ ،

<sup>(</sup>١) في الاصل: لا يجزعه: ولمل الصواب ما ذكرناه

 <sup>(</sup>۲) ما أجدر الكلام من قوله واستظهر بأن يكون بعـ د قوله أو يناهن في الربوبية في
 صفحة (۱٤٠) (۳) أى تدافع عليه 6 وهر ع اليه

وَا نَّهُ خَلَقَ ٱلصَّدَّ لِيَدُلَّ بِهِ عَلَى مَضْدُودِهِ ، فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّه جَلَى (١) في آدَمَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ لَمَّا خَلَقَهُ ، وَفِي أَبْلِيسَ ، وَكِلَاهُمَا لِصَاحِبِهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ لِمُضَادَّتِهِ إِيَّاهُ فِي مَعْنَاهُ، وَأَنَّ الدَّلِيلَ عَلَى ٱلْحُقِّ أَفْضَلُ مِنَ ٱلْحُقِّ ، وَأَنَّ الضَّدَّ أَقْرَبُ إِلَى ٱلشَّيء مِنْ شِبْهِهِ ، وَأَنَّ اللَّهَ عَزٌّ وَجَلَّ إِذَا حَلَّ فِي هَيْكُل جَسَدُ نَاسُوتِيِّ (٢)، أَظْهَرَ مِنْ ٱلْقُدْرَةِ ٱلْمُعْجَزَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ ، وَأَنَّهُ لَمَّا غَابَ آدَمُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ، ظَهَرَ ٱللَّاهُوتُ فِي خَسْهَ إِنَاسُوتِيَّةً ، كُلَّمَا غَابً مِنْهُمْ وَاحِدٌ ، ظَهَرَ مَكَانَهُ غَيْرُهُ ، وَفِي خَسْةٍ أَبَالِسَةٍ أَصْدَادٍ لِتِنْكَ ٱلْخُمْسَةِ ، ثُمَّ ٱجْتَمَعَت ٱللَّاهُوتِيَّةُ فِي إِدْرِيسَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، وَ إِبْلِيسِهِ ، وَتَفَرَّقَتْ بَعْدُهُمَا ، كَمَا تَفَرَّقَتْ بَعْدُ آدَمَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ وَأَجْتَمَعَتْ فِي نُوحٍ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ وَإِبْلِيسِهِ ، وَتَفَرَّقَتْ عِنْدَ غَيْبَهِما ، حَسَبُ مَا تَقَدُّمُ ذِكُرُهُ ، وَأَجْتَمَعَتْ فِي صَالِحٍ وَإِبْلِيسِهِ عَاقِرِ ٱلنَّاقَةِ ، وَتَفَرَّقَتْ بَعْدُهُمَا ، وَٱجْتَمَعَتْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَإِبْلِيسِهِ عُرُودَ ، وَتَفَرَّقَتْ بَعْدُهُمَا ، وَٱجْتَمَعَتْ فِي هَارُونَ وَإِبْلِيسِهِ فِرْ عَوْنَ ، وَ تَفَرَّ قَتْ عَلَى ٱلرَّسْمِ بَعْدُهُمَا ، وَأَجْتَمَعَتْ فِي دَاوُدَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) لعله تجلى أى تكشف وأظهر

<sup>(</sup>٢) أى بشرى كا يقال : إن المسيح مركب من عنصر لاهوتي، وآخر ناسوتي: أى انساني

ٱلسَّلَامُ وَ إِبْلَيْسِهِ جَالُوتَ ، وَتَفَرَّقَتْ لَمَّا غَابٌ ، وَٱجْتَمَعَتْ فَي سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ وَإِبْلِيسِهِ ، وَتَفَرَّقَتْ كَعَادَتِهَا (١) بَعْدُهُمَا ، وَٱجْنَمَعَتْ فِي عِيسَى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ وَإِبْلِيسِهِ، وَلَمَّا غَابَ تَفَرَّقَتْ فِي تَلَامِذَةِ عِيسَى كُلِّهِمْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّلَامُ ، وَٱلْأَبَالِسَةِ مَعَهُمْ ، وَٱجْنَمُعَتْ فِي عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَإِبْلِيسِهِ ، وَتَفَرَّ قَتْ بَعْدَهُمَا ، إِلَى أَن ِ ٱجْتَمَعَتْ فِي ابْنِ أَبِي ٱلْعَزَاقِرِ وَإِبْلِيسِهِ، وَيَصِفُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَظْهَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِكُلِّ مَعْنَى ، وَأَنَّهُ فِي كُلِّ أَحَدٍ بِالْخَاطِرِ الَّذِي يَخْطُرُ بِقَابِهِ ، فَيَنَصَوَّرُ لَهُ مَا يَغِيبُ عَنْهُ كَأَنَّهُ يُشَاهِدُهُ ، وَأَنَّ اللَّهَ اسْمُ لِمُعْنَى ، وَمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَهُو َ إِلَاهُمْ مُ ( " )، وَلَهُذَا يَسْتَوْجِبُ كُلُّ كَفَّ ( " ) أَنْ يُسَمَّى اللهُ، وَأَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاعِهِ لَعَنَّهُ اللهُ يَقُولُ: إِنَّهُ رَبُّ (') لِمَنْ هُوَ دُونَ دَرَجَتِهِ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَقُولُ : إِنِّي رَبُّ فُلاَنِ ، وَفُلاَنْ رَبُّ فُلَانٍ ، حَتَّى الْانْتِهَاء إِلَى ابْنِ أَ بِي الْعَزَاقِرِ ، لَعَنَهُ اللهُ ، فَيَقُولُ أَنَا رَبُّ الْأَرْبَابِ، وَإِلَّهُ الْآلِمَةِ، لَارُبُوبِيَّةَ لِرَبِّ بَعْدِي، وَأَنَّهُمْ لَا يَنْسُبُونَ الْحُسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى عَلِيٌّ بْنِ

<sup>(</sup>١) فالاصل: بعادتهما : ولا يناسبالسياق (٢) فالاصل. فهو لهم . ولعله تحريف

<sup>(</sup>٣) الكنى: الكافى الذي يقوم بأمرك وفى الاصل : كل لغة إ: ولعله تحريف

<sup>(</sup>٤) في الاصل: رب دون درجة .

أَ بِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لِأَنَّ مَنِ اجْتَمَعَتْ لَهُ اللَّاهُوتِيَّةُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدُ وَلَا وَلَدْ، وَأَنَّهُمْ يُسَمُّونَ مُوسَى وَثُمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا الْخَائِنَيْنِ، لِأُنَّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّ هَارُونَ أَرْسَلَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، وَأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَرْسُلَ كُمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَانَاهُمَا ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا أَمْهَلَ النَّـيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةً أَيَّام أَصْحَابِ الكَّهْفِ سِنِينَ ، فَإِذَا انْفَضَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ وَهِيَ خَمْسُونَ وَثَلاَثُمِائَةِ سَنَةٍ تَنْقَلِبُ الشَّريَعَةُ ، وَيَصِفُونَ أَنَّ ٱلْمَلَائِكَةَ كُلُّ مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ ، وَعَرَفَ الْحُقَّ وَرَآهُ ، وَأَنَّ الْحُقَّ حَقُّهُمْ ، وَأَنَّ الْجُنَّةَ مَعْرِفَتُهُمْ ، وَانْتِحَالُ نِحُلْنِهِمْ ، وَالنَّارَ الْجُهْلُ بِهِمْ ، وَالصُّدُودُ عَنْ مَذْهَبِهِمْ ، وَيَغْتَفُرُونَ تُوْكُ الصَّلَاةِ وَالصِّيامِ وَالإغْتِسَالِ ، وَيَذْكُرُونَ أَنَّ مِنْ نِعَم اللهِ عَلَى الْعَبْدِ، أَنْ يَجْمَعَ لَهُ اللَّذَّتَيْنِ، وَأَنَّهُمْ لَا يَتَنَا كَدُونَ بِنَزُوبِجِ عَلَى ٱلسُّنَّةِ ، وَلَا بِحَالِ تَأُوُّلٍ (١) أَوْ رُخْصَةٍ (١)، وَيُبِيحُونَ الْفُرُوجَ وَيَقُولُونَ : إِنَّ تُحَلَّدًا عَلَيْهِ السَّلامُ بُعِثَ إِلَى كُبرَاء

<sup>(</sup>١) أى تفسير النصوص الشرعية

<sup>(</sup>٢) الرخصة : السهولة . وهي كلمارخس وجوزه الشرع لمناسبات وضرورات كأكل الميتة للمضطر، والفطر للمسافر وقصر الصلاة، وما الى ذلك مما رخس به الشارع لمنتضيات وأسباب

قُرَيْشٍ وَجَبَابِرَةِ الْعَرَبِ، وَقَلُوبُهُمْ قَاسِيَةً ، وَنَفُوسُهُمْ آبِيةً ، فَكَانَ مِنَ الْحِكْمَةِ مَاطَالَبَهُمْ بِهِ مِنَ السُّجُودِ ، وَأَنَّ مِنَ الْحَكُمَةِ الْآنَ أَنْ يُمْتَحَنَّ النَّاسُ فِي إِبَاحَةِ فُرُوجٍ حُرَمِهِمٍ ، وَأَنْ لَاشَيْءَ عِنْدَاهُمْ فِي مُلَامَسَةِ الرَّجُلِ نِسَاءَ ذُوى رَحِمِهِ ، وَحُرْمَ صَدِيقِهِ وَأَبِيهِ بَعْدُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِهِ ، وَلَا يُنْكِرُونَ أَنْ يَطْلُبَ أَحَدُهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ حُرْمَتُهُ وَيَرُدُّهَا إِلَيْهِ ، فَيَبْعَثَ بِهَاطَيِّبَةً نَفْسُهُ ، وَأَنَّهُ لاَ بُدَّ لِلْفَاصِلِ مِنْهُمْ أَنْ يَنْكِحَ ٱلْمَفْضُولَ (ا) لِيُولِجَ (ا) النُّورَفيهِ . وَأَبْنُهُ أَبِي ٱلْعَزَاقِرِ لَهُ فِي هَذِهِ ٱلْخُصْلَةِ كِتَابٌ ، سَمَّاهُ كِتَابَ ٱلْحَاسَّةِ (٦) ٱلسَّادِسَةِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ مَنَى أَبَى ذَٰلِكَ آبِ قُلِبَ فِي ٱلْكُونِ ٱلَّذِي يَجِيءُ بَعْدُ هَٰذَا إِمْرَأَةً، إِذْ كَانَ يُحَقِّقُ (١) ٱلتَّنَاسُخَ وَأَنَّهُ وَمَنْ مَعَهُ يَرُونَ ٱلْبَرَاءَةُ مِنَ (٥) ٱلطَّالبِيِّينَ ، كَمَا يَرُونَهَا

(٢) أي يدخل

(؛) أى أنه يقول بمبدأ التناسخ وهو أن الارواح محدودة العدد تنتقل من جسم الى آخر أخس أو أفضل علىحسب درجتها ومنزلتها . وفي الاصل يخفق الناسخ

<sup>(</sup>١) أى الاقل في الفضل

<sup>(</sup>٣) أى أنه زاد على الحواس الحس المعروفة 6 حاسة سادسة بنى على ادراكها هذه المخازى والمناكر

<sup>(</sup>ه) مصححة على أنها هكذا البراءة من الطالبين الخ . . والاشبه أن تكون كما هي « ابارة » والابارة النيبة في دين الشخص ويكون لغط الكلام في بدل من وجاء في كلام الامام على لست بمأ بور من ديني أى متهم

مِنَ ٱلْعَبَّاسِيِّينَ ، وَيَدْعُونَ إِلَى أَنْسُهِمْ دُونَ عَبْرِهِمْ ، إِذْ كَانَ الْعَبَّاسِيِّينِ الْفَقْ عِنْدُهُمْ ، وَيَظْهُرُ فِيهِمْ ، وَوُجِدَ كِنَابُ مِنَ ٱلْمُسَيْنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ سُلَيْانَ بْنِ وَهْبٍ ، قِيلَ إِنَّهُ إِنْ اللهِ بْنِ سُلَيْانَ بْنِ وَهْبٍ ، قِيلَ إِنَّهُ إِلَى إِنْ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ سُلَيْانَ بْنِ وَهْبٍ ، قِيلَ إِنَّهُ إِلَى إِيْنَ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ أَجْدَ بْنِ أَبِي النَّعْمُ ، الْمُعْرُوفِ بِابْنِ إِلَى إِينَ اللهِ بْنِ أَجْدَ وَجُوهِ الْعَزَاقِرِيَّةِ ، تَرْجَمَّتُهُ :

إِلَى مَوْلَايَ بُشْرَى ، مِنْ غُلَامِهِ مَرْزُوقٍ ٱلنَّالَاجِ ، ٱلْمَسْكِينِ ٱلْفَقِيرِ ، ٱلَّذِي بِفَضْلِ ٱللَّهِ يَجْمَعُ ٱللَّهُ يَيْنَهُ وَيَيْنَهُ ، فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةً بِرَحْمَتِهِ ، يَقُولُ فِي فَصْلِ مِنْهُ : عَلَى مَوْلاًيَ أَعْنَمِدُ ، وَهُوَ خَسْبِي ، وَفِي فَصْلِ آخَرَ : وَمَوْ لَاىَ أَهْـلُّ لِلتَّفَضُّلِ عَلَى ۚ ، وَرَحْمَةِ ضَعْفِي ، وَأَرْجُو أَلَّا يَشَأَخَّرَ بِفَضْلِهِ عَنِّي ، وَيُنْجِزَ نِي وَعْدَهُ ، وَعَيْنِي مَدُودَةٌ إِلَى تَفَضُّل مَوْلَايَ، وَأَسْأَلُهُ بهِ إِعَا نَني ، فُسُئِلَ أَنْ أَبِي أَلْعَزَافِرِ عَنْ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابِ، فَكُنَّبَ بِيدُهِ \* إِنَّهُ بِخَطِّ ٱلْخُسَبْنِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ ٱلْقَاسِمِ ، إِلَى أَبْنِ أَبِي عَوْنِ ، وَوَافَقَ أَبْنُ أَبِي عَوْنٍ عَلَى ذَٰلِكَ ، لِأَنَّ ٱللَّهُ أَظْفَرَ بِهِ ، وَمَكَّنَ مِنْهُ ، وَرَدَّاهُ (١) رِدَاءَ مَا عَمِلَ ، وَوَفَّاهُ غَايَةً مَا كُتِبَ لَهُ مِنَ ٱلْمَهَلِ ، وَٱعْتَرَفَ بِأَنَّهُ كِتَابُ ٱلْخُسَيْنِ

<sup>(</sup>١) أى جازاه بسوء ماعمل

أَبْنِ عَلِيٍّ بْنِ ٱلْقَاسِمِ إِلَيْهِ ، وَأَنَّ مَا عَلَى عُنْوَانِهِ صَحِيحٌ ، وَأَنَّ مَا عَلَى عُنُوانِهِ صَحِيحٌ ، وَأَنَّهُ مُو أَنَّهُ مُو الْخُسَيْنُ بْنُ الْفَدُولِ عَلَى الْفَدُولِ عَلَى الْفَدُولِ عَلَى مَا أَغْرَفَ بِهِ :

وَوَجَدْتُ رُفْعَةً لِابْنِ أَبِي عَوْنِ هَذَا بِخَطَّهِ ، إِلَى بَعْضِ نُطُرَائِهِ ، يُخَاطِبُهُ فِيهَا كَمَا يُخَاطِبُ الْإِنْسَانُ رَبَّهُ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَيَقُولُ فِي بَعْضِ فُصُولِهَا : لَكَ الْمَانُدُ ، وَكُلُّ شَيْء ، وَمَا شِئْتَ كَانَ ، رَبِيًّ (٢) ، وَفِي فَصْلٍ آخَرَ مِنْهَا : وَلَكَ المَانُدُ عَلَى وَمَا شِئْتَ كَانَ ، رَبِيًّ (٢) ، وَفِي فَصْلٍ آخَرَ مِنْهَا : وَلَكَ المَانُدُ عَلَى تَشْرِيفِكَ وَتَقْرِيبِكَ ، فَوَقَفَ عَلَيْها ، وَاعْتَرَفَ بِها ، وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ عِدَّةً مِن الْعُدُولِ بِصِحَبْها .

وَوَجَدْتُ رُفْعَةً مِنَ ٱلْمُوْرُوفِ بِأَبْنِ شِيثٍ (" ٱلزَّبَّاتِ ، إِلَى ابْنِ شِيثٍ (" ٱلزَّبَّاتِ ، إِلَى ابْنِ شِيثٍ (" ٱلزَّبَّاتِ ، إِلَى ٱبْنِ أَبِي عَوْنِ هَذَا ، يَقُولُ فِيهَا : يَا مَوْلَاىَ ، عَوَا ئِدُ (" مَوْلَاىَ عَنْدِى لَطَيفَةٌ ، وَرَحْمَتُهُ وَتَفَشْلُهُ ، وَجَمِيلُ إِحْسَانِهِ بِأَمْدِنَانِهِ عَلَى عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَائْتِنَا بِسَى تَفَضَّلُ مِنْهُ وَرَحْمَةٌ ، فَرَحْمَةٌ ،

<sup>(</sup>١) وأن تغيير الاسهاء تعمية خوف السلطان

۲) يريد ياريي

<sup>(</sup>٣) في الاصل : شبب : وهو تحريف

<sup>(</sup>١) العائدة ما يعود منه نفع على الانسان وعوائد ينكرها علماء الصرف

فَأَسْأَلُهُ بِجُودِهِ ، أَنْ يُتُمِّمَ مَا تَفَضَّلَ بِهِ ، وَلَا يَسْلَبَنِي (١) إِيَّاهُ ، فَإِنَّ نِعَمَهُ عَلَى ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ، قَدْ أَ لْبَسَنِي عَافِيتَهُ ، وَأَصْلَحَ شَأْنِي، وَأَصْلُحَ وَلَدِي ، وَرَزَقَنِي ٱلْقَنَاعَةَ ، وَفِي ذَلِكَ ٱلْغَنَاءُ (٢) ٱلْأَكْبَرُ، وَأَكْبَرُ مِنِهُ تَفْضُلُهُ عَلَى بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، لَا يُجَازَى بِشُكْرٍ ، وَلَا يَسَعُهُ إِلَّا تَفَتُّسُلُهُ ، فَإِنَّ مَوَلَاىَ ٱلْكَبِيرَ (٣) ، دَعَانِي ٱبْتِدَاءً فَصِرْتُ إِلَيْهِ ، فَقَرَّ بَنِي وَأَدْنَانِي ، وَمَنَّ عَلَيَّ بِحَدِيثِهِ ، وَسَقَانِي بَعْدُ جُهْدٍ بِيدِهِ ، وَقَرَّ بِنِي غَايَةَ ٱلْقُرْبِ، وَمَعَ هَذِهِ ٱلْحُالَةِ ٱلْعَظِيمَةِ ، وَإِعْطَائِهِ لِي ٱلْمُلْكَ ٱلْخُفِيُّ ، فَقَدْ صَحَا فَاْيِ عَنْ كُلِّ كَسْرِ كَانَ فِيهِ ، وَكُلِّ شِدَّةٍ جَرَتْ ، وَفَعَلَ بِي مَاكُمْ يَفْعُلُهُ بِالنَّلَاجِ ، وَأَرْجُو أَنْ يَمُنَّ مَوْلَايَ بِإِنْمَامِ صَلَاحِي دينًا وَدُنْيَا ، وَٱلِنَّةُ لِمَوْلَايَ، وَأَسْأَلُ مَوْلَايَ ٱلْإِحْسَانَ وَٱلتَّفْضُّلَ، فَإِنِّى فَقِيرٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَأَرْجُو مِنْهُ تَوْسِعَةً فِي كُلِّ صَيقٍ ، وَأَمْنًا مِنْ كُلِّ خَوْفٍ ، وَأَمَانًا مِنَ ٱلشَّدَائِدَ ، وَمَا هُوَ أَوْلَى بِهِ مِمَّا لَا أَعْلَمُهُ ، وَهُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَيْهِ ، وٱلرَّحِيمُ فِيهِ ، عَنَّهِ وَجَمِيلِ إِحْسَانِهِ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ ٱلْوَ كِيلُ.

<sup>(</sup>١) سلبه الشي: أخذه

 <sup>(</sup>۲) النناء بالنتح والمد: الكفاية تقول في هذا غناء عن كل ما عداه والغني بالكسر مقصوراً: الذوة من مال وعقار (٣) يريد به اين أبي المزاقر

وَٱعْتَرَفَ ٱبْنُ أَيِي عَوْنِ أَنَّهَا إِلَيْهِ ، وَأَنَّ ٱلْمُخَاطَبَةَ فِيهَا لَهُ ، وَأَنَّ ٱبْنَ شِيثِ أَرَادَ بِقَوْلِهِ « مَوْلَايَ ٱلْكَبِيرَ » ، أَبْنَ أَبِي ٱلْعَزَاقِرِ ، وَ بِقُوْلِهِ « ٱلنَّلَاجَ » ٱلْخُسَيْنَ بْنَ ٱلْقَاسِمِ ، وَأَعْطَى بِذَلِكَ خَطَّهُ ، وَأَشْهَدَ بِهِ ، وَوُجِدَ هَذَا ٱلرَّجِلُ مُسْتَبْصِرًا فِي كُفْرِهِ ، مُسْتَظَهْرًا فِي أَمْرِهِ ، مُسْتَقَصِيًا فِي طَرِيقٍ غَيِّهِ ، مَاضِيًا فِي عِنَانِ شِرْكِهِ وَإِفْكِهِ ، حَتَّى إِنَّهُ كُلِّفَ ٱلنَّبَرُّؤُ مِنِ ٱبْنِ أَبِي ٱلْعَزَاقِرِ لَعْنَهُ ٱللهُ – وَنْيَلَهُ (١) بِإِهَانَةٍ (٢) يُصغِّرُ بِهَا قَدْرَهُ ، فَٱمْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّى ، وَحَادَ عَنْهُ وَاسْتَعْصَى ، إِلَى أَنْ لَمْ يَجِدْ تَحِيصًا (٣) ، فَمَدَّ يَدُهُ إِلَى كُلِيتِهِ ، عَلَى سَبِيلِ تَوْقِيرِ وَتَكْرِيمٍ ، وَإِجْلَالِ وَتَعْظِيمٍ ، وَصَرْفِ تَعَدٌّ ، وَإِمَاطَةٍ ( اللَّذَى ، وَقَالَ مُعْلَنَّا غَيْرَ مُخَافِتٍ (°) ، « مَوْلَايَ مَوْلَايَ » هَذَا إِلَى مَاوُجدَ بِخَطِّهِ ، وَخُطُوط نُظْرَائِهِ ، مِنَ ٱلْكَبَائِرِ ٱلَّتِي لَا تَسُوغُ فِي ٱلدِّينِ ، وَلَا يَحْتَمِلُهَا ذُو يَقَينِ ، وَإِلَى مَا رَسَمَتُهُ هَذِهِ ٱلْفَرْقَةُ مِنَ الْأَدْعِيةِ ، ٱلَّتِي مَوَّهَتْ بِهَا عَلَى أَهْلِ ٱلْوَكَالَةِ (1)، وَٱلْغَبَاوَةِ ، وَإِذَا تَأَمَّلَهَا أُولُو ٱلرَّويَّةِ

<sup>(</sup>١) نال من عرض فلان : سبه

<sup>(</sup>٢) في الاصل بمهنة ولعلهاكما ذكر

<sup>(</sup>٣) أي مخلصا

<sup>(؛)</sup> الاماطة: الازالة (ه) غير مخافت: الحنوت: الهمس ، أي في اعلان

<sup>(</sup>٦) الوكالة : اتكال بعضهم على بعض

وَٱلرُّواَيَةِ ، وُجِدَتْ مُبَايِنَةً لِمَا أَلِفَ فِي ٱلشَّرِيعَةِ ، مَشُو بَةً بِالْمَكْرِ وَٱلتَّدْ لِيسٍ ، مَشْحُو نَهُ إِلَخْتُلِ (١) وَٱلتَّلْبِيسِ ، مُحِلَّةً دَمَ مُبْتَدِعِهَا ، وَ ٱلْمُتَمَسِّكِ بِهَا ، وَ ٱسْتَفْتَى أَبُو عَلِي ۗ ٱلْقُضَاةَ وَ ٱلْفَقْهَاءَ ، فِي أَمْرِ ٱبْنِ أَبِي ٱلْعَزَاقِرِ وَصَاحِبِهِ هَذَا ٱلْكَافِرِ ، وَسَائِرِ مَنْ عَلَى مَدْهَبِهِ ، مِّمَنْ وُجِدَتْ لَهُ كُنُتُ ۚ وَنَخَاطَبَهُ ۚ ، وَمَنْ لَمْ يُوجِكُ لَهُ ۚ ذَٰلِكَ ، فَأْ فَتَى مَنِ ٱسْتُفْتِيَ مِنْهُمْ بِقَتْلِهِمْ ، وَأَ بَاحُوا دِمَاءَهُمْ ، وَكَتْبُوا بِذَلِكَ خُطُوطَهُمْ ، فَأَمَرَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِإِحْضَارِ ٱبْنِ أَبِي ٱلْعَزَاقِ ٱللَّعِينِ ، وَ أَبْنِ أَيِي عَوْنِ صَاحِبِهِ ، وَضَرِيبِهِ (٢) وَتَابِعِهِ ، وَأَنْ يُجْلَدَا ، لِيَرَاهُمَا مَنْ سَمِعَ بِهِمَا ، وَيَتَّعْظُ عِمَا نَزَلَ مِنَّ ٱلْعَذَابِ بِسَاحَتِهِمَا ، وَيَتَبَيَّنَ مَنْ دَانَ (٣) برُبُوبيَّة أَبْن أَبي ٱلْعَزَاقِرِ عَجْزَهُ عَنْ حِرَاسَةٍ نَفْسهِ ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَادِرًا ، لَدَفَعَ عَنْ مُهْجَنهِ (١) ، وَلَوْ كَانَ خَالِقًا دَفَعَ وَكَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنْ جَسَدُه ، وَلَوْ كَانَ رَبًّا لَقَبَضَ ٱلْأَيْدِي عَنْ نِكَايَتِهِ ( ) . وَجَدَّدَ أَمِيرُ ٱلمُؤْمِنِينَ ٱلاِسْتِظْهَارَ ، وَٱلْحُزْمَ وَٱلرَّوِيَّةِ فِيمَا يُعْضِيهِ عَنِ ٱلْعَزْمِ ، وَأَحْضَرَ عُمَرَ بْنَ أَمُكَّدٍ ٱلْقَاضِيَ بَعَدِينَةٍ

<sup>(</sup>١) الحتل والتدليس: المكر والحديمة (٢) ضريب الشيء: شبيهه ونظيره

<sup>(</sup>٣) أى خضع (٤) أى حياته وأصل المهجة النؤاد وما به الحياة

<sup>(</sup>٥) في إلاصل : نكية

ٱلسَّلَامِ (١) ، وَٱلْعُدُولَ بَهَا ، وَٱلفُّقَهَاءَ مِنْ أَهُل مَجْلِسِهِ ، وَسَأَلَّهُمْ عَمَّا عِنْدُهُمْ ، مِمَّا ٱنْكَشَفَ مِنْ أَمْرِ ٱبْنِ أَبِي ٱلْعَزَاقِرِ ، وَأُمُورِ أَهْلِ دَعْوَتِهِ ، وَغَيَّهِ وَصَلَالَتِهِ ، فَأَقَامَتِ ٱلْكَافَّةُ (٢) عَلَى رَأْيِهَا فِي قَتْلِهِ ، وَتَطْهِيرِ ٱلْأَرْضِ مِنْ رِجْسِهِ ، وَرِجْسِ مِثْلِهِ ، وَزَالَ ٱلشَّكُّ فِي ذَلِكَ عَنْ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِالْفُتْيَا ، وَ إِجْمَاعِ ٱلْقَاضِي وَٱلْفُقَهَاءِ ، وَبِمَا وَضَحَ مِنْ إِزْلَالِ هَذَا ٱلنَّصٰلَال ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَإِفْسَادِ ٱلدِّينِ ، وَذَلِكَ أَعْظُمُ وَأَثْقُلُ وزْرًا مِنَ ٱلْإِفْسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ ، وَٱلسَّعْيَ فِيهَا بِغَيْرِ ٱلْحُتِّ ، وَقَدِ ٱسْتَحَقُّ مَنْ جَرَى هَذَا ٱلْمَجْرَى ٱلْقَتْلَ، فَأُوعَزَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِصَلْمِهِ ، وَصَلْبِ أَبْنِ أَبِي عَوْنِ ، بِحَيْثُ يَرَاهُمَا ٱلْمُنْكِرُ وَٱلْعَارِفُ ، وَيَلْحَظُهُمَا ٱلْمُجْتَازُ وَٱلْوَاقِفُ ، فَصَلَّبَا فِي أَحَدِ جَانِنَيْ مَدِينَةِ ٱلسَّلَامِ ، وَنُودِيَ عَلَيْهِمَا بِمَا حَاوَلَاهُ مِنْ إِبْطَالِ ٱلشَّرِيعَةِ . وَرَأَ يَاهُ مِنْ إِفْسَادِ ٱلدِّيَانَةِ . ثُمَّ تَقَدُّمَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِقَنْلهِمَا ، وَنَصْبِ رُؤُوسِهِمَا ، وَإِحْرَاق أَجْسَامِهِمَا ، فَفُعلَ ذَلِكَ بِمَشْهَدٍ مِنَ ٱلْخَاصَّةِ وَٱلْعَامَّةِ ، وَ ٱلنَّظَّارَة (٣) وَ ٱلْمَارَّة :

 <sup>(</sup>۱) مدينة السلام: بغداد (۲) يرى النحاة واللنويون أن كافة تستعبل مجردة من
 أل والاضافة (۳) أى المشاهدين

## ﴿ ٣١ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ ثُمَّدٍ ، بْنِ عَرَفَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، بْنِ الْمُغيرَةِ

(۵) ترجم له في سلم الوصول ص ٣٤ ، ٣٥ ج أول بما يأتى :

ابراهيم محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الازدى المعروف بنفطويه ، النحوى ، الظاهرى ، الواسطى ، المتوقى ببغداد سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ، عن سبع وسبعين سنة ، أخذ عن ثعلب والمبرد ، وكان ينتسب الى سيبويه ، ويدرس كتابه ، جلس للاقراء أكثر من خسين سنة ، وكان يبتدى ، في مجلسه بالقرآن على رواية عاصم ، ثم يقرى ، ، وكان عالما باللغة ، والحديث ، فقيها على مذهب داود ، حافظا للتواريخ والسير ، غير مكترث لاصلاح نفسه ، وكان بينه وبين ابن دريد منافرة فهجاه ، وكان في عكسه مغ محمد بن داود ، ولما مات عزاه وانقطع سنة ثم ظهر ، وقيل في ذلك ، وقال أقل مايجب للصديق أن يجزن سنة ، عملا بقول لبيد « الى الحول ثم اسم السلام عليكما » وله أشعار حسنة ، ذكره ابن خلكان ، ويلقب بنفطويه لدمامته وأدمته

وقد ترجم له بترجمة موجزة فقال :

« أبو عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن حبيب بن المهلب ابن أبي صفرة الازدى الملقب نفطويه 4 النحوى الواسطى »

له التصانيف الحسان في الا داب ، وكان عالما بارعا ، ولد سنة أربع وأربعين ومائتين. بواسط وسكن بنداد ، وتوفى في صفر سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ، يوم الاربعاء لست خلون منه بعد طلوع الشمس بساعة ، وقيل توفى سنة أربع وعشرين هو وابن مجاهد المقرى ببغداد \_ والله أعلم \_ ودفن ثانى يوم بباب الكوفة رحمه الله تعملى . قال ابن خالويه : ليس في العلماء من اسمه ابراهيم ، وكنيته أبو عبد الله سوى نفطويه ، ومن شعره ماذكره أبو على القالى في كتاب الامالى :

قلبي عليك أرق من خديك وقواى أوهى من قوى جننيك لم لاترق لمن يعذب نفسه ظلما ويعطفه هواه عليك وقيه يقول أبو عبد الله محمد بن زيد بن على بن الحسين الواسطى ، المشكام المشهور ، م صاحب الامامة ، وكتاب اعجاز الترآن الكريم ، في نظمه :

من سره ألا يرى فاسقا فليجتمد ألا يرى نفطويه أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباق صراخا عليه

وتوفی أبو عبد الله محمد المذكور ، سنة سبع ، وقیل : سنة ست وثلاثمائة \_ رحمه الله تمالی \_ حکی عبد العزیز بن الفضل ، قال خرج القاضی أبو العباس أحمد بن عمر بن سریج ، وأبو بكر محمد بنداود الظاهری، وأبو عبدالله نقطویه الی ولیمة دعوا الیها ، فأفضی بهم \_\_\_

ابْنِ حَبِيبٍ ، بْنِ الْمُرَلَّبِ ، بْنِ أَ بِي صُفْرَةَ ، الْعَتَكِيُّ الْأَزْدِيُّ ، مِنْ أَ هِلِ وَاللَّهِ . مِنْ أَهْلِ وَاسِطَ ، وَكُنْيُنَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ .

قَالَ النَّعَالِيُّ (1) : لُقِّبَ نِفُطُويَهِ تَشْبِيها إِيَّاهُ بِالنَّفْطِ ، لِلمَامَتِهِ (1) وَأُدْمَتِهِ (1) ، وَقُدِّرَ اللَّقَبُ عَلَى مِثَالِ سِيبَوَيْهِ ، لِاَمَامَتِهِ (1) وَأُدْمَتِهِ لَا النَّحْوِ إِلَيْهِ ، وَيَجْرِى فِي طَرِيقَتِهِ ، لِأَنَّهُ كَانَ يُنْسَبُ فِي النَّحْوِ إِلَيْهِ ، وَيَجْرِى فِي طَرِيقَتِهِ ، وَيَدْرُسُ شَرْحَ كِتَابِهِ ، وَأَنْشَدُوا : لَوْ أُنْوِلَ النَّحْوُ عَلَى فَعْطَويَهِ :

قَالَ وَقَدْ صَيَّرَهُ ابْنُ بَسَّامٍ نِفْطُويَةَ بِضَمِّ الطَّاءُ وَتَسْكِينِ الْوَاوِ وَفَتْحِ الْيَاءُ فَقَالَ: رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ أَ بِي آدَماً صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ ذُو الْفَضْلِ فَقَالَ أَبْلِغْ وَلَدِي كُابَّهُ مَنْ كَانَ فِي حَزْنٍ ("وَفِي سَهْلِ") فَقَالَ أَبْلِغْ وَلَدِي كُابَّهُ مَنْ كَانَ فِي حَزْنٍ ("وَفِي سَهْلِ")

<sup>-</sup> الطريق الى مكان ضيق فأراد كل واحد منهم صاحبه أن يتقدم عليه فقال ابن سريج : ضيق الطريق يورث سوء الادب ، وقال ابن داود : لكنه يعرف مقادير الرجال . فقال نقطويه : اذا استحكمت المودة بطلت الكلفة . ونفطويه بكسر النون وفتحها والكسر أفصح ، والفاء ساكنة ، قال أبو منصور الثمالي في أوائل كتاب لطائف المعارف : انه لف نقطويه ، لدمامته وأدمته ، تشبيها له بالنفط ، وهذا اللقب على مثال سيبويه ، لانه كان ينسب في النحو اليه ، وبجرى على طريقته ، ويدرس كتابه . والكلام في ضبط نقطويه و وظائره ، كالكلام على سببويه .

<sup>(</sup>١) أىفى لطائف المارف

<sup>(</sup>٢) في الاصل: بالذال المعجمة

<sup>(</sup>٣) أى سمرة الجلد والبشرة (١) الحزن: الارض الصعبة

<sup>(</sup>٥) أى الارض غير الصعبة والمراد عموم أبناء آدم

بِأَنَّ حَوًّا أُمَّهُمْ طَالِقٌ إِنْ كَانَ نِفْطُويَةً مِنْ نَسْلِي كَانَ عَالِمًا بِالْعَرَبِيَّةِ ، وَاللَّغَةِ ، وَاللَّغَةِ ، وَاللَّهِ ، أَخَذَ عَنْ ثَعْلَبٍ ، وَالْمُبَرِّدِ ، وَغَيْرِهِمَا ، رَوَى عَنْهُ أَبُو عُبَيْدِ اللهِ الْمَرْزُبَانَيْ ، وَأَبُو الْفَرَجِ الْإِصْبُهَانِيُّ ، وَابْنُ حَيَّوِيْةً ، وَغَيْرُهُمْ ، ذَكَرَهُ الْمَرْ زُبَانِيُّ فِي الْمُقْتَبَسِ ، فَقَالَ : وُلِدَ فِي سَنَةٍ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ وَمِا نُنَيْنِ قَالَ: وَمَاتَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءٍ ، لِا ثُنَتَىٰ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأُوَّلِ ، سَنَة ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَثَلاَ بُمِائَةٍ وَحَضَرَتْ جِنَازَتُهُ عِشَاءً، وَدُفنَ فِي مَقَابِر بَابِ الْكُوفَةِ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ البَّرْبُهَارِيُّ (١) ، وَكَانَ يَخْضِبُ بِالْوَسْمَةِ (٢) ، قَالَ : وَ كَانَ مِنْ طَهَارَةِ الْأَخْلَاقِ ، وَحُسْنِ الْمُجَالَسَةِ ، وَالصِّدْقِ فِيمَا يَرْوِيهِ ، عَلَى حَالٍ مَاشَاهَدْتُ عَلَيْهَا أَحَدًا مِمَّنْ لَقَينَاهُ . وَكَانَ يَقُولُ: جَلَسْتُ إِلَى هَذِهِ ٱلْأُسْطُوانَةِ مُذُ (٣) خَسُونَ ، يَعْنَى مُحِلِّنَهُ بِجَامِعِ ٱلْمَدِينَةِ ، وَكَانَ حَسَنَ ٱلْحِفْظِ لِلْقُرْآنَ ، أَوَّلَ ('' مَا يَبْتَدِي ﴿ بِهِ فِي تَحِلْسِهِ بَمَسْجِدِ ٱلْأُنْبَارِيِّينَ بِالْغَدَوَاتِ ، إِلَى أَنْ يُقْرِى ۚ ٱلْقُرْ آنَ ، عَلَى قِرَاءَةِ عَاصِمِ ، ثُمَّ ٱلْكُنُّبَ

<sup>(</sup>١) في الفهرست : ابن الربهاري وكلا الاسمين محرف ، ولعله البهاري

<sup>(</sup>٢) أى ورق النيل : أو نبات يخضب بورقه : يقال توسم بالوسمة: أى اختضب بها

<sup>(</sup>٣) مذ هنا اسم خبر لما بعده وليتها كانت مذ خمسين (٤) أول هنا معمول ليبتدى.

بَعْدَهُ ، وَكَانَ فَقَيهًا ، عَالِمًا بِمَذْهَبِ دَاوُدَ ٱلْإصبهَانِيِّ ، رَأْسًا فِيهِ ، يُسَلِّمُ لَهُ ذَلِكَ جَمِيعُ أَصْحَابِهِ ، وَكَانَ مُسْنِدًا فِي ٱلحُدِيثِ مِنْ أَهْلِ طَبَقَتِهِ ، ثَقَةً ، صَدُوقًا ، لَا يَتَعَلَّقُ عَلَيْهِ تَمَيْ مِنْ مَنْ أَهْلِ طَبَقَتِهِ ، ثَقَةً ، صَدُوقًا ، لَا يَتَعَلَّقُ عَلَيْهِ تَمَيْ مِنْ مِنْ مَا رَوَوْهُ ، وَكَانَ حَسَنَ ٱلمُجَالَسَةِ لِلْخُلَفَاءِ وَٱلوُزَرَاء ، مَنْ فَن وَتَوَادِيخِ ٱلزَّمَانِ ، مُنْقِنَ ٱلْهُمَاء ، وَكَانَتْ لَهُ مُرُوءَةٌ (ا) ، وَفَتُوا وَقُورِيخِ الزَّمَانِ ، وَوَقَاةٍ الْعُلَمَاء ، وَكَانَتْ لَهُ مُرُوءَةٌ (ا) ، وَفَتُوا وَقُونُ قُونَ وَظَرْفَ .

وَلَقَدْ هَجَمَ عَلَيْنَا يَوْماً وَنَحْنُ فِي بُسْنَانٍ كَانَ لَهُ بِالزَّبِيدِيَّةِ فِي سَنَةَ عِشْرِينَ وَثَلاَ مُعائَةٍ ، فَرَ آنَا عَلَى فِي سَنَةَ عِشْرِينَ ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَثَلاَ مُعائَةٍ ، فَرَ آنَا عَلَى حَالِ تَبَذُّلُ ، فَانْقَبَضْتُ : وَذَهَبْتُ أَعْتَذِرُ إِلَيْهِ : فَقَالَ : فِي النَّهَاقُلِ ، فَانْقَبَضْتُ : وَذَهَبْتُ أَعْتَذِرُ إِلَيْهِ : فَقَالَ : فِي النَّهَاقُلِ ، ثَمَّ أَنْشَدَنَا لِنَفْسِهِ النَّهَاقُلِ نَاللَّهُ اللَّهَاقُلِ اللَّهَاقُلِ اللَّهَاقُلِ اللَّهَاقُلِ اللَّهَاقُلُ اللَّهَاقُلُ اللَّهَاقُلُ اللَّهَاقُلُ اللَّهَاقُلِ اللَّهَاقُلِ اللَّهُ اللَّهَاقُلُ اللَّهَاقُلُ اللَّهَاقُلُ اللَّهُ اللَّهَاقُلُ اللَّهُ اللَ

لَنَا صَدِيقٌ غَيْرُ عَالِي ٱلْهُمَمُ

يُحْدِي عَلَى ٱلْقُوْمِ سِقَاطَ ٱلْكَلِمِ

مَا ٱسْتَمْتُعَ ٱلنَّاسُ بِشَيْءً كَمَا

يَسْتَمْتِعُ ٱلنَّاسُ بِحِسْمِ ٱلْحِشْمَ

قَالَ ٱلْمَرْ زُبَانِيُّ : وَكَانَ يَقُولُ مِنَ ٱلشَّعْرِ ٱلْمُقَطَّعَاتِ ، فِي

<sup>(</sup>١) يراد بها هنا الشجاعة والرجولة

<sup>(</sup>٢) في الاصل: في التفافل على النابية \_ ولعلما في التعاقل

<sup>(</sup>٣) أى قلة ظرف.

ٱلْغَزَلِ، وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا: كَمَا يَقُولُ ٱلْمُنَـاََّدِّبُونَ ، وَسَنُورِدُ مِنْ ذَلِكَ فِبَمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ حَسَبَ ٱلْكَفِاَيَةِ .

وَكَانَ يَيْنَ أَبِي عَبْدِ ٱللهِ نِفْطُويَهِ ، وَبَيْنَ تُحَدِّ بْن ٱلْأُصْبُهَا فِي مَوَدَّةٌ ۗ أَكِيدَةٌ ، وَتَصَافِ تَامُّ ، وَكَانَ ابْنُ دَاوُدَ يَهُوَى أَبَا الْخُسَيْنِ ثُمَّدً بْنَ جَامِعِ الصَّيْدَلَانِيَّ ، هُوَّى أَفْضَى (١) بِهِ إِلَى التَّلَفِ. وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةً نِفْطُوَيْهِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَقُلْتُ : يَا سَيِّدِي مَا بِكَ ﴿ فَقَالَ : حُبُّ مَنْ تَعْلَمُ ، أُورَثَنِي مَا تَرَى ، فَقُلْتُ : مَا يَمْنَعُكُ مِنَ الاستمِتَاعِ بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ? فَقَالَ : الِاسْتِمْنَاءُ نَوْعَانَ : مَحْظُورٌ ، وَمُبَاحُ ، أَمَّا الْمَحْظُورُ ، فَمَعَاذَ اللهِ مِنْهُ ، وَأَمَّا الْمُبَاحُ فَهُوَ الَّذِي صَيَّرَ بِي إِلَى مَا تُرَى ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثُني سُو يَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُدَثَانِيُّ ، عَنْ أَبِي يَحْنَى الْقَتَّاتِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ حَبَّ فَعَفَّ وَكُنَّمَ ، ثُمَّ مَاتَ ، مَاتَ شَهِيداً » ثُمَّ غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ، وَأَفَاقَ ، فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ، فَقَلْتُ

<sup>(</sup>١) أي بلغ به حد التلف أي الهلاك

لَهُ أَرَى قَلْبُكَ قَدْ سَكَنَ، وَعَرَقَ جَبِينِكَ قَدِ انْقَطَعَ، وَهَذَا أَمَارَةُ الْمَافِيَةِ، فَأَ نْشَأَ يَقُولُ:

أَقُولُ لِصَاحِبً وَسَلَّيَانِي (١)

وَغَرَّهُمَا شَكُونُ هِمَى (٢) جَبِيني

تَسَلُّوا بِالنَّعَزِّي عَنْ أَخِيكُمْ

وَخُوضُوا فِي ٱلدُّعَاءِ وَوَدَّعُونِي

فَلَمْ أَدَعِ ٱلْأَنِينَ لِضَعْفِ سُقْمٍ

وَلَكِنَّى ضَعُفْتُ عَنِ ٱلْأَنِينِ

مُّمُّ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ ، وَذَلِكَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَلَسْعِينَ وَمِا تَتَيْنِ فَيُقَالُ إِنَّ نِفْطُوَيْهِ تَفَجَّعَ (") عَلَيْهِ ، وَجَزِعَ جَزَعًا عَظِيمًا ، وَكُمْ يَجُلْسِ لِلنَّاسِ سَنَةً كَامِلَةً ، ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ ٱلسَّنَةِ غَلْسَ ، فَقيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ دَاوُدَ قَالَ لِيَ يَوْمًا ، وَقَدْ تَجَارَيْنَا (") حِفْظَ عُهُودِ ٱلْأَصْدِقَاء ، فَقَالَ : أَقَلُّ مَا يَجِبُ لِلصَّدِيقِ أَنْ يَتَسَلَّبَ (") عَلَى صَدِيقِهِ سَنَةً كَامِلَةً ، مُمَلًا بقَول لَبِيدٍ :

<sup>(</sup>١) أي وعزياني (٢) حمى عرق

<sup>(</sup>٣) أى جزع وأظهر الاسى والحزن (٤) أى جرى بيننا حديث فى المهود وحفظها

<sup>(</sup>ه) السلاب: ثوب تلبسه الثاكل وهو هناكناية عن الحزن

إِلَى (١) ٱلْحُوْلِ ثُمَّ ٱسْمُ ٱلسَّلَامِ عَلَيْكُمَا وَمَنْ يَبْكِ حَوْلًا كَامِلًا فَقَدِ ٱعْتَذَرْ

خَفَزِنَّا عَلَيْهِ سَنَةً كَمَا شَرَطَ.

قَالَ ٱلْمُؤَلِّفُ لِهِذَا ٱلْكِتَابِ: وَأَخْبَارُ أَبِي بَكْرِ بْنِ دَاوُدَ كَثِيرَةٌ ، مَلِيحَةٌ رَائِقَةٌ ، وَقَدْ أَفْرَدْنَا لَهُ بَابًا فِي هَذَا ٱلْكِتَابِ ، فَقَفْ عَلَيْهِ تَطْرَبْ وَتَعْجَبْ ، قَالَ ٱلْمَرْزُبَانِيُّ: وَمِمَّا أَنْشَدَنَا لِنَفْسِهِ فِي سَنَةٍ ٱثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَثَلَا مُالْمُ مُائَةٍ :

عُنْجُ (١) ٱلْفُتُورِ يَجُولُ فِي جُطَاتِهِ

وَٱلْوَرْدُ غَضُ ٱلنَّبْتِ فِي وَجَنَاتِهِ

وَتَكِلُ أَلْسِنَةُ ٱلْوَرَى عَنْ وَصَفْهِ

أَوْ أَنْ تَرُومَ 'بُلُوغَ بَعْضِ صِفَاتِهِ لَا يَعْرِفُ ٱلْإِسْفَافَ إِلَّا خَطْرَةً

لَكِنَّ طُولَ ٱلصَّدِّ مِنْ عَزَمَاتِهِ

<sup>(</sup>١) من أبيات يقولها لبنتيه وقد حضرته الوفاة منها :

فنوما وقولا بالذى تعرفانه ولاتخمشا وجها ولاتحلقا شعر

الى الحول الخ .

<sup>(</sup>٢) الغنج : الدلال

لَا يَسْتَطِيعُ نَعَمْ (١) وَلَا يَعْنَادُهَا لَا يَسْتُطِيعُ نَعَمْ (١) وَلَا يَعْنَادُهَا لَا يَسُوغُ لَعَلَ (١) فِي لَهُوَاتِه (١)

قَالَ وَأَنْشَدُنَا لِنَفْسِهِ : تَشْكُو الْفِرَاقَ وَأَنْتَ ثُرْمُع رِحْلَةً مَلَّا أَقَمْتَ وَلَوْ عَلَى جَمْرِ الْفَضَا فَالْآنَ عُذْ بِالصَّبْرِ أَوْ مُتْ حَسْرَةً فَالْآنَ عُذْ بِالصَّبْرِ أَوْ مُتْ حَسْرَةً

> قَالَ وَأَنْشَدَنَا لِنَفْسِهِ : أَتَخَالَنِي مِنْ زَلَّةٍ (أَ) أَتَعَتَّبُ

قَاْبِي عَلَيْكَ أَرَقُ مِمَّا تَحْسَبُ قَاْبِي وَرُوحِي فِي يَدَيْكَ وَإِنَّمَا

أَنْتَ ٱلْحَيَاةُ فَأَيْنَ مِنْكَ ٱلْمَرْبُ

قَالَ مُؤَلِّفُ ٱلْكِنَابِ: وَكُمْ يُورِدْ أَبُو عُبَيْدِ اللهِ إِلَّا هَذَيْنِ ٱلْبَيْتَ ٱللهِ إِلَّا هَذَيْنِ ٱلْبَيْتَ ٱللَّوَّلَ هَذَيْنِ ٱلْبَيْتَ ٱللَّوَّلَ

<sup>(</sup>١) أى لا يقدر أن يقول هذا الحرف لانه مطبوع على التمنع والجفاء

<sup>(</sup>٢) لىل حرف للترجى يبعث الامل لذلك لاينطق به ولا يقوله

 <sup>(</sup>٣) النهاة : اللحمة المشرّفة على الحلق ف أقصى سقف النم جمعا لهوات ولهى ولها و ف الامثال النهى تنتج اللهى . واللهى جمع لهية : وهى العطية أو أفضل العطايا وأجزلها
 (٤) أى الهفوة والذب .

مِنْهَا ، وَأَتْبَعَهُ بِمَا لَا أَعْلَمُ ، أَهُو مِنْ قَوْلِ نِفْطُوَيْهِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَهُوَ :

لَا يُوحِشَنَّكَ مَا صَنْعَتُ (١) فَتَنْتَنِي

مُنَجَنِّبًا ۚ فَهَـوَاكَ لَا يُتَجَنَّبُ

أَنْتَ ٱلْبَرِي ﴿ مِنْ ٱلْإِسَاءَةِ كُلَّهَا

وَلَكَ ٱلرُّضَى وَأَنَا ٱلْمُسِيءُ الْمُذْنِبُ

وَحَيَاةٍ وَجَهْلِكَ وَهُو َ بَدْرٌ طَالِعٌ

وَسُوادِ شَعْرِكَ وَهُوَ لَيْلٌ غَيْهَبُ

مَا أَنْتَ إِلَّا مُهْجَنِي وَهِيَ ٱلَّتِي

أَحْيَا بِهَا أَثْرَى عَلَى مَنْ أَغْضَبَ \*

قَالَ ٱلْمَرْزُبَانِيُّ وَأَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ:

كَنَى بِالْهُوَى بَلُوَى (٢) وَ بِالْخُبِّ مِنْهُ (٢)

وَ بِالْهُمِّ تَعَذِيبًا وَبِالْعَـذُلِ مَغْرَمَا أَمَا وَالْعَـذُلِ مَغْرَمَا أَمَا وَالَّذِي يَقْضِي ٱلْأُمُورَ بِأَنْرِهِ

فَهَا شَاءَ أَمْضَاهُ وَمَا شَاءَ أَحْكُما

<sup>(</sup>١) يريد . لاتخش من اساءتك إياى فأنت رغم ماصنعت برىء وأنا المذب المسىء

<sup>(</sup>٢) أي مصيبة وسميت كذلك لانها محل ابتلاء واختبار للنزائم

<sup>(</sup>٣) أي المصيبة أيضاً وسميت محنة لانها امتحان وابتلاء أيضاً

لَقَدُ خَمَّلَتْنِ صَبُورَتِي (١) وَصَبَا بَنِي (٢) مِنَ ٱلشَّوْقِ مَا أَصْنَى ٱلْفُؤَادَ وَنَيًّا

قَالَ وَأَنْشَدَنَا لِنَفْسِهِ:

تَحِلِّ (<sup>۳)</sup> بَلْوَایَ عَنِ ٱلْبَـلْوَی وَیَذْهَلُ <sup>(۱)</sup> ٱلْقَلْبُ عَنِ ٱلشَّـكُوی

يَظْلِمْنِي مَنْ لَا أَرَى ظَامْهُ

وَمَا عَلَيْهِ لِيَ مِنْ عَدُوَى (٥)

عَذَّ بَنِي ٱلْخُبُّ وَلَكِنَّنِي

لَا أَطْلُبُ ٱلرَّاحَةَ بِالْبَلْوَى (٦)

سَلَّطَ مَن أَهْوَى عَلَى اللَّهَى

لَا آخَــٰذَ (٧) ٱللهُ ٱلَّذِي أَهْوَى

قَالَ : وَلَهُ :

لَكِ خَدُّ تُدِيبُهُ ٱلْأَبْصَارُ

يَخْجَلُ ٱلْوَرْدُ مِنْهُ وَٱلْجُلْنَارُ (١)

 <sup>(</sup>١) أى ميلى (٢) أى هواى وحي (٣) أى تعظم (٤) أى يغيب صوابه
 (٥) أى طلبك الى وال ليمديك على من ظلمك أى ينتقم منه وهي اسم من أعدى بمعنو الممدون : الظلم (٦) يعد السلو بلية (٧) جلة دعائية
 (٨) زهر الرمان وزهرة في عنق الرمانة حراء زاهية اللون

لَا تَغِيبِي عَنْ نَاظِرَى فَأَيِّل

أَنَا مِنْ كُفَاتِي (١) عَلَيْكِ أَغَارُ

وَكَانَ كَيْنَ نِفْطُوَيْهِ وَأَبْنِ دُرَيْدٍ مُمَاظَّةٌ (أَ) فَقَالَ فِيهِ لَمَّا

صَنَّفَ كِتَابَ ٱلْجُمْهُرَاةِ:

إِنْ دُرَيْدٍ بَقَرَهْ وَفِيهِ لُوْمْ وَشَرَهْ وَفَيهِ لُوْمْ وَشَرَهْ قَدْ وَشَرَهْ قَدْ خَيْرَهُ وَهُرَهُ وَهُرَهُ وَهُرَهُ وَهُرَهُ وَهُرَهُ وَهُرَهُ وَهُرَهُ وَهُرَهُ وَهُوَ كِنَابِ ٱلْمُهْرَهُ وَهُوَ كِنَابُ ٱلْمَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ غَيْرَهُ وَهُوَ كِنَابُ ٱلْمَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ غَيْرَهُ وَهُوَ كِنَابُ ٱلْمَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ غَيْرَهُ

فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبْنَ دُرَيْدٍ فَقَالَ يُجِيبُهُ :

لَوْ أُنْزِلَ ٱلْوَحْيُ عَلَى نِفْطُوَيْهُ \*

لَكَانُ ذَاكَ ٱلْوَحْيُ سُخْطًا عَلَيْهُ

وَسَاعِرٍ يُدْعَى بِنِصْفِ ٱسْمِهِ

مُستَأْهِلٌ لِلصَّفْعِ فِي أَخْدُعَيْهُ (٣)

أَحْرَقَهُ اللهُ بِنِصِفُ (" أَسْمِـهِ

وَصَيَّرُ ٱلْبَاقِي صُرَاخًا عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) يقول إنه يغار من نظرات نفسه عليها

 <sup>(</sup>۲) ماظه مماظة ومظاظا : خاصمه وشاتمه ونازعه — ومنه « لا تماظ جارك فانه يبقى
 وتدهب الناس »

<sup>(</sup>٣) ما عرقان في جانبي العنق

<sup>(</sup>٤) يريد النفط زيت ممدني : وأراد بالباق « ويه »وهي كلة تقال في العويل

وَحَدَّثُ ابْنُ شَاذَانَ قَالَ : بَكَرَّ نِفْطُوَيْهِ إِلَى دَرْبِ الرَّوَّاسِينَ ، فَلَمْ يَعْرِفِ الْمَوْضِعَ ، فَتَقَدَّمَ إِلَى رَجُلٍ يَبِيعُ الْبَقْلَ ، فَقَالَ لَهُ : أَبُّهَا الشَّيْخُ ، كَيْفَ الطَّرِيقُ إِلَى دَرْبِ الرَّوَّاسِينَ \* فَقَالَ لَهُ : أَبُّهَا الشَّيْخُ ، كَيْفَ الطَّرِيقُ إِلَى دَرْبِ الرَّوَّاسِينَ \* فَالَ فَالْنَفُ ، أَلَا تَوَى إِلَى أَلْكُو مِن اللَّهُ اللهُ اللهُ

كُمْ قَدْ خَلَوْتُ بِمَنْ أَهْوَى فَيَمْنَعُنِي مِنْهُ الْمُلِيَاءُ وَخَوْفُ اللهِ وَالْمُلْذُرُ مَنْهُ الْمُلِيَاءُ وَخَوْفُ اللهِ وَالْمُلْذُرُ كُمْ قَدْ خَلَوْتُ بِمَنْ أَهْوَى فَيُقْنِعُنِي مَنْ أَهْوَى فَيُقْنِعُنِي مَنْ أَهْوَى فَيُقْنِعُنِي مَنْهُ الْفُكَاهَةُ وَالنَّحْدِيثُ وَالنَّظَرُ وَالنَّظَرُ أَهُوَى أَنْ أُجَالِسَهُمْ أَهُوَى أَنْ أُجَالِسَهُمْ وَطَرُ (0) وَلَيْسَ لِي (1) فِي سِواهُ مِنْهُمُ وَطَرُ (0) وَلَيْسَ لِي (1) فِي سِواهُ مِنْهُمُ وَطَرُ (0)

<sup>(</sup>١) أى تأخر عن الحضور (٢) السلق : أى الذَّب (٣) يقال فى النَّتم عض بيظر أمك والبظر هناة فى فم الفرج (٤) فى الاصل : وليس لى فى أمر آخر منهم وطر : ولعل الصواب ما ذكرناه (٥) أى الحاجة

كَذَلِكَ الْحَبُّ لَا إِنْيَانَ مُعَصِيةٍ لَا إِنْيَانَ لَا مَعْصِيةٍ لَا إِنْيَانَ مُعْصِيةٍ لَا خَيْرَ فِي لَذَّةٍ مِنْ بَعْدِهَا سَقَرُ

وَمَنْهُ :

أَسْنَفْفِرُ اللهَ مِمَّا يَعْلَمُ اللهُ إن الشَّقِ لَمَنْ لَمْ بَرْحَم اللهُ هَبُهُ نَجَاوَزَ لِي عَنْ ثُلِ مَظْلَمَةٍ وَاسَوْءَنَا مِنْ حَيَاءِ (ا) يَوْمَ أَلْقَاهُ

وَذَ كُرَهُ الزَّبِيدِيُّ فِي كِنَابِهِ ، فَقَالَ : كَانَ بَخِيلًا ، ضَيَّقًا فِي النَّعْوِ ، وَاسِعَ ٱلْعَلِم ِ بِالشَّعْرِ

قَالَ أَبُو هِلَالٍ فِي كِتَابِ الْأُوَائِلِ: حَدَّنِي أَبُو أَجُدَ، قَالَ أَبُو أَجُدَ، قَالَ : كُنتًا فِي جَلْسِ نِفْطُوَيْهِ وَهُوَ يُمْلِي، فَدَخَلَ نُحَلَمُ وَضِيُّ الْوَجْهِ، وَقَالَ : قَالَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا:

كُمْ خَاسَ (٢) مِيعَادُكَ يَالْمُخْلِفُ كُمْ ثُمُنْفِ ٱلْوَعْدَ وَكُمْ تَمُنْفِ ؟؟

<sup>(</sup>١) في الاصل : من حياة : ولعله تحريف

<sup>(</sup>٢) خاس بالعيد: أخلف

<sup>(</sup>٣) في الاصل : وكم تخلف ولمل الصواب ماذكرنا

قَدْ صِرْتُ لَا أَدْعُو عَلَى كَاذِب

وَلَا ظَالُومِ ٱلْفِعِلْ لَا يُنْصِفُ

فَمَا شَكَّ أَحَدٌ مِمِّن (ا حَضَرَ، أَنَّ ٱلْفَلَامَ كَانَ وَعَدَّهُ وَأَخْلَفَهُ ،

وَأَنَّ ٱلشُّعْرَ لَهُ ، وَكَانَ نِفْطُوَيْهِ مَعَ كُوْنِهِ مِنْ أَعْيَانِ ٱلْعُلَمَاءِ، وَعُلَمَاءِ ٱلْأَعْيَانِ ، غَيْرَ مُكْتَرِثٍ بِإِصْلاحِ نَفْسِهِ ، فَكَانَ يْفُرطُ بِهِ الصِّنَانُ (٢) ، فَلَا يُغَيِّرُهُ، فَحَضَرَ يَوْمًا مَجْلِسَ حَامِدِ بْن ٱلْعَبَّاسِ، وَزِيرِ ٱلْمُقْتَدِرِ، فَتَأَذَّى هُوَ وَجُلَسَاوُّهُ بِكُنْرَةِ صِنَانِهِ، فَقَالَ حَامِدٌ": يَاغُلَامُ ، أَحْضِرْنَا مَرْنَكًا "" ، فَجَاءَ بِهِ ، فَبَدَأً الْوَزِيرُ بِنَفْسِهِ فَتَمَرْ تَكَ ، وَأَدَارَهُ عَلَى ٱلْجُلْسَاء فَتَمَرْ تَكُوا ، وَفَطِنُوا مَا أَرَادَ بِنِفِطُوَيْهِ ، وَأَنَّهُ أَرَادَ مِنْ نَفْطُوَيْهِ أَنْ يَتُمَوْ تَكُ ، فَيَزُولَ صِنَانُهُ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْبَهَهُ بِمَا يَكُوَّهُ ، فَقَالَ نِفْطُوَيْهِ لَاحَاجَةً بِي إِلَيْهِ ، فَرَاجَعَهُ فَأَبَى ، فَٱحْتَدَّ حَامِدٌ وَاغْنَاظَ ، وَقَالَ لَهُ يَاعَاضَّ كَذَا مِنْ أُمَّهِ ، إِنَّمَا تَمَرْتَكُنَّا جَمِيعًا لِتَأَذِّيْنَا بِصِنَانِكَ، قُمْ لَا أَقَامَ اللهُ لَكَ وَزْنًا، ثُمَّ قَالَ: أَخْرِجُوهُ عَنَّى، أَوْ أَبْعِدُوهُ إِلَى حَيْثُ لَا أَتَأَذَّى بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ بشْرَانَ أَبُو مُمَّدِّ عُبِيْدُ اللهِ فِي تَارِيخِهِ

<sup>(</sup>١) في الاصل : من (٢) أي ريح العرق الكريه (٣) هو عطر ونوع من النالية

وَ مِنْ شِعْرِ نِفَطُو يَهِ : ٱلْجُذُّ (١) أَنْفَعُ مِنْ عَقْلٍ وَتَأْدِيبِ بالأعاجيب إِنَّ ٱلرَّمَانَ لَيَأْتِي كُمْ مِنْ أَدِيبِ يَزَالُ (٢) ٱلدَّهْرُ يَفْصِدُهُ بالنَّائبَات ذَوَات ٱلْكُرْهِ وَٱلْخُوبِ(٢) وَإِمْرِيء (١) غَيْرِ ذِي دِينٍ وَلا أَدَبٍ تَأْهِيلِ وَتُرْحِيد مَا الرِّزْقُ مِنْ حِيلَةِ يَحْتَالُهَا فَطَنَّ لَكِنَّهُ مِنْ عَطَاء غَيْر تَحْسُوب قَالَ: وَكَانَ كَنْيِرَ ٱلنُّوَادِرِ، وَمِنْ نُوَادِرِهِ، قِيلَ لِبُهَاوَلِ فِي كُمْ يُوسُوسُ ٱلْإِنْسَانُ ، فَقَالَ : ذَاكَ إِلَى صِبْيَانِ ٱلْمَحِلَّةِ ، : وَقِيلَ لِبُعْضِ ٱلشِّيعَةِ ، مُعَاوِيَةُ خَالُكَ ، فَقَالَ لَا أَدْرِي، أُمِّي نَصْرَا نِيَّةٌ ، وَ ٱلْأَمْرُ إِلَيْهِ (°) بِخَطُّ ٱلْوَزِيرِ ٱلْمَغْرِيلِ قَالَ نِفْطُوَيْهِ أَمَّا سَائِرُ ٱلْعُلُومِ فَهَا هُنَا مَنْ يَشْرَ كُنَا فِيهَا . وَأَمَّا ٱلشُّمْرُ : فَإِذَا مِتُّ مَاتَ عَلَى ٱلْحُقِيقَةِ ، وَقَالَ : مَنْ

<sup>(</sup>۱) أى الحظ (۲) لا يزال حذف لاكما فى كلام العرب لا أو هى يظل حرفت يزال والاول أوفق لوروده كثيراً (۳) الحوب: الاثم والذنب — ومنه قوله تعالى فأمر اليتامي « ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم إنه كان حوباكبيرا » أى إثما عظيما (٤) لايستقيم الوزن الا اذا جعلت هزة امرىء هزة قطع: ومعمر فى شطر البيت صغة امرىء (٥) أظن هنا رأيت: قبل بخط

أَغْرَبُ (ا) عَلَى بِبَيْتِ بَجِرِي لَا أَعْرِفُهُ فَأَنَا عَبْدُهُ ، وَقَالَ اللّهِ اللّهِ الْوَفَاةُ : قَدْ الْبُنُ خَالَوَيْهِ ، وَقَالَ لِي يَوْمًا وَقَدْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ : قَدْ جَالَسْتَنِي فَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ إِلّا خَيْرًا ، فَأَدْعُ لِي ، ثُمُ قَالَ وَصَنَّوْنِي ، وَقَدْ كُنْتُ آخُدُ بِيدِهِ ، فَمَرَّ بِمَسْجِدِ هِشَامِ بْنِ خَلَفُ الْبَرَّارِ فَقَالَ ، هَذَا مَسْجِدُ هِشَامٍ مُقْرِيء أَهْلِ بَغْدَادَ ، وَاللّهِ مَا كَانَ بِأَعْلَمَ مِنِي ، وَلَكِنَّهُ أَطَاع الله فَوضَع مِنِي ، وَلَكِنَّهُ أَطَاع الله فَوضَع مِنِي .

فَلَمَّا فَرَأَهُمَا الزَّجَّاجُ اسْتَحْسَنَهُمَا وَكَتَبَهُمَا بِخَطِّهِ عَلَى ظَهْرِ كِتَابِ غَرِيبِ الخَدِيثِ ، وَكَانَ بِحَضْرَتِهِ : تَوَاصُلُنَا عَلَى الْأَيَّامِ بَاقٍ وَلَكِنْ هَجْرُنَا مَطَرُ<sup>(1)</sup> الرَّبِيعِ

<sup>(</sup>١) أى أتى بيت غريب (٢) أى لا يلبث أن يزول كأن لم يكن

يُرُوعُكُ (١) صَوْتُهُ لَكِنْ تَرَاهُ

عَلَى رَوْعَاتِهِ دَانِي<sup>(۱)</sup> ٱلنَّزُوعِ <sup>(۱)</sup> كَالَّرُوعِ <sup>(۱)</sup> كَالْزُوعِ <sup>(۱)</sup> كَالْزُوعِ <sup>(۱)</sup> كَالْرُ

وَمَرْجِعُ وَصْلِهِمْ حُسْنُ الرُّجُوعِ مَعَاذَ ٱللهِ أَنْ ثُلْقَ غِضَابًا

سِوَى ذَاكُ ٱلْمُطَاعِ عَلَى ٱلْمُطيعِ

وَ ٱلْأُخْرَى:

وَقَالُوا شَانَهُ ( اللهُ أَكُلْدَرِيٌ فَانْظُرُ \*

إِلَى وَجْهٍ بِهِ أَنْرُ ٱلْكُلُومِ (°) فَقُلْتُ مَلَاحَةٌ ثُنْرَتْ عَلَيْهِ

وَمَا حُسَنُ ٱلنَّمَاءِ بِلاَ نَجُومٍ ٩

وَذَكَرَ ٱلْفَرِ عَانِيُّ أَنَّ نِفَطُوَيْهِ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ ٱلْحُنَا بِلَةِ ، إِنَّ ٱلْإِمْمَ هُوَ ٱلْمُسَمَّى ، وَجَرَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلزَّجَّاجِ مُنَاظَرَةٌ ، أَنْكَرَ ٱلزَّجَّاجُ عَلَيْهِ مُوافَقَتَهُ ٱلْخُنَابِلَةَ عَلَى ذَلِكَ .

قَرَأْتُ فِي تَارِيخِ خَوَارِزْمَ قَالَ أَبُوسَعَدٍ ٱلْمُدْكَلِيُّ : سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) راعه الامر : أخافه (٢) أى قريب (٣) أى الزوال والانتقال

<sup>(</sup>١) أى عابه وقبحه

<sup>(</sup>٥) أى الجروح

نِفْطُوَيْهِ يَقُولُ : إِذَا سَامَّتُ عَلَى ٱلْيَهُودِيِّ وَٱلنَّصْرَانِيِّ ، فَقُلْتُ لَهُ أَطَالَ ٱللهُ بَقَاءَكَ ، وأَدَامَ سَلامَتَكَ ، وأَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ، فَأَنَّ أَللهُ قَدْ فَعَلَ بِكَ إِلَى فَإِنَّا اللهُ قَدْ فَعَلَ بِكَ إِلَى هَذَا ٱلْوَقْتِ ، وأَعْتَقِدُ بِهِ ٱلدُّعَاءَ لِلْمُسْلِمِ ، قَالَ ٱلْمُدْرَا فِعْلَ بِكَ إِلَى هَذَا ٱلْوَقْتِ ، وأَعْتَقِدُ بِهِ ٱلدُّعَاءَ لِلْمُسْلِمِ ، قَالَ ٱلْمُدْرَا فِعْطَوَيْهِ لِنَفْسِهِ :

إِذَا مَا ٱلْأَرْضُ جَانَبُهَا ٱلْأَعَادِي")

وَطَابَ ٱلْمَا ﴿ فِيهَا وَٱلْمَا وَالْمَا وَالْمَا

وَسَاعَدُ مَنْ تَحْبِ بِهَا وَنَهُوَى

فَتِلْكَ ٱلْأَرْضُ طَابَ بِهَا ٱلنَّوَا ﴿ <sup>(1)</sup>

يرَى ٱلْأَحْبَابُ صَنَكَ ٱلْعَيْشِ وُسْعًا

وَلَا يَسَعُ ٱلْبَغْيِضَـ يُّنِ ٱلْفَضَاءُ وَعَقَلُ ٱلْمَرْءِ أَحْسَنُ حِلْيَنَيْهِ

وَزَيْنُ ٱلْمَرْءِ فِي ٱلدُّنْيَا ٱلْمِيَاةِ

قَالَ مُحَدَّدُ بْنُ إِسْحَانَ ٱلنَّدِيمُ: وَلَهُ مِنَ ٱلْكُتُنِ كِتَابُ النَّادِعِ ، كِتَابُ النَّادِعِ ، كِتَابُ النَّادِعِ ، كِتَابُ الْبَادِعِ ، كِتَابُ

<sup>(</sup>١) أى أقول هذا القول باعتبار أنه كلام خبرىوأقوله للمسلم باعتبار أنه كلام انشائى معنى وان كان خبريا لفظا .

<sup>(</sup>٢) أى استنب الامن فيها (٣) أى المنام والاستيطان

غَرِيبِ الْقُرْآنِ ، كِتَابُ ٱلْمُقْنِعِ فِي ٱلنَّحْوِ ، كِتَابُ ٱلْمُقْنِعِ فِي ٱلنَّحْوِ ، كِتَابُ ٱلْإِسْتَيْنَاءِ وَٱلشَّرْطِ فِي ٱلْقِرَاءَةِ ، كِتَابُ ٱلْوُزْرَاءِ ، كِتَابُ ٱلْمُصَادِرِ ، كِتَابُ ٱلْقُوافِ ، كِتَابُ أَمْنَالِ ٱلْقُرْآنِ ، كِتَابُ ٱلْمُصَادِرِ ، كِتَابُ ٱلْقُوافِ ، كِتَابُ أَمْنَالِ ٱلْقُرْآنِ ، كِتَابُ ٱللَّهِ عَلَى مَنْ يَزْعُمُ أَنَا أَنْ ٱلْعُرَبَ يُشْتَقُ كَلَامُهَا بَعْضَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَالَ بِخَلْقِ ٱلْقُرْآنِ ، كِتَابُ بَعْضُهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَالَ بِخَلْقِ ٱلْقُرْآنِ ، كِتَابُ أَلَادً عَلَى مَنْ قَالَ بِخَلْقِ ٱلْقُرْآنِ ، كِتَابُ أَلَادً عَلَى مَنْ قَالَ بِخَلْقِ ٱلْقُرْآنِ ، كِتَابُ أَلَادً عَلَى ٱللَّهُ أَعْلَى اللَّهُ أَعْلَى اللَّهِ أَعْلَى اللَّهُ أَعْلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَى اللَّهُ أَعْلَى اللْهُ الْعَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْهُ الْعَلَى اللْعَلَى اللْهُ الْعَلَى اللْهُ الْعَلَى اللْعَلَى اللْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى اللَّهُ اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ أَعْلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْع

ويليه الجزء الثانى واوله ترجمة ابراهيم بن محمد الكلابزى

( حقوق الطبع محفوظة لملتزمه )

الدكنور احمد فديد رفأعى

جميع النسخ مختومة بخاتم ناشر

 <sup>(</sup>١) تندم كلام يدل على أن هذا الزعم يوصل الى الاحالة وأنه زعم لا يقوم عليه دليل يؤيده بل الاستقصاء ينقضه ويحيله .



#### لياقوت الرومى

| أسماء أصحاب التراجم                      | عرة ا                                   | الصفحة |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--|
|                                          | إلى                                     | من     |  |
| لتعريف بالناشر                           | 11 4                                    | 1      |  |
| ؤ لفاته وما طبعه ونشره من الكتب          | . 0                                     | 4      |  |
| قدمة الناشر لمعجم الأدباء الطبعة الأولى  |                                         | 0      |  |
| قدمة الناشر لمعجم الأدباء الطبعة الثانية |                                         | 10     |  |
| لتعريف بياقوت صاحب الكتاب                |                                         | 14     |  |
| هریف آخر بیاقوت<br>•                     | THE THE STREET                          | ٤١     |  |
| لقدمة                                    | 100000000000000000000000000000000000000 | 20     |  |
| لفصل الأول في فضل الادب واهله            | 11 99                                   | 77     |  |
| ضيلة علم الاخبار                         |                                         | 99     |  |
| آدم بن أحمد بن أسد الهروى                | Q11                                     | 1.1    |  |
| بان بن تغلب بن ریاح الجریری              |                                         | 1.4    |  |
| بان بن عثمان بن يحيى بن زكريا الاؤلؤى    |                                         | 1.4    |  |
| براهيم بن احمد بن محمد توزون             |                                         | 1.9    |  |
| براهيم بن احمد بن الليث                  |                                         | 111    |  |
| براهيم بن اسحاق الحربي                   | Street Landson and St.                  | 117    |  |
| براهيم بن اسحاق الأديب                   |                                         | 179    |  |

| أسماء أصحاب التراجم                    | الصفحة |     |
|----------------------------------------|--------|-----|
|                                        | الى    | من  |
| ابراهيم بن اسماعيل بن احمد بن عبد الله | 14.    | 14. |
| ابراهیم بن السری بن مهل                | 101    | 14. |
| أبراهيم بن سعدان بن حمزة الشيباني      | 105    | 101 |
| ابراهيم بن سعيد بن الطيب               | 101    | 105 |
| ابراهیم بن سفیان الزیادی               | 171    | 101 |
| ابراهيم بن سليان بن عبد الله           | 177    | 171 |
| ابراهيم بن صالح الوراق                 | 178    | 177 |
| ابراهيمُ بن أبي عباد اليمني            | 178    | 178 |
| ابراهيم بن العباس الصولي               | 191    | 178 |
| ابراهيم بن عبد الله النجيرمي           | 4.4    | 191 |
| ابراهيم بن عبد الله الغزال اللغوى      | 4.4    | 4.4 |
| ابراهيم بن عبد الرحيم العروضي          | 4.4    | 4.4 |
| ابراهيم بن عثمان أبو القاسم بن الوزان  | 4+5    | 4.4 |
| ابراهيم بن على أبو اسحاق الفارسي       | 4.7    | 4.5 |
| ابراهیم بن عقیل بن جیش بن محمد         | 4.4    | 4.4 |
| ابراهيم بن الفضل الهاشمي اللغوي        | 4.4    | 4.4 |
| ابراهيم بن قطنالمهري القيرواني         | 4+7    | 4.7 |
| ابراهيم بن ماهويه الفارسي              | 4.9    | ۲٠٨ |
| ابراهیم بن محمد بن أبی حصن             | 410    | 4+9 |
| ابراهيم بن محمد سعدان بن المبارك       | 717    | 410 |
| ابراهيم بن القاسم الكاتب               | 777    | 717 |
| ابراهيم بن محمد بن عبيدالله بن المدبر  | 747    | 777 |
| ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال        | 445    | 747 |
| ابراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي عون     | 405    | 445 |
| ابراهيم بن محمد نفطويه                 | 777    | 405 |

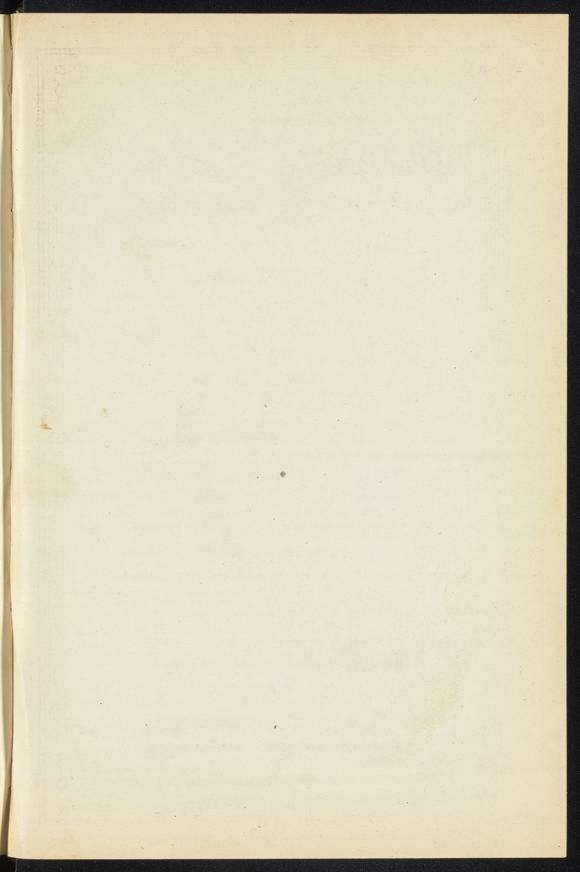



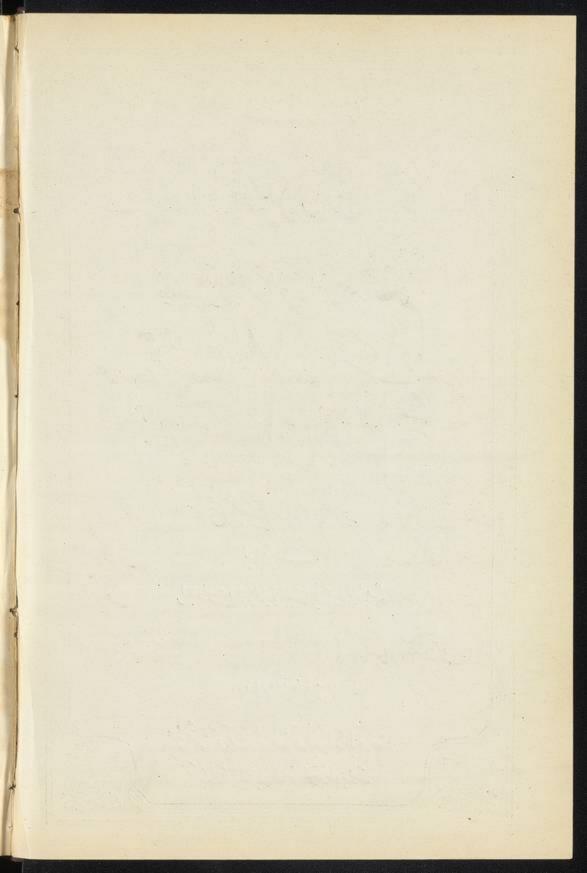

### ئِمْرِيْرُالْدِيْرَانِ بِالسَّدِالْرِمْرُ الْرَكِثِ بِالسَّدِالْرِمْرُ الْرَكِثِ بِالسَّدِالْرِمْرُ الْرَكِثِ بِالسَّدِالْمِرْ الْرَكِثِ

بحدكُ اللّهُمْ المُتعينُ، وبالصّلة مِم على نبيكُ فُسَلَهُمُ الرّونيت بما يقتض اللّينُ ١٠مّا بعُدُ فقد قال لعمُ وُ اللّصَفَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَل

إِنِّى أَيْتُ أُنَّهُ لاَ يُمَتُ إِنِهَ أَنَّهُ لَا يُمَتُ إِنِهَ أَنَّهُ لاَ يُمِتِ إِلاَّ قَالَ فَ غَدِهِ: لَوْ نُغِيِّرُهُ فَا لَكَانُ أَحِسُنُ ، ولو نه يذ كذا لكائن يُستَحْسُنُ ولو قَتْ بِمُ هُنَا لَكَانُ أَحِسُنُ ، ولو تركي هُنَا لكانُ أَجَبُنُ وه نَا مِنْ عَلْ جَالُ الكائن أَحِبُر ، وهو دلي ترعي ستيلادِ انقص على مُبند البُشرُ

العاد الأصفك ني

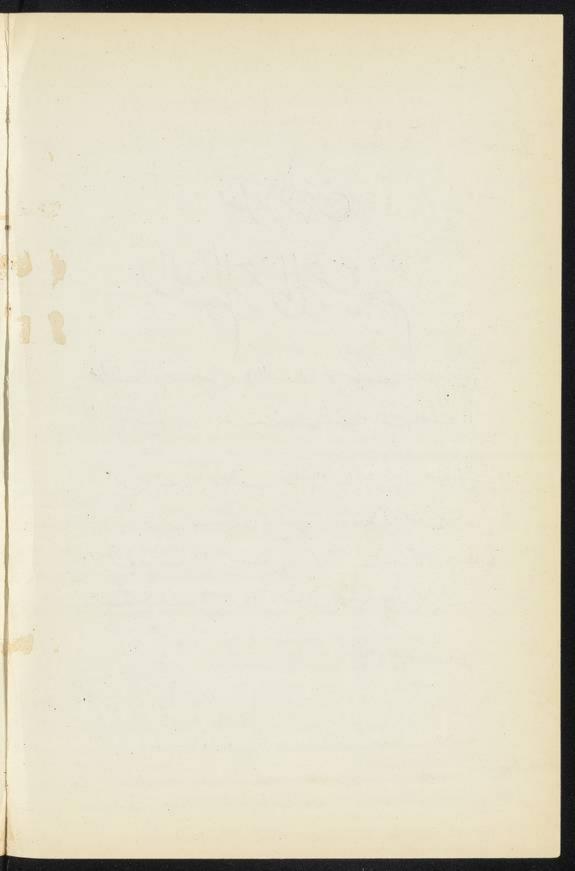

إبراهيم الكلابزي

### ﴿ ١ ا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٱلْكَلَابِزِيُّ \* ﴾

أَدْرَكُ ٱلْمَازِنَى وَأَخَذَ عَنِ ٱلْمُبَرِّدِ وَمَاتَ فِي سَنَةٍ سِتَّ عَشْرَةً وَثَلَا مِمَائَةِ ، قَالَ الزَّبِيدِيُّ : وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ ٱلْعَلاع أَلْكَلَا بِزِيُّ ٱللَّغُويُّ، مِنْ أَهْلِ ٱلْعِرَاقِ، بَصْرِيُّ (١) ٱلْمَذْهَب. مُحِكَى عَنِ أَبْنِ (٢) ٱلْمُبَرِّدِ أَنَّهُ قَالَ : فِي تَلَامِيذِ أَبِي رَجُلَانِ : أَحَدُهُمَا يَسْفُلُ ، وَٱلْآخَرُ يَعْلُو ، فَقَيلَ وَمَنْ هُمَا ? قَالَ ٱلْمَبْرَ مَانُ يَقُرُأُ عَلَى أَيِي ، وَيَأْخُذُ عَنْهُ كِتَابَ سِيبَوَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ قَالَ ٱلزَّجَّاجُ ، فَهَذَا يَسْفَلُ ، وَٱلْكَلَابِزِيُّ يَقْرَأُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ قَالَ ٱلْمَاذِنِيُّ ، فَهَذَا يَعْلُو ، وَكَانَ ٱلْكَلَابِزِيُّ قَدْ أَدْرَكَ ٱلْمَازِنِيَّ ، فَقَالَ ٱبْنُ بِشْرِ : إِنَّ إِبِرُاهِيمَ بْنَ تُحَيَّدٍ (٣) ٱلْكَلَابِزِيُّ مَاتَ بِالْبَصْرَة سَنَةَ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ وَثَلَا ثِمِائَةٍ ، وَكَانَ مُتَقَدِّمًا فِي ٱلنَّحْوِ وَٱللَّغَةِ ، وَقَدْ وُلِّي ٱلْقَضَاءَ بالشَّام .

<sup>(</sup>١) يريد بمذهبه في علم النحو والمذهب الثاني مذهب الكوفيين

<sup>(</sup>٢) في الاصل حكى عن المبرد والسياق يقتضي ما ذكرنا

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الاصل في أول الكلام ابراهيم بن محمد وآخره ابن حيد قال في بنية الوطاة هو بكسر الكاف بهذا ضبطه ابن الاثير وفتحها السماني وابن الاثير ضبطه في الانساب وسمى والده حيدا

 <sup>(</sup>۵) راجع بنية الوعاة أول ص ۱۸۸

ابرميم

## ﴿ ٣ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَنْجَدَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا \* ﴾ ٱلدُّهْ رِيُّ ، ٱلأَّنْدَلُسِيُّ ، أَبُو ٱلقَاسِمِ ، يُعْرَفُ بِابْنِ

(\*) أبو القاسم ابراهيم بن محمد بن زكرياء بن مغرج بن يحيى بن زياد بن عبد الله بن خالد بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهرى المعروف بالافليلي من أهل قرطبة ولد في شوال سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة وتوفى في آخر الساعة الحادية عشرة من يوم السبت ثالث عشر دى القعدة سنة احدى وأربدين وأربعائة ودفن يوم الاحد بعد العصر في صحن مسجد خرب عند باب هام بقرطبة ( ابن خلكان )

ترجم له في سلم الوصول ج أول ص ٣٣ بما يأتي :

ابراهيم بن محمد بن زكريا بن مفرح بن يحيى بن زياد بن عبد الله بن خالد بن سعد بن أبيى وقاص ، الفرشى الزهرى ، الفرطى المعروف بالافليلى النحوى ، المتوفى فى ذى القعدة سنة الحدى وأربعين وأربعيا تم عن تسع وتمانين سنة ، كان نحويا لنويا حافظا للاشعار ، روى عن الزبيدى ، وتصدر بالقدريس لاقراء النحو ، وله معرفة تامة بالكلام على معانى الشر ، كنه لم يعرف العروض ، وله شرح ديوان المتنبى ، ولى الوزارة للمكتنى ، واتهم فى جملة من الاطباء أيام هشام فسجن ثم أطلق . ذكره ابن خلكان

وجاء ببغية الوعاة صنحة ١٨٦ عن هذه الترجمة مانصه :

ابراهيم بن محمد بن ذكريا بن مفرج بن يحيى بن زياد بن عبد الله بن خالد بن سعد بن أبي وقاص الفرشى الزهرى أبو الفاسم المعروف بابن الافليل بالفاء كان عالما بالنحو واللغة بذ أهل زمانه في اللسان العربي 6 والضبط لغريب اللغة وألفاظ الاشعار يشكام في البلاغة وتقد الشعر غيورا على ما يحمل من ذلك الفن كثير الحسد راكبا رأسه في الحطأ البين يجادل عنه ولا يصرفه عنه صارف ولم يكن يعرف العروض . حدث عن أبي بكر الزبيدى . وله شرح ديوان المتنبيء ولم يصنف غيره واتهم في دينه مع جملة الاطباء أيام هشام المرواني فسجن ثم أطلق . وكانت ولادته في شوال سنة اثنتين وخسين وثائماتة وتوفى يوم السبت ثالث عشر ذي القعدة سنة احدى وأربعين وأربعائة

ترجم له في وفيات الاعيان لابن خلكان ج أول ص ١٢ بما يأتي .

أبو القاسم ابراهيم بن محمد بن زكريا بن مفرج بن يحيى بن زياد بن عبد الله بن خالد بن سعد بن أ بى وقاص الفرشى الزهرى 6 المعروف بالافليلى من أهل قرطبة

کان من أثمة النحو واللغة ، وله معرفة تامة بالکلام علی معانی الشعر ، وشرح دیوان المتنبی شرحاً جیدا ، وهو مشهور ، وروی عنأ بی بکر محمد بن الحسن الزبیدی کتاب —

قَالَ الْخُمِيدِيُّ: وَكَانَ مَعَ عِاْمِهِ بِالنَّحْوِ وَاللَّهَ ، يَتَكَلَّمُ فِي مَعَانِي الشَّعْرِ ، وَأَقْسَامِ الْبَلَاغَةِ ، وَالنَّقْدِ لَهَا ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ ، وَحُرِكَى عَنْهُ بِإِسْنَادٍ لَهُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ شُيُوخُنَا مِنْ أَهْلِ اللَّهُ وَحُرَى عَنْهُ بِإِسْنَادٍ لَهُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ شُيُوخُنَا مِنْ أَهْلِ اللَّهُ وَحُرَى عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>-</sup> الامالى لا بي على الفالى 6 وكان متصدرابالاندلس لاقراء الادب 6 ولى الوزارة للمكتنى بائته بالاندلس 6 وكان حافظا للاشعار 6 ذا كرا للاخبار 6 وأيام الناس 6 وكان عنده من أشعار أهل بلاده قطعة صالحة وكان أشد الناس انتفادا الكلام 6 صادق اللهجة 6 حسن الغيب 6 صافى الضمير 6 عنى بكتب جمة كالغريب الصنف والالفاظ وغيرهما 6 وكانت ولادته في شوال سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة 6 وتوفى في آخر الساعة الحادية عشرة من يوم السبت ثالث عشر ذى القعدة سنة احدى واربدين واربعائة 6 ودفن يوم الاحد بعد العصر في صحن مسجد خرب عند باب عامر بقرطبة رحمه الله تعالى

والافليلي بكسر الهمزة وسكون|لفاء 6 وكسر اللاموسكون الياء المتناة من تحتها 6 وبعدها لام ثانية 6 هذه النسبة الى الافليل قرية بالشام 6كان أصله منها

<sup>(</sup>١) ابن خلكان : الافليل ( بالفاء ) ، نسبة الى الافليل ، وهي قرية بالشام كان أصله منها

 <sup>(</sup>۲) يتعالمون: يتبادلون الانباء ويغيضون فيها كل بما عنده (۳) في الاصل. أن
 والصواب ما ذكرنا (٤) توهم: يقع في وهم السامع شيء من الحلل

وَإِذَا كُانَ عَلَيْهِ صَادُ مَمْدُودَةٌ دُونَ حَاءً ، كَانَ عَلَامَةَ أَنَ الْحُرْفَ عَلَيْهِ حَرْفٌ غَيْرُ تَامٌ ، لِيَدُلَّ نَقْصُ الْحُرْفَ سَقِيمٌ ، إِذْ وُضِعَ عَلَيْهِ حَرْفٌ غَيْرُ تَامٌ ، لِيَدُلَّ نَقْصُ الْحُرْفَ عَلَى اخْتِلالِ الْحُرْفِ ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْحُرْفُ أَيْضًا صَلَبَّةً (١) الْحُرْفِ عَلَى الْحَرْفُ أَيْضًا صَلَبَّةً (١) أَى الْخَرْفِ مَقْفَلٌ بِهَا ، لَمْ يَنَجِهُ لِقِرَاءً ق ، كَمَا أَنَّ الضَّبَّةَ الضَّبَّة مَقْفَلٌ بِهَا ، لَمْ يَنَجِهُ لِقِرَاءً ق ، كَمَا أَنَّ الضَّبَّة مُقْفَلُ بِهَا .

قَالَ الْمُؤَلِّفُ : وَهَذَا كَلَامْ عَلَى طَلَاوَةٍ (" مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ تَامَّةٍ ، وَإِنَّمَا فَصَدُوا بِكَنْبِهِمْ عَلَى الْمُرْفِ صَحَّ ، أَنَّهُ كَانَ شَاكًا فِي صِحَّةِ اللَّفْظَةِ ، فَامَّا صَحَّتْ لَهُ بِالْبَحْثِ ، خَشِي أَنْ يُعَاوِدَهُ الشَّكُ ، فَكَنَبَ عَلَيْهَا صَحَّ ، لِيَزُولَ شَكُهُ فِيمَا بَعْدُ ، وَيَعْلَمَ الشَّكُ ، فَكَنَبُ عَلَيْهَا صَحَّ إِلَّا وَقَدِ انقَضَى اجْتِهَادُهُ فِي الشَّكُ مُ مَكَنَبُ عَلَيْهَا صَحَّ إِلَّا وَقَدِ انقَضَى اجْتِهَادُهُ فِي الشَّكُ مَنْ مَكَنَبُ عَلَيْهَا صَحَّ إِلَّا وَقَدِ انقَضَى اجْتِهَادُهُ فِي الشَّكُ مَنْ مَنْ مَكَنَبُ عَلَيْهَا صَحَّ إِلَا وَقَدِ انقَضَى اجْتِهَادُهُ فِي نَصْفُ مَصَّ ، وَلَوْ عَلَمْ يَسْنَأُ نِفُهُ ، فَإِذَا صَحَّ ، كَنْبَهُ عَلَى شَيْءً فِيهِ شَكُ ، لِيَبْحَثَ عَنْهُ فِيهَا يَسْنَأُ نِفُهُ ، فَإِذَا صَحَّ ، وَلَوْ عَلَمْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ هَذِهِ صَحَّ ، وَلَوْ عَلَمْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ هَذِهِ الْعَلَامَةِ ، فَيَصِيرُ صَحَّ ، ولَوْ عَلَمْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ هَذِهِ الْعَلَامَةِ ، فَيَصِيرُ صَحَّ ، ولَوْ عَلَمْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ هَذِهِ الْعَلَامَةِ ، فَيَصِيرُ صَحَّ ، ولَوْ عَلَمْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ هَذِهِ الْعَلَامَةِ ، فَتَكَافَ الْكَشُطُ ، وَإِعَادَةً كَتْبِهِ صَحَّ مَكَانَهَا ، فَعَرْمَ الْكَشُطُ ، وَإِعَادَةً كَتْبِهِ صَحَّ مَكَانَهَا .

قَالَ أَبُو سَرْوَانَ بْنُ حَيَّانَ : كَانَ أَبُو ٱلْقَاسِمِ، ٱلْمَعْرُوفُ

<sup>(</sup>١) الضبة : حديدة عريضة ينلق بها الباب . والجمع : ضباب . تسمية مجازيةِ

<sup>(</sup>٢) الطلاوة : الحسن

بِابْنِ ٱلْإِفْلِيلِيِّ ، فَرِيدَ أَهْلِ زَمَانِهِ بِقُرْطَبَةَ ، فِي عِلْمِ ٱللَّسَانِ ٱلْعَرَبِيِّ ، وَٱلضَّبْطِ لِغَرِيبِ(١) ٱللُّفَةِ ، فِي أَنْفَاظِ ٱلْأَشْعَارِ ٱلْجُاهِلِيَّةِ وَٱلْإِسْلَامِيَّةِ ، وَٱلْمُشَارِكَةِ فِي بَعْض مَعَانِبَهَا ، وَكَانَ غَيُوراً عَلَى مَا يَحْمِلُ مِنْ ذَلِكَ ٱلْفَنِّ ، كَنِيرَ ٱلْحُسَدِ فِيهِ ، رَا كِبًا رَأْسَهُ (") فِي ٱلْخُطَا ٱلْبَيِّن إِذَا تَقَلَّدَهُ (") ، أَوْ نَشَّبَ (") فيه ، نُجَادِلُ عَنْهُ ، وَلَا يَصْرَفْهُ صَارِفٌ عَنْهُ ، وَعَدِمَ عِلْمَ ٱلْعَرُوضِ وَمَعْرِفَتَهُ ، مَعَ ٱحْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ ، لِإِكْمَالِ صِنَاعَتِهِ بِهِ وَلَمْ يَكُمُنْ لَهُ شُرَوعٌ فِيهِ ، وَكَانَ لِحَقَ ٱلْفِينَةَ ٱلْيَزِيدِيَّةَ بِقُرْطُبُةً ، وَمَضَى ٱلنَّاسُ بَيْنَ حَائِرِ وَطَاعِنِ ، فَازْدَلَفَ (' إِلَى ٱلْأُمْرَاءِ ٱلْمُتَدَاوِلِينَ بِقُرْطُبُهُ مِنْ آلِ حَمُّودٍ ، وَمَنْ تَلاَهُمْ ، إِلَى أَنْ نَالَ ٱلْجَاهَ . وَٱسْنَكْنَبَهُ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدُ ٱلرَّحْنَ ٱلْمُسْتَكُنِي (٦) ، بَعْدُ أَبْن بُرْدٍ ، فَوَقَعَ كَلَامُهُ جَانِبًا مِنَ ٱلْبَلَاغَةِ ، لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى طَرِيقَةِ ٱلْمُعَلِّمِينَ ٱلْمُنَكِّمِينَ ، فَلَمْ يَجْرُ فِي أَسَالِيبِ ٱلْكُنَّابِ ٱلْمَطْبُوعِينَ (٧)، فَزَهِدَ فيهِ ، وَمَا

<sup>(</sup>١) الغريب من الكلام: الغرابة: كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المنى ولا مألوفة الاستمال يحتاج المطلع الى البحث عنها في معاجم اللغة كالجرشي والعضر فوط وما اليهما والغريب الغليل التناول على الالسنة

 <sup>(</sup>۲) ركب رأسه: اتبع هواه وجمع إلى ما أراده فلم ينثن عنه (۳) تقلده: تولاه
 (٤) نشب فلانا في الشيء: أعلقه به (٥) ازدلف: تقدم وتقرب (٦) في الاصل
 « المستلني » باللام (٧) المطبوع الذي يكتب من دون تتكلف وتتبيع قاعدة لذلك .

بَلْغَنِي أَنَّهُ أَلَّفَ فِي شَيْءٍ مِنْ فُنُونِ ٱلْمَعْرِفَةِ ، إِلَّا كِتَابَهُ في شعر ٱلْمُتَنِّي لَا غَيْرُ ، وَلِحَقَّتُهُ نُهُمَّةٌ فِي دِينِهِ ، فِي أَيَّامِ هِشَامِ ٱلْمَرْوَانِيِّ، فِي جُمْلَةِ مَنْ تُتَبِّعُ (١) مِنَ ٱلْأُطِبَّاءِ فِي وَقْنِهِ كَابْنِ عَاصِمٍ ، وَٱلسَّنَابِسِيِّ ، وَٱلْخَارِ ، وَغَيْرِ هِ ، وَطُلُبَ أَبْنُ ٱلْإِفْلِيلِيِّ ، وَسُجِنَ بِالْمُطْبِقِ (٢) ، ثُمَّ ٱنْطَلَقَ وَفيه يَقُولُ مُوسَى بْنُ ٱلطَّائِفِ ، مِنْ قَصِيدَة : يَا مُبْصِرًا عَمِيتُ فُواطِنُ فَهُمْهِ عَنْ كُنْهِ (٢) عَرْضِي فِي ٱلْبَدِيمِ وَطُولِي لَوْ كُنْتَ تَعْقِلُ مَا جَهَلْتَ مُقَاوِمِي مَنْ ضَاقَ فَرْسَخُهُ بَخَطُوَةٍ قِيلَى وَلَيْنُ ثُلَيْتُ ( ا الشَّعْرَ وَهُوَ أَبَاطِلْ ا فَلَقَدْ ثَلَبْتَ حَفَا ثِقَ وَ خَلَفْتَ رَبْقَ (0) الدِّين عَنْكُ مُنَا بِذًا (1) وَلَبِسْتَ ثُوْبَ الزَّيْغِ (٧) وَالنَّعْطيل

<sup>(</sup>١) تتبع : اضطهد وأخذ (٢) المطبق : السجن تحت الارض

<sup>(</sup>٣) الكُّنه جوهر النبيء وأصله وقدره وحقيقته

<sup>(</sup>٤) ثلب : عاب وأظنها سلبت في الشطر الاول وسلبت في الثاني مع البناء للمجهول

<sup>(</sup>٥) الربق : حبل فيه عدة عرى والمراد تركت التبسك بالدين

 <sup>(</sup>٦) منابذاً : مخالفاً (٧) الزيغ : الميل عن الحق

فَأَقَمْتَ لِلْجُهَّالِ مِثْلِكَ فِي ٱلْعَنَا عَلَمًا مَشَيْتَ أَمَامُهُ بِرَعِيلِ (١) وَمَنَ ٱلْمَغَالِطِ أَنْ تَكُونَ مُقَلَّدًا وَزْن عَلَمًا وَلَوْ مِقْدَارَ تَعَمَّلُ اللَّهُ فِي ٱلْأَمْرِ الصَّحِيحِ مُعَانِدًا أَبَدًا وَفَهُمْكُ عِلَّةً ٱلْمَعْلُول وَ تَظُنُّ أَنَّكَ مِنْ فَنُونِيَ مُوسِرٌ وَكَثِيرُ شَأْنِكَ لَا يَنِي بِقَلِيلِي سَيُسيلُ (٣) رُوحَكَ مِنْ خَبيث قَذَارَةٍ أُ لُمُ مِقُولُ المَصقول تَأْشِرُ هَذَا الصَّارِمِ (١) وَأَحْضُ سَيْفَ الدُّولَةِ ٱلْمَلْكَ الرَّضِي المُحاول ليُعيد عَقْدَ رَبَاطِكَ وَأُرِيكَ رَأْيَ الْعَيْنِ أَنَّكَ ذَرَّةً (0) عَبِثَتْ بِهَا مِنِّي قَوَاتُمُ فيل

<sup>(</sup>١) الرعيل: القطعة من الخيل القليلة

<sup>(</sup>٢) تمثل. تتملل وتتمسك بعلة (٣) في الاصل. ستسيل

<sup>(</sup>٤) الصارم: السيف الفاطع

<sup>(</sup>ه) الذرة النملة الصغيرة : أو جزء من أفراد الهباء المنبث في الهواء

ابراهيم بن

﴿ ٣ ابْرَاهِمْ بْنُ نُحَدِّد بْنِ نُحَدِّد بْنِ أَحْمَدُ \* ﴾ ابْنِ عَلِيٍّ ، بْنِ الْحُسَيْنِ ، بْنِ عَلِيٍّ ، بْنِ حَمْزَةً ، بْنِ بَحْسَي أَبْنِ الْخُسَيْنِ، بْنِ زَيْدِ، بْنِ عَلِيٌّ ، بْنِ الْخُسَيْنِ، بْنِ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، أَبُو عَلِيٍّ ، وَالِدُ أَبِي الْبَرَكَاتِ عُمَرَ ٱلنَّحْوِيِّ ، صَاحِبُ كِتَابِ شَرْحِ اللَّمَعِ ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، لَهُ مَعْرِفَةٌ " حَسَنَةٌ ۚ بِالنَّحْوِ وَ ٱللُّغَةِ وَٱلْأَدَبِ، وَحَظٌّ مِنَ الشِّعْرِ جَيِّدٌ، نَدَرَ مِثْلُهُ ، مَاتَ - فِيهَا ذَكَرَهُ السَّمْعَانِيُّ عَنِ ٱبنهِ أَبِي الْبَرَكَاتِ -في شُوَّالِ سَنَةً سِتِّ وَسِيِّنِ وَأَرْ يَعِائَةٍ ، وَدُفِنَ بَمْسَجِدِ السَّهْلَةِ عَنْ سِتٌ وَسَيِّينَ سَنَّةً ، وَكَانَ فَدْ سَافَرَ إِلَى الشَّامِ وَمِصْرَ ، وَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً ، وَنَفَقَ عَلَى الْخَالَفَاء بِمَصْرَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى وَطَنِهِ الْكُوفَة ، إِلَى أَنْ مَاتَ بِهَا .

وَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِي سَعَدْ السَّمْعَانِيِّ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَرَكَاتِ عُمَرَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ : سَمِعْتُ وَالِدِى يَقُولُ : كُنْتُ بِمِصْرَ ، وَصَاقَ صَدْرى بِهَا فَقُلْتُ :

فَإِنْ تَسْأَلِينِي كَيْفَ أَنْتَ فَإِنَّنِي كَيْفَ أَنْتَ فَإِنَّنِي تَنْكَرَّتُ دَهْرى وَٱلْمَعَاهِدَ (١) وَٱلصَّبرَا

<sup>(</sup>١) الماهد: جمع المعهد: المكان الذي لا يزال القوم يرجمون اليه

<sup>(</sup>١٨٨ راجع بنية الوطاة ص ١٨٨

وَأَصْبُحْتُ فِي مِصْرٍ كَمَا لَا يَسُرُّنِي بَعِيدًا مِنَ ٱلْأَوْطَانِ مُنْتَزِحًا (١) عَزْ بَا(١) وَإِنِّى فِيهَا كَامْرِيءَ ٱلْقَيْسِ مِرَّةً وَصَاحِبِهِ لَمَّا بَكَى وَرَأَى ٱلدَّرْبَا (١) فَإِنْ أَنْجُ مِنْ بَابَىْ ذُو ْيَلَا فَنَوْبَةً

إِلَى ٱللَّهِ أَنْ لَا مَسَّ خُفِّى لَمَا تُوْبَا

قَالَ ٱلسَّمْعَانِيُّ : قَالَ لِي ٱلشَّرِيفُ ، قَالَ أَ بِي ، قُلْتُ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ بِمِصْرَ ، وَمَا كُنْتُ ضَيِّقَ ٱلْيَدِ ، وَكَانَ قَدْ حَصَلَ لِي مِنَ ٱلْمُسْتَنْصِرِ خَسْنَةُ آلَافِ دِينَارٍ مِصْرِيَّةٍ .

قَالَ : وَقَالَ ٱلشَّرِيفُ : مَرِضَ أَ بِي إِمَّا بِدِمِشْقُ أَوْ بِحُلَبَ ، فَرَا أَيْنَهُ يَا سَيِّدِي مَا هَذَا ٱلجُٰذِعُ ؟ فَرَا أَيْهُ يَا سَيِّدِي مَا هَذَا ٱلجُٰذِعُ ؟ فَإِنَّ ٱللهُ وَتَ لَا بُدَّ مِنْهُ ، قَالَ أَعْرِفُ ، وَلَكِنِي أَشْنَهِي أَنْ فَإِنَّ ٱلمُوتَ لِا بُدَّ مِنْهُ ، قَالَ أَعْرِفُ ، وَلَكِنِي أَشْنَهِي أَنْ أَمُوتَ بِالْكُوفَةِ ، وَأَدْفَنَ بِهَا ، حَتَى إِذَا أُنْشِرْتُ (٥٠) يَوْمَ ٱلْقَيامَةِ أَعْرِفُهَا ، وَأَدْفَنَ بِهَا ، حَتَى إِذَا أُنْشِرْتُ (٥٠) يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَعْرِفُهَا ، فَأَرَى بَنِي عَلَى ، وَوُجُوهًا أَعْرِفُهَا ، قَالَ ٱلشَّرِيفُ : وَبَلَغَ مَا أَرَادَ .

<sup>(</sup>٢) المنتزح: البعيد جدا ، يقال هو بمنتزح من كذا ، أي على بعد عظيم منه

 <sup>(</sup>٣) العزب: الذي ليس له أهل (٤) الدرب: باب السكة الواسع ٤ كل مدخل الى بلاد
 الروم — والمرة ٤ القوة والاحتمال (٥) أنشرت: بهثني الله

قَالَ: وَأَنْشَدُنِي أَبُو ٱلْبَرَكَاتِ لِوَالِدِهِ: أَرْخِ لَمَا زِمَاتِهَا وَٱلْأَنْسُعَا (") وَرُمْ بِهَا مِنَ ٱلْفُلَا مَا شَسَعًا (1) وَاجْلُ بِهَا مُغْنَرِبًا عَنِ ٱلْعِدَا تُوطِئْكَ مِنْ أَرْضَ ٱلْعِدَا مُتَّسَعًا يَا رَائِدَ الظُّمْنِ بِأَكْنَافِ ٱلْمِدَا (٢) بَلِّغْ سَلَامِي إِنْ وَصَلْتَ لَعْلَعَا (١) وَحَيٌّ خِدْرًا بِأَثَيْلاتِ ٱلْغَضَا (٥) عَهَدْتُ فيهِ قَمَرًا مُبَرْقَعَا كَانٌ وُقُوعِي فِي يَدَيْهِ وَلَعَا وَأُوَّلُ ٱلْعِشْقِ يَكُونُ وَلَعَـا لُوْ رَثَتْ لِسَاهِر لُولًا ٱنْتَظَارُ طَيْفُهَا مَا هَجَمَا ؟ عَنَّعَتْ منْ وَصله فَكُمَّاماً زَادَ . غَرَامًا زَادَهَا تَمَنَّعُ ا

 <sup>(</sup>١) الانسما: جمع النسمة: حبل من أدم يكون عريضاً على هيئة أعنة النمال تشد به الرحال (٢) شسع: انفرج (٣) عند ابن عساكر «٢: ٢٩٤ » الحجى ولعله يريد جمع عدوة (٤) لعلم: اسم مكان يبلاد الحجاز (٥) أثيلات الغضا. شحيراته.

أَنَا ٱبْنُ سَادَات قُرَيْشِ وَٱبْنُ مَنْ كُمْ يُبْقِ فِي قَوْسِ ٱلْفَخَارِ مَنْزُعَا وَ أَبْنُ عِلَى وَ ٱلْخُسَيْنِ وَهُمَا أَبِرُ مَنْ حَجَّ وَلَيَّ وَسَعَى نَحُنُ بَنُو زَيْدٍ وَمَا زَاحَمَنَا فِي ٱلْمَجْدِ إِلَّا مَنْ غَدًا مُدَنَّعَا (١) ٱلْأَكْنُرِينَ فِي ٱلْمَسَاعِي عَدَداً وَ ٱلْأَطْوَلِينَ فِي ٱلصِّرَابِ (٢) أَذْرُعَا منْ كُلِّ بُسَّامِ ٱلْمُحَيَّا لَمْ يَكُنْ عنْدُ ٱلْمُعَالِي وَٱلْعُوَالِي وَرعَا طَابَتْ أُصُولُ مَجْدُنًا فِي هَاشِمِ فَطَالَ فَهِمَا عُودُنَا وَفَرَّعَا قَالَ: وَأَنْشَدِّنِي لِأَبِيهِ: لَمَّا أَرِقْتُ بِجِلَّتِي وَأُقِضَّ فِيهَا مَضْجَعِي (٢) نَادَمَتُ بَدْرَ سَمَائِهَا بِنَوَاظِرِ لَمْ نَهْجَعِ

<sup>(</sup>١) مدفعاً : منحى بقوة . — وعند أبن عساكر « مدلما »

<sup>(</sup>٢) الضراب . الطعن في ميادين الفتال

<sup>(</sup>٣) جلق : دمشق 6 أو غوطتها 6 والغوطة : المطمئن من الارض . أقض المضجع : خشن

وَسَأَلْنُهُ بِنَوَجُع وَتَخَضَّعٍ وَتَخَضَّعٍ وَتَفَجَّعِ وَتَفَجَّعٍ وَتَفَجَّعٍ وَتَفَجَّعٍ مَا لَأَحِبَّةٍ مَا لَرَى مِنْ فِعْلِ بَيْنَهِمُ (١) مَعِي صِفْ لِللَّاحِبَّةِ مَا لَرَى مِنْ فِعْلِ بَيْنَهِمُ (١) مَعِي وَافْرَا السَّلَامَ عَلَى الْحَبِي بِوَمَنْ بِنِلْكَ الْأَرْبُعِ

﴿ ٤ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ لَجَدِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَوِيُّ \* ﴾

إيراهيم النسوى

أَبُو إِسْحَاقَ، الشَّيْخُ الْعَمِيدُ، مَاتَ فُجَاءً فَي شُهُورِ سَنَةً يَسْعُ عَشْرَةً وَخَسْمِائَةٍ بِنَيْسَابُورَ، رُجُلُ فَاصِلُ ، شَاعِرْ كَاتِبْ، حَسَنُ الْمُحَاوَرَةِ ، كَرِيمُ الصُّحْبَةِ ، سَمِعَ الخَدِيثَ الْكَثِيرَ فِي حَسَنُ الْمُحَاوَرَةِ ، كَرِيمُ الصُّحْبَةِ ، سَمِعَ الخَدِيثَ الْكَثِيرَ فِي أَسْفَارِهِ ، وَصَنَّفَ فِي غَرِيبِ الخَدِيثِ لِأَ بِي عُبَيْدٍ تَصْنَيْفًا مُفِيدًا.

الْهُ مَسْمُودِ بْنِ حَسَّانَ \* ﴾
 الْهُ مِسْمُودِ بْنِ حَسَّانَ \* ﴾

إبراهيم الوجيه الصنير

الْمَعْرُوفُ بِالْوَجِيهِ الصَّغِيرِ ، وَيُمَرَفُ جَدُّهُ بِالشَّاعِرِ ، وَالْمَعْرُوفُ بِالشَّاعِرِ ، وَالْمَعْرُوفُ بِالْوَجِيهِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ كَانَ بِبَغْدَادَ حِينَئِذٍ وَعُو سَيْخِي رَجِمَهُ اللهُ ، وَعُو شَيْخِي رَجِمَهُ اللهُ ، وَقَدْ ذَكُرْنُهُ فِي بَالِ الْمُبَارِكِ بْنِ الْمُبَارِكِ ، وَكَانَا ضَرِيرَ بْنِ وَقَدْ ذَكَرْنُهُ فِي بَالِ الْمُبَارِكِ بْنِ الْمُبَارِكِ ، وَكَانَا ضَرِيرَ بْنِ مَعًا ، وَكَانَا ضَرِيرَ بْنِ مَعًا فِي مَعًا ، وَكَانَ عَبَيًا فِي مَعًا ، وَكَانَ عَبَيًا فِي اللهِ الْمُبَارِكِ بْنِ الْمُبَارِكِ ، وَكَانَ عَبَيًا فِي مَعًا ، وَكَانَ عَبَيًا فِي اللهِ الشَّالِ الْمُبَارِكِ ، وَكَانَ عَبَيًا فِي السَّافَةِ بِيعَدْدَادً ، وَكَانَ عَبَيًا فِي اللهِ الشَّالِ الْمُبَارِكِ ، وَكَانَ عَبَيًا فِي اللهِ الْمُبَارِكِ الْمُبَارِكِ الْمُبَارِكِ ، وَكَانَ عَبَيًا فِي اللهِ الْمُبَارِكِ اللهِ الْمُبَارِكِ اللهِ الْمُبَارِكِ اللهِ الْمُبَارِكِ الْمُبَارِكِ اللهِ الْمُبَارِكِ الْمُبَارِكِ ، وَكَانَ عَبَيًا فِي اللهُ الْمُبَارِكِ اللهُ اللهِ الْمُبَارِكِ اللهِ الْمُبَارِكِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُبَارِكِ الْمُبَارِكِ الْمُبَارِكِ الْمُهُ اللهُ الْمُبَارِكِ الْمُبَارِكِ الْمُبَارِكِ اللهُ الْمُبَارِكِ الْمُبَارِكُ اللهُ الْمُبَارِكُ اللهُ الْمُنْ الْمُبَارِكِ الْمُبَارِكُ وَكُانَ عَبْلُهُ فِي اللهِ الْمُبَارِكِ الْمُبَارِكُ الْمُبَارِكُ الْمُبَارِكُ الْمُعْرِقِي الْمُبَارِكُ الْمُبَارِكُ الْمُبَارِكُ الْمُبَارِكُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُبَارِكُ الْمُنْ الْمُبَارِكُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُبَارِقِي الْمُنْ الْمُل

<sup>(</sup>١) البين : الفرقة

<sup>(</sup>۵) راجع بنية الوعاة ص ١٨٦

<sup>(\*)</sup> راجع وفيأت الاعيان لابن خلكان ج أول ٨٩

الذُّكَاء وَسُرْعَةِ الْحِفْظِ ، وَكَانَ قَدْ حَفِظَ كِتَابَ سِيبَوَيْهِ ، وَقَيلَ : بَلْ حَفِظَ أَكُثَرَهُ ، وَكَانَ يَحْفَظُ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ كُنُّب الْأَدَبِ ، وَأَخَذَ النَّحْوَ عَنْ مُصَدَّق بْن شَبيبِ ، وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُ، وَأَصْنَى ذِهْنَا، وَٱعْتُبُطَ (ا) شَابًا فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْمَينَ وَخَمْسِمِائَةٍ ، وَلَوْ قَدَّرَ اللهُ أَنْ يَعِيشَ لَـكَانَ آيَةً مِنَ الآيَاتِ .

﴿ ٣ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ تُحَمَّد بْنِ حَيْدُرَ بْنِ عَلِيٍّ أَبُو إِسْحَاقَ \* ﴾

نِظَامُ الدِّينِ الْمُؤْذِي ، الْخُوارَزْمِيُّ ، سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ ، فَقَالَ : كَانَتْ وَلَادَتِي فِي ذِي الْحِجَّةِ ، سَنَةٌ تِسْعِ وَخَسْبِنَ وَخَمْسِمِائَةٍ ، وَلَهُ مِنَ النَّصَانِيفِ : كِنَابُ دِيوَانِ الْأُنْبِيَاءِ ، كِنَابُ بَمَرْحِ كَلِيلَةً بِالْفَارِسِيَّةِ ، كِتَابُ الْوَسَائِلِ إِلَى الرَّسَائِلِ ، مِنْ نَثْرِهِ ، كِتَابُ دِيوَانِ شِعْرُهِ بِالْفَارِسِيَّةِ ، كِتَابُ الْخُطَبِ فِي دَعُوَاتِ خَنْمِ الْقُرْ انِ ، سَمَّاهَا يَتِيمَةُ الْيَتِيمَةِ ، كِتَابُ الطُّرْفَةِ

إبراهيم بن محد الخوارزي

<sup>(</sup>١) اعتبطه الموت : أخذه شابا لاعلة فيه

<sup>(\*)</sup> ترجم له فى سلم الوصول ص ٣٣ ج أول بما يأتى :

ابراهيم بن محمد بن حيدر بن على نظام الدين المؤذني الحوارزى الحنني ولد سنة تسع وخمسين وخسمائة ، وكان إماما في النقه والحديث والتفسير والاصول ، وله تصانيف ، واعتناء بتصانيف الزمخشرى ذكره تنى الدين برهان الدين

إبراهيم ابن

الاصباني

فِي التَّحْفَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ ، رَسَائِلُ ، وَكِتَابُ أَسَاسٌ نَامَهُ ، فِي الْمُوَاعِظِ بِالْفَارِسِيَّةِ . كِتَابُ تَمْرِيفِ شَوَاهِدِ التَّصْرِيفِ، كَتَابُ تَمْرِيفِ شَوَاهِدِ التَّصْرِيفِ، كِتَابُ أَنْهُوذَارَ نَامَهُ ، يَشْتَمِلُ عَلَى أَبْيَاتٍ غَرِيبَةٍ مِنْ كَلِيلَةً وَدِمْنَةً ، شَرَحَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ . كِتَابُ كَفْتَارَ نَامَهُ مَنْطِقٌ ، وَدِمْنَةً ، شَرَحَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ . كِتَابُ كَفْتَارَ نَامَهُ مَنْطِقٌ ، كَتَابُ مَرْتَع الْوَسَائِلِ وَمَرْبَع الرَّسَائِلِ .

﴿ ٧ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ مِشَاذَ أَبُو إِسْحَاقَ ٱلْمُتُوَكِّلِيُّ \* ﴾

الْإِصْبُهَانِيُّ ، قَالَ حَمْزُةُ : وَمِنْ بُلَفَاء إِصْبُهَانَ : أَبُو السَّحَاقَ الْمُتُوَكِّلِيُّ ، وَكَانَ مِنْ رُسْنَاقِ جِي (1) مِنْ قَرْيَةِ إِسْحَاقَ الْمُتُوكِيُّ ، وَكَانَ مِنْ رُسْنَاقِ جِي (1) مِنْ قَرْيَةِ أَسِيْجَانَ ، نَغَرَجَ إِلَى الْعِرَاقِ ، وَكَتَبَ لِلْمُتُوكِيِّ ، وَمُ يَكُنُ بِالْعِرَاقِ صَارَ مِنْ نُدُمَائِهِ ، فَسُمِّى الْمُتَوكِيلَ ، وَلَمْ يَكُنُ بِالْعِرَاقِ صَارَ مِنْ نُدُمَائِهِ ، فَسُمِّى الْمُتَوكِيلَ ، وَلَمْ يَكُنُ بِالْعِرَاقِ فِي أَيْامِهِ أَبْلَغُ مِنْهُ ، وَلَهُ رِسَالَةٌ طَوِيلَةٌ فِي تَقْرِيظٍ (1) الْمُتَوكِيلَ ، وَالْمَتَوكِل ، فَتَرَيظِ (1) الْمُتَوكِيلَ ، وَالْمَتَوكِيلَ ، وَالْمَتَوكِل ، فَتَرَيظٍ (1) الْمُتَوكِيلَ ، وَالْمَتَوكِيلَ ، وَالْمَتَوكِل ، فَتَرَكَهُمْ وَلِحَقَ بِيعَقُوبَ وَاللَّهَ مَنْهُ مَنْهُ أَوْلَادِ الْمُتُوكِيلَ ، فَتَرَكَهُمْ وَلِحَقَ بِيعَقُوبَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّ

 <sup>(</sup>١) تروى: رستاق الحى ولىلها رستاق حى 6 على الاضافة 6 والرستاق: الفرى وما
 يحيط بها من الاراضى (٢) قرظه: مدحه وهو حى بحق أو باطل

<sup>(</sup>٣) تسخطه: تنضب عليه وتكرهه

<sup>(\*)</sup> راجع النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۱۱۲

وَقَالَ حَمْزَةُ أَيْضًا ، فِيَا رَوَاهُ عَن ْ عِمَارَةَ بْنِ حَمْزَةً : حَضَرَ ٱلْمُتُوَكِّلِيُّ مَجْلِسُ ٱلْمُتَوَكِّلِ ، وَقَدْ أُنْرَ عَلَى ٱلْمُحْضَرِ (اللهِ عَلَى ٱللهُ عَلَى ٱللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ ، وَاعِمْتُهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ ، وَاعِمْتُهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ ، وَاعِمْتُهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ ، وَاعِمْتُهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ ، وَاعِمْتُهُ عَلَى اللهِ عَنهُ ، وَاعِمْتُهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَكَانَ أَحَدُ '' الْبُلَغَاءِ فِي زَمَانِهِ ، حَتَّى لَمْ يَتَقَدَّمهُ أَحَدُ ، وَكَانَ أَمُوفَقَى إِلَى وَأُنْفِذَ '' فِي أَيَّامِ المُعْتَمِدِ رَسُولًا عَنْهُ ، وَعَنِ الْمُوفَقِي إِلَى يَعْقُوبَ بِنِ اللَّيْثُ ، فَاحْتَبَسَهُ عِنْدُهُ ، وَقَدَّمَهُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعْقُوبَ بِنَابِهِ ، حَتَّى حَسَدَهُ قُوادُ يَعْقُوبَ وَحَاشِيَتُهُ ، فَأَخْبَرُوا يَعْقُوبَ بِيَابِهِ ، حَتَى حَسَدَهُ قُوادُ يَعْقُوبَ وَحَاشِيَتُهُ ، فَأَخْبَرُوا يَعْقُوبَ أَنَّهُ . فَقَتَلَهُ .

قَلْتُ : وَ ٱلْأُولَى مِنْ هَا تَيْنِ ٱلرِّوَا يَنَيْنِ أَوْضَحُ فِي أَنَّهُ هُو ٱلَّذِي لِحَقَ بِيَعْقُوبَ ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَتَبَ مِنْ هُو ٱلَّذِي لِحَقُوبَ ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَتَبَ مِنْ عِنْدِ يَعْقُوبَ إِلَى ٱلْمُعْتَمِدِ :

<sup>(</sup>١) المحضر: المشهد 6 مجتمع الناس مجاز عن الحاضرين

<sup>(</sup>٢) انبسط: تجرأ وترك الاحتشام

 <sup>(</sup>٣) الجلالة : عظم القدر (١) أقطع الامير الجند البلد : جمل لهم عليه رزقا

 <sup>(</sup>٥) الاقطاءات: أجم الاقطاءة: قطعة من أرض الحراج يقطعها الجند فتجل لهم غلتها رزقا. (٦) المعقول أنها أوحد البلغاء (٧) في الاصل: نفذ

وَحَائِزُ إِرْثِ مُلُوكِ ٱلْعَجَمُ أَنَا ٱبْنُ ٱلْأَكَارِمِ مِنْ نَسْلِ جَمْ وَعَقَّى (١) عَلَيْهِ طَوَالُ ٱلْقِدَمْ وَكُوْسِي ٱلَّذِي بَادَ مِنْ عِزِّهِمْ وَطَالِبُ أَوْتَارِهِ جَهْرَةً فَمَنْ نَامَ عَنْ حَقَّهِمْ لَمْ أَنْمُ يهم الأنام بالدايم وَ نَفْسَى بَهُمْ بِسُوْقَ أَفْمِمُ م طَويل ٱلنِّجَادِ مُنيفِ ٱلْعَلَمُ إِلَى كُلِّ أَمْرِ رَفِيعِ ٱلْعِمَادِ وَ إِنِّي لَا مُلُ مِنْ ذِي. ٱلْفُلا أُبَلُوغُ مُرَادِي بِخَيْرِ ٱلنَّسَمُ بِهِ أَرْتَجِي أَنْ أَسُودَ الْأُمَّ مَعِي عَلَمُ الْكَائِنَاتِ الَّذِي فَقُلُ لِبَنِي هَاشِمٍ أَجْمَعِينَ م هَامُوا إِلَى الْخُلْعِ قَبْلَ النَّدَم مُلَكُنْا كُمُ عَنْوَةً بِالرِّمَا حِطَعْنًا وَضَرْبًا بِسَيْفَ خَذِمْ (٢) وَأَوْلَا كُمُ الْمُلْكَ آبَاتُونَا فَا إِنْ وَفَيْتُمْ بِشَكْر النِّعْمِ فَعُودُوا إِلَى أَرْضِكُمْ بِالْحِجَازِمِ لِأَكْلِ الضِّبَابِ" وَرَعْيِ الْغَنَمِ فَإِنِّي سَأَعْلُو سَرِيرَ الْمُلُوكِ مِ بِحَدٍّ الْخُسَامِ وَحَرْفِ الْقَلَمَ يَ وَقَالَ بَرْ ثِي الْفَضْلُ بْنَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَافْرُوخَ: أَخْ لَمْ تَلِدُنِي أُمُّهُ كَانَ وَاحِدِي

أَخَ لَمْ تَلِدْنِي أُمَّةُ كَانَ وَاحِدِي وَالْمَاعِ وَفِي الشَّغْلِ وَفِي الشَّغْلِ وَفِي الشَّغْلِ

 <sup>(</sup>١) عنى عليه : محى آثاره (٢) الحذم بالذال المجمة : من السيوف : القاطع
 (٣) الضباب : جمع الضب : حشرة على حد ولد التمساح الصغير وذنبه كثير العقد

مَضَى فَرَطًا (١) لَنَّا ٱسْتَمَّ شَبَابَهُ وَمِنْ قَبْلِ أَنْ يَحْتَلَّ مَنْزَلَةَ الْكَهْل فَعَلَّمَىٰ كَيْفَ الْإِكَاءُ مِنَ الْجُوَى (٢) و كَيْفَ حَزَازَاتُ (٢) الْفُؤَادِمِنَ النُّسْكِل (١) إِذًا نَدَبَ (0) الْأَقْوَامُ إِخْوَانَ دَهْرِهِمْ بَكَيْتُ أَخِي ، فَضَلَّا أَخَا الْجُودِ وَالْفَصْل وَقَالَ يَهْجُو إِسْحَاقَ بْنَ سَعْدٍ الْقَطْرُ بُلِّيٌّ عَاملَ إِصْبُهَانَ، وِقَدْ كَانَ أَسَاءَ مُعَامَلَةً إِخْوَتِهِ بِإِصْبَهَانَ: أَيْنَ الَّذِينَ تَقُوَّالُوا أَلَّا يَرَوْا صَدِّين مُخْتَلَفَيْنِ فِي ذَا الْعَالِمَ هَذَا ابْنُ سَعْدٍ قَدْ أَزَالَ قِياسَكُمْ وَأَبَادَ حُجَّتُكُمُ بَغَيْر أَبْدَى لَنَا مُتَّحَرًّكًا فِي سَاكِنٍ مِنْهُ وَأَظْهُرَ قَائِمًا فِي نَائِمٍ

<sup>(</sup>١) النرط: الاولاد الذين يموتون قبل أن يدركوا

<sup>(</sup>٢) الجوى : الحرقة وشدة الوجد من حزن

<sup>(</sup>٣) الحزازات: جمع الحزازة : وجمع فى القلب من غيظ ونحوه

<sup>(؛)</sup> الشكل: فقدان المرأة ولدما

<sup>(</sup>٥) ندب النائح الميت : عدد محاسنه وذكر أحسن أوصافه وأفعاله

وَإِذَ تَذَكَّر أَصْلَعاً هَشَم ٱستَهُ

يَبْكِي يَقُولُ: فُدِيتَ أَصْلَعَ هَاشِمِ

باللهِ مَا ٱتَّخَذَ الْإِمَامَةَ مَذْهَبًا

إِلَّا لِكُنْ أَيْبَكِي لِذِكْرِ الْقَائِمِ

قَالَ حَمْزَةُ : وَمِنْ هَذَا أَخَذَ ابْنُ النَّاصِرِ قَوْلَهُ :

قُلُ لِكَنْ كُنَ إِمَامِ م يًّا إِلَى كُمْ تَشَرَدُّدْ ﴿

أَنْهُ الْنَفِسِ مَا فِي سَرَاوِي مِ لِي فَتَى النَّاصِرِ أَحْمَدٌ

فَهُوْ الْفَائِمُ يَامَغُرُو مِ رُ مِنْ آلِ مُحَدَّدٌ

﴿ ابْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْوَاسِطِيُّ الْكَارِنبُ ﴾

لَهُ كِتَابٌ فِي أَخْبَارِ الْوُزَرَاءِ ، عَارَضَ فِيهِ كِتَابَ مُحَلَّدِ ابْنِ دَاوُدَ الْجُرَّاحِ فِي الْوُزَرَاء، قَالَهُ الْمَسْعُودِيُّ .

﴿ ٨ إِبْرَاهِمُ بْنُ هِلَالِ بْنِ زَهْرُونَ \* ﴾

أَبُو إِسْحَاقَ الْحُرَّانِيُّ ، أَوْحَدُ الدُّنْيَا فِي إِنْسَاءِ الرَّسَائِلِ ، وَالإِشْتِهَا لِي عَلَى جِهَاتِ الْفَضَائِلِ، مَاتَ يَوْمَ الْخُمِيسِ، لَا ثَنَتَى ْ عَشْرَةَ لَا شَيَّا لَهِ مَاتَ يَوْمَ الْخُمِيسِ، لَا ثَنَتَى ْ عَشْرَةَ لَا يُلِيَّةً خَلَتْ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةً أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِهَائَةٍ ، عَنْ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةً أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِهَائَةٍ ، عَنْ

(١٢ ص ١٢ وفيات الاعيان ج أول ص ١٢

إبراهيم الواسطى الكاتب

إبراهيم بن هلال الصابي إِحْدَى وَسَبْعِينَ سَنَةً ، وَمَوْ لِدُهُ فِي سَنَةً ثَلَاثُ عَشْرَةً وَثَلَا عِمَائَةً ، وَمَوْ لِدُهُ فِي سَنَةً ثَلَاثُ عَشْرَةً وَثَلَا عِمَائَةً ، وَمَوْ لِدُهُ أَبُو الْخُسَيْنِ هِلَالُ بْنُ ٱلْمُحَسِّنِ بْنِ كَذَا ذَكَرَهُ حَفِيدُهُ أَبُو الْخُسَيْنِ هِلَالُ بْنُ ٱلْمُحَسِّنِ بْنِ إِلَاهِيمَ فِي تَارِيخِهِ .

وَكَانَ قَدْ خَدَمَ ٱلْخُلَفَاءَ وَٱلْأُمْرَاءَ مِنْ بَنِي بُويهُ وَٱلْوُزَرَاءَ،
وَتَقَلَّدَ أَعْمَالًا جَلِيلَةً ، وَمَدَحَهُ ٱلشَّعْرَاءُ ، وَعَرَضَ عَلَيهُ عِزُ ٱلدَّوْلَةِ
بَوْتَقَلَّدُ أَعْمَالًا جَلِيلَةً ، وَمَدَحَهُ ٱلشَّعْرَاءُ ، وَعَرَضَ عَلَيهُ عِزُ ٱلدَّوْلَةِ
بَوْتَهُ الْمُعْرَاءُ إِنْ أَسْلَمَ ، فَامْتَنَعَ (١)
عَنْتَكَادُ (١) بْنُ مُعْرِ الدَّوْلَةِ بْنِ بُويهِ الْوَزَارَةَ إِنْ أَسْلَمَ ، فَامْتَنَعَ (١)
وَكَانَ حَسَنَ ٱلْمِشْرَةِ لِلْمُسْلِمِينَ ، عَفَيفًا فِي مَذْهَبِهِ .
وَكَانَ يَنُوبُ أَوَّلًا عَنِ ٱلْوَزِيرِ أَبِي مُحَدِّدٍ ٱلْمُهَلِّيِ ، فِي
دِيوانِ ٱلْإِنْشَاء ، وَأُمُورِ ٱلْوِزَارَةِ .

وَلَمَّا وَرَدَ عَضُدُ ٱلدَّوْلَةِ إِلَى بَعْدَادَ فِي سَنَةِ سَبَعْ وَسَتِّينَ وَثَلَا ثِمَائَةٍ ، نَقَمَ (٢) عَلَيْهِ أَشْيَاءً مِنْ مَكْنُو بَاتِهِ عَنِ ٱلْخُلِيفَةِ وَعَنْ عِزِ ٱلدَّوْلَةِ بَخْتَيَارَ ، خَبَسَهُ ، فَسُئِلَ فِيهِ وَعُرِّفَ بِفَضْلِهِ ، وَقِيلَ لَهُ :

 (٣) تقم الام، على فلان أو من فلان : أنكره عليه وعابه وكرهه أشد الكراهة السوء فعله

<sup>(</sup>۱) بحتیار: لفظ فارسی مرکب من بخت بمعنی حظ ویار بمعنی صاحب ، أی صاحب الحظ ، وقد یراد باللفظ الحظ نفسه ، وهذا ترکیب مزجی وقاعدته أن جزأه الاول بغتح دا تما الا اذا کانحرف علة فیسکن مثل معدیکرب: من أجلهذا فتحتالتا ، وکانعز الدولة ملکا سریا ، شدید القوی ، یمسك الثور العظیم بقرنیه فیصرعه ، وقد قتل عام ۳۹۷ هم (۲) قال الصفدی : عرض علیه عز الدولة أن یسلم ، فلم یفعل ، وقیل بذل له الف دینار علی أن یا کل الفول ، فلم یفعل ، والصابئون یحرمون الفول والحام

مِثْلُ مَوْلَانَا لَا يَنْقُمُ عَلَى مِثْلِهِ مَا كَانَ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي خِدْمَةِ قَوْمٍ لَا يُمْكِنُهُ إِلَّا ٱلمُبَالَغَةُ فِي نُصْحَهِمْ ، وَلَوْ أَمَرَهُ مَوْلَانَا عِيْلِ ذَلِكَ إِذَا ٱللَّهَٰذَمَهُ فِي أَبِيهِ ، مَا أَمْكَنَهُ ٱلْمُخَالَفَةُ ، فَقَالَ ءَضُدُ ٱلدَّوْلَةِ : قَدْ سَوَّغْتُهُ (١) نَفْسَهُ ، فَإِنْ عَمَلَ كِتَابًا فِي مَآثِرِ نَا وَتَارِيخِنَا أَطْلَقْتُهُ ، فَشَرَعَ فِي مَحْبْسِهِ فِي كِتَاب ٱلتَّاجِيِّ (٣) فِي أَخْبَارِ بَنِي بُوَيْهِ ، وَقِيلَ إِنَّ بَعْضَ أَصْدِقَائِهِ دَّخَلَ عَلَيْهِ ٱلْخُبْسَ ، وَهُوَ فِي تَبْييضِ وَتَسْوِيدٍ فِي هَذَا ٱلْكَتَابِ، فَسَأَلَهُ عَمَّا يَعْمَلُهُ ، فَقَالَ : أَبَاطِيلُ أُنَيِّقُهَا (٣) ، وَأَكَاذِيبُ أُ لَفَّةُ مُا ، غَفَرَجَ ٱلرَّجُلُ، وَأَنْهَى ('' ذَلِكَ إِلَى عَضُدِ ٱلدَّوْلَةِ ، فَأَمَرَ بِإِلْقَائِهِ تَحْتَ أَرْجُلِ ٱلْفِيَلَةِ ، فَأَكَّ أَبُو ٱلْقَاسِمِ عَبَدُ ٱلْعَزَيز أَبْنُ يُوسُفَ ، وَنَصْرُ بْنُ هَارُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ يُقَبِّلَ إِمَّا ، وَيَشْفُعُونَ إِلَيْهِ فِي أَمْرِهِ ، حَتَّى أَمَرَ بِاسْتَحْيَائِهِ (°) ، وَأَخْذ أُمْوَالِهِ وَٱسْتِصْفَائِهِ (٢) ، وَتَخْلَيدِ السِّجْنِ بِدِمَائِهِ ، فَبَقَى فِي

<sup>(</sup>١) سوغ له كذا : أعطاه إياهوأجازه له

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى تاج الملة 6 من ألفاب عضد الدولة

<sup>(</sup>٣) نمق الكتاب : حسنه وزينه بالكتابة

<sup>(؛)</sup> أنهى اليه الحبر : أبلغه

<sup>(</sup>٥) استحيائه : تركه حياً

<sup>(</sup>٦) استصفى المال : أخذه كله

السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، إِلَى أَنْ تَخَلَّصَ فِي أَيَّامٍ صَمْصَامِ الدَّوْلَةِ ابْنِ عَضْدِ الدَّوْلَةِ.

وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّاحِبِ أَبِي الْقَاسِمِ الْسَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ مُرَاسَلَاتُ وَمُوَاصَلَاتُ وَمُتَاحَفَاتُ ، وَكَذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّضِيِّ أَبِي الْقَاسِمِ الْسَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ الرَّضِيِّ أَبِي الْخُسَنِ الْمُؤْسُويِّ : مَوَدَّةُ وَمُكَانِبَاتُ الرَّضِيِّ أَبِي الْخُسَنِ الْمُؤْسُويِّ : مَوَدَّةُ وَمُكَانِبَاتُ أَذَ كُرُ مِنْهَا مَا يَلِيقُ بِإِخْتِصَارِنَا هَذَا (١)، مَعَ اخْتِلَافِ الْمِلَلِ (١)، أَذْ كُرُ مِنْهَا مَا يَلِيقُ بِإِخْتِصَارِنَا هَذَا (١)، مَعَ اخْتِلَافِ الْمِلَلِ (١)،

(١) لم يف المصندى بوعده هذا 6 ولكنا نورد هنا بعض رسائلها: من ذلك ماكتبه
 الصابى إلى الشريف الرضى في عيد الاضحى

مرجيك وصابيكا بذا الاضحى يهنيكا ويدعو لك والله بم مجيب ما دعا فيكا وقد أوجز إذقا ل مقالا وهو يكفيكا أرانى الله أعدا عك في حال أضاحيكا

وكتب الصابي إلى الشريف الرضى 4 من قصيدة :

ألا أبلغا فرعا نمته عروفه إلى كل عدا المحمود من آل أحمد أبا كل أبا حسن قطعت أحشاء حاسد طواها يراك بحيث النجم تصدع قلبه بحد لحرى جاهدا والمغو منك يغوته فكان وأنت سهاء في الذؤابة صاعد وذاك أقيك الردى إني تنبهت من كرى وسهو عائبت شخصا دانيا كان خافيا على البه هو الاجل المحتوم لى جد جده وكان له ندر قد آذنتني بهجمة له لست ولا بد منه ممهلا أو معاجلا سيأتي هناتك فاحفظ في بني أذنتي وذد ع

إلى كل سام المفاخر باني أبا كل بكر في العلا وعوان طواها على البنضاء والشنآن بحد لسان أو بحد سنان فكان هجينا طالبا لهجان وذاك حضيض في الفرارة عاني وسهو على طول المدى اعتوراني على البعد حتى صار نصب عياني وكان يريني غفلة المتواني له لست منها آخذا بامان وذد عنهم روعات كل زمان

# وَتَبَايُنِ النِّحَلِ<sup>(۱)</sup>، وَإِنَّمَا كَانَ يَنْظِهُمُ سِلْكُ ٱلْأَدَبِ، مَعَ تَبَدُّدِ الدِّينِ وَٱلنَّسَبِ.

 فاني أعتد المودة منك لى ذخرت لهم منك السجايا وإنها فأجابه أبو الحسن بقصيدة ٤ منها :

أكرر فى الاخوان عينا صحيحة فلولا أبو اسحاق قل تشبى هو اللافتى عن ذا الزمان وأهله أخاء تساوى فيه ودا وألفة تمازج قلبانا تمازج أخوة ورب قريب بالعداوة ساخط وغيرك ينبو عنه طرفي مجانبا

حساما به يقضون فى الحدثان لانقع مما يذخر الابوان

على أعين مرضى من الشنآن بخل وضربى عنده بجران بشيمة لا وان ولا متوانى رضيع صفاء لا رضيع لبان وكل طلوبى غاية اخوان ورب بعيد بالمودة دانى وإن كان منى الاقرب المتداني

\* \* \*

من الله أستهدى بقاك وأن ترى محلا لايام العلى بمكان وأسأله أن لا تزال مخلدا بملتى سماع بيننا وعيان إذا ما رعاك الله يوما فقد قضى مآرب قلبى كلها وعيانى وكتب اليه أيضا 6 وكان بين إنفاذه هذه القصيدة وبين موته اثنا عشر يوما 6 ولعلها

آخر شعره :

إلى ذاك ينحو من كناك أبا الحسن الى جملة تنصيلها لك مرتهن وإن لم تكن أنت الحليق بها فن أو وإن مسها من غير أربابها الدرن الم أصبحت في غير بيتك تمتهن وأنتم أناس فيكم المجد قد قطن وبالغ حتى في الكني لكم محن بين الحيازم قد كن به مرض بين الحيازم قد كن ودعواه أضنات يراهن في الوسن فيا بعدها من أن يلذهما قرن—

أباكل شيء قبل في وصفه حسن فوحدها للإختصار إشارة تخولتها في خلقة وخليقة وما هي إلا كنية لك إرثها ولو أن في تحريها لى قدرة ولكن هذا الدهر جار عليكم كاذبكم علياءكم كل حاسد فيجرى إلى غاياتكم طالبا لها مناقبكم حق بدت بيناته مناقبكم حق الثري

## وَذَكَرَ أَبُو مَنْصُورِ النَّعَالِيُّ فِي كِتَابِهِ : أَنَّهُ بَلَغَ مِنَ

وهي طويلة . فكتب اليه الشريف الرضي 6 من قصيدة :

من مبلغ لى أبا إسحق مألكة عن حنو قلب سليم السر والعلن لقد توامق قلبانا كأنهما تراضعا بدم الاحشاء لا البن

ما قدر فضلك ما أصبحت ترزقه قد كنت قبلك من دهرى على حنتي أنت الكرى مؤنسا عيني وبعضهم ولما توفي الصابي رثاه أبو الحسن الشريف الرضى بقصيدة فريدة ، أولها :

أعلمت من حملوا على الاعواد جبل هوى 6 لوخر في البحر انتدى ماكنت أعلم قبل دنهك في النرى

یالیت انی ما اقتنیتك صاحبا كم قنیة جلبت أسی لفؤاد

الفضل ناسب بيننا اذ لم يكن إن لاتكن من أسرتي وعشيرتي أو لاتكن عالى الاصول فقد وفي وقال ، وقد احتاز نقيره:

لولا بدم الرك عندك موقني كيف اشتياقك مد نأيت إلى أخ هل تذكر الزمن الانيق وعيشنا

لابد للقرباء أن يتزايلوا أمضى وتعطفني إليك نوازع وأذود عن عيني الدموع ولو خلت

وقال 6 وقد اجتاز على قبره أيضا : أيعلم قبر بالجنينة أننا حططنا فيينا مساءيه أنها وما لاح ذاك الترب حتى تحلبت نزلنا اليه عن ظهور جيادنا

ليس الحظوظ علىالاقدار والمهن فزاد ما بك في غيظي على الزمن مثل القذي مانعا عيني من الوسن

أرأيت كيف خبا ضياء النادي ?? من وقعه متتابع الازباد أن الترى يعلو على الاطواد

شرفی مناسبه ولا میلادی فلائت أعلقهم يدا بودادى عظم الجدود بسؤدد الاجداد

حييت قدرك يا أبا اسحاق قلق الضمير اليك بالاشواق يحلو على متأمل ومذاق

يوما بعذر قلى وعذر فراق بتنفس كتنفس العشاق لجرت عليك بوابل ذيداق

أقمنا به ننعى الندى والمعاليا عظام المساعى لا العظام البواايا من الدمع أو شال ملاً في المآ قيا تكفكف بالا مدى الدموع الجواريا -

# ٱلْعُمْرِ تِسْعِينَ سَنَةً (1) وَالَّذِي أَوْرَدْنَهُ مِنْ تَارِيخِ حَفِيدِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِ .

- ولما تجاهشنا البكاء ولم نطق عن الوجد اقلاعا عذرنا البواكيا أقول لركب رائحين : تعرجوا أريكم به فرعا من المجد ذاويا ألموا عليه عاقرين فاننا اذا لم نجد عقرا عقرنا القوافيا

ألا أيها القبر الذي ضم لحده قضيباً على هام النوائب ماضياً هل ابن هلال منذ أودى كمهدنا هلالا على ضوء المطالع باقياً

وماكنت آبي طول لبث بقبره لو اني إذا استعديته كان عاديا

خلا بعدك الوادى الذى كنت أنسه وأصبح تعروه النوائب واديا ولفد ليم الشريف الرضى على رثائه الصابى 6 فقال : إنى رثيت علمه وفضله والصحيح أن الشريف كان يطمح إلى الحلافة 6 ويعمل على الوصول اليها ولقد كان الصابى يرشحه لها 6 وكان من أكر أعوائه .

ولعل ما يؤيد هذا 6 ماكتبه الصابي إلىالشريف 6 وهو :

أبا حسن لى فى الرجال فراسة تعودت منها أن تقول فتصدقا وقد خبرتنى عنك أنك ماجد سترق من العلياء أبعد مرتق فوفيتك التعظيم قبل أوانه وقلت: أطال الله السيد البقا وأضمرت منه لفظة لم أبح بها إلى أن أرى إطلاقها لى مطلقا فان شت أو إن متفاذ كر بشارتي وأوجب بها حقا عليك محققا وكن لى فى الاولاد والاهل حافظا إذا ما اطمأن الجنب فى موضع البقا

وقول الشريف في أمير المؤمنين القادر بالله ٤ من قصيدة :

عطفا أمير المؤمنين فاننا في دوحة العلياء لا نتفرق ما بيننا يوم النخار تفاوت أبدا كلانا في المعالى معرق إلا الحلافة ميزتك فانني أنا عاطل منها وأنت مطوق

وقوله :

 فَأَمَّا بَلاغَتُهُ ، وَحُسْنُ أَلْفَاظِهِ ، فَقَدْ أَغْنَتْنَا شُهَرَتُهَا عَنْ صِفَتِهَا ، وَذَ كَرَبُّهَا ٱلشُّعَرَاءُ فَقَالَ بَعْضُمُمْ : صبُحثُ مُشْتَاقاً حَلِيفَ (١) صبَابَةِ (٢) برَسَائل الصَّابِي أَيِي إِسْحَاقِ صَوْبُ ٱلْبَلَاغَةَ وَٱلْحُـلَاوَةِ وَٱلْحُجَى ذَوْبُ ٱلْبَرَاعَةِ سَلْوَةُ الْعُشَّاق طَوْرًا كَمَا رَقَّ ٱلنَّسِمُ وَتَارَةً يَحْكِي لَنَا ٱلْأَطُواقَ فِي الْأَعْنَاق لَا يَبْلُغُ الْبُلُفَا ﴿ شَأُو (٣) مُبَرِّزِ كُتِبَتْ بَدَائِعُهُ عَلَى الْأَحْدَاقِ ('' وَلاَّخْرَ فِيهِ : يًا بؤسَ مَن يمني الدَّمْعِ سَاجِمِ إِ يَهُمِي (٧) عَلَى حُجُبِ الْفُؤَادِ الْوَاجِيمِ (٨) أى عذر له إلى الحِد إن ذل م غلام في عُمده مشرفي البس الذل في ديار الاعادي و بمصر المليفة العلوي ? ي إذا ضامني البعيد القصي من أبوه أبي ومولاه مولا

لف عرق بعرقه سيدا النا س جيعا محمد وعلى يريدان سيدى الناس محمد وعلى . فسيدا فاعل مثنى . ومحمد وعلى بدل مطابق (١) الحليف : الرفيق الملازم (٣) الصبابة . الشوق والولع الشديد بالشيء ١٤(٣) الشأو : الغاية والامد (٤) الاحداق : جمع الحدقة : سواد العين الانظم (٥) يمنى : يبتلى ويصاب (٦) الساجم : السائل (٧) بهمى : يسيل وهو أنسب من يحمى الني في الاصل (٨) الواجم : العبوس المطرق من شدة الحزن لُوْلًا تَعَلَّلُهُ (١) بِكُأْسِ مُدَّامَةٍ (١)

وَرُسَائِلِ الصَّابِي وَشِعْرِ كَشَاجِمِ قَالَ أَبُو مَنْصُوْرٍ : وَكَانَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، مُسَاعَدَةً وَمُوافَقَةً لِامْسُلْمِينَ ، وَحُسْنَ عِشْرَةٍ مِنْهُ لَمُمْ ، وَيَحْفَظُ الْقَرْآنَ حِفْظًا يَدُورُ عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ ، وَبُرْهَانُ ذَلِكَ فِي رَسَائِلِهِ ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي عُنْفُوانِ (٣) شَبَابِهِ ، أَحْسَنَ حالًا مِنْهُ فِي أَيَّامِ ٱكْنِهَالِهِ (نَّ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ : عَبَيًا لِحَظِّى إِذْ أَرَاهُ مُصَالِحِي (نَّ)

عَصْرَ الشَّبَابِ وَفِي ٱلْمُشِيبِ مُغَاضِي ?

أَمِنَ الْغَوَانِي (٦) كَانَ حَتَّى خَاَنِي (٧)

شَيْخًا ، وَكَانَ عَلَى صِبَاىَ (٨) مُصَاحِي،

أَمَعَ التَّضَعْضُعُ (١) مَلَّنِي مُتَجَنَّبًا (١٠)

وَمَعَ التَّرَعُوعُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُجَا نِنِي ؟

<sup>(</sup>١) علل فلانا بكذا : شغله ولهاه به (٢) المدامة ، والمدام : الحرر

<sup>(</sup>٣) عنفوان الشباب: أوله

<sup>(</sup>٤) اكتهل الرجل : صاركهلا ، أى وخطه الشيب وجاوز الثلاثين الى الخسين

<sup>(</sup>٥) وترى مصاحبي (٦) الغواني : جمع الغانية . المرأة التي تستغني بجهالها عن الزينة يريد هو مثل الغواني وفسر ذلك بقوله بعد

<sup>(</sup>۷) تروی: ملنی ۵ ستم وضجر منی (۸) تروی: صبای ۵ وفی روایة أخری : وكان لدی الشبیبة صاحبی وفی الا صل . هوای (۹) تضعضع الرجل : خضع وذل (۱۰) تجنب الشیء: بعد عنه (۱۱) الترعرع: الاعتدال مع حسن شباب

يَالَيْتَ صَبُولَهُ (١) إِلَى ۚ تَأْخَرَتْ

حَتَّى تَكُونَ ذَخِيرَةً لِعَوَا قِبِي (٢)

مِنْ قَصِيدَةٍ ، فِي فَنِّهَا فَرِيدَةٍ ، كَنبَهَا إِلَى الصَّاحِبِ يَشْكُو فِيهَا بَنَّهُ (٣) وَحُزْنَهُ ، وَيَسْتَمْطِرُ سُحُبُهُ وَدُرَرَهُ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ يُخَاطِبُهُ بِٱلْكَافِ ، وَلَا يَرْفَعُهُ عَنْ رُتْبَةٍ ٱلْأَكْفَاء .

وَكَانُ ٱلْمُهَلِّيُ لَا يُرَى إِلَّا بِهِ ٱلدُّنْيَا، وَيَحِنُ إِلَى بَرَاعَتِهِ، وَيَصْطَنِعُهُ (') لِنَفْسِهِ ، وَيَسْتَدْعِيهِ فِي أَوقَاتِ أُنْسِهِ ، وَنُوفِي. أَلْمُهَلِّي ، وَأَبُو إِسْحَاقَ يَلِي دِيوَانَ ٱلرَّسَائِلِ ، وَالْحِلَافَةَ عَلَى الْمُهَلِّي ، وَأَبُو إِسْحَاقَ يَلِي دِيوَانَ ٱلرَّسَائِلِ ، وَالْحِلَافَةَ عَلَى دِيوَانِ ٱلْوِزَارَةِ ، لِأَنَّ الْمُهَلَّيِ مَاتَ بِعَمَّانَ ('')، وكانَ قَدْ مَغَى دِيوَانِ ٱلْوِزَارَةِ ، لِأَنَّ الْمُهَلَّي مَاتَ بِعَمَّانَ ('')، وكانَ قَدْ مَغَى لِافْتِتَاحِهَا ، وَٱسْتَخْلَفَ أَبَا إِسْحَاقَ عَلَى دِيوَانِ ٱلْوِزَارَةِ ، فَاعَدُ وَعُونَ مُعْتَقَلِّ : فَاللَّهُ وَهُو مُعْتَقَلِّ : فَاللَّهُ وَهُو مُعْتَقَلِّ : يَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

أَرْبَتْ (أُ رَسَائِلُهُ عَلَى ٱلتَّعْدِيدِ

<sup>(</sup>١) الصبوة . الفتوة

<sup>(</sup>٢) العواقب . جمع العاقبة . آخركل شيء

<sup>(</sup>٣) البث . النم الشديد ، ويروى . عجره وبجره ، أى عيوبه وأحزانه

<sup>(</sup>٤) يصطنعه لنفسه. يختاره

<sup>(</sup>٥) عمان : بلد في أطراف الشام

<sup>(</sup>٦) أربت . زادت

أَيْجُوزُ فِي حُكُمْ ِ ٱلْمُرُوءَةِ عِنْدَ كُمْ:

حَبْسِي وَطُولُ مَهَدُّدِي وَوَعِيْدِي (١)

ُقُلَّدْتُ دِيوَانَ ٱلرَّسَائِلِ ، فَٱنْظُرُوا

أَعَدَلْتُ فِي لَفْظِي عَنِ ٱلتَّسْدِيدِ ?

أَعَلَىَّ رَفْعُ حِسَابٍ مَا أَنْشَأْتُهُ (١)

فَأْقِيمَ فِيهِ أَدِلِّنِي وَشُهُودِي ؟

أَنْسِيتُمْ كُنُّبًا شَحَنْتُ فُصُولُمَا

بِفُصُولِ دُرِّ عِنْدَ كُمْ مَنْضُودِ (٦)

وَرَسَا ثِلاً نَفَذَت (١) إِلَى أَطْرَافِكُمْ

عَبْدُ ٱلْحُمِيدِ بِهِنَّ غَيْرُ حَمِيدِ (٥)

قَالَ: وَكَانَتِ ٱلرِّسَالَةُ ٱلَّتِي يَنْقِمُهَا (٢) عَلَيْهِ عَضْدُ ٱلدَّوْلَةِ ، كِتَابًا أَنْشَأَهُ عَنِ ٱلْخُلِيفَةِ ، فِي شَأْنِ عِزِّ ٱلدَّوْلَةِ بَخْتَيَارَ ،

<sup>(</sup>١) الوعيد . الوعد بالشر والتهديد

 <sup>(</sup>٢) فى هذا البيت لبس ولعل حساب منونه منعت الصرف للضرورة وتكون ما نافيه والمعنى حساب ما أنشأته أو أن الاصل ما أنشيه

<sup>(</sup>٣) المنضود : المرصف ألمحكم (٤) نفذ الكتاب الى فلان . بلغ اليه

<sup>(</sup>٥) روى بعد ذلك .

يهتز سامعهن من طرب كما هز النديم سماع صوت العود (٦) نقم الامر على فلان ومنه . أنكره عليه وعابه

« وَقَدْ جَدَّدَ لَهُ أَ مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، مَعَ هَذِهِ الْمَسَاعِي السَّوَابِقِ ، وَ الْمُعَالِي السَّوَامِقِ (١) ، الَّنِي يَلْزَمُ كُلَّ دَانٍ وقاصٍ ، وَعَامِّ وَعَامِّ وَخَاصٌ ، أَنْ يَعْرِفَ لَهُ حَقَّ مَا كُرُّمَ بِهِ مِنْهَا ، وَيَتَزَحْزَحَ لَهُ عَنْ دُرُنَةٍ الْمُمَاثَلَةِ فِيهَا » فَإِنَّ عَضْدَ الدَّوْلَةِ أَنْكُرَ هَذِهِ عَنْ دُرُنَةً الدَّوْلَةِ أَنْكُرَ هَذِهِ اللَّفَظَةَ أَشَدَّ الْإِنْكُارِ ، وأَسَرَّهَا فِي نَفْسِهِ ، إِلَى أَنْ مَلَكَ الْعُرَاقَ ، خَبَسَهُ ، كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .

وَقَالَ حَفِيدُهُ هِلَالُ بْنُ الْمُحَسِّنِ فِي أَخْبَارِ الْوُزَرَاءِ:
حَدَّ ثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ جَدِّى، قَالَ: لَمَّا تُوفِّى أَبُو الْخُسَيْنِ هِلَالْ عَرَانِي أَبُو الْحُسَيْنِ هِلَالْ أَبِي ، خَينَ عَرَفْتُ خَبَرَهُ أَبِي ، خَينَ عَرَفْتُ خَبَرَهُ أَبِي ، خَينَ عَرَفْتُ خَبَرَهُ فِي تَقَدْيِهِ مَشْرَعَةَ دَارِى الشَّاطِيَّةِ بِالزَّاهِرِ ، بَادَرْتُ لِتَلَقِّيهِ ، وَاسْتَغْفَيْتُهُ مِنَ الصَّعُودِ ، فَامْتَنَعَ مِن الْإِجَابَةِ إِلَى ذَلِكَ ، وَاسْتَغْفَيْتُهُ مِنَ الصَّعُودِ ، فَامْتَنَعَ مِن الْإِجَابَةِ إِلَى ذَلِكَ ، وَصَعِدَ ، وَجَلَسَ سَاعَةً يُخَاطِبُنِي فِيهَا بِثُكُلِّ مَا يُقوقِى النَّفْسَ ، وَيَصَعِدَ ، وَجَلَسَ سَاعَةً يُخَاطِبُنِي فِيهَا بِثُكُلِّ مَا يُقوقُ لِهِ : مَامَاتَ وَلَيْنَ مَنْ كُنْتَ مِنْهُ عِوضًا ، وَلَقَدْ قَرَرْتَ (٢) عَيْنَ أَبِيكَ بِكَ فِي حَيَاتِهِ ، وَسَكَنَتْ مَضَاجُعُهُ إِلَى قَلْلَ إِلَى قَوْدَ مَنْ كُنْتَ مَضَاجُعُهُ إِلَى قَوْدَ مَنْ كُنْتَ مَضَاجِعُهُ إِلَى قَوْدَ مَنْ كُنْتَ مَضَاجُعُهُ إِلَى قَوْدَ مَنْ كُنْتَ مَضَاجِعُهُ إِلَى قَوْدَ مَنْ كُنْتَ مَضَاجِعُهُ إِلَى قَوْدَ مَنْ كُنْتَ مَضَاجُعُهُ إِلَى فَالْمُ

<sup>(</sup>١) السوامق . الطوال العالية

<sup>(</sup>٢) قرت عينه . بردت سرورا وجف دممها

مَـكَانِكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَقَبَلَّتُ يَدَهُ وَرِجْلَهُ ، وَأَكْثَرْتُ مِنَ النَّنَاءِ عَلَيْهِ ، وَأَلَاثَهُ أَبْيَاتٍ ، النَّنَاء عَلَيْهِ ، وَالدُّعَاء لَهُ ، وَحَضَرَ تَنِي فَى ٱلْمَالُ ثَلَاثَةُ أَبْيَاتٍ ، أَنْشَدْثُهُ إِيَّاهَا ، وَهِيَ :

لَوْ وَثِقْنَا بِأَنَّ عُمْرَكَ يَمْنَدَ لَدُ بِأَعْمَادِنَا فَتَكُنَا النَّفُوسَا قَدْ تَرَكْتَ ٱلْمَوْتَ ٱلزُّوَّامَ ('' مَغْيِظًا

يَتَلَظَّى (٣) كَلِوْ حِهِ ، كَيْفَ يُوسَا (٣) فَغَـدَتْ عِنْدَنَا ٱلْمُصِيبَةُ نُعْمَى

بِأَ يَادِيكَ ( ' ) وَهُيَ مِنْ قَبْلُ بُوسَا ( ' )

ثُمُّ نَهُضَ، وَأَفْسَمَ عَلَيْنَا أَلَّا يَتْبَعَهُ أَحَدُ مِنَّا، وَأَنْفَذَ إِلَىًّ فِي بَقِيَّةٍ ذَلِكَ ٱلْيُومِ خَسْةَ آلآفِ دِرْهُم ، فَقَالَ: ٱسْتَعِنْ بِهَذَا عَلَى أَمْرِكَ ، وَلَمْ يَبْقَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ ٱلدَّوْلَةِ إِلَّا جَاءَنِي بَعْدَهُ مَعْزَيًّا، ثُمُّ ٱجْنَازَ بِي مِنَ ٱلْغَدِ فِي طَيَّارَةٍ وَوَقَفَ وَٱسْتَدْعَانِي، وَأَمْرَنِي بِٱلنَّرُولِ مَعَهُ ، فَبَعْدَ جَهْدٍ مَا تَرَ كَنِ بَقِيَّةً ٱلْيَوْمِ.

<sup>(</sup>١) الموت الزؤام . الكريه 6 السريع (٢) تلظى . تلمب والتهب

<sup>(</sup>٣) واسى الرجل . عاونه في رأيي أن تكتب يوسى وبوسى في البيت بعد بالياء

<sup>(</sup>١) الايادي . النعم والاحسان

<sup>(</sup>٥) البوس ، أي البؤس . الشدة والفقر

وَحَدَّثَ أَبُو مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَكَى أَبُو إِسْحَاقَ ٱلصَّانِي ﴿ ، قَالَ : طَلَبَ مِنَ رَسُولُ سَيْفِ ٱلدَّوْلَةِ بْنِ حَدْانَ عِنْدَ قُدُومِهِ قَالَ : طَلَبَ مِنَ رَسُولُ سَيْفِ ٱلدَّوْلَةِ بْنِ حَدْانَ عِنْدَ قُدُومِهِ ٱللَّا طَلَبَ مِنْ شَعْرِي ، وَذَ كَرَ أَنَّ صَاحِبَةَ رَسَمَ لَهُ لَا خُصْرَةَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِي ، وَذَ كَرَ أَنَّ صَاحِبَةَ رَسَمَ لَهُ فَالْكَ ، فَدَافَعَتْهُ أَيَّامًا ، ثُمَّ أَلَحَ عَلَى وَقْتَ الْخُرُوجِ (١) فَأَعْطَيْتَهُ هَذِهِ ٱلنَّلَاثَةَ ٱلْأَبْيَاتَ :

إِنْ كُنْتُ خُنْتُكَ فِي ٱلْمُوَدَّةِ (٢) سَاعَةً

فَذَكُمْتُ سَيْفَ الدَّوْلَةِ الْمَحْمُودَا

وَزَعَمْتُ أَنَّ لَهُ شَرِيكًا فِي ٱلْعُلَا

وَجَعَدُنَّهُ (٢) فِي فَضْ لِهِ ٱلتَّوْحِيدَا

فَسَمًّا لَوَا نِّي حَالِفٌ بِغَمُوسِهَا (')

لِغَرِيمِ دَيْنٍ مَا أَرَادَ عَزِيدًا

فَلَمَّا عَادَ ٱلرَّسُولُ إِلَى الْحُضْرَةِ، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ مُسَلِّمًا، أَخْرَجَ لِي كِيسًا بِخَنْم ِ سَيْفِ ٱلدَّوْلَةِ، مَكْنَّهُ بَا عَلَيْهِ ٱسْمِي، وَفِيهِ ثَالْثُمَا ئَةَ دِينَارِ.

وَوَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِي عَلِيٌّ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : لَمَّا نُمْتِّي

<sup>(</sup>١) يروى بيتيمة الدهر : الوداع (٢) تروى بيتيمة الدهر : الامانة

<sup>(</sup>٣) جعده : أنكره مع علمه به (٤) اليمين الغموس : الكاذبة التي يتعدها صاحبها

ابْنُ حَدَانَ بِهِذَا ٱلنَّعْرِ ، سَأَلَهُ عَنْ قَائِلِهِ ، فَعَرَّفَهُ ، قَالَ وَالِدِى رَحِمَهُ اللهُ : فَأَنْفَذَ إِلَى فَي ٱلْوَقْتِ عَشَرَ ةَ دَنَانِيرَ مِنْ دَنَانِيرِ اللهُ : فَأَنْفَذَ إِلَى فَلْ رَسْمًا كَانَ اللهُ اللهُ عَنْ مَاتَ رَحِمَهُ اللهُ . وَأَضَافَ إِلَى ذَلِكَ رَسْمًا كَانَ يُنْفَذُهُ إِلَى قَلْ رَسْمًا كَانَ يُنْفَذُهُ إِلَى قَلْ أَنْ مَاتَ رَحِمَهُ اللهُ .

قَالَ: وَأَهَدُى أَبُو إِسْحَاقَ ٱلصَّابِي ﴿ إِلَى عَضُدِ ٱلدَّوْمَ ، مُحْكُمَ ٱلصَّنْعَةِ ، فِي يَوْمِ مَهْرَجَانٍ ، إِصْطَرْ لَا بَا () بِقَدْرِ ٱلدَّرْمَ ، مُحْكُمَ ٱلصَّنْعَةِ ، وَفِي كِتَابِ ٱلْوُزَرَاءِ خَفِيدِهِ : أَنَّهُ أَهْدَى وَكَتَبَ إِلَيْهِ ﴿ وَفِي كِتَابِ ٱلْوُزَرَاءِ خَفِيدِهِ : أَنَّهُ أَهْدَى ٱلْإَصْطَرُ لَابَ إِلَيْهِ ﴿ وَفِي كِتَابِ ٱلْوُزَرَاءِ خَفِيدِهِ : أَنَّهُ أَهْدَى اللهِ وَزِيرِ عَضُدِ ٱلدَّوْلَةِ وَكَتَبَ إِلَيْهِ ﴾ بِهَذِهِ ٱلْأَبْيَاتِ : وَكَتَبَ إِلَيْهُ ﴾ بِهَذِهِ ٱلْأَبْيَاتِ : وَالْحَابَ وَاخْتَلَفُوا أَهْدَى إِلَيْكَ بَنُو الْخَاجَاتِ وَاخْتَلَفُوا

فِي مَهْرَجَانٍ عَظِيمٍ أَنْتُ مُبْلِيهِ كَكِنَّ عَبُدُكَ إِبْرَاهِيمَ حِينَ رَأَى عُلُوَّ قَدْرِكَ لَا شَيْءٌ يُسَامِيهِ كُلُوَّ قَدْرِكَ لَا شَيْءٌ يُسَامِيهِ كُنْ يَوْضَ بِالْأَرْضِ بُهْدِجَمَا إِلَيْكَ فَقَدْ

أَهْدَى لَكَ ٱلْفَلَكَ الْأَعْلَى بِمَا فِيهِ وَلِقَا بُوسَ أَبْيَاتٌ تُشْبِهُ هَذِهِ مَذْ كُورَةٌ فِي بَابِهِ:

<sup>(</sup>١) الاصطرلاب . آلة يقاس بها ارتفاع الشمس والكواكب ، والكلمة يونانية معربة

« ذِكْرُ ٱلْقَبْضِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ ٱلصَّابِيء ، وَٱلسَّبِ فِيهِ ، وَٱلسَّبَ فِيهِ ، وَمَا جَرَى عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِ إِلَى أَنْ أُطْلِقَ »

قَالَ هِلَالُ بْنُ ٱلْمُحَسِّنِ : قُبِضَ عَلَيْهِ فِي يَوْمِ ٱلسَّبْتِ لِأَرْبَعِ بَقِينَ مِنْ ذِي ٱلْفَعْدَةِ سَنَةَ سَبْعِ وَسِتِّينَ وَثَلَا ثِمَائَةٍ ، وَأُفْرِجَ عَنْهُ يَوْمَ ٱلْأَرْبَعَاء لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى ٱلْأُولَى سَنَةَ وَأُفْرِجَ عَنْهُ يَوْمَ ٱلْأَرْبَعَاء لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى ٱلْأُولَى سَنَةَ لِإِحْدَى وَسَبْعِينَ وَثَلَا ثِمَائَةً ، فَكَانَ مَدُّةُ حَبْسِهِ ثَلَاثَ سِنِينَ وَسَبْعَةَ أَشْهُرِ وَأَرْبَعَة عَشَرَ يَوْمًا .

قَالَ: وَكَانَ ٱلسَّبَبُ فِي ٱلْقَبْضِ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ كَانَ قَدْ خَدَمَ عَضُدُ ٱلدَّوْلَةِ عِنْدَ كَوْنِهِ فِهَارِسَ بِالشَّعْرِ وَٱلْمُكَاتِبَةِ ، وَٱلقِيامِ عَلَيْهِ مِنْ أُمُورِهِ بِالْخُصْرَةِ ، فَقَبِلَهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ ، وَوَرَدَ عِنَا يَعْرِضُ مِنْ أُمُورِهِ بِالْخُصْرَةِ ، فَقَبِلَهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ ، وَوَرَدَ وَأَرْفَدَهُ (ا) فِي أَكْنَ أَنْهُ اللهِ إلله ، ووَرَدَ عَضُدُ ٱلدَّوْلَةِ فِي سَنَةِ أَرْبِعِ وَسِتِّينَ وَثَلاَ مُعَلَهُ إِلَيْهِ ، وَوَرَدَ عَضُدُ ٱلدَّوْلَةِ فِي سَنَةِ أَرْبِعِ وَسِتِّينَ وَثَلاَ مُعَاتُةً ، فَزَادَ قُرْبُهُ مِنْهُ ، وَخُصُوصُهُ بِهِ ، وَتَأَكَّدَ حَالَهُ عِنْدُهُ ، فَلَمَّا أَرَادَ ٱلْعُوْدَ مِنْهُ ، وَخُصُوصُهُ بِهِ ، وَتَأَكَّدَ حَالُهُ عِنْدُهُ ، فَلَمَّا أَرَادَ ٱلْعُوْدَ مِنْهُ ، فِلْمَ أَهْمَا مَنَ اللهُ قَامِ بِعَدُهُ ، فَارْسَ ، عَمِلَ عَلَى ٱللهُ أَنْ يَدْفَعَهُ عَنْهُ ، فَاسْتَظَهْرَ (") لَهُ عَضُدُ بَعْمَ مَنْهُ ، فَاسْتَظَهْرَ (") لَهُ عَضُدُ وَتَعَجَلَ مِنْهُمْ مَا عَنَى ٱللهُ أَنْ يَدْفَعَهُ عَنْهُ ، فَاسْتَظَهْرَ (") لَهُ عَضُدُ

<sup>(</sup>١) أرفده : أعطاه 6 وأعانه (٢) استظهر له : راعي فائدته وعاونه

ٱلدَّوْلَةِ، بأَنْ ذَكَرَهُ فِي ٱلإِتِّفَاقِ ٱلَّذِي كُتِبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِزٌّ ٱلدُّوْلَةِ ، وَعَهِدَ بِهِ إِلَيْهِ ، وَٱلْيَمِينِ ٱلَّتِي حَلَفًا بِهَا ، وَشُرِطَ عَلَيْهِمَا حَرَ اسْتُهُ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَتَرْكُ تَنَبُّعِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِهِ ، وَانْحَدَرَ عَضُدُ ٱلدَّوْلَةِ ، فَلَمْ ۚ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ عِزُّ ٱلدُّوْلَةِ ، وَأَ بِي طَاهِرِ بْنِ بَقِيَّةً وَزيرِهِ ، وَٱسْتَتَرَ ، وَأَقَامَ عَلَى ٱلاِسْتِيَار مُدَّةً ، ثُمَّ تُوسَطُ أَبُو مُمَّد بِنُ مَعْرُوفِ أَمْرَهُ مَعْمُمًا ، وَأَخَذَ لَهُ ٱلْعَهُدَ عَلَيْهِمَا ، وَٱلْأَمَانَ مِنْهُمَا ، وَاسْتُو ْتَقَ بِغَايَةِ مَا يُسْتُو ثُقُ بِهِ مِنْ مِثْلَبِمَا ، وَظَهَرَ ، فَتَرَكَاهُ مُدَيْدَةً ، ثُمُّ قَبَضًا عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ بِإِغْرَاء أَبْنِ ٱلسَّرَّاجِ لَهُمَا بِهِ ، وَتَجَدَّدَ مِنْهُ فِي ٱلْعَدَاوَةِ لَهُ أُمُورٌ تَجَنَّى (١) فِهَا عَلَيْهِ، وَجَرَتْ لَهُ فِي هَذِهِ ٱلتَّكْبَةِ خُطُوبٌ (٢) أَشْفَى (٢) فِيهَا عَلَى ذَهَابِ ٱلنَّفْسِ 4 مُمَّ كَفَاهُ (١) ٱللهُ بأَنْ فَسَدَ أَمْرُ أَبْنِ ٱلسَّرَّاجِ مَعَ ٱبْنِ بَقِيَّةً عِمَا عَامَلُهُ بِالْعِلَّةِ ٱلَّتِي عَرَضَتْ لَهُ فَقُبضَ عَلَيْهِ ، وَنُقَلَ ٱلْقَيْدُ مِنْ رِجْلِ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَى رِجْلِهِ ، وَعَادَ إِلَى خِدْمَةِ عِزِّ

<sup>(</sup>١) تجني عليه : ادعى عليه ذنبا لم يفعله

<sup>(</sup>٢) الخطوب: جمع الحطب: الامر صغر أو عظم 6 وغلباستعماله للامر العظيم المكرود

<sup>(</sup>٣) أشنى عليه : أشرف 6 ومنه : أشنى المريض على الموت 6 أى قاربه

<sup>(؛)</sup> كفاه الله شر عدوه ? منع ذاك الشر عنه

الدَّوْلَةِ ، وَكُتْبَ عَنْهُ فِي أَيَّامِ الْمُبَايَنَةِ (') يَيْنَهُ وَيَنْ عَضُدِ اللَّوْلَةِ الْكُنْبُ النَّيْ عَضُدِ الْوَقِيعَةَ ('' وَالاِسْمُ نَادَ عَلَيْهِ ، اللَّوْلَةِ الْكُنْبُ النَّيْ الطَّامِعِ لِلهِ بِتَقَدِيمٍ عِزِّ الدَّوْلَةِ وَإِنْوَالِهِ مَنْ لِلهِ بِتَقَدِيمٍ عِزِ الدَّوْلَةِ وَإِنْوَالِهِ مَنْ لِلهِ بِتَقَدِيمٍ عِزِ الدَّوْلَةِ وَإِنْوَالِهِ مَنْ لَهُ ذَكُنِ الدَّوْلَةِ ، وَهُو أَعْظُمُ مَا نَقَمَهُ عَلَيْهِ ،

فَامَا وَرَدَ عَضُدُ الدَّوْلَةِ إِلَى بَغْدَادَ فِي الدَّفْعَةِ النَّانِيةِ ، وَحَصَلَ بِوَاسِطَ ، اسْتَظْهُرَ بِأَنْ خَرَجَ إِلَى أَبِي سَعْدٍ بَهْرَامَ بْنِ أَرْدَشِيرَ ، وَهُو يَبْرَدَّدُ فِي الرَّسَائِلِ بِمَا يَتَخَوَّفُهُ مِنْ تَشَعَّبِ (١) وَهُو يَبْرَدَّدُ فِي الرَّسَائِلِ بِمَا يَتَخَوَّفُهُ مِنْ تَشَعَّبِ (١) وَهُو يَبْرَدُ فِي الرَّسَائِلِ بِمَا يَتَخَوَّفُهُ مِنْ تَشَعَّبِ (١) وَهُو يَبْرُو ، وَإِقَامَةَ عَذْرِهِ ، وَالاَحْتِياطَ لَهُ بِأَمَانِ تَسْكُنُ (١) إِلَيْهِ نَفْسُهُ ، وكَتَبَ عَلَى وَالاَحْتِياطَ لَهُ بِأَمَانِ تَسْكُنُ (١) إِلَيْهِ نَفْسُهُ ، وكَتَبَ عَلَى يَدِهِ كِينَابًا ،عَادَ جَوابُهُ عِمَا نُسْخَتُهُ : «كَتَابُنَا – أَيَّدَكُ اللهُ – مِنَ الْمُعَسْكَرِ بِجَيْلُ (٥) يَوْمَ الْجُمْعَةِ لِسِتِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ مِنَ اللهُ عَنْ سَلامَةٍ وَنِعْمَةٍ ، وَالْحُمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ شَهْرِ مِنَ اللهُ عَنْ سَلامَةٍ وَنِعْمَةٍ ، وَالْحُمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَسَعْمَنْ ، وَاسْتَمَعْنَا مَايَحُمْلُ ، وَاسْتَمَعْنَا مَنْ شَهْرِ مِنْ أَيْ يَعْفَ مِنْ أَوْرَدَهُ وَوَصَلَ كِنَابُكَ – أَيدَكُ الله – وَفَهِمْنَا وَعَرَفْنَا مَايَحُمْلُ ، وَاسْتَمَعْنَا مِنْ أَيْ يَسْعَدْ بَهْرًامَ بْنِ أَرْدَشِيرَ ، – أَعَزَهُ اللهُ – ، مَا أَوْرَدَهُ مِنْ أَيْ مِنْ أَيْسَعُورَ مَهُ إِنْ أَوْرَدَهُ وَلَا عَنْ مَا أَوْرَدَهُ وَلَالَهُ مِنْ أَيْ مِنْ أَرْدَشِيرَ ، – أَعَزَهُ اللهُ – ، مَا أَوْرَدَهُ مُنْ أَيْ يَسْعَدْ بَهْرًامَ بْنِ أَرْدَشِيرَ ، – أَعْزَهُ اللهُ – ، مَا أَوْرَدَهُ أَلْهُ – ، مَا أَوْرَدَهُ أَلْهُ أَلْهُ بَاللّهُ عَلَى الْمَالِعُونَ الْهُ أَوْرَدَهُ أَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ وَلَا عَنْ اللهُ عَلَى الْمَالِعُمْلُ اللهُ عَلْمَا أَوْرَدَهُ وَلَا عَنْ اللهُ الْمَالِكُولُ اللهُ عَلْمُ أَوْرَدَهُ إِلَيْلُ اللهُ عَلَى الْمُعْمَلِ الْمِنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ أَوْرَدَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) المباينة : الفرقة والعداوة

<sup>(</sup>٢) الوقيعة : اغتياب الناس

<sup>(</sup>٣) تشعب الشيء : تفرق الى فرق

<sup>﴿</sup> ٤) سكن الى الشيء : ارتاح (٥) اسم موضع

عَنْكُ ، وَمَنْ كَانَتْ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى إِقَامَةِ مَعْذِرَةٍ ، وَاسْتِقَالَةٍ منْ عَثْرَةٍ ، أَو ٱلاِسْتَظِهْار فِي مِثْل هَذِهِ ٱلْأَحْوَال بِوَثْيَقَةٍ ، فَأَنْتَ مُسْتَغْنِ عَنْ ذَلِكَ ، بِسَابِقَتِكَ فِي ٱلْخِدْمَةِ ، وَمَنْزِلَتِكَ مِنَ ٱلنَّقَةِ ، وَمَوْقعكِ لَدَيْنَا مِنَ ٱلْخُصُوصِ وَٱلزُّلْفَةِ (١) ﴿ وَذَكَرَ أَبُوسَعُدٍ ، – أَعَزُّهُ ٱللهُ ، – إِلْتِمَاسَكَ أَمَانًا ، فَقَدْ بَذَلْنَاهُ ۗ لَكَ عَلَى غَيْنَاكُ عَنْهُ ، وَأَنْتَ آمَنْ عَلَى نَفْسِكَ ، وَدَمِكَ ، وَشَعَرَكَ ، وَيَشَرِكُ ، وَأَهْلِكَ ، وَوَلَدِكُ ، وَسَائِرِ مَا تَحْوِيهِ يَدُكُ ، حَالٌ (٢) في كُلِّ حَالِ (٢) بِكَنَفِ (١) ٱلْأَثْرَةِ (١) وَٱلْخُصُومِ وَ ٱلْإِحْسَانَ ۚ وَٱلْقَبُولُ عِنْدَتَا تَحْرُوسٌ فِي جَاهِكَ ، وَمَوْفِفِكَ ، وَحَالِكَ ۚ ، فَأَسْكُن إِلَى ذَلِكَ ، وَأَ ثَمِدْهُ ، وَلَكَ عَلَيْنَا ٱلْوَفَاءَ بِهِ عَهٰذُ ٱللَّهِ وَمِيثَافُهُ ، وَقَدْ خَمَّلْنَا أَبَاسَعْدٍ ، - أَعَزُّهُ اللهُ ، - فِي مَذَا ٱلْبَابِ مَا يَدْ كُرُهُ لَكَ ، وَٱللَّهَ نَسْتَعَيْنُ عَلَى ٱلنَّيةِ فيكَ ، وَهُوَ

<sup>(</sup>١) الزلفة : القربة والمنزلة

<sup>(</sup>٢) حال : نازل

<sup>(</sup>٣) الحال : الوقت الذي أنت فيه

<sup>(؛)</sup> الكنف: الظل ، وكنف الله : حرزه وتستزه

<sup>(</sup>٥) الاثرة : اختيار المرء لنفسه الاشياء الحسنة دون أصعابه

وَٱلنَّوْ وَيعُ بِخَطِّ عَضُدِ ٱلدَّوْلَةِ : اعْنَمَدْ ذَلِكَ وَٱسْكُنْ إِلَيْهِ ، وَثِقْ بِهِ ، إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَى .

وَدَخَلَ عَضُدُ ٱلدَّوْلَةِ إِلَى بَعْدَادَ، فَأَجْرَاهُ (١) عَلَى رَسْمِهِ، وَوَقَعَ بِإِقْرَادِ الْفَاعِهِ، وَإِمْضَاء تَقْرِيرَاتِهِ، فَلَمَّا حَصَلَ بِأَلْمَوْ صِلَ الْفَاسِمِ ٱلْمُطَهَّرِ بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ بِأَلْمُوْ صِلْ ، كَتَبَ إِلَى أَ بِي ٱلْفَاسِمِ ٱلْمُطَهَّرِ بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ

خَدَّ مِنْ أَبُو ٱلْحُسَنِ فَهْدُ بَنُ عَبْدِ ٱللهِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ لِأَ بِي عَمْرِو بْنِ (٢) ... عِنْدَ نَظَرِهِ فِي ٱلْمَوْصِلِ ، قَالَ : أَخْرَجَ فِي ٱلْمَوْصِلِ ، قَالَ : أَخْرَجَ فِي ٱلْمَوْصِلِ إِلَى ٱلدِّيوانِ ، مَاوَجَدَ فِي قِلَاعٍ أَ بِي تَغْلِبَ، مِنْ الْحُسَابَاتِ ، لِيُمَّأَمَّلَ وَثُمَّيَّزَ ، وَكَانَ فِيهَا ٱلشَّيْ ﴿ ٱلْكَثِيرُ مِنْ الْحُسَابَاتِ ، لِيُمَّأَمَّلَ وَثُمَّيَّزَ ، وَكَانَ فِيها ٱلشَّيْ ﴿ ٱلْكَثِيرُ مِنْ كَثِيرُ مِنْ أَلُو كُونَ فِيها ٱلشَّيْ ﴿ ٱللَّوْلَةِ مِنْ اللَّوْلَةِ ، لَكَ عَضُدِ الدَّوْلَةِ ، يَخْمَعُهُ ، حَتَى جَمَعَ مِنْ ذَلِكَ الْمُبَايَنَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِزِ ٱلدَّوْلَةِ ، يَجْمَعُهُ ، حَتَى جَمَعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَثِيرًا ، وَحَمَلَهُ إِلَى عَضْدِ ٱلدَّوْلَةِ ، لِعَدَاوَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَيْ إِلَى عَضْدِ ٱلدَّوْلَةِ ، لِعَدَاوَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَاوَقَفَ عَلَيْهِ ، حَرَّكَ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ ، حَتَّ مَنْ فَلْكِ وَبَيْنَ مِنْ هَنَاكَ بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ ، حَرَّكَ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ ، حَتَّ كَتَبُ مِنْ هُنَاكَ بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ ، حَرَّكَ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ ، حَتَّ كَتَبَ مِنْ هُنَاكَ بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ .

(1, 4, 12, 14, 5

<sup>(</sup>١) أجرى فلانا : أرسله وكيلا عنه

<sup>(</sup>٢) بياض بالاصل

قَالٌ : وَحَدَّ ثَنِي جَدِّى قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا بَحَضْرة أَبِي ٱلْقَاسِمِ ٱلْمُطَهَّرُ بْن عَبْدِ اللهِ ، وَزَر عَضُدِ ٱلدَّوْلَةِ ، في يَوْم ٱلْقَبْضِ عَلَىٌّ ، إِذْ وَرَدَتِ ٱلنَّوْبَةُ ، فَفُضَّتْ ۚ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَبَدَأَ مِنْهَا بِقَرَاءَةِ كِتَابٍ عَضُدِ ٱلدَّوْلَةِ ، فَلَمَّا ٱ نَتَهَى إِلَى فَصْلِ مِنْهُ ، وَجَمَ (١) وُجُوماً بَانَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ لِي أَبُو ٱلْعَلَاءِ صَاعِدُ بْنُ ثَمَا بِتِ : أَظُنَّ فِي هَذَا ٱلْكِتَابِ مَاضَاقَ صَدْرًا بِهِ ، وَقُمْتُ مِنْ تُجُلِّسِهِ لِأَنْصَرِفَ، فَتَبِعَنِي بَعْضُ حُجَّابِهِ، وَعَدَلَ (٢) مِ إِلَى بَيْتِ مِنْ دَارهِ ، وَوُكِّلَ عِ، وَأَرْسُلَ يَقُولُ لِى : لَعَلْكَ قَدْ عَرَفْتَ مِنِّي ٱلإِنْزِعَاجَ عِنْدُ ٱلْوُقُوفِ عَلَى ٱلْكِتَابِ الْوَارِدِ مِنَ الْحُضْرَةِ ٱلْيُوْمَ ، وَكَانَ فَلِكَ لِمَا تَضَمَّنَ مِنَ ٱلْقَبْضِ عَلَيْكَ ، وَأَخْذِ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهُمْ مِنْكُ ، وَيَنْبُغَى أَنْ تَكْنَبَ خَطُّكَ جَذَا ٱلْمَالَ، وَلَا تُرَاجِعْ فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَا تَرَكْتُ مُمْكِنَّا فِي مَعُونَتكَ وَتَحْلَيْصِكَ إِلَّا بَذَلْتُهُ ، وَقَدْ جَعَلْتُ ٱعْتَقَالَكَ فِي دَارِي، وَمُقَامَكَ فِي ضَيَافَتِي ، فَطَبْ نَفْسًا (٣) بِقُوْلِي ، وَثَقْ بَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ فِعْلِي . وَقُبِضَ عَلَى وَلَدَيْهِ أَبِي عَلِيِّ الْمُحَسِّنِ،

<sup>(</sup>١) وجم الرجل : سكت من شدة الحزن

<sup>(</sup>٢) عذل إلى الشيء رجع

<sup>(</sup>٣) طابت النفس: انشرحث

وَالَّذِي ، وَأَبِي سَعِيدٍ سِنَانٍ ، عَمِّى ، فَلَمَّا تَقَدَّم عَضْدُ ٱلدوْلَةِ إِلَى أَبِي ٱلْقَاسِمِ ٱلْمُطَهِّرِ بِالاَّنْحِيدَارِ لِقِتَـالِ صَاحِبِ ٱلْبَطِيحَةِ ، سَأَلَ عَضُدَ ٱلدَّوْلَةِ إِطْلَاقَهُ وَٱلْإِذْنَ لَهُ فِي ٱسْتِخْلَافِهِ ، بِحَضْرَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ : أَمَّا ٱلْعَفُو ، فَقَـدْ شَفَّعْنَاكَ (١) فِيهِ ، وَيَنْبَغَى أَنْ تُعَرِّفَهُ ذَلِكَ ، وَتَقُولَ لَهُ ، إِنَّنَا قَدْ غَفَرْنَا لَكَ عَنْ ذَنْكِ ، كُمْ نَعْفُ عَمَّا دُونَهُ لِأَهْلِنَا ، يَعْنَى : عِزَّ ٱلدَّوْلَةِ وَٱلدَّيْلَمَ – وَلِأُوْلَادِ بَيْتَنِنَا – يَعْنَى : أَ بَا ٱلْحُسَن مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا أَهْدَ ٱلْمُوسُويُّ (٢) – وَلَكِنَّا وَهَبْنَا إِسَاءَتُكَ لِخِدْمَتِكَ ، وَعَلَيْنَا ٱلْمُحَافَظَةُ فيكَ عَلَى ٱلْحُفِيظَةِ (٣) مِنْكَ ، وَأَمَّا ٱسْتِخْلَافُكَ إِيَّاهُ بِحَضْرَ تِنَا ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ نَنْقُلَهُ مِنَ ٱلسُّخْطِ ('' وَٱلنَّكْبَةِ إِلَى ٱلنَّظَرِ فِي ٱلْوَزَارَةِ ، وَلَنَا فِي أَمْرِهِ تَدْبِيرٌ . وَبِالْعَاجِلِ ، فَتَحْمُلُ إِلَيْهِ مِنْ عِنْدِكَ ثِيَابًا وَنَفَقَةً ، وَتُطْلِقُ وَلَدَيْهِ ، وَتَقَدَّمْ إِلَيْهِ عَنَّا بِعُمَلِ كِـتَابٍ فِي مَفَاخِرِنَا ، خَمَلَ إِلَيْهِ ٱلْمُطَهَّرُ ثِيَابًا وَنَفَقَةً

<sup>(</sup>١) شفعناك فيه : قبلنا شفاعتك فيه

<sup>(</sup>٢) بالاصل: الموسى وهو صحيح

<sup>(</sup>٣) الحفيظة : الغضب فيما يجب أن يحفظ منه وعلى بمعنى مع

<sup>(</sup>٤) السخط: ضد الرضى

وَأَطْلَقَ وَلَدَيْهِ ، وَالدِى وَعَمَّى ، وَرَسَمَ لَهُ تَأْلِيفَ ٱلْكَتَابِ
فِي ٱلدَّوْلَةِ ٱلدَّيلَمِيَّةِ ، وَٱنْحُدَرَ ٱلْمُطَوَّرُ ، وَبَقِى أَبُو إِسْحَاقُ
فِي تُحْبِسِهِ وَعَمِلَ ٱلْكِتَابَ ، فَكَانَ إِذَا ٱرْتَفَعَ جُزْ ثَمْ مِنْهُ ، حُلِلَ إِلَى ٱلْحُضْرَةِ ٱلْعَصْدُيَّةِ ، حَتَّى يَقْرَأَهُ وَيَتَصَفَّحَهُ ، ويَزِيدَ فِيهِ ، وَيَنْقُصَ مِنْهُ ، فَلَمَّا تَكَامَلَ عَلَى مَا أَرَادَهُ ، حُرِّرَ وَحُمِلَ وَيَنْقُصَ مِنْهُ ، فَلَمَّا تَكَامَلَ عَلَى مَا أَرَادَهُ ، حُرِّرَ وَحُمِلَ وَيَنْقُصَ مِنْهُ ، فَلَمَّا تَكَامَلَ عَلَى مَا أَرَادَهُ ، حُرِّرَ وَحُمِلَ وَيَنْقُصَ مِنْهُ ، فَلَمَّا تَكَامَلَ عَلَى مَا أَرَادَهُ ، حُرِّرَ وَحُمِلَ كَالَمَا عُلَى مَا أَرَادَهُ ، حُرِّرَ وَحُمِلَ وَيَعْمَلُ فِيهِ ، وَتَوَكَهُ فَي ٱللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَرَعَ عَلَيْهِ فِي أُسْبُوعٍ ، وَتَوَكَهُ فِي ٱللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَرَا اللَّهُ فَرِعَ عَلَيْهِ فِي أَسْبُوعٍ ، وَتَوَكَهُ وَعَلَاهُ وَعَمْلَ فِيهِ قَصِيدَةً مُهَا مَنْهُ فِيهَا بِمَقَدَمَهِ ، وَيُذَكِرُهُ وَعَمْلَ فِيهِ قَصِيدَةً مُهَا مُنْهُ فِيهَا بِمَقْدَمَهِ ، وَيُذَكِرُهُ وَعَمْلَ فِيهِ قَصِيدَةً مُهَا مُنْهُ فِيهَا بِمَقَدَمَهِ ، وَيُذَكّرُهُ وَعَمْلَ فِيهِ قَصِيدَةً مُهَا مُنْهُ فِيهَا بِمَقَدَمَهِ ، وَيُذَكّرُهُ وَ اللّهُ مُنْ وَعَمْلَ فِيهِ قَصِيدَةً مُهُمَا أَنْهُ فَيهَا بِمَقَدَمَهِ ، وَيُذَكّرُهُ وَ عَمْلَ فِيهِ قَصِيدَةً مُهُمَّاتُهُ فِيهَا بِمَقْدَمَهِ ، وَيُذَكّرُهُ وَكُمْ اللَّهُ مُنْهَا : إِنَّهُ مُرْتَعَ اللَّهُ الْمَاقُونَ مَنْهُ اللَّهُ الْمُؤْهِ ، مَنْهَا :

أَهْلًا بِأَشْرَفِ أَوْبَةٍ وَأَجَلَّهَا

لِأُجَلِّ ذِى قَدَم أَيلَاذُ " بِنَعْلِمَا شَاهَانَشَاهُ " . تَاجُ مِلَّتِهِ ٱلَّتِي

زِيدَتْ بِهِ فِي قَدْرِهِمَا وَمَحَلِّهَا. يَا خَيْرَ مَنْ زَهَتِ ٱلْمَنَابِرُ بِاسْمِهِ

فِي دَوْلَةٍ عَلَقِتْ (٢) يَدَاهُ بِحَبْلِهَا

<sup>(</sup>١) لاذ بالجبل: استتر به والنجأ اليه

<sup>(</sup>٢) فارسية أي ملك الملوك

<sup>(</sup>٣) علنت الخ : استمكت يداه — أى استممك وتعلق بأربابها

وَأَقَمْتَ فَينَا سَرَةً عَضُدِيةً هَيْهَاتَ لَا تَأْتِي ٱلْمُلُوكُ عِثْلِهَا يُرْدَى (١) غُوى فَاجِرْ فَا اللهِ عَلَى بَأْسِهَا وَيَعِيشُ بُرُ عَالِحٌ فِي فَضْلُهَا مَوْلَايَ عَبْدُكَ حَالَفٌ لَكَ حِلْفَةً تَعْيَا مَنَا كِبُ يَذْبُلِ عَنْ حَلْهَا ("" لَقَدِ ٱنْنَهَى شُوْقِي إِلَيْكَ إِلَى ٱلَّتِي لَا أَسْتَطِيعُ أُفِلُّهَا (٥) مِنْ ثِقِلْهَا (١٠) طُوبِي (٧) لِعَيْن أَبْصَرَنْكَ وَمَنْ لَهَا بِغْبَارِ دَارِكَ جَازِيًا عَنَ كُعْلَهَا ﴿ لوْ بِعْتَنِي بِجُمِيعِ عُمْرِي لَنْظَةً أَوْ كُطْفَةً بِالطَّرْفِ كُمْ أَسْتُغُلُّهَا أَيْرَى أَمْرُ بِخَطْرَةٍ (١) مِنْ بَالِمًا ؟ أَثْرَى أَعُودُ إِلَى كَثَافَةِ ظِلِّهَا ﴿

<sup>(</sup>١) يردى : مهلك (٢) الغوى : الضال والمنقاد الهوى

<sup>(</sup>٣) البر: المطيع ، والذي يحسن المعاملة عن حب

<sup>(</sup>٤) يعنى : يعجَّز . مناكب : عُواهل . يُدبل : جبل (٥) أقل الشيء : رفعه

 <sup>(</sup>٦) النقل: الحمل الثانيل ، وتروى: نظها (٧) طوبى: يراد بها الغبطة والسعادةوهي
 كلة دعاء للشخس (٨) الحطرة: من المطور بالبال ، الذكر بعد النسيان

لِي ذِمَّةً (١) مَحْفُوظَةٌ فِي ضِمْنِهَا

وَوَثَائِقٌ عَرُوسَةٌ فِي كَفْلِهَا (٢)

وَإِذَا رَأَيْتُ سَحَائِبًا لَكَ ثَرَّةً (٣)

تَرْوِي ٱلنُّفُوسَ ٱلْحَاتِ بِهَطَلْهَا (١٠)

لا فِي ٱلرِّجَالِ ٱلنَّاقِعِينَ (٥) بِوَ بْلْهَا(١)

كَلَّا وَلَا فِي ٱلْقَانِعِينَ بِطَلِّهَا (٧)

قَا بَلْتُ بِالزُّفَرَاتِ هَبَّةً رِيحِهَا

وَحَكَيْتُ بِالْعَبْرَاتِ دَرَّةً (١٠) سَجْلِهَا (١)

فَلُو أَنَّ عَيْنِي رَاهَنَتْ بِدُمُوعِهَا

يُعْنَاكَ فِي ٱلسَقْيَا لَفَزْتُ بِخَصْلُهِمَا (١٠٠)

قَالَ: قَدْ كَانَ أَبُو إِسْحَاقَ أَيكَاتِبُ عَضُدَ ٱلدَّوْلَةِ فِي الْمُنْسِ بِالْأَشْعَارِ ، وَيُرَقِّقُهُ ، فَمَا رَقَّقَهُ شَى مُ كَقَصِيدَتِهِ الْمُنْسِ بِالْأَشْعَارِ ، وَيُرَقِّقُهُ ، فَمَا رَقَّقَهُ شَى مُ كَقَصِيدَتِهِ الْقَافِيَّةِ ، وَمِنْهَا:

<sup>(</sup>١) الذمة : الامان والعهد : في ضمنها أي في طيها : لانضمن الكتاب طيه

<sup>(</sup>٢) الكفل: الضمان

<sup>(</sup>٣) الثرة: غزيرة الماء

<sup>(</sup>٤) الهطل: المطر الضيف الدام

<sup>(</sup>٥) تقع الماء العطش : سكنه وقطعه (٦) الوبل : المطر الشديد

<sup>(</sup>٧) الطل: المطر الضيف (٨) در الحليب: كثر

<sup>(</sup>٩) السجل: الدلو العظيمة فيها ماء (١٠) الحصل: مايتقام عليه

أَجِلْ فِي ٱلْبَنِينَ ٱلزُّهْرِ طَرْفَكَ إِنَّهُمْ حَوَوْا كُلَّ مَوْأَى لِلْأَحِبَّةِ مُؤْنِق وَ تَمَّتْ لَكَ ٱلنُّعْمَى بَقُرْبِ كَبِيرِهِمْ فَأَهْلًا بِهِ مِنْ طَارِقِ خَيْرِ مُطْرِقِ لَنَا مِثِلُ ٱلنَّجُومِ مُطيفَةً بَمَوْلَى مَوَالِ مِنْكَ كَالْبِدُر مُشْرِق وَقَدْ صَمَّمْ شَمْلُ لَدَيْكَ مُوَّلَّفَ فَأَرْثِ لِذِي ٱلشَّمْلِ ٱلشَّتِيتِ ٱلمُفَرَّقِ وَإِنْ كُنْتَ يَوْمًا عَنْهُم مُتُصَدَقًا فَمَنْ مِثْلُ مَاخُولُتَ فيهِمْ تُصَدَّق فَلِي مُقْلَةٌ تَقْذَى إِذًا مَامَدَدْتَهَا إِلَى حَلَّةٍ مِمَّنْ أَعُولُ وَدَوْرَق (١) إِنَاتٍ وَذُكْرَانِ أَبِيتُ مِنَ ٱجْلِمِمْ عَلَى كَمَدٍ أَيْنَ ٱلْحُجَا بَيْنَ أَلْحُبَا بَيْنَ (٢) مُقَلَق رَسَائِلُهُمْ تَأْتِي عِمَا يَلْدُغُ ٱلْحُشَا وَيَصْدُعُ قَلْتَ النَّازِعِ (٣) الْهُتُسُوِّق

 <sup>(</sup>١) الحلة الجهة والسكن والدورق الجرة ولا أرى هذا و يخيل الى أنها دردق والدردق الاطفال الصفار (٢) الحجابين: يريد جها الحجاب الحاجز 6 والحجاب المستبطن الصدر والاضلاع (٣) النارع: النريب

فَبَاكِيةٌ تُرْثِي أَبَاهًا وَلَمْ يَمُتْ وَبَائِنَةُ مِنْ بَعْلِهَا لَمْ تُطَلَّق وَزُغْبُ ﴿ (١) مِنَ ٱلْأَطْفَالِ أَبْنَا ﴿ مَنْزِلِ شُوَارِدُ عَنْهُ كَالْقَطَا (٢) إِذَا حَرَّقُوا قَلْي بِنَجُوا مُم الثَّنَتُ عِدَاكُ تُنَاجِيني فَتَطْفِي شُهِدْتُ لَئِنْ أَنْكُرْتُ أَنَّكَ صُنْتَني وَكُمْ أَرْعَ مَا أَوْلَيْتَنِي مِنْ تُرَفُّق لَقَدْ ضَيِّعَ ٱلْمَعْرُوفُ عِنْدِي وَأَصْبَحَتْ وَدَائِفُ مِ مَوْدُوعَةً عِنْدَ وَحَبُسُكَ لِي جَاهٌ عَرِيضٌ وَرِفْعَةٌ وَقَيْدُكُ فِي سَاقَ أَتَاجٌ لِمَفْرَق (٣) وَمَا مُوثَقَ لَمْ تَطَّرِحُهُ (١) مُوثَقَى وَلَا مُطْلَقٌ لَمْ تَصْطَنِعُهِ عُطْلَق

<sup>(</sup>١) الزغب: الصغار

<sup>(</sup>٢) القطا: جمع القطاة: طائر في حجم الحام

<sup>(</sup>٣) المفرق من الشعر : موضع افتراقه

<sup>(</sup>٤) اطرحه : ألقاه وقذفه وأبعده

خَلَا أَنَّ أَعْوَامًا كُمُّانَ ثَلَاثَةً

تَعَرَّقَتِ (١) ٱلْبَقْيَا (٢) أَشَدَّ تَعَرُّقِ

وَقَدْ ظَمِئَتْ عَيْنِي ٱلَّذِي أَنْتَ نورُهَا

إِلَى نَظْرَةٍ مِنْ وَجَهْكُ ٱلْمُتَأَلِّقِ

فَيَا فَرْحَتِي إِنْ أَلْقَهُ قَبْلَ مِيْتَتِي

وَيَاحَسُرَ تِي إِنْ مِتُ مِنْ قَبْلِ نَلْتَقِي

خَدَمْتُكُ مُذْ عِشْرُونَ عَامًا مُوفَقًا

فَهَبُ لِي يَوْمًا وَاحِدًا لَمْ أُوَفَّتِي

فَإِنْ يَكُ ذُنْبُ ضَاقً عِنْدِي عُدْرَهُ

فَعِنْدُكُ عَفُو وَاسِعْ غَيْرُ صَيِّق

قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَا ٱلرَّبَّانِ إِنَّ ، حَامِدَ بْنَ مُحَدَّدٍ ،

ٱلْوَزِيرَ ، يَقُولُ لِجَدِّى ، وَهُمَا فِي مَجْلِسِ أُنْسٍ ، وَأَنَا حَاضِرٌ مَعْهُمَا : لَمَّا أَنْفَذْتَ ٱلقَصِيدَةَ ٱللَّامِيَّةَ بِالنَّهْنِيَّةِ ، عَنْ قَدُومِ عَضُدِ ٱلدَّوْلَةِ مِنَ ٱلرِّيَارَةِ ، عَرَضْتُهَا عَلَيْهُ فِي وَقْت كَانَ عَبْدُ

ٱلْعَزِيزِ بْنُ يُوسُفَ غَيْرَ حَاضِ فِيهِ ، فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ

<sup>﴿(</sup>١) تمرق العظم : نزع ماعليه من اللحم

<sup>(</sup>٢) البقيا: ما يتي

<sup>(</sup>٣) أبا الريان : هكذا كما سيأتي ولمل ذكره بأبي الزمان خطأ

إِلَى وَإِلَى عَبِدُ اللهِ بْنِ سَعْدَانَ ، وَكُنْتُ آمَنَهُ عَلَيْكَ ، وَأَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَأَعْلَمُ الْأَرْضَ عَنِدُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : قَدْ طَالَ حَبْسُ الْفَا الْمُسْكَنِينِ وَمِحْنَتُهُ ، فَقَبَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْأَرْضَ عِنْدُ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَنَا : لَا أَنْ عَرَفْنَا : إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ فَقَالَ لَنَا : كَأَنَّكَمَ أَنُو رُوانِ إِطْلَاقَهُ ، قُلْنَا : إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ حُقُوقِهِ عَلَيْنَا ، وَذَرَائِعِهِ (أَ عِنْدَنَا ، أَنْ عَرَفْنَاهُ فِي خِدْمَتِكَ ، وَتَقُدَّمَا إِلَيْهِ عَنْدُنَا ، أَنْ عَرَفْنَاهُ فِي مِنْ أَعْفِدَا وَخَالَطْنَاهُ فِي أَيَّامِكَ ، قَالَ : فَإِذَا كَانَ رَأْ أَيْكُمَا فِيهِ ، فَأَنْفِذَا وَأَقْرِجَا عَنْهُ ، وَتَقَدَّمَا إِلَيْهِ عَنَّا بِعُلَازَمَةٍ مَنْزِلِهِ ، إِلَى أَنْ الْمُؤْمَةِ مَنْ لِهِ ، إِلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْكُ مَا يَلِيقَ عَنْهُ ، وَتَقَدَّمَا إِلَيْهِ عَنَا إِلَى أَنْ الْمُؤْمَةِ مَنْزِلِهِ ، إِلَى أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُكَامِ عَنْهُ مَا يَلِيقُ عَمْدُهِ : عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقَ عُلْمُ اللَّهُ اللّهُ ا

قَالَ أَبُو ٱلرَّيَّانِ: غَفَرَجْتُ مُبَادِراً، وَأَنْفُدْتُ لِشُكْرُسْنَانَ صَاحِي، وَأَنْفَذْ بُنُ سَعَدَانَ مُحَدَّدا لِأُواتِيهُ ، وَٱنْتَظَرْتُ عَوْدَهُمَا مِا خَعَلَاهُ ، مِنْ صَرْفِكَ إِلَى دَارِكَ ، فَأَ بُطَأًا عَلَى ، وَكُنْتُ عَوْدَهُمَا فَعَلَاهُ ، مِنْ عَادَةٍ عَضُدِ ٱلدَّوْلَةِ ، أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ بِالْأَمْرِ ، ثُمَّ اعْرِفُ مِنْ عَادَةٍ عَضُدِ ٱلدَّوْلَةِ ، أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ بِالْأَمْرِ ، ثُمَّ يَسْأَلُ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ فُعِلَ أَمْضَاهُ ، وَكَمْ يَرْجَعْ ، وَإِنْ يَسْأَلُ عَنْهُ ، فَرَبُع بَاللَّمْ فَعَلَ أَمْضَاهُ ، وَكَمْ يَرْجَعْ ، وَإِنْ تَا خَرَ ، فَرُثَكَ اللَّهُ وَلَا الله وَأَيْ مُسْتَأْنَفَ فِي ٱلتَّوَقَّفِ عَنْهُ ، فَدَخَلْتُ لَهُ : قَالَ عَضُدِ ٱلدَّوْلَةِ فِي غَرَضٍ مَا ، أَطَالِعُهُ بِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِلَى عَضُدِ ٱلدَّوْلَةِ فِي غَرَضٍ مَا ، أَطَالِعُهُ بِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : فَاتُ : الله فِي مَوْلَانَا مَا دُعِي لَهُ ، فقَالَ : مَا تَجَدَّدَ \* قُلْتُ لَهُ : شَيعَ الله فِي مَوْلَانَا مَا دُعِي لَهُ ، فقَالَ : مَا تَجَدَّدَ \* قُلْتُ لَهُ :

<sup>(</sup>٢) الذرائع : جم الذريعة : الوسيلة

شَاهَدَ ٱلنَّاسُ أَبَا إِسْحَاقَ ٱلصَّابِيءَ ، وَقَدْ أُخْرِجَ مِنْ مُحْبِسِهِ ، وَمَضَى إِلَى دَارِهِ ، فَأَكْثَرُوا مِنَ ٱلدُّعَاءِ وَٱلشُّكْرِ ، فَسَكَتَ ، وَمَا أَفْضَى إِلَيْهِ مِنْ مَنيْتِهِ (" وَشَغَلَتْ عَضُدُ ٱلدَّوْلَةِ عِلَّتُهُ ، وَمَا أَفْضَى إِلَيْهِ مِنْ مَنيْتِهِ " عَنِ ٱلنَّظَرِ فَى أَمْرِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ وَصَلَ إِلَى حَضْرَتِهِ ، فِيما يَيْنَ عَنِ ٱلنَّظَرِ فَى أَمْرِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ وَصَلَ إِلَى حَضْرَتِهِ ، فِيما يَيْنَ الْإِطْلَاقِ وَاشْتِدَادِ ٱلْعِلَّةِ ، فِي أَيَّامٍ مُتُفَرِّقَةٍ ، فَتَفَقَدَهُ بِثِيابٍ وَنَقَقَاتٍ ، عِدَّةً دَفَعَاتٍ ، عِدَّةً وَالْعَلَاتِ الْعَلَقِ مَا يَالْعُونَ وَالشَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا يَسْمَ الْعَلَاقِ مَا عَاتِهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَاتِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

وَكَانَ ٱلصَّاحِبُ ٱبْنُ عَبَّادَ يُحِبُّهُ أَشَدًّ ٱلْخُبِّ، وَيَتَعَصَّبُ لَهُ ، وَيَتَعَاهَدُهُ عَلَى بُعْدِ ٱلدَّارِ بِالْمِنَحِ (") ، وَكَانَ ٱلصَّابِئُ ، مُنْذُ حَبَسَهُ عَضُدُ ٱلدَّوْلَةِ ، مُتُعَطَّلًا ، إِلَى أَنْ مَاتَ ، فَكَانَ يُواصِلُ حَضْرَةَ ٱلصَّاحِب بالْمِدَح

قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ: فَقَرَأْتُ لَهُ فَصْلًا مِنْ كِتَابٍ فِي ذِكْرِ صِلَةٍ (٣) ، وَصَلَتْ مِنْهُ إِلَيْهِ ، ٱسْتَطْرَفْتُهُ جِدًّا ، وَهُوَ:

وَرَدَ ، أَطَالَ ٱللهُ بَقَاءَ سَيِّدِنَا ، أَبُو ٱلْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ ٱلْحُسَنِ ، وَأَبُو مُحَدَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ شُعَيْبِ ، حَاجَيْنِ ، فَعَرَّجَا ('' إِلَىَّ مُلِمَّيْنِ ('' ، وَعَاجَا ('') إِلَىَّ مُسَلِّمَيْنِ ، فِنَيْنَ عَرَفْتُهُمَا ،

<sup>(</sup>١) المنية : الموت (٢) المنح : جمع المنحة : العظية

 <sup>(</sup>٣) الصلة: العطية والاحسان والجائزة (٤) عرج: وتفولبدومال (٥) ألم بالتوم
 وعلى الثوم: أتاهم فنزل بهم (٦) عاج السائر: وقف 6 وعلى المكان مال وعطف

فَقَبْلُ أَنْ أَرُدًا ٱلسَّلَامَ عَلَيْهِمَا ، مَدَدْتُ ٱلْيَدَ إِلَى مَامَعَهُمَا ('' ، كَمَا مَدَّهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ إِلَى رَسُولِ جَبَلَةً بْنِ الْأَيْهُمِ، ثِقَةً مِنَّى بِصِلَتِهِ ، وَتَشَوُّقًا إِلَى تَكْرِمَتِهِ ، وَٱعْتِيَادًا لِإحْسَانِهِ ، وَ إِلْفًا لِمُوَارِدِ إِنْعَامِهِ ، وَتَيَقَّنَا أَنْ ٱلْخُطْرَةَ مِنِّي عَلَى بَالِهِ ، مَقْرُونَةٌ بِالنَّصِيبِ منْ مَالِهِ ، وَأَنَّ ذِكْرَاهَ لِي ، مَشْفُوعَةٌ مُ بِجِدْوَاهُ (٢) عَلَيَّ، وَقُمْتُ عِنْدَ ذَلِكَ قَائِمًا ، وَقَبَّلْتُ الْأَرْضَ سَاجِدًا ، وَكُرَّرْتُ ٱلدَّعَاءَ وَٱلثَّنَاءَ نُجُنَّهِدًا ، وَسَأَلْتُ ٱللَّهَ أَنْ يُطِيلَ لَهُ ٱلْبُقَاءَ ، كَطُولِ يَدِهِ بِالْعَطَاءِ ، وَيَمُدَّ لَهُ فِي ٱلْعُمْرِ ، كَامْتْدَادِ ظِلِّهِ (٣) عَلَى ٱلْخُرِّ ، وَأَنْ يَحْرُسَ هَذَا ٱلْبَدَدَ (١) ، ٱلْقَلِيلَ ٱلْعَدَدِ، مِنْ مَشْيَخَةِ ٱلْكُنَّابِ، وَمُنْتَحِلِي (٥) ٱلْآ دَابِ، مَا كَنْفُهُمْ (1) بِهِ مِنْ ذُرَاهُ (٧) ، وَأَفَاءَهُ (٨) عَلَيْهِمْ مِنْ نَدَاهُ (١) ، وأَسَامَهُم (١٠) فيه مِنْ مَرَاتِعِهِ (١١) وَأَعْذَبُهُ لَمُمْ مِنْ شَرَائِعِهِ (١٢)،

<sup>(</sup>١) ورد بيتيمة الدهر : إليهما

<sup>(</sup> ۲ ) الجدوى : العطية (٣) تروى باليتيمة : بده (١) البدد : المتفرق

<sup>(</sup> ٥ ) تنحل الشعر أو القول : ادعاه لنفسه وهو لغيره

<sup>(</sup>٦) كنف الشيء: صانه وحنظه (٧) الذروة: العلو والمكان المرتفع

<sup>(</sup> ٨ ) أَفَاءَ اللهَ عليه مال القوم : جعله غنيمة له (٩) الندى : الجود والفضل والخير

<sup>(</sup>١٠) سامت الماشية : خرجت الى المرعى

<sup>(</sup>١١) المراتع : جمع المرتع : المكان الذي يجد فيه الانسان ماشاء من خصب وسعة ورغد

<sup>(</sup>١٢) الشرائع: جم الشريعة : مورد الشاربة

الَّتِي هُمُ مُحَلَّنُونَ (') إِلَّا مِنْهَا، وَتَحْرُومُونَ (') إِلَّا عَنْهَا »
وَكَانَ ٱلصَّاحِبُ يَتَمَنَّى ٱنْحِيَازَ أَ بِى إِسْحَاقَ إِلَى جَنْبَتِهِ ('')،
وَقُدُومَهُ إِلَى حَضْرَتِهِ ، وَيَضْمَنُ لَهُ ٱلرَّغَائِبَ عَلَى ذَلِكَ ،
إِمَّا تَشَوُّقًا، وَإِمَّا تَشَرُّفًا ('')

وَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ بَحْتَمِلُ ثِقَلَ ٱنْظُلَّةِ (°) ، وَسُوءَ أَثَرِ ٱلْعُطْلَةِ ، وَلَا يَتَوَاضَعُ لِلاِتِّصَالِ بِجُمْلَةِ (٦) ٱلصَّاحِبِ ، بَعْدَ كَوْنِهِ مِنْ نُظَرَائِهِ ، وَتَعَلِّيهِ بِالرِّيَاسَةِ فِي أَيَّامِهِ

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ثِقَاتُ ، مِنْهُمْ أَبُو الْقَارِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَدَّدٍ الْكَرْخِيُّ، وَكَانَ شَدِيدَ اللاخْتِصَاصِ بِالصَّاحِبِ، أَنَّهُ كَثِيراً مَا كَانَ يَقُولُ : كُتَّابُ الدُّنيا ، وَ بُلَغَاءُ الْعَصْرِ أَرْبْعَةُ : الْأُسْتَاذُ ابْنُ الْعَمِيدِ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يُوسُفَ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الصَّابِينُ ، وَلَوْ شَيْتُ لَذَ كَرْتُ الرَّابِعَ يَعْنَى نَفْسَهُ وَأَبُو إِسْحَاقَ الصَّابِينُ ، وَلَوْ شَيْتُ لَذَ كَرْتُ الرَّابِعَ يَعْنَى نَفْسَهُ وَالْصَابِينَ ، أَعْنَى الصَّدَرِيْنِ ، أَعْنِ : الصَّاحِبَ وَالْصَابِينَ ، فَقَدْ خَاضَ فِيهِ النَّائِضُونَ ، وَأَطْنَبَ

<sup>(</sup>١) حلاُّه: منعه الورود 6 وتروى باليتيمة : محلون

<sup>(</sup>٢) تروى باليتيمة : ومحرمون (٣) الجنبة : الناحية والجهة

<sup>(</sup>١) تُروى باليتيمة : تفوقا (٥) الحلة : الحاجة والنقر

<sup>(</sup>٦) الجلة : جماعة الناس 6 والمراد بها الحاشية والاتباع

ٱلْمُحَصَّلُونَ (')، وَمِنْ أَشْنَى (') مَاسَمِوْتُهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ ٱلصَّاحِبِ
كَانَ يَكْتُبُ كَمَا يُرِيدُ، وَأَبُو إِسْحَاقَ يَكْتُبُ كَمَا يُومُورُ،
وَيَنْنَ ٱلْحُالَيْنِ بَوْنْ ('') بَعِيدٌ، وَكَيْفَ جَرَى الْأَمْرُ، فَهُمَا هُمَا،
وَلَقَدْ وَقَفَ فَلَكُ ٱلْبَلَاغَةِ بَعْدُهُمَا الْ

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى إِنَاخَةِ كَاْكُلُ '' ٱلزَّمَانِ عَلَيْهِ ، وَصَرْفِ صُرُوفِهِ ('' ، بَعْدَ ٱلنَّبَاهَةِ ('' إِلَيْهِ ، فَصْلُ ' كَتَبَهُ إِلَى صَدِيقٍ ('' لَهُ يَسْتَمْيِحُهُ ، وَهُوَ :

وَلَمَّا صَارَتْ صُرُوفُ ٱلدَّهْرِ تَتَوَغَّلُ (١٠) بَعْدَ ٱلتَّطْرِيفِ (١٠) وَصَادَفَ مَا تَجَدَّدَ عَلَىَّ فِي هَذَا وَتُجْعِفُ (١٠) بَعْدَ ٱلتَّحَيَّفِ (١١) ، وَصَادَفَ مَا تَجَدَّدَ عَلَىَّ فِي هَذَا الْوَقْتِ مِنْهَا أَشْلَاءً (١٢) ، مِنِّي مَنْهُوكَةً ، وَأَعْظُمَّ مَبْرِيَّةً (١٣) ، مِنِّي مَنْهُوكَةً ، وَأَعْظُمَّ مَبْرِيَّةً (١٣) ،

 <sup>(</sup>١) حصل الكلام: رده الى مفاده ومعناه ، ويروى باليتيمة: وأخب فيه المخبون ،
 أى أفاضوا واختلفوا في المقارنة بينهما ، والحبب: السير السريع

<sup>(</sup> ٢ ) مما يشني الغلة في هذا الباب كذا

<sup>(</sup>٣) البون: الفرق والمسافة بين أمرين (٤) الكلكل: الصدر 6 أو مابينالترقو تين

<sup>(</sup> ٥ ) صرف الدهر وصروفه : نوائبه وحدثانه

<sup>(</sup>٦) النباهة : الشرف والفطنة

<sup>(</sup> ٧ ) هو الصاحب أبوالقاسم اسهاعيل بن عباد وزير الامير ، ويدالدولة بن ركن الدولة بأصبهان

<sup>(</sup> ٨ ) توغل في البلاد : ذهب وأبعد ، وتروى : تنوء على ، أى تثقل

<sup>(</sup>٩) تروى برسائله : التطرف 6 تطرف في المسألة : جاوز حد الاعتدال

<sup>(</sup>١٠) أجعف به : ذهب به وأهلكه واستأصله

<sup>(</sup>١١) تروى باليتيمة : وبالزائدات 6 تحيف الشيء : تنقصه وأخذ من أطرافه

<sup>(</sup>١٢) الاشلاء: جم الشلو: العضو من الجسد (١٣) مبرية: مهزولة

وَحُشَاشَةً (ا) مُشْفَيةً (ا) ، وَبَقِيَّةً مُودِيَةً (اا) ، جَعَلْتُ أَخْتَارُ الْجُهَاتِ ، وَأَعْتَامُ الْجُنبَاتِ ، لِأَنْحُو مِنهَا مَا لَا يُعَابُ الْجُهَاتِ ، وَلَا يَخِيبُ آمِلهُ إِذَا أَمَل ، وَكَانَ سَائِلهُ إِذَا أَمَل ، وَكَانَ سَيِّدِى أَوْلَمَا إِذَا اَعْتَمَدْتُ ، وَكَانَ سَيِّدِى أَوْلَمَا إِذَا اَعْتَمَدْتُ ، وَكَانِ سَيِّدِى أَوْلَاهَا إِذَا اَعْتَمَدْتُ ، وَكَتَبْتُ سَيِّدِى أَوْلَاهَا إِذَا اَعْتَمَدْتُ ، وَكَتَبْتُ كَانِي هَذَا ، بِيدٍ يَكَادُ وَجُهِى يَتَظَلَّمُ مِنهَا إِذْ تَخُطُّهُ ، وَكَتَبْتُ إِشْفَاقًا عَلَى مَائِهِ مِمَّا يُرِيقُهُ (ا) ، لَوْلَا النَّقَةُ بِأَنَّهُ يَحُقِنُ (ا) إِشْفَاقًا عَلَى مَائِهِ مِمَّا يُرِيقُهُ (اا) ، لَوْلَا النَّقَةُ بِأَنَّهُ يَحُقِنُ (ا) مِياهَ الْوُجُوهِ وَيَحْمِهَا ، وَيَجُمُّهَا (ا) ، وَلَا يَقْذِيهَا (ا)

فَصْلُ مِنْ كَتَابٍ إِلَى عَضُدِ ٱلدَّوْلَةِ فِي تَهْنِئَةٍ بِتَحْوِيلِ سَنَتِهِ :

أَسْأَلُ ٱللهَ مُبْتَهِلًا لَدَيْهِ ، مَادًّا يَدَى ۚ إِلَيْهِ ، أَنْ يُحِيلَ عَلَى مَوْلَانَا هَذِهِ ٱلسَّنَةَ ، وَمَا يَتْلُوهَا مِن ْ أَخَوَاتِهَا ، فِالسَّنَةَ ، وَمَا يَتْلُوهَا مِن ْ أَخَوَاتِهَا ، والتِّيَاتِ ، وَالتِّيَاتِ ، وَالتَّيَاتِ ، وَالتَّاتِ ، وَالتَّيْتِ ، وَالتَّيْتِ ، وَالْتَيْتِ ، وَالْتَيْتِ ، وَالْتَيْتِ ، وَالْتَيْعَاتِ مِنْ الْمَاقِيَاتِ ، وَالْتَيْعَاتِ مَا مُولَاتِ مَا الْمَاقِيَاتِ ، وَالتَّيْعِاتِ ، وَالْتَيْعِيْتِ اللْمَاقِيَاتِ مِنْ الْمَاقِيلَاتِ مِنْ الْمُعْلِقِ مِنْ الْمُعْلِقِ مَا مُولَاتِ الْمُعْلِقِ مُنْ اللْمِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمُعْلَقِ مُنْ اللَّهُ الْمِنْ اللْمُعْلِقِ مِنْ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعْلَقِ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولِيْ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) الحشاشة : بقية الروح في المريض والجريح

<sup>(</sup>٢) مشفية : مشرفة ، ومنه : أشنى علىالموت (٣) أودى به : ذهب به

<sup>(؛)</sup> أراق الماء : صبه 6 وتروى برسائله : يهريقه 6 وهما بمعنى واحد

<sup>(</sup>٥) حقن دم فلان : منعه أن يسفك بعد أن حل به القتل

<sup>(</sup>٦) أجم الماء: تركه يجتمع

<sup>(</sup>٧) قدتُ عينه : بالغمس والرمس 4 أي يوسخها

<sup>(</sup>٨) تروى باليتيمة : وبالزائدات

<sup>(</sup>٩) الغامرات: الكثيرة

كل دَهْرِ يَسْتَقْبِلُهُ ، وَأَمَدٍ (١) يَسْتَأْنِفُهُ ، مُوَفَّرًا (٢) عَلَى ٱلْمُتَقَدِّمِ لَهُ ، قَاصِرًا عِنِ ٱلْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ ، وَيُوفِّيُّهُ (٣) مِنَ ٱلْعُمْرِ أَطُولُهُ وَأَبْعَدَهُ ، وَمِنَ ٱلْعَيْشِ أَعْذَبَهُ وَأَرْغَدَهُ ، عَزِيزاً مَنْصُوراً ، مَحْميًّا مَوْفُوراً (١) ، بَاسِطاً يَدَهُ ، فَلَا يَقْبضُهَا إِلَّا عَلَى نَوَاصِي (٥) أَعْدَاءِ وَحُسَّادٍ ، سَامِياً (٦) طَرْفَهُ ، فَلَا يَغْضُهُ (٧) إِلَّا عَلَى لَدَّةِ غَمْضِ (٨) وَرُقَادٍ ، مُسْتَرِيحَةً رِكَايُهُ ، فَلَا يُعْمِلُهَا إِلَّا لِاسْتَضَافَة عِزٍّ وَمُلْكِ، فَأَنْزَةً قِدَاحُهُ (١) ، فَلَا يجِيلُهَا (١٠) إِلَّا لِحِيَازَةِ مَالٍ وَمِلْكِ ، حَتَّى يَنَالَ أَقْصَى مَا يَتُوَجُّهُ إِلَيْهِ أُمْنَيَّتُهُ جَاءِمَةً (١١)، وَتَسْمُو لَهُ هِمَّتُهُ طَاعِمَةً (١١) وَحَدَّثَ هِلَالُ بْنُ ٱلْمُحَسِّنِ ، : حَدَّ ثَنِي جَدِّى أَبُو إِسْحَاقَ : مُمَّ وَجَدْتُ هَذَا ٱلْخُبَرَ بِخُطِّ ٱلْمُحَسِّنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّ ثَني وَالَّدِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ وَالَّذِي أَبُو ٱلْحُسَنِ ٱيْذِ مُنَّى فِي

<sup>(</sup>١) الامد: الغاية ومنتهى الشيء

<sup>(</sup> ٢ ) الموفر : الذيء التام ، ويروى باليتيمة : موفيا

 <sup>(</sup>٣) وفي الرجل حقه : أعطاه إياه تاما (٤) تروى منصوراً. وليله مسرورا

<sup>(</sup> ٥ ) النواصي : جمع الناصية : مقدم الرأس ٤ أو شعر مقدم الرأس إذا طال

<sup>(</sup>٦) السامي : العالى المرتفع (٧) غض طرفه ومن طرفه : خفضه وكفه

<sup>(</sup> ٨ ) الغمض : انطباق الجفن (٩) القداح : جم القدح : السهم قبل أن ينصل ويراش

<sup>(</sup>١٠) يديرها ليري بها (١١) تروى باليتيمة : جامحا 6 وجمح الفرس: تغلب على راكبه وذهب به لاينثنى (١٢) تروى باليتيمة : طامحا 6 وطمح بصره اليه : ارتفع اوق الطلب : بالغ فيه

ٱلْحُدَاثَةِ وَٱلصِّي قِرَاءَةَ كُتُبِ ٱلطِّبِّ، وَٱلنَّحَلِّي بِصِنَاعَتِهِ، وَيَنْهَا نِي عَنِ ٱلتَّمَرُّضِ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَقَوِيتُ فِيهَا فُوَّةً شَدِيدَةً ، وَجُعِلَ لِي بِرَسْمِ ٱلْخُدْمَةِ فِي ٱلْبِهَارِسْتَانَ (') عِشْرُونَ دِينَارًا فِي كُلُّ شَهْرٍ ، وَكُنْتُ أَنْرَدُّدُ إِلَى جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلرُّؤْسَاء ، خِلَافَةً لَهُ ، وَ نِيَابَةً عَنْهُ ، وَأَنَا مَعَ ذَلِكَ كَارِهُ لِلطِّبِّ ، وَمَا ثِلْ إِلِي قِرَاءَةِ كُنِبِ ٱلْأَدَبِ ، كَاللُّغَةِ وَٱلشِّعْرِ ، وَٱلنَّحْوِ وَٱلرُّسَائِلِ وَٱلْأَدَبِ، وَكَانَ إِذَا أَحَسَّ بِهَذَا مِثَّى، يُعَا تِبْنِي عَلَيْهِ، وَيَنْهَانِي عَنْهُ ، وَيَقُولُ : يَا بُنَّ ، لَا تَعْدِلْ عَنْ صِنَاعَةِ أَسْلَافِكَ ، فَلَمَّا كَانَ فى بَعْضِ ٱلْأَيَّامِ ، وَرَدَ عَلَيْهِ كَتِنَابٌ مِنْ بَعْضِ وُزَرَاءِ خُرَاسَانَ يَتَضَمَّنُ أَشْيَاءَ كَثيرةً ، كَأَفَهُ إِيَّاهَا ، وَمَسَائِلَ فِي ٱلطِّبِّ وَغَيْرِهِ ، سَأَلَهُ عَنْهَا ، وَكَانَ ٱلْكَتَابُ طَوِيلًا بَلِيغًا ، قَدْ تَأْنَّقَ مُنْشِئُهُ ، وَتَغَارَبَ ، (٢) فَأَجَابَ عَنْ تِلْكَ ٱلْمَسَائِلِ ، وَعَمِلَ جُمَالًا لِمَا يُرِيدُهُ ، وَأَ نْفَذَهَا عَلَى يَدَىَّ إِلَى كَاتِبِ ، لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ أَ بْلَغُ مِنْهُ ، وَسَأَلَهُ إِنْشَاءَ ٱلْجُوابِ عَنْهُ ، قَالَ : فَمَضَيْتُ ، وَأَ نَشَأْتُ أَنَا ٱلْجُوَابَ، وَأَطَلْتُهُ وَحَرَّرْتُهُ، وَجِئْتُ بِهِ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَرَأَهُ،

<sup>(</sup>١) البيمارستانِ والمارستان : محل معد لمعالجة المرضى واقامتهم

<sup>(</sup>۲) تفارب : أتى بالشىء النريب 6 وفصح وقال بالغرائب

قَالَ : يَا أُبِنَىَّ سُبْحَانَ اللهِ ، مَا أَفْضَلَ هَذَا ٱلرَّجُلَ وَأَبْلَغَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : هَذَا مِنْ إِنْشَائِي ، فَكَادَ يَطِيرُ فَرَحًا ، وَضَمَّنِي إِلَيْهِ ، وَقَبَّلَ يَنْ عَيْنَى عَيْنَى ، وَقَالَ : قَدْ أَذِنْتُ لَكَ ٱلْآتَ ، فَأَمْضِ ، فَكُنْ كَانِهُ .

كَانَ أَبُو إِسْحَاقَ ٱلصَّابِي ﴿ وَاقِفًا بَيْنَ يَدَى ْ عَضَدِ ٱلدَّوْلَةِ ، وَيَنْ َ يَدَيْهِ كُنُبُ قَدْ وَرَدَتْ عَلَيْهِ مِنِ ٱبْنِ سَمْجُورَ ، صَاحِبِ خَرَاسَانَ ، وَعَلَى رَأْ سِهِ غُلَامٌ ثُو كَيْ ، حَسَنَ ۗ ٱلْوَجْهِ ، جَمِيلُ ، فَرَاسَانَ ، وَعَلَى رَأْ سِهِ غُلامٌ ثُو كَيْ ، حَسَنَ ۗ الْوَجْهِ ، جَمِيلُ ، أَخْلِيقة مِ ، وَكَانَ مَا ئِلًا إِلَيْهِ ، وَرَأَ يْتُ الشَمْسَ إِذَا وَجَبَتْ (١) عَلَيْهِ حَجَبَهُ عَنْهَا ، إِلَى أَن ٱسْتَمَ قَرَاءَة مَا كَانَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : هَلْ قُلْتَ شَيْئًا يَا إِبْراهِيمُ ﴿ فَقَالَ :

وَقَفَتْ لِنَحْجُبَنِي عَن الشَّمْسِ نَفْسَ أَعَنَّ عَلَى مِنْ نَفْسِي نَفْسَ أَعَنَّ عَلَى مِنْ نَفْسِي ظَلَّت تَظَلَّدُي وَمِنْ عَجَبِ شَمْسُ تَقَنَّعُنِي عَنِ الشَّمَسِ فَسَرَ تَقَنَّعُنِي عَنِ الشَّمَسِ فَسَرَ بِذَلِكَ، وَطَوَى الْكُرْبُ ، وَجَعَلَهُ جَالِساً لِلْقُرْبِ ،

<sup>(</sup>١) وجبت الشمس : حانت أن تكون عليه

وَأُ اْقِيَ عَلَى ٱلجُوارِى ٱلسَّنَائِرُ ، فَغَنَّوْا بِهِ فِى ذَلِكَ ٱلْيَوْمَ ، وَهُوَ فِى ٱلْقَامِسِ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةً إِحْدَى وَسِتِّينَ وَثَلَاثِهِائَةٍ .

وَكُنّبَ إِلَى بَعْضِ أَصْدِ قَائِهِ : وَلَوْ حَلْتُ نَفْسِي عَلَى الْإِسْتِشْفَاعِ وَالسُّوَالِ ، لَضَاقَ عَلَى قَيهِ الْمُرْ تَكَضُ وَالْمَجَالُ ، اللهِ اللهِ

أَمَا تَعْثُرُ ٱلدُّنْيَا لَنَا بِصدِيقِ

<sup>(</sup>١) الرفد: العطاء والمعونة

<sup>(</sup>٢) أجنه: أبعده

<sup>(</sup>٣) نزا به قلبه الى كـنـا : طمح وهام ، وتنزى إلى الشر : تسرع اليه

<sup>(</sup>١) الجنادب: جمع الجندب: ضرب من الجراد

<sup>(</sup>٥) حسر عن وجهه : كشفه

<sup>(</sup>٦) الثنام: مَا كَانَ عَلَى الانف وما حوله من ثوب أو تقاب

وُجُوهٌ بِهَا مِنْ مُضْمَرِ ٱلْغِلِّ شَاهِدٌ

ذُوَاتُ أَدِيمِ (1) فِي ٱلنِّفَاقِ صَفيقِ (1)

إِذَا ٱعْتَرَضُوا عِنْدَ ٱللَّقَاءِ فَإِنَّهُمْ

قَدًّى (٢) لِعُيُونٍ أَوَ شَجًّا (١) كُلِلوق

وَإِنْ أَظْهَرُوا بَرْدَ ٱلْوَدُودِ (٥) وَظِلُّهُ

أَسَرُّوا مِنَ ٱلشَّحْنَاء (٦) حَرَّ حَرِيقٍ

أُخُو وَحْدَةٍ قَدْ آنَسْتَنِي كَأَنَّنِي

بِهَا نَازِلٌ فِي مَعْشَرٍ ورَفِيقِ

فَذَلِكَ خَيْرٌ لِلْفَتِي مِنْ ثُوَائِهِ (٧)

بِمَسْبَعَةٍ (١) مِنْ صَاحِبٍ وَصَدِيقٍ

وَمِنْ خَطٌّ أَبِي عَلِيٌّ ٱلْمُحَسِّنِ ، بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلَالٍ :

حَدَّ ثَنِي وَالِدِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ ، قَالَ : وُصِفْتُ وَأَنَا حَدَثُ (١) ،

لِلْوَزِيرِ أَبِي ثُمَّادٍ ٱلْمُهَلَّبِيِّ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ثُجَاطَبُ بِالْأَسْتَاذِ،

<sup>(</sup>١) الاديم: الجلد المدبوغ

<sup>(</sup>٢) الصفيق: الكثيف نسجه 6 ووجه صفيق : لا حياء له

<sup>(</sup>٣) القذى : مايقع فى العين من تبن وتراب ونحوه

<sup>(</sup>٤) الشجا : ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه

<sup>(</sup>٥) الودود الكثير الحب 6 المحبوب

<sup>(</sup>٦) الشحناء: العداوة (٧) ثوى المكان وفيه وبه ثواء: أقام

<sup>(</sup>٨) المسبعة : الارض التي تكثر فيها السباغ (٩) الحدث : الشاب

فَاسْتَدْعَى عَمِّى أَبَا ٱلْحُسَنِ ، ثَابِتَ بْنَ ابْرَاهِيمَ ، وَسَأَلَهُ عَنَى وٱلْتَمَسَنِي مِنْهُ ، وَوَعَدَهُ فِيَّ بِكُلِّ جَبِيلٍ ، نَفَاطَبَنِي عَمِّي فِي ذَلِكَ ، وَأَشَارَ عَلَيَّ بِهِ ، فَامْتَنَعْتُ ، لا نُقطَّاعِي إِلَى ٱلنَّظَرِ في ٱلْعُلُومِ ، وَكُنْتُ مَعَ هَذِهِ ٱلْحُالِ شَدِيدَ ٱلْحُاجَةِ إِلَى ٱلنَّصَرُّفِ، لِقُرْبِ ٱلْمَهْدِ بِالنَّكْبَةِ مِنْ تُوزُونَ ، ٱلَّتِي أَتَتْ عَلَى أَمْوَالِنَّا، فَلَمْ يَزَلُ بِي أَبِي ، حَتَّى حَلَّنِي إِلَيْهِ ، فَلَمَّا رُآنِي تَقَبَّلُنِي ، وَأَقْبُلَ عَلَيًّ ، وَرَسَمَ لِى ٱلْمُلازَمَةَ ، وَبِحَضْرَتِهِ فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ جَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوخِ ٱلْكُتَّابِ ، فَلَمَّا كَان فِي بَعْضِ ٱلْأَيَّامِ ، وَرَدَتْ عَلَيْهِ عِدَّةُ كُـنُّبِ مِنْ جِهَاتِ مُغْتَلِفَةٍ ، فَاسْتَدْعَانِي ، وَسَلَّمُهَا إِلَىٌّ ، وَذَكَرَ لِىَ ٱلْمَعَانِيَ ٱلَّتِي تَتَضَمَّنُّهَا ٱلْأَجْوِبَةُ ، وَأَطَالَ ٱلْقُولَ ، فَمَضَيْتُ ، وَأَجَبْتُ عَنْ جَمِيعِهَا ، منْ غَيْر أَنْ أُخِلُّ (١) بِشَيْءِ مِنَ ٱلْمَعَانِي ٱلَّتِي ذَكَرَهَا ، فَقَرَأُهَا حَتَّى أَنَّى عَلَى آخِرِهَا ، وَتَقَدَّمَ إِلَىَّ فِي ٱلْخَالِ بِإِحْضَارِ دَوَاتِي ، وَ ٱلْجُلُوسِ أَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَدِّماً عَلَى ٱلْجُمَاعَةِ ، فَأَزِمَ بَعْضَهُمْ مَنْزِلَهُ وَجْدًا <sup>(٢)</sup> وَغَضَبًا ، وَأَظْهَرَ بَعْضُهُمُ ٱلتَّعَالُلَ <sup>(٣)</sup> ، فَلَمْ ۚ أَزَلْ أَ تَاطَّف**ُ** 

<sup>(</sup>١) اخل بالشيء . قصر فيه

<sup>(</sup>٢) وجد عليه . غضب

<sup>(</sup>٣) التعالل : التمسك بعلة .

وَأُدَارِي ، وَأُغْضِي عَلَى قَوَارِصَ (١) تَبْلُغُنِي ، حَتَّى صَارَتِ الْجُمَاعَةُ إِخْوَانِي وَأَصْدِقَائِي.

وَقَرَأَتُ بِخَطِّهِ أَيْضاً : وَفِي كِـتَابِ ٱلْوُزَرَاءِ لِابْنِهِ ، قَالَ ٱلمُحَسِّنُ : حَدَّثَني وَالدِي: وَقَالَ هِلَالٌ : حَدَّثَني جَدِّي: وَٱلَّفْظُ وَ ٱلْمَعْنَىٰ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، وَ ٱلاعْتِمَادُ عَلَى مَا فِي كِتَابِ هِلَالِ ، لِأَنَّهُ أَتُمُّ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : كُنْتُ فِي مُجْلِسِ ٱلْوَزِيرِ أَبِي خُمَّتُ إِلَّهُ أَلْمُ إِنَّى مِنْ أَيَّامِ ٱلْحُدَاثَةِ ، جَالِسًا فِي عَبْلِسِ أَنْسِهِ ، وَ يَيْنَ يَدَيْهِ أَبُو ٱلفَضْلِ ٱلْعَبَّاسُ بْنُ ٱلْخُسَيْنِ ، وَأَبُو أَحْمَدَ ٱلْفَصْلُ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ ، وَأَبُو عَلِي ٱلْخُسَيْنُ بْنُ مُحَدَّدٍ ٱلْأَنْبَارِيُّ ، وَأَبُو ٱلْفَرَجِ بْنُ أَبِي هِشَامٍ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ خُلَفَائِهِ وَ كُنَّابِهِ ، وَقَدْ أَخَذَ (٢) ٱلشَّرَابُ مِنَ ٱلجُماعَةِ ، وَزَادَ بِهِمْ عَلَى حَدٍّ ٱلنَّشْوَةِ (٣) وَكَانَتْ لِي فِي ذَلِكَ مَزيَّةٌ ، لِأَنَّنِي شَرِبْتُ مَعَهُ أَرْطَالًا عِدَّةً ، إِذْ حَضَرَ رَسُولُ الْأَمِيرِ مُعَزٍّ ٱلدَّوْلَةِ ، يَذْكُرُ أَنَّ مَعَهُ مُهِمًّا، فَقَالَ أَبُو تُحَمَّدٍ : يَدْنُحَلُ ، فَدَخَلَ ، وَقَالَ :

<sup>(</sup>١) القوارس . جمع القارصة . الكامة التي تؤلم

<sup>(</sup>٢) اخذت منه الحمر . أثرت فيه

<sup>(</sup>٣) النشوة . السكر ، أو أوله

الْأَمِيرُ يَقُولُ: تَكُنُّكُ عَنِّي ٱلسَّاعَةُ كِنَابًا إِلَى مُحَدِّبِنَ إِلْيَاسَ ، صَاحِبِ كَرْمَانَ ، تَخْطُبُ فيهِ ٱ ْبنتَهُ لبَخْتَيَارَ ، فَقَالَ ٱلْوَزِيرُ : هَذَا كِتَابٌ يَحْتَاجُ إِلَى تَأْمُّلِ وَتَثَبَّتٍ ، وَمَا في ٱلْكُتَّابِ مَنْ فِيهِ ، مَعَ ٱلسُّكْرِ ، فَضْلْ لَهُ ، ثُمَّ ٱلتَفَتَ إِلَى أَ بِي عَلِيِّ الْأَنْبَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : تَتَمَكَّنُ يَا أَبَا عَلِيِّ مِنْ كَتْبِهِ ? فَقَالَ : أَمَّا الَّايْلَةَ وَعَلَى مِثْلِ هَذِهِ ٱلْحَالَةِ وَٱلصُّورَةِ فَلَا ، وَرَآنِي ٱلْوَزِيرُ مُصْغِيًّا إِلَى ٱلْقُولِ ، مُتَشَوِّفًا لِمَا يَرْسِمُهُ لِي فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : تَكَثَّبُهُ يَا أَبَا إِسْحَاقَ \* قُلْتُ : نَعَمْ : قَالَ : ٱفْعَلْ ، فَقُمْتُ إِلَى صُفَّةٍ يُشَاهِدُنِي فيهَا ، وَٱسْتَدْعَيْتُ دَوَاتِي ، وَدَرْجًا (١) مَنْصُوريًّا ، وَكَتَبْتُ كِتَابًا ٱقْتَصَبْتُهُ (٢) بِغَيْرِ رَوِيَّةٍ ، وَ لَا نُسْخَةً ، وَٱلْوَزِيرُ وَٱلْحُاضِرُونَ ٱيلَاحِظُونِي، وَيَعْجَبُونِ مِنْ إِقْدَامِي، ثُمَّ ٱقْتِضَا بِي وَإِطَالَتِي، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهُ، أَصْلَحْنُهُ، وَعَنْوَ نْنَهُ ، وَحَمَانُهُ إِلَيْهِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَوَجْهُهُ مُنْهَكِّلٌ ، في أَثْنَاءِ ٱلْقُرَاءَةِ وَٱلتَّأَمُّلِ ، وَرَمَى بِهِ إِلَى أَبِي عَلِيٌّ بْنِ الْأُنْبَارِيِّ، أُمَّ قَالَ لِلْجَمَاعَةِ : هَذَا كِتَابٌ حَسَنُ ، دَالٌ عَلَى ٱلْكَفَايَةِ ٱلْمُبَرِّزَةِ ، وَلَوْ كُنَّبَهُ صَاحِيًا مُرَوِّيًا ، لَـكَانُ عَبَيًا ، فَـكَيْفَ

<sup>(</sup>١) ورقا مصةولا خاصا (٢) اقتضب الكلام . اختصره وارتجله

إِذْ يَكْنُبُهُ مُنْتَشَيًّا مُقْتَضِبًا ، وَلَكِنَةُ كَاتِي وَصَنِيعَتِي ، قَمْ يَا أَبَا إِسْعَاقَ مِنْ مَوْضِعِكَ ، وَٱجْلِسْ هَهُنَا ، حَيْثُ أَجْلَسَتُكَ ٱلْكَفَايَةُ ، وَأَوْمَأَ إِلَى جَانِبِ أَ بِي ٱلْغَنَائِمِ ٱبْنِهِ ، فَهَبَّلْتُ يَدَّهُ وَرِجْلَهُ ، وَشَكَرْ نَهُ ، وَدَعَوْتُ لَهُ ، وَجَلَسْتُ بِحَيْثُ أَجْلَسَ ، وَشَرِبَ لِي سَارًا(١) ، ثُمَّ ٱسْتَدْعَى حَاجِبَهُ ، وَقَالَ: تَقَدُّمْ دَابُّتُهُ إِلَى حَيْثُ أَتَقَدَّمُ دَوَابُّ خُلْفَائِي ، وَيُوزِّقَى منَ الْإِكْبَار وَٱلْإِكْرَامِ مَا يُوَفُّونَهُ ، كَفُسَدَنِي عَلَى ذَلِكَ كُلُّ مَنْ كَانَ حَاضِراً ، وَوَفُوْنِي مِنَ ٱلْفَدِ خُكُمُ ٱلْمُسَاوَاةِ ، فِي ٱلْمُخَاطَبَةِ وَٱلْمُعَامِلَةِ، وَٱسْتَشْعَرُوا عِنْدَهَا أَسْبَابَ ٱلْعَدَاوَةِ، وَٱلْمُنَافَسَة، ثُمَّ قَلَّدُنِي دَوَاوِينَ ٱلرَّسَائِلِ ، وَٱلْمَظَالِمِ ، وَٱلْمُعَاوِنِ تَقْلَيدًا سُلْطًا نِيًّا ، كُنبَ بِهِ: عَنِ ٱلْمُطيعِ لِلهِ إِلَى أَصْحَابِ الْأَطْرَافِ وَحَدَّثَ هِلَالُ بْنُ ٱلْمُحَسِّنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّى أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ بَقَيَّةَ وَاقِفًا يَيْنَ يَدَى عَضُدُ ٱلدُّوْلَةِ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَسِتِّينَ وَٱلْا ثِمَائَةٍ ٱلَّتِي وَرَدَ فِيهَا لِلْمُعَاوَنَةِ عَلَى ٱلْأَثْرَاكِ، فَقَالَ لِي عَضَدُ ٱلدُّوْلَةِ: لَوْ عَرَضْتَ عَلَيْنَا أَبْيَاتُكَ إِلَى أَبِي ٱلْقَاسِمِ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ بْن يُوسُفَ ، ٱلَّتِي هِيَ ، وَأَنْشَدَهَا ، وَكَانَتْ:

<sup>(</sup>١) كأنه شرب نخبه كما يقال الآن

يَا رَاكِ لَكُ أَكُمْ وَ (١) أَلْعَيْرَانَةِ (١) أَلْاجُدِ (١) تَدْمَى مَنَاسِمُهَا (') فِي ٱلْحُزْنِ (°) وَٱلْجُدَدِ (٦) أَ لِيغُ أَبَا قَاسِمٍ نَفْسِي ٱلْفِدَا ﴿ لَهُ لَهُ مَقَالَةً مِنْ أَخِ لِلْحَقِّ مُعْتَمِدٍ أَنْصَفْتُ فِيهَا وَلَمْ أَظْلِمْ ، وَمَا حَسَنْ ۗ بِالْمَرْءِ إِلَّا مَقَالُ ٱلْحُقِّ وَٱلسَّدَد فِي أَكُمْ فَتْحَ لَهُ خَطَرُ (١) يُشَادُ فِيهِ بِذِكِ ٱلسَّيِّدِ ٱلْعَضِد وَمَا لَنَا مِثْلُهُ لَكِنَّنَا أَبَدًا نُجِيبُكُمْ بِجُوَابِ ٱلْخَاسِدِ ٱلْكَمِدِ فَأَنْتَ أَكْنَبُ مِنِّي فِي ٱلْفُتُوحِ وَمَا تَجُرْى مُجِيبًا إِلَى شَأْوِى وَلَا أَمَدِى إِذْ لَسْتَ تَعْرَفُهَا تَأْتِيكَ مِنْ أَحَدٍ وَلَسْتُ أَعْرِفُهَا تَمْضِي إِلَى أَحَدِ

<sup>(</sup>١) الجسر . العظيم من الابل

 <sup>(</sup>٢) العيرانه الناقة التي تشبه البعير لسرعتها ونشاطها

<sup>(</sup>٣) الاجد الناقة الڤوية الوثيقة الحلق ولا يقال البعير أجد

<sup>(</sup>١) المناسم . جمع المنسم . طرف خف اليمير (٥) الحزن : الارش النليظة

<sup>(</sup>٦) الجددُ : الأرض المستوية (٧) الخطر : الشرف وارتفاع القدر

وَمَا ذَمَنْتُ ٱبْنِدَائِي إِذْ بَدَأُ تَكُمُ وَلَا جَوَا بَكُمُ فِي ٱلْقُرْبِ وَٱلْبُعْدِ
وَإِنَّمَا رُمْتُ أَن ُ أُنْنِي عَلَى مَلِكٍ
وَإِنَّمَا رُمْتُ أَن ُ أُنْنِي عَلَى مَلِكٍ

مُسْتَطُّرِدٍ بِدَلِيلٍ فيهِ مُطَّرِدِ<sup>(۱)</sup> قَالَ : فَلَمَّا ٱسْتَتَمَّهَا ، قَالَ لِأَبِي طَاهِرٍ : مَا قَصَدَ أَبُو

إِسْحَاقَ فِي هَذِهِ ٱلْأَبْيَاتِ ﴿ وَسَمِعَهَا أَبُو طَاهِرٍ صَفْحًا ، وَلَمْ يَعْلَقُ بِذُكْرِهِ (١) مِنَ ٱلْأَمْرِ إِلَّا وَلَمْ يَعْلَقُ بِذُكْرِهِ (١) مِنَ ٱلْأَمْرِ إِلَّا فَرَدُ ٱلْمَجْلِسِ ، وَٱشْتَهَرَ خَبَرُهَا عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ ، فَامَا عَادَ عَضُدُ ٱلدَّوْلَةِ إِلَى شِيرَازَ سَأَلَنِي أَبُو طَاهِرِ بْنُ بَقِيَّةً عَنْهَا ، وَطَالَبَنِي بِإِنْسَادِهَا إِيَّاهُ ، فَلَمْ ثُمُ يَعْكِنْنِي إِنْسَادِهَا إِيَّاهُ ، فَلَمْ ثُمْ يَعْكِنْنِي إِنْسَادِهَا إِيَّاهُ ، فَلَمْ ثُمْ يَعْكِنْنِي إِنْسَادُهَا ، فَعَيَّرْتُهَا فَعَيَّرْتُهَا فَعَيَّرْتُهَا فَعَيَّرْتُهَا فَعَيْرَادَ مَا اللَّهِ عَلَى هَذَا ٱلْوَجْهِ :

يَا رَاكِبَ ٱلجُسْرَةِ ٱلْعَيْرَانَةِ ٱلْأَجُدِ تَدْمَى مَنَاسِمُهَا فِي ٱلْخُرْنِ وَٱلجُدَدِ أَنْ بِلِغْ أَبَا قَاسِمٍ ، نَفْسِى ٱلْفِدَا ﴿ لَهُ

مَقَالَةً مِن أَخٍ لِلْوُدِّ مُعْتَقِدِ

<sup>(</sup>١) المطرد . العام لاشدوذ فيه ، ومنه القاعدة المطردة

 <sup>(</sup>۲) بذكره . بضم الذال أى بقلبه \_ والذكر . التذكر

أَنْصَفَتُ فِيهَا وَكُمْ أَظْلِمْ ، وَلَا حَسَنْ ا بِالْمَرْءِ إِلَّا مَقَالُ ٱلْخُقِّ وَٱلسَّدَدَ قَدْ أَعْجِبَتْكَ فَتُوحٌ أَنْتَ كَاتِبُهَا يُردِّدُ ٱلسَّجْمَ فِهَا غَيْرَ مُتَّدِيدٍ خَلَا لَكَ ٱلْجُورُ إِذْ أَصْبَحْتَ مُنْتَشياً تَشْدُو(١) بِهَا طَرِبًا كَالطَّائِرِ ٱلْغَرَدِ(٢) يُرُوعُنِي كُلُّ يَوْمِ مِنْكَ رَائِعَةً ﴿(١) تَبْغَى ٱلْجُوابَ لَمَا مِنْ مُوجَعَ كَمِدِ فَأَنْتَ أَكْتَبُ مِنِّي فِي ٱلْفُتُوحِ وَمَا تَجُرْی مجِيبًا إِلَى شَأْوِی وَلَا أَمَدِی أَعْطَيْتَنِي شَرَّ فِسْمَيْهَا وَفُزْتَ عَا فِيهِ ٱلْفُوَائِدُ مِنْ قُرْبِ وَمَنْ بُعُدِ فَأَشْكُرُ ۚ إِلٰهَكَ وَٱعْدَرْنِي فَقَدْ صَدِيَتْ قَرِيحَتِي (' مِنْ زَمَانٍ مُقْرِفٍ ( ' ) تَلدِ (٢)

<sup>(</sup>١) شدا الشعر : تنني به (٢) غرد الطائر : رفع صوته في غنائه وأطرب به

<sup>(</sup>٣) الرائعة . المعجبة

<sup>(؛)</sup> القريحة . ملكة يتتدر بها الشاعر أو الكاتب على نظم الشعر أو الكتابة

<sup>(</sup>٥) المقرف : الكثير البنى والظلم (٦) التلد : المقيم

مُم سُعِيَ بِأَبِي إِسْحَقَ إِلَى عِزِّ ٱلدَّوْلَةِ ، حَثَى فَبَضَ عَلَيهِ ، بَعْدَ أَنْ أَعْطَانَا أَمَاناً ، كَنبَهُ ٱبْنُ بَقِيَّةَ بِيدِهِ ، وَلَمْ يَسْتَقُصِ ٱبْنُ بَقِيَّةَ عَلَيْهِ ، لَخِقٍ كَانَ قَدْ أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ ، أَيَّامَ كَوْن عَضُدُ ٱلدَّوْلَةِ بِبِغْدَادَ ، فَكَتَبَ أَبُو إِسْحَاقَ إِلَى ٱبْنِ بَقِيَّةَ مِنَ ٱلْخُبْسِ :

أَلَا يَا نَصِيرَ اللَّينِ وَالدَّوْلَةِ الَّذِي رَدَدْتَ إِلَيْهَا الْعِزَّ ، إِذْ فَاتَ رَدُّهُ أَيْعَجِزُكَ الْسِيْخُلَاصُ عَبْدِكَ بَعْدَ مَا أَيْعَجِزُكَ الْسِيْخُلَاصُ عَبْدِكَ بَعْدَ مَا تَخَلَصْتَ مَوْلَاكَ الَّذِي أَنْتَ عَبْدُهُ ?

وَكَتَبَ أَبُو إِسْحَاقَ إِلَى ٱلْمُطَهَّرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ، وَزِيرِ عَضُدِ ٱلدَّوْلَةِ ، وَقَدْ عَرَضَتْ لَهُ شَكَاةٌ:

<sup>(</sup>١) المعنى والوزن على : أستطيع

فَتَكُمُونَ عِنْدِي ٱلْعِلَّتَانِ كِلَاهُمَا

وَالسَّحْتَانِ لَهُ بِغَيْرِ ذَوَالِ قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي عَلِيٍّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّابِيءَ ، كَتَبَ وَالِدِي إِلَى بَعْضِ إِخْوَانِهِ :

وَوَفَاكَ مِنْ فَضْلِ إِنْعَامِهِ ﴿ مَنْ فَضْلِ إِنْعَامِهِ ﴿ مَنْهُ ٱلْأَمَانِي

<sup>(</sup>١) إستروح . وجد الراحة (٢) حباه بكذا . أعطاه إياه

فَهَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ ٱلزَّمَا

نَ يِزَانُ عِيثَابِكَ لَوْلَا عِيَانِي

وَمِنْ خُطُّهِ : حَدَّثَنِي وَالَّدِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ : رَاسَلْت أَبَا ٱلطِّيِّبِ ٱلْمُنَاتِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي أَنْ يَمْدَحني بقصيدَ يَهْ ، وَأُعْطِيهُ خَسْهَ آلَافِ دِرْهُم، وَوَسَّطْتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلًا مِنْ وُجُوهِ ٱلتجار ، فَقَالَ لَهُ : قَلْ لَهُ : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ بِالْعِرَاقِ مَنْ يَسْتَحَقَ ٱلْمَدْحَ غَيْرَكَ ، وَلَا أَوْجَبَ عَلَىَّ فِي هَذِهِ ٱلْبِلَادِ أَحَدُهُ مِنَ ٱلْحَقِّ مَا أَوْجَبْتَ ، وَإِنْ أَنَا مَدَحْتُكَ ، تَنَكَّرَ لَكَ ٱلْوَزِيرُ ، يَعْنِي - أَبَا مُحَلَّدٍ ٱلْمُهَلَّيِّ - ، وَتَغَيَّرَ عَلَيْكَ ، لِأَنْنِي لَمْ أَمْدُحْهُ ، فَإِنْ كُنْتَ لَاتْبَالِي هَذِهِ الْحَالَ ، فَأَنَاأُ جِيبُكَ إِلَى مَا ٱلْتَمَسْتَ ، وَمَا أُدِيدُ مِنْكَ مَنَالًا ، وَلَا عَنْ شِعْرِي عِوْضًا ، قَالَ وَالَّذِي: فَتَنَبَّهْتُ عَلَى مَوْضِعِ ٱلْفَلَطِ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ قَدُّ نَصَحَ ، فَلَمْ أَعَاوِدُهُ .

وَمِنْ شِعْرِ أَ بِي إِسْحَاقَ ، قَوْلهِ : جَرَتِ الْجُفُونُ دَمَّا ، وَكَأْسِي فِي يَدِي جَرَتِ الْجُفُونُ دَمَّا ، وَكَأْسِي فِي يَدِي شَوْقًا إِلَى مَنْ لِجَّ (١) فِي هِبْرَانِي

<sup>(</sup>١) لج : تمادى في العداد

فَتَخَالَفَ ٱلْفِعْلَان ، شَارِبُ قَهُوَةٍ (٦) يَبْكِي دَمَّا ، وَبَشَاكُلَ ٱللَّوْنَانِ فَكَأْنُ مَافِي ٱلْجُفْنِ مِنْ كَأْسِي جَرَى وَكَأْنِ مَافِي ٱلْكَأْسِ مِنْ أَجْفَانِي وَلَهُ أَيْضًا: أَيْهَا ٱللَّاعُم ٱلمضيِّق صَدْرى لَا تَامْنَى فَكُثْرَةُ ٱللَّهِم تُغْرَى قَدْ أَقَامَ ٱلْقُوَامُ حُجَّةً عِشْقِي وَأَبَانَ ٱلْعِذَارُ (١) في الْخُبِ عُذْرِي وَلَهُ أَيْضًا فِي غَايَةِ ٱلْحُوْدَةِ : حَذَرْتُ قُلْبِي أَنْ يَعُودَ إِلَى ٱلْهُوَى

حدرت قلبي ان يعود إلى الهوى لما تبدّل بالنزّاع (١) نزُوعًا (١) فأجًا بني لا تَخْس مِني بَعْدُ مَا أَفْدَام وقُوعًا مَنْ شَرَكِ ٱلْغَرَام وقُوعًا حتى إِذَا دَاعٍ دَعَاهُ إِلَى ٱلْهُوَى أَلْهُوَى اللّهُ سَامِعًا وَمُطيعًا

<sup>(</sup>١) القهوة : الحر (٢) العذار : الشعر المتدلى بجانب الاذن

<sup>(</sup>٣) النزاع: الخصومة (٤) نزع الى الشيء نزوعا: اشتهاه

كَذُبَالَةِ (١) أَخْدَنَهَا فَكُمَا دُنَا مِنْهَا الضِّرَامُ تَعَلَّقْتُهُ سَرِيعَا وَلَهُ أَيْضًا: مَرضْتُ منَ ٱلْهُوَى حَتَّى إِذَا مَا بَدَا مَا بِي الإِخْوَانِي تَكَنَّفَنِي (٢) ذَوُو ٱلْإِشْفَاقِ مِنْهُمْ وَلَاذُوا بِالدُّعَاءِ وَقَالُوا لِلطَّبِيبِ : أَشِرْ نُعِدُّكَ لَكُ فَقَالَ شِفَاؤُهُ ٱلرُّمَّانُ تَضْمُنَّهُ حَشَّاهُ مِنْ فَقُلْتُ لَمُمْ : أَصَابَ بِغَيْرِ قَصْدٍ وَلَكُنْ ذَاكُ رُمَّانُ وَلَهُ أَيْضًا : إِلَى ٱللهِ أَشْكُو مَا لَقِيتُ مِنَ ٱلْهُوَى بِجَارِيَةٍ أَمْسَى بِهَا ٱلْقُلْبُ يَلْهُجُ (ا)

<sup>(</sup>١) الزبالة : الفتيلة (٢) تكنف القوم فلاناً . أحاطوا به (٣) السعير . لهب النار

<sup>(</sup>٤) يلهج بالشيء : يولع به ويلزمه -

إِذَا ٱمْتَرَجَتْ أَنْفَاسُنَا بِالْتِزَامِنَا (')

تَوَهَّمْتُ أَنَّ الرُّوحَ بِالرُّوحِ يُمْنَجُ كُنْجُ كُلُّقُ وَقَدْ قَبَلَّمْهَا بَعْدَ هَعْهَ إِنَّ الرُّوحِ يَمْنَجُ ('')
كَأْنِي وَقَدْ قَبَلَّمْهَا بَعْدَ هَعْهَ إِنَّ يَلْعَجُ ('')
وَوَجْدِي ('') مَا يَنْ ٱجُوالِحِ ('') يَلْعَجُ ('') وَوَجْدِي آمَا يَنْ ٱجُوالِحِ ('') يَلْعَجُ ('') وَوَجْدِي آمَا يَنْ ٱجُوالِحِ ('' يَلْعَجُ ('') يَلْعَجُ ('') وَوَجْدِي آمَا يَنْ ٱلْعَبْ اللّهِ النَّقُسِ ٱلّذِي النَّقْسِ اللّهِ الْعَبْرُ تُولَجُ فَإِنْ قِيلَ لِي الْخَتَرُ أَنَّهَا شِئْتَ مِنْهُمَا فَإِنْ قِيلَ لِي الْخَتَرُ أَنَّهُم إِلَى النَّقْسِ ٱلْجِدِيدَةِ أَحْوَجُ أَنَّهُما فَإِنْ قِيلَ لِي الْخَتَرُ أَنَّهُم إِلَى النَّقْسِ ٱلْجِدِيدَةِ أَحْوَجُ أَنْ النَّقْسِ ٱلْجِدِيدَةِ أَحْوَجُ أَنْ النَّقْسِ ٱلْجِدِيدَةِ أَحْوَجُ

وَلَهُ أَيْضًا:

أَقُولُ ، وَقَدْ جَرَّدْتُهَا مِنْ ثِيَابِهَا وَعَانَقْتُهَا كَالْبَدْرِ فِي لَيْلَةِ اللَّمِّ وَقَدْ آلَمَتْ صَدْرِى لِشِدَّةِ ضَمِّهَا لَقَدْ جَبَرَتْ (1) قَلْبِي وَإِنْ أَوْهَنَتْ (٧) عَظْمِي

 <sup>(</sup>١) الالتزام . العناق والتصاق الاجسام ، ويروى بالاصل . بالتنامنا ، أى بتقبيلنا،
 والرواية الاولى أبين وأنسب (٢) الهجمة : النومة الحقيقة من أول الليل

<sup>(</sup>٣) الوجد: الحب الشديد

<sup>(؛)</sup> الجوانح. الاضلاع تحت الترائب مما يلى الصدر ، واحدتها . الجانحة

<sup>(</sup>٥) لعج الحب في فؤاده . استمر في ثلبه

<sup>(</sup>٦) جبر العظم: أصلحه من كسرا (٧) أوهنه: أضعفه

وَلَهُ أَيْضًا:

إِنْ نَحْنُ فِسْنَاكَ بِالْغُصْنِ ٱلرَّطِيبِ فَقَدْ

حِفْنَا عَلَيْكَ بِهِ ظَلْمًا وَعَدْوَانَا

لِأَن الصَّن مَانَلْقَاهُ مُكْتَسِياً

وَأَنْتَ أَحْسَنُ مَانَلْقَاكَ عُرْيَانًا

وَلَهُ أَيْضًا:

فَدَّيْتُ مَنْ لَاحَظْنِ طَرْفُهَا مِنْ خِيفَةِ ٱلنَّاسِ بِتَسلِّيمَتِهُ

لَمَّا رَأَتْ بَدْرَ ٱلدُّنجَى تَأْمُّا وَغَاظَهَا ذَلِكَ مِنْ شِيمَتِهِ \*

سَرَّتْ ١٤ لَهُ ٱلْبُرْقُعَ مِنْ وَجَهِمَا فَرَدَّتِ ٱلْبُدْرَ إِلَى قِيمَتِهُ

وَكُنْبُ أَبُو إِسْحَاقَ إِلَى ٱلْوَزِيرِ ، أَبِي نَصْرِ سَابُورَ

أُبْنِ أَرْدَشِيرَ جَوَابًا عَنْ كِتَابٍ إِلَيْهِ:

أَ تُتْنِي عَلَى بُعْدِ ٱلْمُدَى مِنْكَ نِعْمَةً

تُشَاكِلُ مَا قَدَّمْتَ مِنْ نِعَمَ عِنْدِي

إِحْتَا بُكَ مَطُولًا عَلَى كُلِّ مِنةٍ

يَمُنُ بِهَا ٱلْمَوْلَى ٱلْكَرِيمُ عَلَى ٱلْعَبْدِ

فَقَبَّلْتُ إِجْلالًا لَهُ ٱلْأَرْضَ سَاجِدًا

وعَفَرْتُ، قُدًامَ ٱلرَّسُولِ بِهِ خَدِّي

<sup>(</sup>١) سرت له الح : أظهرت

وَقَا بَلْتُ مَافِيهِ مِنَ ٱلطَّوْلِ وَٱلنَّدَى (١)

بِمَا فِيَّ مِنْ شَكْرِ عَلَيْهِ وَمِنْ خَمْدِ

وَعَالَيْتُ نَحْوَ ٱلْعَرْشِ طَرْفِيَ بَاسِطًا

يَدِي بِدُعَاء قَدْ بَذَلْتُ بِهِ جُهْدِي

وَكُمْ لُكَ عِنْدِي مِنْ يَدٍ قَدْ حَفِظْتُهَا

وَكُمْ يُنْسِنِهِمَا مَا تَطَاوَلَ مِنْ عَهْدِ

وَقَالَ فِي غُلَامٍ لَهُ ، ٱسْمُهُ رُشْدٌ أَسُودُ:

قَدْ قَالَ رُشْدُ وَهُوَ أَسُودُ لِلَّذِي

بِبَيَاضِهِ يَعْلُو عُلُوٌّ ٱلْحُائِنِ (٦)

مَا نُفَرُ خَدِّكَ بِالْبِيَاضِ وَهَلُ تَرَى

أَنْ قَدْ أَفَدْتَ بِهِ مَزِيدَ مُحَاسِنِ ؟؟

وَلُوَ انَّ مِنِّي فِيهِ خَالًا(٢) زَانَهُ

وَلُوْ أَنَّ مِنْهُ فِيَّ خَالًا شَا نَنِي

وَلَهُ فِيهِ أَيْضًا :

<sup>(</sup>١) الطول والندى : الفضل والعطاء والجود والخير

<sup>(</sup>٢) الحائن : الاحمق 6 ويروى باليتيمة : ببياضه استعلى علو مباين

<sup>(</sup>٣) الحال : شامة في البدن تخالف لونه 6 ويغلب على شامة الحد

لَكَ وَجُهُ كَأَنَّ كُمْنَايَ خَطَّ ته بلَفْظ يُمِلُّهُ (١) فيهِ مَعْنًا مِنَ ٱلبُدُورِ وَلَكِنْ أَفَضَتْ صِبْغُهَا عَلَيْهَا ٱللَّيَالَي لَمْ يَشِنْكُ ٱلسَّوَادُ بَلْ زَادَ حُسْنًا إِنَّمَا يَلْبُسُ ٱلسَّوَادَ ٱلْمُوَالَى (٢) وَكَيْلَةٍ لَمْ أَذُقُ مِنْ حَرِّهَا وَسَنًّا (٣) كَأُنَّ فِي جَوِّهَا ٱلنِّيرَانَ أَحَاطَ بِي عَسْكُرُ لِلْبَقِّ ذُو لَجُبٍ (') مَا فيهِ إِلَّا شُجَاءٌ فَاتِكُ بَطَلَّ مُطَالًه منْ كُلِّ شَائِكَةِ ٱلْخُرْطُومِ طَاعِنَةٍ لَا تَحْجُبُ ٱلسَّجِفُ (٥) مَسْرَاهَا وَلَا ٱلْكِالُ (١)

(١) أمله وأمل عليه الكتاب : القاه عليه فكتبه كأملي

فبالى أفديك إن لم تكن لى وبروحى أفديك إن كنت مالى (٣) الوسن: النعاس (٤) اللجب: الصوتوالجلبة: ماعهدنا للبق لجبا وانما ذلك البعوض (٥) السجف: الستران بينهما فرجة ٤ أو الستر عموما (٦) الكال: جمع الكلة: ستر

رقيق يخاط كالبيت يتوقى به من البعوش ويعرف عند العامة بالناموسية

 <sup>(</sup>۲) الموالى : جمع المولى المالك والسيد : والقصد خلفاء بنى العباس فان شعارهم السواد 4
 ويروى بعده باليتيمة

طَافُوا عَلَيْنَا ، وَحَرُّ ٱلشَّمْسِ يَطْبُخُنَا عَلَيْنَا ، وَحَرُّ ٱلشَّمْسِ يَطْبُخُنَا أَكُلُوا حَتَّى إِذَا أُنْضِجَتْ أَجْسَادُنَا أَكُلُوا

وَقَالَ يَذُمُّ ٱلْبَصْرَةَ ، وَكَانَ قَدْ خَرَجَ إِلَيْهَا لِاسْتَيِفَاءُ مَالِ ٱلسُّلْطَانِ:

لَيْسَ يُغْنِيكَ فِي التَّطَهُّو بِالْبَصْ مرَة إِن حَانَتِ الصَّلَاةُ اُجْنِهِادُ إِنْ تَطَهَّرَتْ فَالْمِياةُ السَلاحُ (") إِنْ تَطَهَّرَتْ فَالْمِياةُ السَلاحُ (") أَوْ تَيَمَّتَ فَالصَّعِيدُ (") سَمَادُ (")

وَقَالَ عِنْدَ رَحِيلِهِ عَنْهَا:

تَوَلِّيْتُ عَنْ أَرْضِ ٱلبُّصَيْرَةِ رَاحِلًا

وَأَفَيْدَةُ ٱلفَٰتِ ْيَانِ حَشْوُ حَقَا بِي

مَنَاذِلُ تَقْرِى '' ضَيْفَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ

بَأَمْثَالِ غِزْلَانِ ٱلصَّرِيمِ ٱلرَّبَائِبِ ''

بِأَمْثَالِ غِزْلَانِ ٱلصَّرِيمِ ٱلرَّبَائِبِ ''

<sup>- (</sup>١) السلاح: الغائط

<sup>(</sup>٢) الصعيد : التراب ووجه التراب

<sup>(</sup>٣) السهاد : ما يضاف الى التربة لاصلاحها من زبل ونحوه

<sup>(</sup>٤) قرى الضيف : أضافه وفى الاصل « يقرى » بالياء

<sup>(</sup>٥) الربائب ، جم ربيبة ، الشاة تربي في البيت البنها

أَقَمْت بِهَا سوق ٱلصَّبَا وَٱلنَّدَى مَعًا

لِعَاشِقَةٍ حَيْرَى وَحَيْرَانَ لاعِبِ (١) فَمَا تُطْهِرُ ٱلْأَشْوَاقُ إِلَّا صَنَائِعِي

وَلَا تَسْتُرُ ٱلْجُدْرَانُ إِلَّا حَبَا بِي (٦)

وَقَالَ ، وَقَدْ عَتَبَ عَلَى بَعْضِ وَلَدِهِ : أَرْضَى عَنِ إِنْهِ إِذَا مَا عَقَّنِي (٢) حَذِراً (٣)

عَلَيْهِ أَنْ يَغْضَبُ ٱلرَّحْمَنُ مِنْ غَضَي

وَكُسْتُ أَدْرِي لِمَ اسْتَحْقَقْتُ مِنْ وَلَدِي

إِقْذَاءَ عَيْنِي وَقَدْ أَقْرَرْتُ عَيْنَ أَبِي ﴿

وَكَتَبَ إِلَى بَعْضِ ٱلرُّؤَسَاء ، يَلْتَمِسُ مِنْهُ إِشْفَالَ بَعْض

ولدِهِ وَ إِجْرًا ۚ رِزْقِ عَلَيْهِ : وَمَا أَنَا إِلَّا دَوْحَةٌ (١) قَد غَرَسْتَهَا

وَسُقَيْتُهَا حَتَّى تُرَاخَى (٥) مِهَا ٱلْمُدَى(١)

<sup>(</sup>١) الصبا : الشوق جيري : تروى : حرى . لاعب : تروى . راغب

<sup>(</sup>٢) عتى الولد والده . عصاه وترك الشفقة عليه والاحسان اليه واستخف به

 <sup>(</sup>٣) حذار : هكذا رواية الثعالبي بيتيمة الدهر 6 وكانت رواية الاصل : حدبا 6
 أى تعطفا (٤) الدوحة : الشجرة العظيمة (٥) تراخى : تباعد

<sup>(</sup>٦) المدى : الغاية والمنتهى

<sup>(</sup>١) في الاصل ، البيت مكذا

فيا يظهر الاسواق إلا صنائعي ولا يستر الجدران الاحبائبي

فَلَمَّا أَفْشَعَرُ اللَّهِ وَ (٢) مِنْهَا وَصُوحَتُ (١٢)

أَتَنْكَ بِأَغْصَانٍ لَمَا تَطْلُبُ ٱلنَّدَى

وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُوعَلِي ۗ ٱلْمُحَسِّنُ ٱبْنُهُ ، تَسْلِيَةً فِي إِحْدَى نَكَبَاتِهِ:

لَا تَأْسَ ( \* ) لِلْمَالِ إِنْ غَالَتْهُ ( ٥ ) غَارِئلَةُ ( ١٠)

فَفِي حَيَا تِكَ مِنْ فَقَدِ ٱللَّهَى (Y) عِوَ ضُ (A)

إِذْ أَنْتَ جَوْهَرُنَا الْأَعْلَى وَمَا جَمَعَتْ

يَدَاكَ مِنْ طَارِفٍ (١٠) أَوْ تَالِدٍ (١٠) عَرَضُ (١١)

وَأَجَابُهُ أَبُو إِسْحَاقَ:

يَادُرَّةً أَنَا مِنْ دُونِ ٱلْوَرَى صَدَفُ عَلَا أَقِيهَا ٱلْمَنَايَا حِينَ تَعْتَرِضُ

<sup>(</sup>١) اقشعر الجلد . تقبض وتغير لونه

<sup>(</sup>٢) العود. باليتيمة . الجلد

<sup>(</sup>٣) صوحه , جننه (٤) أسى . حزن

<sup>(</sup> ه ) غاله . أهلكه وأخذه من حيث لايدرى

<sup>(</sup>٦٠) الغائلة . الداهية والشر والفساد

 <sup>(</sup> ۷ ) اللهمى: العطايا ( ۸ ) فى الاصل: البيت هكذا
 لا تأس للمال ان غالتك غائلة فنى جنابك من فقد اللهى عوض

<sup>(</sup> ٩ ) الطارف. المال الحديث (١٠) التالد. المال القديم الموروث

<sup>(</sup>١١) المرض: اسم لما لادوام له ، ومن كل شيء .. ماكان قائماني جوهره وليسجوهرا

قَدْ قُلْتُ لِلدَّهْرِ ، قَوْلًا كَانَ مَصْدَرُهُ

عَنْ نِيَّةً لَمْ يَشُبْ إِخْلَاصَهُا مَرَضُ:

دَعِ ٱلْمُحَسِّنَ يَحْيَا ، فَهُو جَوْهَرَةٌ

جَوَاهِرُ الْأَرْضِ طُرًّا (١) عِنْدُهَا عَرَضُ

وَٱلنَّفْسُ لِي عِوَضْ عَمَّا أُصِبْتُ بِهِ

وَ إِنْ أُصِبْتُ بِنَفْسِي فَهُو َ لِي عِوَضُ

أُتُوكُهُ لِي وَأَخَاهُ، ثُمَّ نُخذْ سَلَبِي (٢)

وَمُهْجَتِي ، فَهُمَا مَغْزَايَ وَٱلْغَرَض

وَقَالَ يَمْدَحُ ٱلْمُهَلِّيِّ :

وَكُمْ مِنْ يَدٍ بَيْضَاءَ حَازَتْ جَمَالَهَا

يَدْ لَكَ لَا تَسُودُ إِلَّا مِنَ ٱلنَّقْسِ (٣)

إِذَا رَقَّشَتْ (1) بِيضَ ٱلصَّحَائِفِ خِلْهَا

تُطرِّزُ بِالظَّامْاءِ أَرْدِيَةَ ٱلشَّمْسِ

<sup>(</sup>١) طرا. جيما

<sup>(</sup>٢) السلب. ماينتزع قهرا

<sup>(</sup>٣) النقس. المداد الذي يكتب به

<sup>(؛)</sup> رقش الكلام . كتبه وزينه

وَلَهُ فِيهِ ، وَقَدْ فَصِدَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ : لَمُجِتَ (١) يَمينُكَ بِالنَّدَى ، فَبَنَانُهَا

أَبَدًا يَفِيضُ عَلَى ٱلْعُفَاةِ (٢) عَطَاءَ

حَتَّى فُصِدْتَ ، وَمَا بِجِسْمِكَ عِلَّةٌ

كَيْمَ تُسَبِّبَ لِلطَّبِيبِ حِبَّاءً (١٠)

وَلَقَدْ أَرَفْتَ دَمًا زَكِيًّا مِنْ يَدٍ

حَقَّنَتْ ('')، بِنَدْ بِيرِ ٱلْأُمُورِ، دِمَاءَ

يَجْرِي ٱلْعُلَا فِي عِرْقِهِ جَرْيَ ٱلنَّدَى

فِي عُودِهِ ، فَهُو َ ٱللَّبَابُ (٥) صَفَاءَ

لُوْ يَقْدِرُ (٦) ٱلْأَحْرَارُ حِينَ أَرَفْتَهُ

جَعَلُوا لَهُ حَبَّ ٱلْقُلُوبِ وِعَاءً

فَأَنْعُمْ وَعِشْ فِي صِحَّةٍ وَسَلَامَةٍ

تُحْيِي ٱلْوَلِيَّ (٧) وَتَكْبِتُ (٨) ٱلْأَعْدَاءَ

<sup>(</sup>١) لهج بالشيء . أغرى به فتابر عليه

<sup>(</sup>٢) العناة . جم العانى : كل طالب فضل أو رزق

<sup>(</sup>٣) الحياء . العطية (١) حقن دمه . لم يرقه

<sup>(</sup>٥) اللباب. المختار الحالص من كل شيء

<sup>(</sup>٦) في الاصل : « لو تقدر » بالتاء (٧) الولى . الصديق والنصير

<sup>(</sup>٨) كبته . أذله وأهلكه

وَلَهُ أَيْضًا فِيهِ :

لَا تَحْسَبِ ٱلْمُلْكَ ٱلَّذِي أُوتِيتَهُ (١)

يُفْضِي، وَإِنْ طَالَ ٱلزَّمَان، إِلَى مَدَى

كَالدَّوْحِ فِي أُفْتِي ٱلسَّمَاء فُرُوعُهُ

وَعُرُوقَهُ مُتُوجُاتُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ كَالَّهُ كَاللَّهُ كَالَّهُ كَالَّهُ كَالَّهُ كَالَّهُ كَالَّ

فِي كُلِّ عَامٍ يَسْتَجِدُّ (١) شَبِيبَةً

فَيَعُودُ مَا ﴿ ٱلْعُودِ فِيهِ كُمَّا بَدَا

حَتَّى كَأُنَّك دَائِرٌ في حُلْقَةٍ

فَلَكِيَّةٍ فِي مُنْتَهَاهَا ٱلْمُبتدا

وَلَهُ فِي أَبْنِ سَعَدَانَ :

وَمَا زِلْتَ مِنْ قَبْلِ ٱلْوَزَارَةِ جَابِرِي

فَكُنُ رَائِشِي (٥)، إِذْ أَنْتَ نَاهٍ وَآمِرُ

أَمِنْتُ بِكَ ٱلْمَحْذُورَ، إِذْ كُنْتَ شَافِعاً

فَبَلُّغْنِيَ ٱلْمَأْمُولَ إِذْ أَنْتَ قَادِرُ

<sup>(</sup>۱) يروى . أعطيته (۲) تولج : دخل

<sup>(</sup>٣) الندى 6 العشب 6 رطبه وبابسه وانما يقصد امعانه في الارض المشبة

<sup>(</sup>٤) استجد الشيء 6 صيره أو وجده جديدا

<sup>(</sup>٥) راشه ، أعانه وأغناه

لَعَمْرِى ، لَقَدْ نِلْتُ ٱلْمُنَى بِكَ كُلَّهَا الْمُنَى بِكَ نَاظِرُ وَطَرْفِي إِلَى نَيْلِ ٱلْمُنَى بِكَ نَاظِرُ عَكْسَ قَوَلِ ٱلْمُهَلِّيِ :

عَكْسَ قَولِ ٱلْمُهَلِّي :

بَلَغْتُ ٱلَّذِى قَدْ كُنْتُ آمُلُهُ بِكُمْ .

وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَبْلُغُ لَكُمْ مَا أُوْمَلُ وَلَهُ إِلَى ٱلصَّاحِبِ :

وَلَهُ إِلَى ٱلصَّاحِبِ :

وَلَهُ إِلَى ٱلصَّاحِبِ :

وَلَهُ إِلَى ٱلصَّاحِبِ :

قَبَّلْنَهُ الصَّاحِبِ :

قَبَّلْنَهُ الصَّاحِبِ :

وَلَهُ إِلَى ٱلصَّاحِبِ :

وَلَهُ إِلَى السَّاحِبِ :

وَلَهُ إِلَى السَّاحِبِ :

وَلَوْ أَلَا عَنْ كُنْ أَلُكُ عَنْ اللَّهُ الْمُ الْمُولِمُا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُا اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُا اللَّهُ الْمُؤْلِمُا اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْل

وَقَالَ لِأَبِي ٱلْقَاسِمِ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ بْنِ يُوسُفَ : أَبُو قَاسِمٍ عَبْدُ ٱلْعَزِيزِ بْنُ يُوسُفٍ

عَلَيْهِ مِنَ ٱلْعَلَيَاءُ عَيْنٌ تُرَاقِبُهُ

رَوَى (٢) وَرَعَى لَمَّا رَوَى (٢) فَوْلَ قَائِل

« وَشِبْعُ ٱلْفَتَى لُؤُهُ ﴿ إِذَا جَاعَ صَاحِبُهُ \* »

<sup>(</sup>١) روى باليتيمة : وتود عينى أنها قرنت ببعض فصولها

<sup>(</sup>٢) روى القوم . استني لهم

<sup>(</sup>٣) روى . تنل وذكر ، هذه رواية اليتيمة ، وكانت رواية الاصل . رأى من الرؤية

وَلَهُ مَهْنِئَةٌ بِالْعِيدِ :

يَا سَيِّدًا أَضْحَى الزَّمَا نُ بِأَسْرِهِ مِنْهُ رَبِيعًا أَيَّامُ دَهُوكَ لَمْ نَزَلُ لِلنَّاسِ أَعْيَادًا جَبِيعًا حَتَّى لَأَوْشَكَ لَيْنَهَا عِيدُ (الْ) الْفَيقَةِ أَنْ يَضِيعًا فَاسْلَمْ لَنَا مَا أَشْرَقَتْ شَمْسٌ عَلَى أُفْقٍ طُلُوعًا وَاسْعَدُ بِعِيدٍ مَا يَزَا لَ إِلَيْكَ مُعْتَقِدًا رُجُوعًا وَاسْعَدُ بِعِيدٍ مَا يَزَا لَ إِلَيْكَ مُعْتَقِدًا رُجُوعًا

وَلَهُ أَيْضًا ، يُهَنِّى ۚ عَضُدُ ٱلدَّوَلَةِ بِالْأَضْحَى:

صَلِّ يَاذَا ٱلْعُلَا لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ

مُكُلَّ صَيدً وَشَانِيءُ (٢) لَكَ أَ بَيرُ (١)

أَنْتَ أَعْلَى مِنْ أَنْ تَكُونَ أَضَاحِ

يكَ قُرُوماً ﴿ مِنَ ٱلْجِمَالَةِ ( ) تُعَقَّرُ

َبْلُ قُرُوماً (1) مِنَ ٱلْمُلُوكِ ذَوِى ٱلسُّو

دُدِ ١٧٠ تيجانُهَا أَمَامَكُ تُنْثَرُ

<sup>(</sup>١) عيد . تروى باليتيمة . عند

<sup>(</sup>٢) الشانىء . للبغض مع عداوة وسوء خلق

<sup>(</sup>٣) الابتر . المقطوع يريد المقطوع من النصير

<sup>(</sup>٤) القروم ، جمع القرم ، الفجل اذا ترك عن الركوب والعمل

<sup>(</sup>٥) الجالة ، جم الجل (٦) القروم ، جم القرم ، السيد المثليم

<sup>(</sup>٧) السودد والسؤدد 6 الشرف والمجد

كُلًّا خَرَّ سَاجِدًا لَكَ رَأْسٌ مِنْهُمْ ، قَالَ سَيْفُكَ : ٱللهُ أَكْبَرْ

وَلَهُ أَيْضًا (١):

وَلَمَّا رَأَيْتُ اللهُ يُهُدِى وَخَلْقُهُ

تَجَاسَرْتُ وَٱسْتَفْرَغْتُ جَهْدَ جَهِيدِ

فَكَانَ ٱحْتِفَالِي فِي ٱلْهَدِيَّةِ دِرْهُمَّا (٢)

يَطِيرُ عَلَى ٱلْأَنْفَاسِ يَوْمَ رُكُودِ

وَجُزُءًا لَطِيفاً ذَرْعُهُ ذَرْعُ مَحْبِسِي

وَتَقْيِيدُهُ بِالشَّكْلِ مِثْلُ قُيُودِي

أُلَاطِفُ مَوْلَانًا ، وَكَالْاً عَ طَبْعُهُ

تَسَلْسَلَ مِنْ عَذْبِ (٣) ٱلنَّطَافِ (١) بُرُودِ (٥)

وَكَنَبَ إِلَى ٱلْوَزِيرِ أَبِي نَصْرٍ سَابُورَ بْنِ أَرْدَشِيرَ ، وَقَدْ أُعِيدَ إِلَى ٱلْوَزَارَةِ :

(۵) تصبح بعز واعتلاء جدود وابشر بخير واطراد سعود وقل مرحبا بالمهرجان وحيه بطلعة بسام أغر مجيد

 <sup>(</sup>۱) وقد كتب الى عضد الدولة من الحبس مهرجانية مع درهم خسروائى وجزء من
 كتاب ، من قصيدة أولها

 <sup>(</sup>٢) الدرهم: بغتج الهاء وكسرها: قطعة من فضة مضروبة للمعاملة 6 والكلمة يوتانية 6
 والجمع دراهم 6 والدراهم عند المولدين تطلق على النقود مطلقا

 <sup>(</sup>٣) العذب: الطيب المستساغ من الشراب والطعام (٤) النطاف: جمع النطفة: المأء
 الصافى قل أوكتر (٥) البرود: البارد 6 نقيض الحار (٣) على منى التصبح

قَدْ كُنْتَ طَلَقْتَ الْوَزَارَةَ بَعْدَ مَا زَلَّتْ بِهَا قَدَمْ وَسَاءَ صَنْبِعُهَا فَعَدَتْ بِغَيْرِكَ تَسْتَحَلُّ (" ضَرُورَةً كَيْمَا يَحِلِّ إِلَى ذُرَاكَ (" رُجُوعُهَا وَالْآنَ آلَتْ مُمَّ آلَتْ حِلْفَةً وَالْآنَ آلَتْ مُمَّ آلَتْ حِلْفَةً

وَلَهُ يَهْجُو:

أَيُّهَا النَّابِحُ الَّذِي يَتَصَدَّى

بِقَبِيحٍ يَقُولُهُ لِجَوَا بِي

لاَثُوَّ مَّلْ أَنِّى أَقُولُ لَكَ : الْخَسَأُ (")

لاَثُوَّ مَّلْ أَنِّى أَقُولُ لَكَ : الْخَسَأُ (")

لَسْتُ أَسْخُو بِهَا لِكُلِّ الْكِلَابِ

وَرَاكِبٍ فَوْقَ طِرْفٍ (' كَأَنَّهُ فَوْقَ طَرْفِ وَرَاكِبٍ فَوْقَ طِرْفٍ (' كَأَنَّهُ فَوْقَ طَرْفِي لَهُ قَذَالٌ (° مَتِينٌ (١ يَجِلُ عَنْ كُلِّ وَصْف

<sup>(</sup>١) استحل الشيء: اعتده أواتخذه حلالا 6 وتروى باليتيمة: تستحيل أومن حل يحل على حد قوله تمالى أوتحل قريبا الخ أو على حد تزويج المطلقة لتحل لزوجها السابق

<sup>(</sup>٢) الذرى : جمع الذروة أيِّ. العلو (٣) خسأ الكاب. بعد وانزجر

 <sup>(</sup>٤) الطرف . الكريم العتيق من الحيل (٥) القذال ٤ مايين الاذنين من مؤخر الرأس

<sup>(</sup>٣) متين : تروى في اليتيمة عريض وهي أوفق للمنى ألا تراهم يكنون عن الغي بريض الففا والشمر العريض انما هو عرض لمرض الففا

يَذُوبُ شَوْقًا إِلَيْهِ نَعْلِي وَخُفِّ وَكُفِّي وَكُفِّي وَكُفِّي وَكُفِّي وَكُفِّي وَكَفِّي وَكَفِّي وَكُفِّي وَكُفِّي وَلَهُ بَهْجُو:

يُبُدِي ٱللَّوَاطَ مُغَالِطًا ، وَعِجَانُهُ (١)

أَبَدًا لِأَعْرادِ (٢) ٱلْوَرَى مُسْتَهَدُفُ

فَكُمَّانَّهُ ثُعْبَانُ مُوسَى إِذْ غَدَا

لحبالهم وعصيهم يتلقف (١)

وَلَهُ يَصِفُ ٱلشُّعْرَ :

لَقَدْ شَانَ شَأْنَ ٱلشِّعْرِ فَوْمْ كَلَامُهُمْ

إِذَا نَظَمُوا شِعْرًا مِنَ ٱلنَّلْجِ أَبْرُدُ

فَيَارَبُ إِنْ لَمْ تَهْدِهِمْ لِصَوَابِهِ

فَأَضٰلِهُمُ عَنْ وَزْنِ مَاكُمْ ثُجُوِّدُوا (''

وَلَهُ أَيْضًا :

إِذَا جَمَعَتْ بَيْنَ أَمْرَأَيْنِ صِنَاعَةً

فَأَحْبَبْتَ أَنْ تَدْرِي ٱلَّذِي هُوَ أَحْذَقُ

<sup>(</sup>١) العجان 6 مَابِين السبيلين من المرأة والرجل

 <sup>(</sup>۲ الاعراد ، جم العرد ، الصلب الشديد المنتصب ، مكذا رواية اليتيمة ، وتروى بالاصل ، لاعواد

<sup>(</sup>٣) تلفف الشيء 6 تناوله بسرعة

<sup>(</sup>٤) جود الشيء 6 حسنه

فَلا تَنْفَقَّدُ مِنْهُمَا غَيْرَ مَا جَرَتْ

بِهِ لَمُمَا ٱلْأَرْزَاقُ حِينَ تَفُرَّقُ

خَيْثُ يَكُونُ ٱلنَّقْصُ ، فَالرِّزْقُ وَاسِعْ

وَحَيْثُ يَكُونُ ٱلْفَصْلُ ، فَالرِّزْقُ صَيِّقُ

وَلَهُ أَيْضًا :

كُلُّ ٱلْوَرَىٰ مِنْ مُسْلِمٍ وَمُعَاهِدٍ

لِلدِّينِ مِنْهُ فِيكَ أَعْدَلُ شَاهِدِ

فَإِذَا رَآكَ ٱلْمُسْلِمُونَ تَيَقَّنُوا

حُورَ ٱلْجِنَانِ (') لَدَى ٱلنَّعِيمِ الْخَالِدِ

وَإِذَا رَأَى مِنْكَ ٱلنَّصَارَى ظَبَيْةً

تَعْطُو (٢) بِبِدْرٍ فَوْقَ غُصْنٍ مَا ثِدِ

أَثْنُوا عَلَى ثَنْلِيثِهِمْ وَٱسْتَشْهَدُوا

بِكَ إِذْ جَمَعْتَ ثَلَاثَةً فِي وَاحِدِ

وإِذَا ٱلْهُودُ رَأُوا جَبِينَكَ لَامِعا

قَالُوا لِدَافِعِ دِينِهِمْ وَٱلْجَاحِدِ

<sup>(</sup>١) الحنان : جمع الحنة : الفردوس السماوى

<sup>(</sup>٢) تعطو : ترفّع جيدها التناول ورق الشجر

هَذَا سَنَا ٱلرُّحَن حِينَ أَبَانَهُ لِكَلِيمِهِ مُوسَى ٱلنَّيِّ وَيرَى ٱلْمُجُوسُ صِنيَاءَ وَجْهكَ فَوْقَهُ ألراكد مُسُودً فَرْعِ كَالنَّظَلَامِ فَتَقُومُ أَيْنَ ظَلَامِ ذَاكَ وَنُورِذَا حُجَجُ أُعَدُّوهَا لِكُلِّ مُعَانِد أَصْبَحْتَ شَمْسَهُمْ ، فَكُمْ لَكَ فِيهِمْ مِنْ رَاكِع عِنْدُ ٱلظَّلَامِ وَسَاجِدِ وَالصَّا بِنُونَ (١) يَرَوْنَ أَنَّكَ فَرْدَةٌ (٢) فِي الْحُسْنِ إِقْرَاراً لِفَرْدٍ كَالزَّهْرَةِ ٱلزَّهْرَاءِ أَنْتَ لَدَيْهِمْ مَسْعُودَةٌ بِالْمُشْتَرِى وَعُطَارِدِ (٦) فَعَلَى يَدَيْكَ جَمِيعُهُمْ مُسْتَبْصِرْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ غَاوِي ٱلسَّبِيلِ وَرَاشِدِ

<sup>(</sup>۱) الصابئون: قوم كانوا يعبدون النجوم ، وقيــل: قوم يزعمون أنهم على دين فوح عليه السلام: وقيل غير ذلك (۲) فردة بمنى مفرد (۳) المشترى وعطارد: نجهان من النحوم السيارة

أَصْاَحْتُهُمْ وَقَتَلْنَنِي فَتَرَكَنَنِي

مِنْ بَيْنِهِمْ أَسْعَى بِدِينٍ فَاسِدِ

قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي عَلَى الْمُحَسِّنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلَالٍ الْصَّابِيءَ ، حَدَّ نَنِي أَبُو الْحُسَنِ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ شَكَّرَةً اللهَ اللهِ بْنُ شَكَّرَةً اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

خِلِمْرُةَ عِنْدِي حَدِيثٌ يَطُولُ

رَأْ تَنِي أَبُولُ ، فَكَادَتْ تَبُولُ

وَقَالَتْ : تَقُولُ بِنَا يَا فَتَى

فَقَانْتُ ، وَأَدْلَيْتُ : لِمْ ۚ لَا أَقُولُ:

فَلُمَّا نَهُضَتُ أَتَتْنِي رِفَاعٌ

وَجَاءَتْ هَدَايَا وَوَافَى رَسُولُ

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا .

نَامَ إِيرِى ، وَقَدْ تُوَلَّجَ فِهَا

قَائِلًا (١) فِيهِ مِنْ هَبِيرِ (١) وَحَرِّ

<sup>(</sup>١) الفائل: النائم في منتصف النهار (٢) الهجير: شدة الحر

َيَيْتُ خَيْشٍ فِي بَرْدِهِ وَلَدَاهُ سُجِفَتْ دُونَهُ شَرِيحَةُ (ا) بَظْرِ نِعْمَ مُسْتَبْرُدُ ٱلْغَرَامِيلِ لَوْلَا وَعَمْ مُسْتَبْرُدُ ٱلْغَرَامِيلِ لَوْلَا أَنَّهُ مُنْتِنْ خَبِيثُ ٱلْمَقَرِّ

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا :

أَلَا هَلْ قَائِلٌ مِنِّي لِخِمْرَهُ:

فَقَدْ تُكِ ، كُلُّ شَيْء مِنْكَ عِبْرَهُ (٢)

أَلَا كُلُّ ٱلنَّوَى فِي ٱلنِّسْرِ يَخْنَفَى وَقَدْ أَخْفَتْ نَوَاتُكِ كُلَّ بُسْرَهْ

إِذَا وَرَدَنْكِ فَيْشَةُ (٣) ذِي جَمَامٍ يَوْفُ فَيْشَةُ (٣) تَرِفُ نَضَارَةً وَيَرُوقُ مُحْسِرَهُ

تَوَلَّتْ عَنْكِ صَفْرًا ۚ ٱلنَّوَاحِي

عَلَيْهَا مِن ثِيابِ حَشَاكِ صَدْرَهُ

فَتَدْخُلُ وَهُيَ فَيَشَةً جِيَسُوانِ

وَتَحَرَّجُ وَهُيَ كَالْبَرْ نِيِّ (١) صُفْرَهُ

<sup>(</sup>١) الشريحة : كل قطعة من اللحم (٢) العبرة : العظة وجملة فقدتك دعائية

<sup>(</sup>٣) الغيشة والنيشلة: رأس القضيب (٤) هو نوع من التمر

وَمِنْ خَطِّ أَبِي عَلِيِّ ٱلْمُحَسِّنِ حَدَّثَنِي ٱلسَّرِيُّ ٱبْنُ أَحْمَدَ ٱلشَّاعِرُ ۗ ٱلرَّفَاءُ قَالَ أَنْشَدَنِي وَالِدُكَ لِنَفْسِهِ :

مَاذِلْتُ فِي سُكْرِي أَلَمَّ كُفَّهَا وَذِرَاعَهَا بِالْقَرْضِ وَ الْآثَارِ حَتَّى تُوَكْتُ أَدِيمًا وَكَأَنَّمَا غُرِسَ ٱلْبَنَفْسِجُ مِنْهُ فِي ٱلْجُمَّادِ (١)

وَأَخَذْتُ هَٰذَا ٱلْمَعْنَى فَقُلْتُ :

أَحْبِبُ إِلَى بِفِتِيةٍ نَادَمَتُهُمْ

َيْنَ ٱلْمَحِلَّةِ وَٱلْقِبِابِ ٱلْبِيضِ

مِنْ كُلِّ مَحْضِ ٱلجُاهِلِيَّةِ مُعْرِقٍ

فِي ٱلْخُرَّمِيَّةِ بِالْعِدَى عِرَّيضِ (٢)

وَسَمُوا ٱلْأَكُفُّ بِخُضْرَةٍ فَكَأَنَّهَا

غُرَسُوا بِهَا ٱلرَّبْحَانَ فِي ٱلْإِغْرِيضِ

وَمِنْ خَطِّهِ لِأَ بِى ٱلْحُسَنِ بْنِ سُكِّرَةَ ٱلْهَاشِيِّ ، مِنْ قَصِيدَةٍ إِلَى وَالِدِى وَعَمِّى أَبِي ٱلْعَلَاءِ – رَحِمُهُمَا ٱللهُ: –

آمِنُوا يَا بَنِي هِلَالٍ جَمِيعًا

نُوَبَ ٱلدَّهْرِ وٱلزَّمَانِ ٱلمُمَانِدُ

<sup>(</sup>١) الجار الجزء الابيض من طلع النخل (٢) كشير الشر

وَٱرْتَقُوا كَيْفَ شِئْمٌ فِي ٱلْمَعَالِي وَأَذِلُّوا وَأَهْبِطُوا كُلَّ حَاسِدٌ لَكُمْ فِي أَبِي ٱلْعَلَاءِ عُلُو وصعود ببدره ٱللَّمُ صَاعِدُ زَادَ فِي عِزًّا كُمْ وَمَا زَالَ مِنْكُمْ كُلُّ يَوْمُ يَزِيدُ فِي ٱلصَّيدِ وَاحِدْ وُكَتَبَ مِنَ ٱلْخُبْسِ إِلَى ابْنِهِ ٱلْمُحَسِّنِ ، وَقَدْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا فِي تُوجَمَةً أَبِيهِ: كَنَبْتُ أَ فِيكَ ٱلسُّوءَ مِنْ مَجْلِسٍ صَنْكِ وَعَيْنُ عَدُوِّى ، رَحْمَةً مِنْهُ لِي ، تَبْكِي وَقَدُ مَلَكَتْنِي كَفُّ فَظِّ مُسَلَّطٍ قُلِيلِ ٱلنُّتَى صَارِ عَلَى ٱلْفَتَكِ وَٱلْإِفْكِ صَلِيتُ بِنَارِ ٱلْهُمِّ فَازْدَدْتُ صَفُوَّةً كَذَا ٱلنَّاهَبُ ٱلْإِبْرِيزُ يَصْفُو عَلَى السَّبْكِ وَكَتَبَ إِلَى صَدِيقٍ لَهُ مِنَ ٱلْحُبْسِ: نَفْسِي فَدَاؤُكَ غَيْرَ مُعْتَدِّ بِهَا إِذْ قَدْ مَالِثُ حَيَاتُهَا وَبَقَاءَهَا

وَلَوْ أَنَّ لِي مَالًا سِوَاهَا لَمْ أَكُن

أَرْضَى لِنَفْسِكَ أَنْ تَكُونَ إِزَاءَهَا

لَكِنْ صَفِرْتُ (١) فَلَمْ أَجِدْ إِلَّا ٱلَّتِي

قَدُ آنَ لِي أَنْ أَسْتَطِيلَ ذَمَاءَهَا (٢)

وَإِذَا شَكُرْتُ لِمَنْ فَدَاكُ فَإِنَّنِي

لَكَ شَاكِرْ أَنْ قَدْ قَبِلْتَ فِدَاءَهَا

وَكُأَ نَنِي ٱلْمُفْدِيُّ حِينَ أَرَحْتَنِي

مِن نائبِاتٍ مَا أُطِيقُ لِقَاءَهَا

وَقَالَ فِي ٱلْحُبْسِ :

إِذًا كُمْ يَكُنُ لِلْمَرْءُ بُدُّ مِنَ ٱلرَّدَى

فَأَسْمِلُهُ مَا جَاءً وَٱلْعَيْشُ أَنْكُدُ (٢)

وأَصْعَبُهُ مَا جَاءَهُ وَهُوَ رَاتِعٌ

تُطِيفُ بِهِ ٱللَّذَاتُ ، وَٱلْخَظْ مُسْعِدُ

فَإِنْ أَكُ شَرَّ ٱلْعِيشَتَيْنِ أَعِيشُهَا

فَإِنِّي إِلَى خَيْرِ ٱلْمُمَاتَيْنِ أَقْصِدُ

<sup>(</sup>١) صفر الاناء: خلا (٢) الذماء - بقية التنس

<sup>(</sup>٣) نكد العيش : اشتد وعسر

وَسِيَّانِ يَومَّا شِقْوةٍ وسَعَادَهٍ إِذَا كَانَ غَبِّا ('' وَاحِدًا لَهُمَّا ٱلْغَدُّ

وَقَالَ فِي ٱلشَّيْبِ: يَقُولُ ٱلنَّاسُ لِي: فِي ٱلشَّيْبِ عِزْ ۖ

يَزِيدُ بِهِ جَلَالُ ٱلْمَرْءُ ضِعْفَا وَلَوْلَا أَنَّهُ ذُلِّ وَهُونٌ (٢)

لَمَا احْتَكُمَ ٱلْمُزَيِّنُ فِيهِ نَتْفًا

أَخَذَهُ مِنِ ابْنِ الرُّومِيِّ : كَفَاكَ مِنْ ذِلَّتِي لِإشَّيْبِ حِينَ أَتَى (٣)

أَنِّى تُولَّيْتُ نَتْفًا لِحْيَنِي بِيَدِي

ولَهُ أَيضًا:

وَجَعُ ٱلْمُفَاصِلِ وَهُوَ أَيْد سَرُ مَا لَقِيتُ مِنَ ٱلْأَذَى جَعَلَ ٱلذِي اسْنَحْسَنَنَهُ وَٱلنَّاسُ (') مِنْ حَظِّى كَذَا وَٱلنَّاسُ (') مِنْ حَظِّى كَذَا وَٱلنَّاسُ (') مِنْ حَظِّى كَذَا وَٱلْعُمْنُ مِثْلُ ٱلْكَأْسِ يَوْ سَبُ فِي أَوَاخِرِهِا ٱلْقَذَى حَدَّثَ ٱلرَّئِيسُ أَبُو ٱلْحُسَنِ هِلَالٌ ، قَالَ : ثَلْتُ لِجَدِّى أَبِي حَدَّثَ ٱللَّهُ عَنْهُ وَهُو يَشْكُو زَمَانَهُ : يَا سَيِّدِي ، إِسْحَاقَ ، نَجَاوَزَ ٱللهُ عَنْهُ وَهُو يَشْكُو زَمَانَهُ : يَا سَيِّدِي ،

<sup>(</sup>١) النب : العاقبة (٢) الهون : الحقير (٣) أتى : تروى باليتيمة : بدا

<sup>(</sup>٤) من حظى متالق باستحسن— وكذا اشارة الى وجع المفاصل والناس ترفع عطفا على فاعل استحسن وينصب مفعولا معه وهو أرجح

مَا نَحْنُ بِجَمَٰدِ ٱللهِ تَعَالَى إِلَّا فِي خَيْرِ وَعَافِيَةٍ ، وَنِعْمَةٍ كَافِيَةٍ ، فَمَّا مَعْنَى هَذِهِ ٱلشَّكُونَى ٱلَّتِي تُوَاصِلُهَا ، وَيَضِيقُ صَدْرُكُ بِهَا، وَيَنْتَغِصُ (') عَيْشُكَ مَعَهَا ۚ فَضَحِكَ وَقَالَ : يَا بُنَيَّ نَحُنُّ كَدُّودِ ٱلْعَسَلِ ، قَدْ نُقِلْنَا مِنْهُ إِلَى ٱلْخُلِّ ، فَهُوَ ذَا نُحِسُ بِحُمُوضَتِهِ ، وَ نَأْسَى وَتَخُزُنُ عَلَى مَا كُنَّا فِيهِ مِنَ ٱلْعُسَلِ وَلَذَّتِهِ ، وَأَنْتُمْ كَدُودِ ٱلْخُلِّ ، مَا ذُنْتُمْ حَلَاوَةَ غَيْرِهِ ، وَلَا رَأَ يْتُمْ طَلَاوَةُ (٢) ضِدُّه .

وَلِأَ بِي إِسْحَاقَ مِنَ ٱلنَّصَانِيفِ : كِنَّابٌ رَسَائِلِهِ ، وَهُوَ مَشْهُورٌ ، نَحُوْ أَلْفِ وَرَقَةٍ ، كِتَابُ ٱلتَّاجِيِّ فِي أَخْبَارِ أَهْلِ بُوَيْهِ ، كِتَابُ أَخْبَارِ أَهْلِهِ ، كِتَابُ اخْتِيَارِ شِعْرِ ٱلْمُهَلِّيِّ، كِتَابُ دِيوَانِ شِعْرِهِ.

﴿ ٩ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ ٱلْخُصَرِيُّ (١) ٱلْقَبْرَوَانِيُّ ٱلْأَنْصَارِيُّ \* قَالَ أَبْنُ رَشِيقٍ : مَاتَ بِأَلْمُنْصُورَةٍ ، مِنْ أَرْضِ ٱلْقَيْرَوَانِ

ابراهيم الحصرى القيرواني

<sup>(</sup>١) تنغس العيش: تكدر

<sup>(</sup>٢) الطلاوة : الحسن والبهجة

<sup>(</sup>٣) يقول ابن خلكان : إنها نسبة إلى عمل الحصر أو بينها 6 ولكن السيد حسن حسني عبد الوهاب عضو مجمّع اللغة العربية الملكى المصرى قال : إنها إسم بلدة بالمغرب

<sup>(\*)</sup> وفيات الاعيان ج أول ص ١٣

سَنَةَ الْأَشَدَّ الْأَشَدَ الْمُعَالَ اللهِ الْكَالَمِ، فَي وَاللهُ اللهُ اللهُ

يَا هَلْ بَكَيْتُ كَا بَكَتْ وُرْقُ (٣) أَخَائِم فِي ٱلْغُصُونُ هَتَفَتْ سُحَيْرًا وَٱلرُّبَى الْقَطْرِ رَافِعَةُ ٱلْجُفُونُ فَتَفَتْ سُحَيْرًا وَٱلرُّبَى الْقَطْرِ رَافِعَةُ ٱلْجُفُونُ فَلَكَ اللَّهُونُ فَكَأَنَّهَا صَاغَتْ عَلَى شَجْوِى شَجَى تِنْكَ ٱللَّحُونُ ذَكَرْ أَنِي عَهْدًا مَضَى اللَّأْنْسِ أَمْنْقَطِعَ ٱلْقُرِينُ فَرَحَرَّ مَتْ أَلَاقُونَ وَكَانَّهَا رَجْعُ ٱلْجُفُونُ فَتَصَرَّمَتْ أَلَاقُونَ الْمَانَى وَكَانَّهَا رَجْعُ ٱلْجُفُونُ الْمَانَى الْمَانَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْسِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِقُولُ اللَّهُ الللْمُولِقُلُولُ اللَّه

وَلَهُ فِي ٱلْفَرَٰلِ: كَنَمْتُ هُوَاكَ خَتَى عِيلَ صَبْرِي

وَأَدْ نَتْنِي مُكَاتَمَنِي لِرَمْسِي

<sup>(</sup>۱) قال الصفدى : وذكر القاضى الرشيد بن الزبير فى كتاب الجنان : ان الحصرى ألف كتاب زهر الآداب سنة ٥٠٠ ه ، وهذا يدل على صحة ما قله ابن بسام من أنه مات سنة ٥٣٠ ه

<sup>(</sup>٢) بلغ فلان أشده : قوته 6 وهو مابين النماني عشرة ــــة إلى الثلاثين

<sup>(</sup>٣) الورق : جمع ورقاء : وهي من الحام كل ذي طوق

وَكُمْ أَقْدِرْ عَلَى إِخْفَاء حَالِ يَجُولُ بِهَا ٱلْأَسَى دُونَ ٱلتَّأْسِّي وَحُبُّكَ مَالِكُ خُطِي وَلَفْظِي وَإِظْهَارِي وَإِضَارِي فَإِنْ أَنْطِقْ ، فَفَيكَ جَمِيعُ نُطْقِي وَإِنْ أَسْكُتْ فَفِيكَ حَدِيثُ نَفْسي وَقُولُهُ أَيْضًا: إِنِّي أُحِبُّكُ حُبًّا لَيْسَ يَبِلُغُهُ هَمِّى وَلَا يَنْتَرِى فَهْمِي إِلَى صِفَتِهْ أَقْضَى مِهَايَةِ عِلْمِي فِيهِ مَعْرُفَتِي بِالْعَجْزِ مِنَّى عَنْ إِدْرَاكِ مَعْرِفَتِهِ

وَلَهُ تَآلِيفُ جَيِّدَةٌ فِي مُلَيحِ ٱلشِّعْرِ وَٱلْخُبْرِ. قَالَ ٱبْنُ رَشِيقٍ: وَقَدْ كَانَ أَخَذَ فِي عَمَلِ طَبَقَاتِ ٱلشَّعْرَاءِ عَلَى رُتَبِ ٱلْأَسْنَانِ، وَكُنْتُ أَضْغَرَ ٱلْقَوْمِ سِنا، فَصَنَعْتُ: رِفْقًا أَبَا إِسْعَاقَ بِٱلْفَالِمَ حَصَلْتَ فِي أَضْيَقَ مِنْ خَاتَمِ

(١) تركمها كاف المخاطب مفتوحة على حد ما يقوله كثير من الشـمراء ولكن جاء قى الشعر بعده وكسر السكاف لَوْ كَانَ فَضْلُ ٱلسَّبْقِ مَنْدُوحَةً

فُضًّلَ ٱبْلِيسُ عَلَى آدَم

فَبَلَغَهُ ٱلْبَيْنَانِ ، فَأَمْسُكَ عَنْهُ ، وَٱعْنَذَرَ مِنْهُ ، وَمَاتَ ، وَقَدْ شُدًّ عَلَيْهِ بَابُ ٱلْفِكْرَةِ فِيهِ ، وَكُمْ يَصْنَعْ شَيْئًا.

وَٱلَّذِي أَعْرِفُ أَنَا مِنْ تَصَانِيفَهِ : كِتَابُ زَهْرَةٍ ٱلْآدَابِ، وَكِتَابُ ٱلنُّورَيْنُ (١) ، ٱخْتَصَرَهُ مِنْهَا، وَهُمَا يَتَضَمَّنَان أَخْبَارًا وَأَشْعَارًا حِسَانًا ، وَكِتَابُ ٱلْمَصُونِ وَٱلدُّرِّ ٱلْمَكْنُونِ ، وَلَهُ عِنْدِى : كِتَابُ ٱلْجُواهِرِ ، فِي ٱلْمُلَحِ وَٱلنَّوَادِرِ ، كَتَبَّهُ عَبْدُ ٱلْقَادِرِ ٱلْبَغْدَادِيُّ .

﴿ ١٠ - إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَحِي بِنِ ٱلْمُبَارَكِ بِنِ ٱلْمُغِيرَةِ \* ﴾ ابرهيم ابز المبارك

ٱلْنَزِيدِيُّ ، أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ إِنِي مُحَّدٍ ٱلْعَدَوِيُّ ، قَدْ ذُ كِرَ ٱلسَّبَثُ ٱلَّذِي مِنْ أَجْلِهِ سُمِّيَ بِٱلْيَزِيدِيُّ فِي خَبَرِ أَيِيهِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ عَالِمًا بِالْأَدَبِ شَاعِرًا مُجِيدًا ، نَادَمَ ٱلْخُلْفَاء ، وَقَدِمَ دِمَشْقَ صُحْبَةً ٱلْمَأْمُونِ ، كَذَا ذَكَرَ ٱبْنُ عَسَاكِرَ

(١) قال الصندى: ان اسمه نور الظرف ونور الطرف:

Y =- Y

 <sup>(</sup>۵) واجع بنية الوعاة ص ١٨٩ وزاد فيها : أنه مات سنة خمس وعشرين ومائتين ٤ قال ان الجوزي

فِي تَادِيخِ دِمَشْقَ ،مَاتَ فِيهَا ذَكَرَهُ أَبُو ٱلْفَرَجِ بْنُ ٱلْجُوْذِيِّ فِي كِتَابِ ٱلْمُنْتَظِمِ ،سَنَةَ خَسْ وَعِشْرِينَ وَمِا تُتَيْنِ .

قَالَ ٱبْنُ عَسَاكِرَ: وِكَانَ قَدْ سَمِعَ أَبَاهُ أَبَا ثُمَّةٍ ٱلْهَرِيدِيِّ وَأَلْأَصْمَعِيَّ. رَوَى عَنْهُ وَأَبَا زَيْدٍ سَعْدَ بْنَ أَوْسٍ ٱلْأَنْصَادِيَّ ، وَٱلْأَصْمَعِيِّ. رَوَى عَنْهُ أَخُوهُ أَبُو عَلِيِّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَحِيْ ٱبْنِ ٱلمُبَارَكِ ، وَٱبْنَا أَخِيهِ أَخُوهُ أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَحِيْ أَبْنِ ٱلمُبَارَكِ ، وَٱبْنَا أَخِيهِ أَخْدُ وَعُبْيَدُ ٱللهِ ٱبْنَا مُحَدِّدِ بْنِ أَبِي مُحَدِّدٍ.

قَالَ ٱلْخُطِيبُ : وَهُوَ بَصْرِي ، سَكَنَ بَغْدَادَ ، وَكَانَ ذَا قَدْرٍ وَفَضْلٍ ، وَحَظِّ وَافِرٍ مِنَ الْأَدَبِ، وَلَهُ كِتَابٌ مُصَنَّفْ ، فَقْتُخِرُ بِهِ ٱلبَرْ يدِيُّونَ ، وَهُو مَا ٱتَّقَقَ لَفَظُهُ ، وْالخَتْلَفَ مَعْنَاهُ ، فَقْتُخِرُ بِهِ ٱلبَرْ يدِيُّونَ ، وَهُو مَا ٱتَّقَقَ لَفَظُهُ ، وْالخَتْلَفَ مَعْنَاهُ ، فَعُوْ مِنْ سَبْعِمَائَةِ وَرَقَةٍ ، رَوَاهُ عَنْهُ أَبْنُ أَخِيهِ عَبَيْدُ ٱللهِ عَبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُحَدِّد بْنِ أَي فَي كُلَّا ، وَذَكر إِبْرَاهِيمُ : أَنَّهُ بَدَأَ بِعَمَلِهِ ، وَهُو مَنْ سَبْعٌ عَشْرَةَ سَنةً ، وَلَا يَزْلُو يَوْمَلُهُ إِلَى أَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ سِتُونَ سَنةً ، وَلَهُ كِتَابُ مَصَادِرِ ٱلقُرْآنِ ، قَالَ ٱبْنُ عَلَيْهِ سِتُونَ سَنةً ، وَلَهُ كِتَابُ مَصَادِرِ ٱلقُرْآنِ ، قَالَ ٱبْنُ عَلَيْهِ سِتُونَ سَنةً ، وَلَهُ كِتَابُ مَصَادِرِ ٱلقُرْآنِ ، وَمَاتَ ، وَكِتَابُ النَّيْمِ : يَبْلُغُ فِيهِ إِلَى سُورَةِ ٱلخُدِيدِ ، وَمَاتَ ، وَكِتَابُ أَلنَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ إِلَى سُورَةٍ ٱلخُدِيدِ ، وَمَاتَ ، وَكِتَابُ أَلنَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ إِلَى سُورَةٍ الخَدِيدِ ، وَمَاتَ ، وَكِتَابُ فِي بِنَاءَ ٱلنَّهُ عَلَى الْمَقْورِ وَٱلْمُمْدُودِ . حَدَّثُ ٱبْنُ عَسَاكُو فِي اللَّهُ عَلَى الْمُقَلُودِ وَٱلْمُمْدُودِ . حَدَّثُ ٱبْنُ عَسَاكُو فَي فِي اللَّهُ عَلَى اللهُ مُنْودِ وَٱلْمُمْدُودِ . حَدَّثُ ٱبْنُ عَسَاكُو فِي اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُودِ وَٱلْمُمْدُودِ . حَدَّثُ ٱبْنُ عَسَاكُو فِي اللهُ الْمُقَلْ وَالشَّكُولَ اللهُ اللهُ الْمُقَلِّ وَالشَعْمُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْمُودِ وَٱلْمُمْدُودِ . حَدَّثُ ٱبُنُ عَسَاكُو فِي اللهُ الْمُقَالَ الْمَعْمُ وَاللّهُ الْمُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُمْدُودِ . حَدَّثُ الْمُ الْمُعُولُولُ وَاللّهُ عَلَى الْمُقَلِّ وَالْمُعْرُودِ . حَدَّثُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ عَلَى الْمُ الْمُولِ وَاللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

تَأْرِيخِهِ ، بِإِسْنَادٍ رَفَعَهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَ بِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَمْرِو بْنِ ٱلْعَلَاءِ فِي مَجْلِسِ إِبْرَاهِيمَ أَبْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ، فَسَأَلَ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَدَهُ ، فَقَالَ لبَعْض مَنْ حَضَرَهُ : ٱذْهَبْ فَٱسْأَلْ عَنْهُ ، فَرَجَعَ فَقَالَ : تَوَكَّنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَمُوتَ ، فَقَالَ : فَضَحِكَ مِنْهُ بَعْضُ ٱلْقُوْمِ ، وَقَالَ : فِي ٱلدُّنْيَا إِنْسَانٌ يُريدُ أَنْ يَمُوتَ ۚ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَقَدْ ضَحِكْتُمُ مِنْهَا عَرَبِيَّةً ، إِذْ يُرِيدُ هَاهُنَا بِمَعْنَى يَكَادُ، قَالَ ٱللَّهُ تَعَالَى : « يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ » ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو عَمْرُو بْنُ ٱلْعَلَاء ۚ: لَا نَزَالُ بِخَيْرٍ مَادَامَ فِينَا مِثْلُكَ.

وَحَدَّثَ أَيْضاً قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ ٱلْبَرْيِدِيُّ : كُنْتُ يَوْماً عِنْدَ ٱلْمَاْمُونِ ، وَلَيْسَ مَعَنَا إِلَّا ٱلْمُعْتَصِمُ ، قَالَ : فَذَكَرَ كَلَاماً فَلَمْ أَحْتَمِلْهُ مِنْهُ ، يَعْنِي : مِنَ ٱلْمُعْتَصِمُ ، وَأَجَبْتُهُ . كَلَاماً فَلَمْ أَحْتَمَلِهُ مِنْهُ ، يَعْنِي : مِنَ ٱلْمُعْتَصِمِ ، وَأَجَبْتُهُ . قَالَ : فَالَا فَلَمْ أَحْنَى ذَلِكَ الْإِظْهَارَ ، فَلَمَا قَالَ : فَأَخْفَى ذَلِكَ ٱلْمَامُونُ وَلَمْ يُظْهِرِ ذَلِكَ الْإِظْهَارَ ، فَلَمَا مِرْتُ مِن مُنْ تُمَانِي مَن عَدِ إِلَى ٱلْمَامُونِ ، كَمَا كُنْتُ أَصِيرُ ، قَالَ لِي

ٱلْحَاجِبُ: أُمِرْتُ أَلَّا آذَنَ لَكَ ، فَدَعَوْتُ بِدَوَاةٍ وَقَرْطَاسٍ ، فَكَاجِبُ: أُمِرْتُ أَلَّا آذَنَ لَكَ ، فَدَعَوْتُ بِدَوَاةٍ وَقَرْطَاسٍ ، فَكَنَبْتُ:

أَنَا ٱلْمُذْنِبُ ٱلْخُطَّاءُ ، وَٱلْعَفُو وَاسِعْ

وَلَوْ لَمْ يَكُنُ ذَنْبُ لَمَا عُرِفَ ٱلْعَفُو

سَكِرْتُ (١١) فَأَ بْدَتْ مِنِي ٱلْكَأْسُ بَعْضَ مَا

كَرِهْتُ ، وَمَا إِنْ يَسْتَوِى ٱلسَّكُورُ وَٱلصَّحْوُ

وَلَا سِيمًا إِذْ كُنْتُ عِنْدَ خَلِيفَةٍ

وَ فِي تَجْلِسٍ مَا إِنْ يَلِيقُ بِهِ ٱللَّغُو (١)

وَلَوْلَا ثُمَّيًّا (٦) ٱلْكُأْسِ كَانَ ٱحْتِمَالُ مَا

بُدِهْتُ (١) بِهِ لَاشَكَّ فِيهِ هُوَ ٱلسَّرُو (١)

تَنْصَلُّتُ (٦) مِنْ ذَ نبي تَنْصُلُ صَارِعٍ

إِلَى مَنْ لَدَيْهِ يَفْفَرُ ٱلْعَمَدُ وَٱلسَّهُو

فَإِنْ تَعَفُّ عَنَّى تُلْفِ خَطُوبِي وَاسِعاً

وَ إِلَّا يَكُنُ عَفُو ، فَقَدْ قَصُرَ ٱلْخُعَالُو

<sup>(</sup>١) تروى بالاغانى : ثملت

<sup>(</sup>٢) اللغو : مالايعتد به من كلام وغيره (٣) الجيا : سورة الخر

<sup>(</sup>١) بده: بغت وفاجأ (٥) السرو: الغضل

<sup>(</sup>٦) تنصل الى قلان من الجناية : خرج وتبرأ عنده منها

قَالَ: فَأَدْخَلُهَا ٱلْحَاجِبُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىَّ، فَأَدْخَلَنِي، فَهَدَّ أَلَىٰ وَلَكَّهُمَا ، فَضَمَّنِي ٱلْمَأْمُونُ بَاعَيْهِ (') ، فَأَ كَبْبُتُ عَلَى يَدَيْهِ فَقَبَلَنْهُمَا ، فَضَمَّنِي إِلَيْهِ وَأَجْلَسَنِي.

ٱلْيَزِيدِيِّ ؛ فَقُلْتُ : لَبَيْكِ ، فَقَالَتْ : قُلْ فِي هَذَا ٱلْبَرْقِ أَبْيَاتًا

أُغَنَى فِيهَا ، فَقُلْتُ :

مَاذَا بِقُلْبِي مِنْ أَلِيمٍ ٱلْخُفْقِ (١)

إِذَا رَأَيْتُ لَمَعَاتَ ٱلْبَرْقِ

<sup>(</sup>١) الباع: قدر مد اليدين

<sup>(</sup>٢) النداي : جم الندمان ٤ من يجالس على الشراب (٣) أي الاغاني

<sup>(</sup>١) الحنق: الاضطراب

مِنْ قِبَلَ ٱلْأَرْدُنِ أَوْ دِمَشْقِ لِمَنْ قِبَلَ ٱلْأَرْدُنِ أَوْ دِمَشْقِ

لِأَنَّ مَنْ أَهْوَى بِذَاكَ ٱلْأَفْقِ فَارَقَتُهُ وَهُوَ أَعْزُ ٱلْأَنْقِ

عَلَى ۚ ، وَٱلزُّورُ خِلَافُ ٱلْحُقِّ

ذَاكَ ٱلَّذِي يَعْلِكُ مِنِّي رِقِّي (١)

وَلَسْتُ أَبْغِي مَا حَيِيتُ عِنْقِي (١)

فَتَنَفَّسَتْ نَفَسًا ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ قَطَعَ حَيَاذِيَهَا (")، فَقُلْتُ: وَيُحْكِ (") ، عَلَى مَنْ هَذَا ﴿ فَضَحِكَتْ ، وَقَالَتْ : عَلَى ٱلْوَطَنِ فَقُلْتُ : عَلَى ٱلْوَطَنِ فَقُلْتُ : وَيُحْكَ ، فَقُلْتُ : هَيْهَاتَ (") ، لَيْسَ هَذَا كُلُهُ لِلْوَطَنِ ، فَقَالَتْ : وَيُحْكَ ، فَقُلْتُ : فَيْهَاتُ أَنْ نَظَرْتُ نَظَرْتُ نَظُرَةً أَفَتُرَاكَ ظَنَنْتَ أَنَّكَ تَسْتَفَزُّنِي ، وَٱللهِ لَقَدْ نَظَرْتُ نَظَرْتُ نَظْرَةً مُرْيِبَةً فِي عَبْلِسٍ ، فَادَّعَاهَا أَكْثَرُ مِن ثَلَا ثِينَ رَئِيسًا ، مُرْيِبَةً فِي عَبْلِسٍ ، فَادَّعَاهَا أَكْثَرُ مِن ثَلَا ثِينَ رَئِيسًا ، وَٱللهِ مَا عَلِمَ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِمَنْ كَانَتْ ﴿ إِلَى هَذَا ٱلْوَقْتِ .

وَوَجَدْتُ فِي بَعْضِ ٱلْكُنُّبِ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ٱلْيَزِيدِيَّ، دَخُلَ يَوْماً عَلَى ۗ ٱلْمَأْمُونِ، وَعِنْدَهُ يَخْتِي بْنُ أَكْنُمَ ٱلْقَاضِي،

<sup>(</sup>١) الرق: العبودية

<sup>(</sup>٢) العتق : الحرية (٣) الحيازيم : جمع الحيزوم وسط الصدو

<sup>(1)</sup> ويح : كلة ترحم وتوجع 6 وقد تأتى بمنى المدح والتعجب 6 وقيل أنها بمنى ويل

<sup>(</sup>٥) هيمات « بتثليث التاء » : إسم فصل معناه بعد

فَأَ قَبَلَ يَعْنَى عَلَى إِبْرَاهِيمَ يُمَازِحُهُ ، وَهُمْ عَلَى ٱلشَّرَابِ ، فَقَالَ لَهُ فِيَمَا قَالَ : مَا بَالُ ٱلْمُعَلِّمِينَ يَنْيَكُونَ ٱلصِّبْيَانَ ، فَرَفَعَ إِبْرَاهِيمُ رَأْسَهُ ، فَإِذَا ٱلْمَأْمُونُ يُحَرِّضُ يَحْيَ عَلَى ٱلْعَبَثِ (١) بِهِ ، فَغَاظَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : أَ مِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ خَلْقِ ٱللهِ بِهَذَا ، فَإِنَّ أَبِي أَدَّبَهُ ، فَقَامَ ٱلْمَأْمُونُ مِنْ تَجُلْسِهِ مُغْضَبًا ، وَرُفِعَتْ ٱلْمَلَاهِي ، وَكُلُّ مَا كَانَ بِحَضْرَ تِهِ ، فَأُ قَبَلَ يَحْتَى بْنُ أَكُمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ لَهُ : أَتَدْرِى مَا خَرَجَ مِنْ رَأْسِكَ ؟ إِنِّي لَأَرَى هَذِهِ ٱلْكَامِةُ سَبَبًا فِي ٱنْقُرَاضِكُمْ يَا آلَ ٱلْيَزِيدِيِّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَزَالَ عَنِي ٱلسُّكُورُ ، وَسَأَلْتُ مَنْ أَحْضَرَ لِي دَوَاةً وَرُفَعَةً ، فَأَحْضَرَ هُمَا ، وَكُنَبْتُ مُعْنَذِرًا بِقُولِي:

أَنَا ٱلْمُذْنِبُ ٱلْخُطَّاءُ ، وَٱلْعَفُو وَاسِعْ اللهِ الْمُذْنِبُ ٱلْخُطَّاءُ ، وَٱلْعَفُو وَاسِعْ . الْأَبْيَاتَ ٱلمُتَقَدِّمَةَ ، فَرَضِيَ وَعَفَا عَنْهُ .

قَالَ إِبْرَاهِمِمُ : وَكُنْتُ يَوْمًا بِحَضْرَةِ ٱلْمَأْمُونِ ، فَقَالَتْ لِي عُرَيْبُ (") ، عَلَى سَبِيلِ ٱلْوَلَعِ : يَا سَلْعُوسُ (") ، قَالَ : وَكَانَ

<sup>(</sup>١) العبث . الاستخناف والهزل

<sup>(</sup>٢) جارية مغنية

<sup>(</sup>٣) في اللسان ، سلموس : إسم بلد

مَنْ يُرِيدُ ٱلْعَبَثَ بِإِبْرَاهِيمَ ، لَقَبَهُ سَلْعُوسُ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لَهُمَا :

قُلُ لِعُرَيْبٍ : لَا تَكُونِي سَلْعَسَهُ (١)

وَكُونِي كَنُرِّيفٍ (٢) ، وَكُونِي كَمُونِسَةُ

هَذِهِ أَسْمَاءُ جَوَارِى ٱلْمَأْمُونِ ، قَالَ : فَتَالَ ٱلْمَأْمُونَ عَلَى الْفَوْدِ : (٣)

فَإِنْ كَثُرَتْ مِنْكَ ٱلْأَقَاوِيل كُمْ يَكُنْ

هُنَالِكَ شَكُ ، أَن ۚ ذَٰلِكَ وَسُوْسَهُ ۗ

فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : كَذَا وَاللهِ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدَّرْتُ ، وَاللهِ عَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدَّرْتُ ، وَعَبِبْتُ مِنْ فِطْنَةِ ٱلْمَأْمُونِ وَذِهْنِهِ .

﴿ ١١ – ٱلْأَثْرَمُ ٱلْفَاجِانِيُّ ٱلْإِصْبَهَانِيُّ \* ﴾ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ أَصْبَهَانِ ، فَقَالَ : كَانَ أَحَدَ عُلَمَاء

<sup>(</sup>١) رويت بالاصل . مسلمسه وهو تصحيف ظاهر (٢) تروى بالاغانى كتزيف

<sup>(</sup>٣) الغور الحالة التي لا بطء فيها

 <sup>(\*)</sup> صاحب الاصحى وأبى عبيدة 6 وهو أبو الحسن على بن المنيرة الاثرم 6 روى عن جاعة من العاماء وعن فصحاء الاعراب 6 وروى كتب أبى عبيدة والاصمى 6 وكان لا يفارقها

ٱللَّغَةِ ، وَمِمَّنْ جَابَ (١) أَبْدَانَ ٱلْعِرَاقِ ، يَجْمَعُ ٱللَّغَةَ وَٱلسَّعْنَ ، وَتَصْحِيحَهُمَا عَنْ أَعْلَمَامِهِمَا .

## ﴿ ١٢ - أَحْدُ بِنُ إِبْرَاهِمَ ٱلصَّبِّي \* ﴾

أَبُو ٱلْعَبَّاسِ ٱلْمُلَقَّبُ بِالْسَكَافِي ٱلْأَوْحَدِ ، ٱلْوَذِيرُ بَعْدُ الحمد ابن المِمْ العَبِي الْمُعَالِمِ العَبِي الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللللّٰمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللل

عن أبيات الراعى ، قال : فقلت : لا تممل فلعله لا يحضره جواب ، فتكون قد هجنته على رؤوس الملائم ، قال : لا بد من ذلك ، ثم وثب فقال : ما تقول في قول الراعى :

وأفضن بعـد كـظومهن بجره من ذى الابارق إذ رعين جيلاً قال : فتلجلج الشيخ وتنحنح ، ولم يجب بشىء ، فقال : فما تقول فى بيته : كدخان مرتحل بأعلى تلعة غرثان ضرم عرفجاً مبلولاً

قال: فعاد إلى تلك الصورة ، ورأينا في وجهه الكراهـة والانكار ، فقــال الاثرم: مثقل استمان برقبته ، فقال يعقوب: هذا تصحيف ، إنما هو بذقك ، فقال الاثرم: تريد الرياسة بسرعة ، ودخل بيته

« مدى المثل » قال يعقوب ، إن البمير إذا حمل عليه فائقله الحمل مد عنقه واعتمد على ذقنه قلا يكون له فى ذلك راحة ، يقال للرجل إذا تكاف أمراً أو نزل عليه أمر ، فضمف عنه فاستمان بأضعف منه عليه ، هذا منى المثل

و توفى الاثرم سنة ثلاثين وماثنين ، وله من الكتب ، كتاب النوادر ، كتاب غريب الحديث ( الفهرست لابن النديم )

(١) جاب قطع البلاد ، وكانت بالاصل حال

(\*) راجع يتيمة الدهر الثنالي صفحة ١١٨ جزء ثالث قال فيه :
 نماه ضبة في أزكى مناصبه فخراً وأوطأه الشعرى وأمطاه—

وَ تِسْعِينَ وَ ثَلَا ثِمَائَةٍ بِبُرُوجَرْدَ ، مِنْ أَعْمَالِ بَدَرِ بْنِ حَسْنُوَيْهِ ، عَلَى مَا نَذْ كُرُهُ ، ذَ كَرَهُ النَّعَالِيقُ فَقَالَ :

هُو جَذُوةٌ (ا) مِنْ نَارِ ٱلصَّاحِبِ أَبِي ٱلْقَاسِمِ ، وَتَهُرْ مِنْ عِدْ بِحُرْهِ ، وَخَلِيفَتُهُ النَّائِبُ مَنَابَهُ فِي حَيَاتِهِ ، ٱلْقَائِمُ مَقَامَهُ بَعْدُ وَفَاتِهِ ، وَخَلِيفَتُهُ النَّائِبُ مَنَابَهُ فِي حَيَاتِهِ ، ٱلْقَائِمُ مَقَامَهُ بَعْدُ وَفَاتِهِ ، وَكَانَ الصَّاحِبُ ٱسْتَصْحَبَهُ مُنذُ ٱلصَّبَا ، وَاجْتَمَعَ فِيهِ وَفَاتِهِ ، وَكَانَ الصَّاحِبُ ٱسْتَصْحَبَهُ مَنذُ ٱلصَّبَا ، وَاجْتَمَعَ فِيهِ الرَّأْيُ وَٱلْهُوَى ، فَاصْطَنَعَهُ (اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مَا يُو صَنَائِعِهِ وَلُدَمَائِهِ ، وَخَرَّجَ مِنْهُ فِي طَرِيقِهِ وَلُدَمَائِهِ ، وَخَرَّجَ مِنْهُ صَدْرًا يَعْلَا اللَّهُ الصَّلُورَ كَالًا ، وَيَجْرِى فِي طَرِيقِهِ وَلُدَمَائِهِ ، وَخَرَّجَ مِنْهُ صَدْرًا يَعْلَا اللَّهُ الصَّلُودَ كَالًا ، ويَجْرِى فِي طَرِيقِهِ تَوَلُدُمَا وَتَرْسُلًا وَتَرْسُلًا وَسَلَّا اللَّهُ الصَّلُودَ كَالًا ، ويَجْرِى فِي طَرِيقِهِ تَرَاشَمًا وَتَرْسُلًا (اللهُ اللَّهُ الصَّلُودَ كَالًا ، ويَجْرِى فِي طَرِيقِهِ تَرَاشَمًا وَتَرْسُلًا وَتَوْسُلًا اللَّهُ المَالَّةُ وَاللَّهُ المَالُولِ اللَّهُ المَالِّهُ وَالْمَالِهُ وَالْمُؤْلِقِهُ الْمَالُولِ اللَّهُ الْمَالُولِ اللْهِ اللَّهُ الْمَالُولُ وَكَالًا ، ويَجْرِى فِي طَرِيقِهِ تَرَاشَمًا وَتَرْسُلًا اللَّهُ الْمَالُولُولَ كَالًا اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُلْكُونَ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللْمُعْلِي اللْمُ الْمَالِي الْمِنْ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمَالِي اللْمُؤْلِقِ الللْمُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقِ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ

حتى كأن الذي أعطاه غطاه كأغا الدهر أيضاً من سراياه حتى تقدر محياها بمحياه يحز سعادة دنياه وأخراه وما الودائع إلا ماتولاه وخذ من العيش أصفاه وأصفاه كا توخيت في الجلي قضاياه

- يعطى ويخنى ولا يبنى الثناء به
يسير يوم الوغى والدهر يقدمه
وان بدا أحيت الا مال طلعته
ومن يوال ابن عباد مخالصه
فما الصنائع إلا ماتخيره
فاسلم ودم أيها الاستاذ مبتهجاً

ومن كلامه فى ذكر احمد بن عضد الدولة قال : وكنت استحضر كاتبه بلكاذبه واحدره مراً وابصره جهراً وهو يروغ روغان الثمالب 6 ويتمادى تمادى الموارب 6 وقد كنت منعت المستأمنة والمنهزمة أول مورده من تكثير عدده علماً بأنهم مؤن بلا منن وعناء بلا غنى الخ ما جاء فيها

(١) الجذوة : هي الجرة التي لاتنطقء حتى تصير رماداً

(۲) اصطنعه لنفسه: اختاره لحاصة أمره —وقوله تعالى لموسىعليه السلام «واصطنعتك لنفسى» أى اخترتك لامر خاص أستكنيكه في فرعون وجنوده

(٣) الترسل: السير في ترفق وتمهل. وكـذلك الرسيم. وها نوطان من سيرالابل ويقابلهما الحبب والوخد والعنق للاسراع في سيرها وَفِي ذُرًا الْمُعَالِي تَوَ قُلًا (۱) ، وَيُحَقِّقُ فَوْلَ أَبِي مُحَمَّدٍ فِيهِ مِنْ
فَصِيدَةٍ :
ثُوْهِي بِأَثْرَابِهَا كُمَّ زُهِيتْ
ضَمَائِهَا شَمْسِهَا خَمَامَنِهَا
صَمَائِهَا شَمْسِهَا خَمَامَنِها
هِمَلاِلْهَا بَدْرِها عُطَارِدِها
بَوْوِي كِتَابَ الْفَخَارِ أَجْعَ عَنْ
كَافِي كُفَاةٍ الْوَرَى وَوَاحِدِها
وَقَدْ كَانَتْ بَلَاغَةُ الْعَصْرِ بَعْدَ الصَّاحِبِ (۱) وَالصَّابِيء (۱)

(١) التوقل: الصعود في الجبل — يقال: توقل في الجبل توقلا صعد وفرس توقلة:
 أي حسن الصعود في الجبل

(٢) هو أبو الفاسم اسماعيــل بن عباد ، ويعرف بالصاحب ، كان غزير الفضل ، متفننا في العلوم ، أخذ عن أبى الحسين بن فارس ، وأبى الفضل ابن العميد ، ويحكى أنه لما رجع من بغداد دخل على الاستاذ أبى الفضل بن العميد فقال له : كيف وجدت بغداد ? قال : بغداد في البلاد مثل الاستاذ في العباد ، وأنشده الصاحب :

أفاضل الناس وان برزوا لم يبلغوا غاية أستاذها أما ترى أمصارها جمة ولا ترى مصراً كبندادها?

وصنف تصانیف كثیرة ، كالوقف والابتداء ، والمروض ، وجوهرة الجهرة ، والاُخذ على أبى الطیب المتنبىء ، وكتاب الرسائل ، إلى غیر ذلك ، وتوفى سنة خس وتمانین وثلاثمائة فى خلافة العادل بانة تعالى .

(٣) أبو اسحاق الصابىء: كاثب مترسل،مشهود له بالسبق، وحسبك من أدبهأنه لما مات وثاه الشريف الرضى وهو من هو فى الشرف والدين والعلم والادب الجم ، فقيل له أثرثى صابئياً وأنت رأس العلوبين ، من أرومة بيت النبوة ، فقال : انما رثيت فضله وأدبه ، ومرثية الشريف فيه من آيات البيان وسحر البلاغة وهي مشهورة ومطلمها

أرأيت من حملوا على الاعواد ? أرأيت كيف خبا ضياء النادى ?

بَقِيَتْ مُتُمَاسِكَةً بِأَبِي ٱلْعُبَّاسِ ، فَأَشْرَفَتْ عَلَى النَّهَافُتِ بَمَوْتِهِ ، وَكَادَتْ تَشْيَبُ بَعْدَهُ لِمَ (١) ٱلْأَقْلَام ، وَتَجَفُّ غُدُرُ (١) عَاسِنِ ٱلْكُلَامِ ، لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ سَدَّ بِنَقَاءِ ٱلْأَمِيرِ أَبِي ٱلْفَضْل عُبِيَدُ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ ثُلُمَ (٣) ٱلْآدَابِ وَٱلْكَتِنَابَةِ ، ثُمَّ وَصَفَهُ بَكَلام كنير . وَمَنْ شِعْرِ أَبِي ٱلْعَبَّاسِ الصَّبِّيِّ : لَا تُوْ كَنَنَّ إِلَى ٱلْفِرَا فِ فَإِنَّهُ مُرُّ ٱلْمَذَاقَ وَالشَّمْسُ عِنْدُ غُرُوبِهَا تَصْفُرُ مِنْ أَكُم ('' ٱلْفُرَاقُ وَ كُنَّتُ إِلَى الصَّاحِبِ كَافِي ٱلْكُفَّاةِ: أَكَافِي كُفَاةِ ٱلأَرْضَ مُلْكُكَ خَالِدٌ وَعَزُّكَ مَوْصُولٌ فَأَعْظِمْ بِهَا نُعْمَى ا

وعِزِكَ مُوصُولُ فَاعْطِمِ بِهِ تَعْمَى \* نَهُرْتَ عَلَى ٱلْقِرِ طَاسِ دُرًّا (°) مُبَدَّداً وَمَنْ (۲) به النَّجْمَا وَ آخَرَ نَظْماً قَدْ فَرَعْتَ (۲) به النَّجْما

 <sup>(</sup>١) جم لمة — الشعر يلم بالمنكب أى يقرب . والجمع لمام ولمم : وذلك . كمناية عن ضعف الكتابة الانشائية .

<sup>(</sup>٢) جمع غدير . ماء غير جار فيه عشب وقصب . يجمع على غدران أيضاً وقد ورد فى الطبعة الثانية للثمالي : محاسن غرر . (٣) الثلم : جمع ثلمة — والثلمة فى الحائط وغيره الحلل والنقب (٤) فى اليتيمة . من فرق . والغرق : الحوف (٥) درا مبددا : أى كتبت نترا : وفى الكلام استمارة مصرحة (٦) نظها : أى شعرا . وفيه ما فى الذى قبله من المجاز 6 وفرعت : علوت . والفارع الطويل وفرع القوم : كان أطولهم .

جَوَاهِرُ (١) لَوْ كَانَتْ جَوَاهِرَ نُظَّمَتْ

وَلَكِنَّهَا ٱلْأَعْرَاضُ لا تَقْبَلُ النَّظْمَا

وَهَذِهِ رِسَالَةٌ مِنْ نَثْرِهِ كَتَبَهَا إِلَى أَبِي سَعِيدِ الشَّيْعِ : وَقَدْ أَتَانِي كِتَابُ شَيْخِ الدَّوْلَتِيْنِ ، فَكَانَ فِي الْخُسْنِ ، وَقَدْ أَتَانِي كِتَابُ شَيْخِ الدَّوْلَتِيْنِ ، وَفِي شَرْحِ النَّفْسِ ، وَبَسْطِ رَوْضَةَ حَزْنٍ (٢) ، بَلْ جَنَّةَ عَدْنٍ ، وَفِي شَرْحِ النَّفْسِ ، وَبَسْطِ الْأَنْسِ ، بَرْدَ الْأَكْبَادِ وَ الْقُلُوبِ ، وَفَييصَ يُوسُفَ فِي أَجْفَانِ يَعْقُوبَ ، وَمِنْهَا: - وَبَعْدُ - فَإِنَّ الْمُنَازِعِينَ (٣) لِلأَمِيرِ حُسَامِ لِيَعْقُوبَ ، وَمِنْهَا: - وَبَعْدُ - فَإِنَّ الْمُنَازِعِينَ (٣) لِلأَمِيرِ حُسَامِ الدَّوْلَةِ نُسُورٌ قَدْ الْقَتَنَصَيْهَا (١) القُصُورُ ، وَدَوْلَتُهُ - حَرَّسَهَا اللهُ - لَا إِنْ الْمُنَازِعِينَ (٣) لِللَّمِيرِ عُسَامِ فِي اللَّهُ اللهُ اللهُ وَرَيْعَانِ إِقْبَالِهَا وَاقْتِبَالِهَا ، قَدْ فَي إِبَّانِ (١) وَسَدَادٍ ، وَعِمَارَةِ دُنْيَا وَمَعَادٍ (٢) ، وَهِي فَلِ السَّالَ مَةِ وَالسَّلَامِ . وَسَدَادٍ ، وَعِمَارَةِ دُنْيَا وَمَعَادٍ (٢) ، وَهِي مُؤْذِنَةُ (٧) إِلدَّوامٍ ، فِي ظِلِّ السَّلَامَةِ وَالسَّلَامِ .

وَأَمَّا سَبَبُ هَرَبِهِ إِلَى بُرُوجَرْدَ ، فَإِنَّ أُمَّ مَجْدِ الدَّوْلَةِ

 <sup>(</sup>١) جواهر: أى تشبه الجواهر فى الحسن وليست بجواهر على الحقيقة 6 وإلا لنظمت عقودا بل هى ألفاظ والالفاظ أعراض سيالة تنقفى بمجرد النطق بها. ومحال نظمها فى سلك .
 وأراد بجواهر الثانية: ما يقابل الاعراض وهى الاجسام

<sup>(</sup>٢) الحزن : ما ارتفع من الارض : وإذا كانت الروضة في حزن كانت أينع وأذهر

<sup>(</sup>٣) كذا في اليتيمة الثمالبي — وفي الاصل — للمنازي — وهو تحريف

 <sup>(</sup>٤) كذا في اليتيمة: وفي الاصل أفنيتها والصواب ما ذكره الثمالي — ولملها قد اقتنصها
 العصفور أي أنهم يعدون أنفسهم نسوراً والعصفور يقتصنها

<sup>(</sup>٥) إبان الشباب: زمانه . وريمانه وشرخه وميعته : مقتبله

<sup>(</sup>٦) الماد : الآخرة . فيه تعاد الحلائق بالبعث والنشور (٧) مؤذنة أى معلمة

اتَّهُمَنْهُ أَنَّهُ سَمَّ ابْنَ أَخِيهَا (١) ، وَطَلَبَتْ مِنْهُ مِا ثَنَى أَلْفِ دِينَارٍ ، نَفَقَةً فِي مَأْ ثَمِهِ فَلَمْ ، وَالنَّجَأَ إِلَى بُرُوجِرْدَ ، وَهِي مِنْ أَعْمَالِ فِي مَأْ ثَمِهِ فَلَمْ ، وَالنَّجَأَ إِلَى بُرُوجِرْدَ ، وَهِي مِنْ أَعْمَالِ بَدْرٍ بْنِ حَسْنُوبِهِ الْكُرْدِيِّ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الْوَزَارَةِ ، فَبَذَلَ مِا ثَنَى أَلْفِ دِينَارٍ لِيعَادَ إِلَى وَزَارَتِهِ لِجَدِ الدَّوْلَةِ ، الْوَزَارَةِ ، فَبَذَلَ مِا ثَنَى أَلْفِ دِينَارٍ لِيعَادَ إِلَى وَزَارَتِهِ لِجَدِ الدَّوْلَةِ ، فَلَمْ فَكَمْ بُكُنْ مُ فَلَمَّ مَاتَ احْتَوَى ابْنَهُ أَبُو القَاسِمِ سَعَدٌ عَلَى تَو كَنِهِ ، وَكَانَتْ عَظِيمَةً ، وَمَاتَ بَعْدَهُ بِشُهُودٍ ، فَاحْتَوَى أَبُو بُكِمْ فَكَ بَعْ لَكُو بَعْ مَلَكُ بَعْمَدُ الْعَزِيزِ بْنِ رَافِعٍ عَلَى الْمَالِ ، فَاحْتَوَى أَبُو بَكُو مُكَانَ عَطْدِمَةً ، وَمَاتَ بَعْدَهُ بِشُهُودٍ ، فَاحْتَوَى أَبُو بَكُو مُكَانَ عَطْدِمَةً ، وَمَاتَ بَعْدَهُ بِشُهُودٍ ، فَاحْتَوَى أَبُو بَكُو مُكَانَ عَطْدِمَةً ، وَمَاتَ بَعْدَهُ بِشُهُودٍ ، فَاحْتَوَى أَبُو بَكُو مُكَانَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَافِعٍ عَلَى الْمَالِ ، فَاحْتَوَى أَبُو بَكُو بُكُو الْفَعَ عَلَى الْمَالِ ، وَوَرَدَ تَابُوتُ أَبُو بَكُو إِلَى بَعْدَادَ مَعَ أَحَدِ حُجَّابِهِ . وَوَرَدَ تَابُوتُ أَبِي الْعَبَاسِ إِلَى بَعْدَادَ مَعَ أَحَدِ حُجَّابِهِ .

وكتب ابنه إلى أبي بكر الخوارزي ، شيخ أصحاب أبي حنيفة ، يُعرِّفُه أَنَّهُ وَحَى بِدَفْنِهِ فِي مَشْهِدِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، ويَسْأَلُهُ القيامَ بِأَمْرِهِ ، وَابْتِياعَ أَنَّ تُرْبَةٍ لَهُ ، خَاطَب الشَّرِيف الطَّاهِرَ أَبَا أَحْدَ فِي ذَلِك ، وسَأَلَهُ أَنْ يَكِيعَهُمْ ثُرْبَةً بِخَمْسِمِائَة دِينَارٍ ، فَقَالَ : هَذَا رَجُلُ الْتَجَأَ إِلَى بِوَارِجَدِّى ، وَلا آخُذُ لِتُرْبَتِهِ ثَمْنًا ، وكتب نَفْسُهُ أَنَّ الْمُوْضِعَ بَوَارِجَدِّى ، وَلا آخُدُ لِتُرْبَتِهِ ثَمْنًا ، وكتب نَفْسُهُ أَنَّ الْمُوْضِعَ اللّهِ مِنْهُ ، وَأَخْرِجَ النَّابُوتُ إِلَى بِرَانَا أَنَّ ، وَخَرَجَ التَّابُوتُ إِلَى بِرَانَا أَنَّ ، وَخَرَجَ

<sup>(</sup>١) هَكُذَا قَالَ فَي هَامِشُ الطُّبِعَةِ النَّانِيَّةِ : إِنَّهُ الصَّوَابِ . (٢) ابتياع — أي شراء

<sup>(</sup>٣) هكذا في الاصل « وكتب نفسه » وهو خطأ — صحته وكتب هو نفسه . أو. وكتب هو بنفسه . كما لا يخني (؛) اسم موضع . وفي الاصل براثا بالثاء .

الطَّاهِرُ أَبُو أَحْمَدَ وَمَعَهُ الْأَشْرَافُ وَالْفُقَهَا ﴿ وَصَلَّى عَلَيْهِ ﴾ وَأَصْحَبَ خَسْمِينَ رَجُلاً مِنْ رِجَالِهِ حَنَّى أَوْصَلُوهُ وَدَفَنُوهُ هُنَالِكَ. وَقَدْ مَدَحَهُ مِهْيَارٌ (١) بِقُصَائِدَ مِنْهَا: أُجِيرَانَنَا بِالْغُوْرِ وَالرَّكُبُ مِنْهُمْ (١) أَيْعُلُمُ خَالِ كَيْفَ بَاتَ الْمُتَبِّمُ ؟ ؟ رَحَلْتُمْ وَعُمْرُ (٢) اللَّيْلِ فِينَا وَفِيكُمْ سَوَاءُ وَلَكِنْ سَاهِرُونَ وَنُومً فَيَا (١) أَ نَهُمْ مِنْ ظَاعِنِينَ وَخَلَّقُوا قُلُو بَا أَبَتْ أَنْ تَعْرِفَ الصَّبْرَ عَنْهُمْ يَقُونَ الْوُجُوهَ الشَّمْسَ وَالشَّمْسُ فِيهِمُ

وَيُسْتَرْشِدُونَ النَّجْمَ وَالنَّجْمُ مِنْهُمُ أَنَاشِدُ نَعْمَانَ (°) ٱلْأَخَابِيرَ عَنْهُمُ كَنَى خِبْرَةً مُسْتَفْصَحَ وَهُو أَعْجَمُ

<sup>(</sup>۱) مهيار الديلمي له ديوان طبعته دار الكتب الملكية ويحسب كتلميذ للشريف الرضي فأنه أسلم على يديه وأقام في بيته ونشأ على مذهبه في الشعر

<sup>(</sup>٢) هَكَذَا فِي الطَّبِّعَةِ الثَّانيَّةِ : وفي الأصل مهتم بالتَّاء وصوابه متهم

<sup>(</sup>٣) في الاصل — وعمر بالنين المجمة : وهو تحريف فيما يظهر

<sup>(</sup>٤) مثل هذا يستعمل في التعجب على أن نداء الضمير معتبر شاذاً

<sup>(</sup>٥) نعمان — اسم موضع :

وَلَمَّا جَلَا النَّوْدِيعُ عَمَّنْ (١) أُحِبُّهُ وَكُمْ يَبْقُ إِلَّا نَظْرُةٌ تَتَغَمَّ بَكَيْتُ عَلَى الْوَادِي وَحَرَّمْتُ مَاءَهُ وَكَيْفَ يَحَلُّ الْمَا ﴿ أَكُثْرُهُ دُمُ ؟ وَنَقُرْتُ ﴿ إِلَّا نَفَاسٍ عَنَّى حُدُوجِهِمْ كُأْتُ مَطَايَاهُمْ بِهِنَّ تُوسَّمُ وَإِنَّ مُلُوكاً في « بُرُوجرَ دَ » كَرَّ مَتْ هُمُ َ بَذَلُوا الْانْصَافَ فِيمَا تَكُرَّ مُوا (٢) فَمُيِّزَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ أَوْلِيَاؤُهُمْ إِذَا ٱنْتَقَمُوا يَوْمَ ٱلْجِزَاءِ وَأَنْعَمُوا أَسَادَتَنَا وَٱلْجُودُ صَيَّرَنَا لَكُمْ عَبِيدًا وَعَنْ قَوْمٍ (١) نُعَزُّ وَنَكُرُمُ إِلَامَ وَكَانَ الْبِرُ مِنْكُمُ سَجِيَّةً (١) تُوَاصُلُنَا يُجِنَىٰ ( ) وَكُمْ نَتَظَلُّمُ ؟

<sup>(</sup>١) فى الديوان الخطى عما عهدته (٢) أى أن أنناسه من حرها ننرت الحدوج: وهى مركب من مراكب النساء أو هى المحنة (٣) هكذا فى الطبعة النانية: وفى الاصل يكرموا .

<sup>(</sup>٤) هذا التصحيح جاء بهامش الطبعة الثانية ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) السجية — الحليقة والطبيمة . والسجايا الحلال الغريزية

<sup>(</sup>٦) الجنوة القطيمة . وقد جناه : قطع حبل مودته

مَنِ اعْتَضْمُ (١) عَنَّا خَطِيبًا لِفَضْلِكُمُ وَهَلْ مِثْلُ شِعْرِي عَنْ عُلَا كُمْ ۚ يُتَرْجِمُ ؟؟ وَهَلْ غَيْرُ مَدْحِي طُبَّقَ (٢) الْأَرْضَ فِيكُمْ وَإِنْ كَانَ مِلْ ۗ الْأَرْضِ مَا قَدْ مُدِحْتُمُ \* وَلَمَّا مَاتَ رَثَاهُ مِهْيَارٌ أَيْضًا بِقَصِيدَةٍ مِنْهَا: أَ بُكِيكَ لِى وَلِمَنْ أَبِلَينَ بِفُرْقَةِ ٱلْ أَيْنَامِ بَعْدُكَ وَٱلنِّسَاءُ أَرَامِلُ (٢) وَلِمُسْتَجِيدِ وَالْخُطُوبُ تَنُوشُهُ (١) وَٱلدَّهْرُ فِيهِ آكُلُ وَلِمَعْشَرٍ طَرْقُ العَاوِمِ ذُنُوبِهِم وَلِمَعْشَرٍ طَرْقُ العَاوِمِ ذُنُوبِهِم فِي ٱلنَّاسِ وَهُيَ لَهُمْ إِلَيْكَ وَسَائِلُ قَدْ كُنْتُ مُلْتَحِفًا بِمَدْحِكَ خُلَّةً فْرًا أَجْرً لَهَا عَلَى فَكَا ذَلَاذِلُ (٥)

<sup>(</sup>۱) اعتاض عنه — أخذ عوضاً منه وبديلا عنه — أى من اتخذتموه بدلا منا يترجم عن فضلكم ? (۲) أى ملاً ها — تقول طبق ذكره الحافقين : أى انتشر وذاع (٣) الا رمل المرأة التي مات عنها زوجها —والرجل ماتت زوجته قال الحطيثة يمدح عمر أبن الخطاب رضى الله عنه ويستميحه « فن لحاجة هذا الارمل الذكر »

 <sup>(</sup>٤) أى تعتوره وتصيبه: تقول: الرماح تنوشه أى تتوارد عليه
 (٥) جع: واحده ذلذل—أسافل الفييس الطويل: وقيل أثواب تلبس فوق بمضها كل واحد منها أقصر مما تحته لتظهر كلها للناظرين: وهذا هو المراد أى حلة نزهة للناظرين

فَالْيَوْمَ أَشْكُرُكَ ٱلصَّنيعَ مَرَاثِيًا خَرِسَ ٱلْمُشَبِّبُ عِنْدُهَا وَٱلْفَاذِلُ قَالَ هِلَالٌ: فِي عَصْرِ (١) ٱلجُمْعَةِ لِسِتِ بَقِينَ مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ خَسْ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةً ، ثُنُونِي ٱلصَّاحِبُ كَافِي ٱلْكُفَاةِ

أَبُو ٱلْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادٍ بِالرَّىِّ (") ، وَدُونَ مِنْ غَدٍ فِي دَارِهِ ، وَنَظَرَ فِي ٱلْأُمُورِ بَعْدَهُ أَبُو ٱلْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الضَّامِيَّ ، وَمَنْزِلَةُ ٱلصَّاحِبِ ، وَمَنْزِلَةُ ٱلصَّاحِبِ ، وَمَنْزِلَةُ ٱلصَّاحِبِ ،

وَعُلُوا قَدْرِهِ ، وَمَا شَاعَ مِنْ ذِكْرِهِ ، يُغْنِي عَنِ ٱلْإِطَالَةِ ، فِي

وَصْفُ أَمْرُهِ .

غَدَّ أَنِي ٱلْقَاضِي أَبُو ٱلْعَبَّاسِ أَحْدُ بَنُ مُحَمَّدٍ ٱلْبَارُودِيُّ قَالَ : ٱعْتَلَّ ٱلصَّاحِبُ أَبُو ٱلْقَاسِمِ ، فَكَانَ أُمْرَا الْمَالَةِ الدَّيلَمِ ، فَكَانَ أُمْرَا الْمَالُودِيُّ ، وَوَجُوهُ ٱلْحُواشِي (اللهُ وَيُرَاوِحُونَ ، وَجَاءَهُ وَيَخْدُمُونَهُ بِالدُّعَاء ، وَتَقْبِيلِ ٱلْأَرْضِ وَيَنْصَرِفُونَ ، وَجَاءَهُ فَوَدُ اللهَّوْلَةِ عِدَّة دَفَعَاتٍ ، فَيُقَالُ إِنَّ ٱلصَّاحِبَ قَالَ لَهُ وَهُو عَلَيْ اللهُ وَهُو عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَهُو عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَهُو عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُو عَلَى اللهُ الل

 <sup>(</sup>١) بهامش الطيمة الثانية : هداك 6 بدل هلال (٢) بلدة بفارس من بلاد الفرس
 (٣) الحاشية وجمها حواشى: بطانة الرجل وخاصة أصحابه (٤) أى يبرددن عليه صباح مساء

<sup>(</sup>۴) الخاشية وجمعها خواسي. بطاله الرجم وخاصه اصحابه (۱) الى يتردد والياس من الشناء. وأنه مريض مرض الموت

أَسْتَفْرُغْتُ فِيهَا ٱلوُسْعَ (") ، وَسِرْتُ فِي دَوْلَتَكَ وَأَيَّامِكَ ٱلسِّرَةَ الْأُمُورَ الَّي حَصَّلْتُ لَكَ حُسُنَ ٱلذِّكْرِ بِهَا ، فَإِنْ أَدَّيْتَ ٱلْأُمُورَ بَعْلَى مَنْكَ ، وَنُسِبَ ٱلجُهِيلُ بَعْدِى عَلَى رُسُومِا (") عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْكَ ، وَنُسِبَ ٱلجُهِيلُ فِيهِ إِلَيْكَ، وَٱسْتِمَرَّتِ ٱلأُحْدُونَةُ (") ٱلطَّيِّبَةُ لَكَ ، وَنُسِبَ ٱلجُهِيلُ فِي إِلَيْكَ، وَٱسْتِمَرَّتِ ٱلأُحْدُونَةُ (") ٱلطَّيِّبَةُ لَكَ ، وَنُسِيتُ أَنَا فِي أَنْنَاءَ مَا أَيْنَى بِهِ عَلَيْكَ ، وَإِنْ غَيَّرْتَ ذَلِكَ وَعَدَلْتَ عَنْهُ وَسَمِعْتَ أَقُوالَ مَنْ يَحْمِلُكَ عَلَى خِلَافِهِ ، وَتَسْلُكُ بِهِ فِي طَرِيقِهِ ، وَسَمِعْتَ أَقُوالَ مَنْ يَحْمِلُكَ عَلَى خِلَافِهِ ، وَتَسْلُكُ بِهِ فِي طَرِيقِهِ ، وَسَمِعْتَ أَقُوالَ مَنْ يَحْمِلُكَ عَلَى خِلَافِهِ ، وَتَسْلُكُ بِهِ فِي طَرِيقِهِ ، وَسَمِعْتَ أَقُوالَ مَنْ يَعْمِلُكَ عَلَى خِلَافِهِ ، وَتَسْلُكُ بِهِ فِي طَرِيقِهِ ، وَسَمِعْتَ أَقُوالَ مَنْ يَعْمُ أَنْ اللّهَ مَنْ كُورَ عَلَيْهِ ، وَقَدَحَ (") فِي دَوْلِكَ مَا أَرَاهُ مَنْ كُورَةً فَقَالَ لَهُ فِي جَوَابٍ ذَلِكَ مَا أَرَاهُ وَلَيْكَ مَا أَرَاهُ مَنْ كُورَةً فَقَى نَعْبُكُ ، فَقَالَ لَهُ فِي جَوَابٍ ذَلِكَ مَا أَرَاهُ أَنْهُ مُونَ مَا يُشِيعُ أَنْفًا كَانَ وَقْتُ غُرُوبٍ ٱلشَّوسِ مِنْ لَيْلَةٍ مَا أَنْهُ وَلَى مَا لَكُ وَقَعَى نَعْبُهُ .

وَكَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ خَازِنُ ٱلْكُنُّبِ مُلَازِمًا دَارُهُ عَلَى سَبِيلِ الخَدْمَةِ لَهُ ، وَهُوَ عَبْنُ لِفَخْرِ ٱلدَّوْلَةِ فِي مُرَاعَاةِ ٱلدَّارِ وَمَا فِهَا ، فَأَ نَفَذَ فِي ٱلْحَالِ وَعَرَّفَهُ النَّبَرَ ، فَأَ نَفَذَ (٢) نْفَرُ ٱلدَّوْلَةِ

<sup>(</sup>١) الوسع الطاقة والجهد: واستفرغ وسعه: بذل أقصى مجهوده

<sup>(</sup>٢) رسومها: أي على سننها ونهجها . وما رسمته من الا نظمة فيها

 <sup>(</sup>٣) الاحدوثة: الذكرى يتحدث بها وهى الاثر الباق بعد صاحبها 6 يقول الشاعر:
 فانما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى

<sup>(</sup>٤) القدح الذم - يقال: لكل انسان قادح ومادح

 <sup>(</sup>٥) هكذا في الاصل والانف: الكره. تقول أننت عنه أشد الأنف أي كرهته ولعل المعنى: وقدح في ملكك ما يشيع عنك كراهية لك (٦) أي أرسل

خَوَاصَّهُ وَثِقَاتِهِ حَتَّى أَحَاطُوا عَلَى الدَّارِ وَالْخُزَائِنِ ، وَوُجِدَ لَهُ كِيسٌ فِيهِ رِقَاعُ أَقُوامٍ عَائَةً أَلْفٍ وَخَسْيِنَ أَلْفَ دِينَارِ مُودَعَةً عِنْدَهُمْ ، فَاسْتَدْعَاهُمْ وَطَالَبَهُمْ بِذَلِكَ ، فَأَحْضَرُوهُ ، وَكَانَ فِيهِ مَاهُوَ بِخَنْمُ مُؤَيِّدِ ٱلدُّولَةِ ، وَرَجَتِ (١) ٱلطُّنُونُ فِيهِ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ أَخَدُهُ مِنْ خِيانَةً (١) ، وَفِيلَ إِنَّهُ أُودَعَهُ مُؤَيِّدَ ٱلدُّولَةِ عَنْ وَصِيَّةٍ مِنْهُ إِلَيْهِ ، وَنَقُلَ مَا كَنَ فِي الدَّارِ وَالْخُزَائِنِ إِلَى دَارِ نَغَر ٱلدُّوْلَةِ ، وَجُهِّزَ ٱلصَّاحِبُ وَأُخْرِجَ تَابُونَهُ وَسَطَ (٣) ٱلنَّاسِ ، وَقَدْ جَاسَ أَبُو ٱلْعَبَّاسِ ٱلصَّيِّيُّ لِعَزَائِهِ ، فَلَمَّا بَدَا عَلَى أَيْدِي ٱلْحَامِلِينَ لَهُ قَامَتِ ٱلْجُمَاعَةُ إِعْظَامًا لَهُ وَقَبَّالُوا ٱلْأَرْضَ، ثُمَّ وَقَنَتِ ٱلصَّلَاةُ عَلَيْهِ ، وَعُلَّقَ بِالسَّلَاسِلِ فِي بَيْتٍ كَبِيرٍ إِلَى أَنْ نُقلُ إِلَى تُرْبَتِهِ بِإِصْبُهَانً .

وكَانَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَنِ عَبْدُ الْجُبَّادِ بْنُ أَحْمَدَ ، قَدْ قَالَ : لا أَرَى الرَّحْمَةَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ مَاتَ عَنْ غَيْرٍ (') تَوْبَةٍ ظَهَرَتْ لا أَرَى الرَّحْمَةَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ مَاتَ عَنْ غَيْرٍ (') تَوْبَةٍ ظَهَرَتْ مِنْهُ ، فَطُعِنَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَنُسِبِّ إِلَى قِلَّةِ الرِّعَايَةِ فِيهِ ، وَنُسِبِ إِلَى قِلَّةِ الرِّعَايَةِ فِيهِ ، وَقَبَضَ نُخُرُ الدَّوْلَةِ عَلَى الْقَاضِي عَبْدِ الجُبَّادِ وَأَصْحَابِهِ ('' ،

 <sup>(</sup>١) أى ذهبت الظنون كل مذهب رجما بالنيب دون حجة وبرهان (٢) وفي الاصل:
 من خبائه . (٣) في الاصل وسلط . (٤) في الاصل : عن عشر توبة ولعله تحريف
 (٥) في الاصل : وأسبابه .

وَوَقَا وَعَيْناً وَقِيمة عَلَا ثَلَاثَة آلَافِ أَلْفِ دِرْهُم ، فَأَدُّوا ذَلِكَ وَرِقاً وَعَيْناً وَقِيمة عَقَارٍ سَلَّمُوه ، وَبَاعَ فِي جُمْلَةِ مَابَاعَ أَلْفَ طَيْلُسَانٍ مَحْشِي "، وَقُلِّدَ الْقَضَاءَ بَعْدَه عَلَيْ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَطَالَبَ أَبَا الْعَبَّاسِ الصَّبِي قَالَدَ الْقَضَاءَ بَعْدَه عِلِي بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَطَالَبَ أَبَا الْعَبَّاسِ الصَّبِي أَنْ يُحَصِّلُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْمُتَصَرِّفِينَ فِيهَا (") ثَلَا ثِينَ أَلْفَ أَلْفَ وَرْهُم ، وَعَالَ لَهُ : إِنَّ الصَّاحِبَ أَصَاعَ الْأَمْوَالَ ، وَأَهْمَلَ الْخُقُوقَ ، وَيَتَبَعَ مَامَعَى ، فَامْتَنَعَ مِنْ وَيَنْ فِيهِ . وَيَتَبْعَ مَامَعَى ، فَامْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَعَ تَرَدُّدِ الْقَوْلُ فِيهِ .

وَكَنَبَ أَبُو عَلِي الْمُسَنَّ بَنُ أَحْدَ بَنِ حَمُولَةً وَكَانَ مِنْ أَعْدَمِ الْمَاحِبُ أَعْدَمِ الْمَاحِبُ أَعْدَمِ الْمُنَابِ الْمُتَقَدِّمِينَ ، الَّذِينَ السَّتَخَصَّهُمُ الصَّاحِبُ وَأَفَرَ لَهُمْ ، وَقَدْ قَادَ الْمُلْيُوشَ الْكَيْبِرَةَ () فَهَزَمَهُمْ ، فَقَامَتْ لَهُ الْمُنْبَةُ النَّامَةُ فِي قُلُوبِ الْعَسَاكِرِ ، وَالْمُلُوكِ فَقَامَتْ لَهُ الْمُجَاوِرِينَ ، وكَانَ عِنْدَ مَوْتِ الصَّاحِبِ بِجُرْجَانَ ، مُقِيمًا مَعَ الْمُجَاوِرِينَ ، وكَانَ عِنْدَ مَوْتِ الصَّاحِبِ بِجُرْجَانَ ، مُقِيمًا مَعَ الْمُجَاوِرِينَ ، وكَانَ عِنْدَ مَوْتِ الصَّاحِبِ بِجُرْجَانَ ، مُقِيمًا مَعَ الْمُجَاوِرِينَ ، وكَانَ عِنْدَ مَوْتِ الصَّاحِبِ بِجُرْجَانَ ، مُقِيمًا مَعَ الْمُجَاوِرِينَ ، وكَانَ عِنْدَ مَوْتِ الصَّاحِبِ بَجُرْجَانَ ، مُقِيمًا مَعَ الْمُجَاوِرِينَ ، وكَانَ عِنْدَ مَوْتِ الصَّاحِبِ بَجُرْجَانَ ، مُقِيمًا مَعَ الْمُجَاوِرِينَ ، وكَانَ عِنْدَ مَوْتِ الصَّاحِبِ بَجُرْجَانَ ، مُقيمًا مَعَ الْمُجَاوِرِينَ ، وكَانَ عِنْدَ مَوْتِ الصَّاحِبِ بَجُرْجَانَ ، مُقيمًا مَعَ الْمُجَاوِرِينَ ، وكَانَ عِنْدَ مَوْتِ الصَّاحِبِ بَجُرْجَانَ ، مُقيمًا مَعَ الْمُجَاوِرِينَ ، وكَانَ عِنْدَ مَوْتِ الصَّاحِبِ بَجُرْبَانَ ، وَكَانَ عِنْدَ مَوْتِ الصَّاحِبِ بَعْمُوسُ غَرَاسَانَ ، فَكَنَبَ بَعْدُولُ أَلْوَزَارَةَ ويَضَمَّنُ ثَمَانِيَةَ آلَافِ أَلْفِ وَرُهُمَ فَي الْمُعَالَقِهُ أَلْفُ وَرُقَمِ الْمُعَالِيَةَ آلَافِ أَلْوَلَا الْمَانَ ، فَكَنَبَ بَعْنَانِهُ آلَافِ أَلْوَ وَيَضَمَّنُ ثَمَانِيَةً آلَافِ أَلْفِ وَرُهُمَ الْمُعَالِينَةً وَلَافِي الْمُعَالِقَالَ الْمُعَالِينَةً مُنْ الْمُعَالِقَةَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعَالِقَالَ الْمُعَالِيقَةً الْمُعْرَاقِ الْمُعْلَى الْمُعَالِقَةَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعَالِيقَةً الْمُعَالِقَةَ الْمُعْلَى الْمُعَالِقَةً الْمُعْلِقُولِ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلَقُولِ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعَالِقَةُ الْمُعَالَقِهُ الْمُعْلَقُولِ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُولِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقِلَالَ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْلَقِهُ ا

 <sup>(</sup>١) الاصح محشو . (٢) منها في الاصل (٣) في الاصل : من أعمال الكتاب :
 ولعله تحريف (٤) عبارة قلقة : والظن أن الفول يكون : فهزم الاعداء
 (٥) أى يطلبها لنفسه على الترامات مالية يضمنها — والكلام على المجاز

عَنْهَا ، فَأْجِيبَ بِالْمُضُورِ ، فَامَّا قَرُبَ ، قَالَ نُخَرُ الدَّوْلَةِ عَنْهَا الْمُرُوحِ لِلَّهِ الْعَبَّاسِ الصَّبِّ : قَدْ وَرَدَ أَبُو عَلِي وَعَزَمْتُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ غَدِ لِتَلَقِّيهِ ، وَأَعَرْتُ الْجُمَاعَةَ مِنْ قُوَّادِى وَأَصْحَابِي مِنْ غَدٍ لِتَلَقِّيهِ ، وَأَعَرْتُ الْجُمَاعَةَ مِنْ قُوَّادِى وَأَصْحَابِي بِالنَّذُولِ (١) لَهُ ، وَلَا بُدَّ مِنْ خُرُوجِكَ وَفِعْلِكَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فِلَا تُولُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ ، وَقَالَ لَهُ خَوَاصَهُ وَأَصْحَابُهُ : فَتَقَلَ (٣ هَذَا الْقَوْلُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ ، وَقَالَ لَهُ خَوَاصَهُ وَأَصْحَابُهُ : هَذَا تَعْرَةُ (٣ مَنْ الْعَوْلُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ ، وَقَالَ لَهُ خَوَاصَهُ وَأَصْحَابُهُ : هَذَا تَعْرَةُ (٣ مَنَ الْعَنْ لَهُ عَلَى إِنْ الْعَبَّاسِ ، وَقَالَ لَهُ خَوَاصَهُ وَأَصْحَابُهُ : وَمَنَا مَعَاكَ لَهُ ، وَمَنْ مَلَكُ وَلَ لِمَا عَلَى إِنْ الْعَبَّاسِ ، وَقَالَ لَهُ خَوَاصَهُ وَأَصْحَابُهُ وَالْعَلَى مَنْ مَلَكُ وَلَ لِمَا عَلَى إِنْوَرَادِهِ عَلَى الْوَزَارَةِ ، وَإِعْفَائِهِ مِنْ مَلَكُونُ لِمِنْ مَلِقً أَبِي عَلِي ، وَخَرَجَ فَوْلُ الدَّوْلَةِ وَتَلَقَّاهُ ، وَلَمْ بَخْرُجُ مُ الْعَبَّاسِ .

وَرَأَى غُفُرُ الدَّوْلَةِ أَنَّ مِنَ الصَّلَاحِ لِأَمْرِهِ ٱلْإِشْرَاكَ النَّهُمَا فِي وَزَارَتِهِ ، فَسَامَحَ أَبَاعَلِي ۗ بِأَ لَنَيْ أَلْفِ دِرْهُم مِنْ الْبَنَّمَا فِي وَزَارَتِهِ ، فَسَامَحَ أَبَاعَلِي ۗ بِأَ لَنَيْ أَلْفِ دِرْهُم مِنْ الْبَنَّةِ النَّمَانِيَةِ النَّيَ بَذَكُما ، وَسَامَحَ أَبَا ٱلْعَبَّاسِ بِأَ لَنَيْ أَلْفِ مِنْ الْبَيْقِ النَّيْقِ النَّيِّ وَسَامَحَ أَبَا ٱلْعَبَّاسِ بِأَ لَنَيْ أَلْفِ دِرْهُم مِنْ الْجَمْلَةِ السِّنَّةِ النِّي ذَكُو نَاهَا ، وَقَرَّرَ عَلَيْهِمَا عَشْرَةَ لَا النَّافِ أَلْفِ دِرْهُم ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي النَّظَرِ ، وَخَلَعَ عَلَيْهِمَا آلِكُونَ أَلْفِ دِرْهُم ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي النَّظَرِ ، وَخَلَعَ عَلَيْهِمَا

<sup>(</sup>١) أى بالترجل عن المراكب إعظاما وإجلالا

<sup>(</sup>٢) ثمل الح: أي لم يتحمله

 <sup>(</sup>٣) ثمرة امتناعك : أى نتيجته ومنبته — والكلام مجاز

خِلْعَنَيْنِ مُتَسَاوِ يَنَيْنِ ، وَرَتَّبَ أَمْرُ هُمَا عَلَى أَن ْ يَجْلِسَا فِي دَسْتٍ (١) وَاحِدٍ ، وَ يَكُونَ التَّوْفِيعُ لِهَذَا فِي يَوْمٍ ، وَ الْعَلَامَةُ لِلْآخَرِ ، وَيَجْعَلَ الْكُتُبَ بِاسْمِهِمَا ، فَقَدَّمَ (١) هَذَا عَلَى عُنْوَانَاتِهِمَا يَوْمًا، وَوَقَعَ التَّرَاضِي بِذَلِكَ ، وَجَرَتِ الْمُالُ عَلَيْهِ ، وَ نَظَرَا فِي يَوْمًا، وَوَقَعَ التَّرَاضِي بِذَلِكَ ، وَجَرَتِ الْمُالُ عَلَيْهِ ، وَ نَظَرَا فِي يَوْمًا، وَوَقَعَ التَّرَاضِي بِذَلِكَ ، وَجَرَتِ الْمُالُ عَلَيْهِ ، وَنَظَرَا فِي يَوْمًا ، وَوَقَعَ التَّرَاضِي بِذَلِكَ ، وَجَرَتِ الْمُالُ عَلَيْهِ ، وَنَظَرَا فِي الْأَعْمَالُ ، وَتَحْصِيلِ الْلَّمْوَالُ ، وَقَبَضَا عَلَى أَصْعَابِ الصَّاحِبِ الْمُسَاعَةُ فِي أَيَّامِهِ ، وَقَرَّرًا عَلَيْهِمُ أَلْمُ الْمُسَاعَةُ فِي أَيَّامِهِ ، وَقَرَّرًا عَلَيْهِمُ الْمُصَادِرَاتِ .

وَذَكَرُ ٱلْقَاضِي أَبُو ٱلْمُبَّاسِ عَنْ أَبِي الْمُلَاءِ بْنِ ٱلْمُقُرَّنِ الْمُقَرَّنِ أَنَّهُ حَدَّنَهُ أَنَّهُمَا اسْتَخْرَجَا مِنْ إِصْبَهَانُ وَحْدَهَا جُمْلَةً وَافِرَةً ، وَجَرَتْ حَالُ غَيْرِهَا مِنَ النَّوَاحِي إِلَى مُصَادَرَةٍ أَهْلِهَا عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ ، وَأَنْفَذَا أَبَا بَكْرِ بْنَ رَافِعٍ إِلَى إِلَى إِسْتِرَابَاذَ وَنَوَاحِيهَا لِاسْتِيفَاء مَا يَسْتُوافِيهِ مِنَ ٱلْمُعَامِلِينَ " وَالتَّنَاء (" فِيها ، وَنَوَاحِيها لِاسْتِيفَاء مَا يَسْتُوفِيهِ مِنَ ٱلْمُعَامِلِينَ " وَالتَّنَاء (" فِيها ،

 <sup>(</sup>٢) الذي في الصندى - يقدم عنواناتها لهذا يوما ولهذا يوما - وهذا هو الاظهر
 (٣) وفي الاصل: العاملين (٤) التناء فيها - هكذا في الاصل ولعلها والتناهي فيها:
 أي التشدد و يلوغ النهاية في الاستصفاء وجم المال

فَقِيلَ: إِنَّهُ جَمَعَ ٱلْوُجُوهَ ، وَأَرْبَابَ ٱلْأَحَوَالِ ، وَأَخَّرَ ٱلْإِذْنَ لَهُمْ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ، وَاشْتَدَّ ٱلْحُرُّ ، ثُمَّ أَطْعَمَهُمْ طَعَامًا أَكْنَرَ مِلْحَهُ ، وَمَنْعَهُمُ ٱلْمَاءَ عَلَيْهِ وَبَعْدَهُ ، وَقَدَّمَ إِلَيْهِمُ الدُّواةَ وَٱلْكَاغِدَ وَطَالَبَهُمْ بِكُنْبِ خُعُوطِهِمْ بِمَا يُصَدِّحُونَهُ ، وَكُمْ يَزَلُ يَسْتَامُ (١) عَلَيْهِمْ فيهِ وَأَهُمْ يَتَايَقُونَ عَطَشًا ، إِلَى أَنْ أَلْزَمُوا (٢) لَهُ عَشْرَةَ آلَافِ أَلْفِ دِرْهُم ، وَتَوَقَّفَ ٱلْعُمَّالُ وَٱلْمُنَصَرِّفُونَ عَنِ ٱلْخُرُوجِ إِلَى قَزْوِينَ ، لِأَنَّ أَهْلَكُ أَهْلُ امْتِنَاعِ وَقُوَّةٍ ، فَبَذَلَ ٱلْقَارَاضِيُّ بْنُ شَيْرَ مَرْدِي ٱلْخُرُوجَ إِلَيْهَا ، وَذَكَرَ أَنَّهُ يَعْرِفُ وُجُوهَ أَمْوَالٍ فِيهَا ، وَخَرَجَ وَحَاوَلَ مُطَالَبَةً أَهْلِهَا ، وَمُعَامَلَتُهُمْ عِيثُلِ مَا عُومِلَ بِهِ غَيْرُهُمْ ، فَاجْتَمَعُوا وَهَمُوا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَ قَتَلُوهُ .

وَاجْتُمَعَ لِفَخْرِ الدَّوْلَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ فِي ٱلْخُرْأَئِنِ وَٱلْقِلَاعِ مَا كَثَرَّهُ ٱلْمُقَالِّهِ ، فَلَمْ تَبَقَ مِنْهُ مَا كَثَرَّهُ ٱللهُ قَالَمُ تَبَقَ مِنْهُ مَاتَ نَفْرُ الدَّوْلَةِ ، وَوَلِيَ ٱلأَمْرَ مَاتَ نَفْرُ الدَّوْلَةِ ، وَوَلِيَ ٱلأَمْرَ مَاتَ نَفْرُ الدَّوْلَةِ ، وَوَلِيَ ٱلأَمْرَ

<sup>(</sup>١) أى يساوم — وأصله فى البيع ينالى فى السوم

<sup>(</sup>٢) مكذا في الاصل والاظهر — التزموا له .

 <sup>(</sup>٣) المقالول — هكذا في الاصل — ولعله ( ماكثره المقلون )—أى ما جمع أكثره
 من المقاين وهم الفقراء والضعفاء .

بَعْدَهُ ابْنُهُ تَجْدُ الدَّوْلَةِ أَبُو طَالِبِ رُسْمٌ ، وَاسْتَوْلَتِ السَّيِّدَةُ وَالِدَنَّهُ عَلَى ٱلْأَمْرِ ، وَأُجْرَى أَمْرُ ٱلْوَزِيرَيْنِ عَلَى حَالِهِ فِي أَيَّام نْغُرِ الدَّوْلَةِ مِنَ التَّشَارُكِ فِي تَدْ بِيرِ ٱلْمَمْلَكَةِ ، وَمَزَّقَا أَمْوَالَ نُغُرِ الدُّوْلَةِ ، وَ بَذَّرَاهَا غَايَةَ النَّبْذِيرِ ، ثُمَّ نَجَمَ قَابُوسُ ، وَاسْتُوْلَى عَلَى جُرْجَانَ ، وَضَامَ (١) جُيُوشَ خُرَاسَانَ ، فَدَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى تَجْهِيزِ جَيْشٍ إِلَيْهِ ، وَأَن يُخْرُجَ مَعَهُ أَحَدُ ٱلْوَزِيرَيْنِ ، فَتَقَارَعَا عَلَى مَنْ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ، فَوَقَعَتِ ٱلْقُرْعَةُ عَلَى ٱلجُّلِيلِ أَبِي عَلِيِّ ٱلْحُسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ خَمُولَةً ، خَفَرَجَ وَمَعَهُ ٱلْعَسَاكِرُ ٱلْجُمَّةُ (٢) ، وَوَقَعَتْ بَيْنَهُ وَآيِنَ قَابُوسَ وَقَائِعُ اسْتَنْفُدَت ٱلْأُمْوَالَ الَّتِي صَحِبَتْهُ ، وَاحْتَاجَ إِلَى ٱلْاِمْدَادِ مِنَ الرَّيِّ ، فَتَقَاعَدَ بِهِ أَبُو ٱلْعَبَّاسِ الصَّبِّيُّ ، فَرَجَعَ إِلَى الرَّىِّ مَفْلُولًا (٣)، وَأَقَامًا عَلَى أَمْرِهِمَا مِنَ ٱلإِشْتِرَاكِ مُدَّةً ، ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَهُمَا السُّمَاةُ وَقَالُوا: فَسَادُ ٱلْأَمْرِ إِنَّمَا هُوَ مِنِ اشْتِرَا كَوْمَا، وَاخْتِلَافِ آرَائهُمَا ، وَالرَّأْيُ أَنْ يُعْزَلَ أَحَدُهُمَا وَيَبْقَى ٱلْآخَرُ ، وَكَانَ

<sup>(</sup>۱) ضام جيوش الخ: أى أنزل بهم الضيم والذل — قال الشاعر ولا يقيم على ضيم يراد به الاالاذلان عير الحى والوثد هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثى له أحد (۲) الجة: الكثيرة. (۳) أى في فلول من جيشه أى مغلوبا

ابْنُ حَمُولَةً شَدِيدَ النِّقَةِ بِنَفْسِهِ ، مُعْنَقِداً أَنَّ ٱلْعَسَاكِرَ لَا تَخْنَارُ عَيْنَارُ عَيْنَاهُ عَيْرَهُ ، وَلَا تُويدُ سِوَاهُ ، فَكَانَ مُنَعَافِلًا (() حَتَّى دَبَّرَ أَبُو ٱلْعَبَّاسِ الضَّبِّ عَلِيهِ ، وَقَبَضَ عَلَيْهِ بِأَمْرِ السَّيِّدَةِ ، وَحَمَلُهُ إِلَى قَلْعَةِ الشَّدُو نَاوَنْدَ ، ثُمَّ أَنْفُذَ إِلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ .

وَاسْتَبَدَّ أَبُو الْعَبَّاسِ بِالْأَمْرِ ، وَجَرَتْ لَهُ خُطُوبٌ ، وَجَرَتْ لَهُ سَقَاهُ السَّمَّ ، فَهَرَبَ حَتَّى لِجَقَ بُرُوجَرْدَ فِي سَنَة اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَاللّهِ عِللّهُ السَّمَّ مَلْتَ مَلْتَ عَنْدَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ مَلْتَجَبًّا إِلَى بَدْرِ بْنِ حَسْنَوَيْهِ ، فَلَمْ يَزَلُ عِنْدَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ فَى بُرُوجِرْدَ فِي سَنَة سَبْع وَتِسْرِينَ أَوْ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ ، وَتَبِعَهُ فَى بُرُوجِرْدَ فِي سَنَة سَبْع وَتِسْرِينَ أَوْ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ ، وَتَبِعَهُ ابْنَهُ أَبُو الْقَاسِمِ سَعَدٌ لَاحِقًا بِهِ ، وَكَانَتِ الْمُدَّةُ قَرِيبَةً الْمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهِ ، وَكَانَتِ الْمُدَّةُ قَرِيبَةً اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

وَقِيلَ: إِنَّ أَبَا بَكُرْ بِنَ رَافِع ، وَاطَأَ أَحَدَ غِلْمَانِهِ فَسَقَاهُ شُمَّا كَانَ فِيهِ حَتْفُهُ ، وَنَهَضَ أَبُو بَكُرْ مِنْ هَمَذَانَ إِلَى بُرُوجَرْدَ لِاحْتِمَالِ (٣) تَوكَتِهِ ، فَذُكِرَ أَنَّهُ حَصَّلَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى سِتِّمائَةِ لِاحْتِمَالِ (٣) تَوكَتِهِ ، فَذُكِرَ أَنَّهُ حَصَّلَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى سِتِّمائَةٍ أَلْفِ دِينَارِ .

<sup>(</sup>١) متفافلا: أي فافلا .

<sup>(</sup>٢) احتمال الح : أى تقلها

## ﴿ ١٣ – أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو رِيَاشٍ \* ﴾

احمد بن ابراهیم أبو ریاش

وَجَدْتُ بِخَطِّ ٱلْحُمِيدِيِّ ، فِيهَ رَوَاهُ عَنِ ٱلتَّنُوخِيِّ في كِتَابِ نِشْوَارِ (١) ٱلْمُحَاضَرَةِ قَالَ : هُوَ أَبُو رِيَاشِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي هَاشِمِ الْقَيْشِيُّ، وَوَجَدْتُ بِخَطِّ بَعْضِ أُدَبَاء مِصْرَ قَالَ : أَبُو رِيَاشٍ، أَحْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٱلشَّيْبَانِيُّ، وَلَعَلَّ أَبَا هَاشِمِ كُنْيَةُ إِبْرَاهِيمَ ، مَاتَ فِيمَ ذَكَرَهُ أَبُو غَالِبِ هَمَّامُ بْنُ ٱلْفَضْلِ بْنِ مَهَذَّبِ ٱلْمَغْرِينُ (٢) فِي تَارِيخِهِ فِي سَنَة تِسْعِ وَ ٱلْأَرْثِينَ وَ ٱلْأَثِيائَةِ. قَالَ أَبُو عَلَي ۗ ٱلمُحْسِنُ بِنُ عَلِي ۗ ٱلتَّنُوخِيُّ : وَمِنْ رُواةٍ ٱلْأَدَبِ ٱلَّذِينَ شَاهَدْنَاهُمْ أَبُو رِيَاشٍ أَحْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ ٱلْقَيْسِيُّ ، وَكَانَ يُقَالُ : إِنَّهُ نَجْفَظُ خَمْسَةً آلَافِ وَرَقَةِ لُغَةٍ ، وَعِشْرِينَ أَلْفَ بَيْتِ شِعْرِ ، إِلَّا أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ٱلْمَافَرُوخِيَّ أَبَرُّ (") عَلَيْهِ ، لأَنَّهُمَا اجْتَمَعَا أُوَّلَ مَا تَشَاهَدَا (") بِالْبَصْرَةِ ، فَتَذَاكَرًا أَشْعَارَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ ٱلْقَصِيدَةَ

<sup>(</sup>١) في اللسان النشوار : مابتي من علف الدابة — وبذلك سمى الكتاب فهو علم منقول

<sup>(</sup>٢) في هامش الطبعة الثانية ، لعله : المعرى .

 <sup>(</sup>٣) أبر عليه : أي غلبه وفاقه . هكذا في المحيط

<sup>(؛)</sup> أي شهد ورأى أحدهما الاخر

<sup>(\*)</sup> له ترجمة أخرى ببنية الوعاة ص ١٧٨

فَيَأْنِي أَبُو رِيَاشٍ عَلَى عُيُونِهَا ، فَيَقُولُ أَبُو مُحَمَّدٍ لَا "، إِلاَّ أَنْ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيَتَنَاشَدَا إِلَى تَخْدُهَا مِنْ أَوْ مُحَمَّدٍ مِعْدُ وَيَتَنَاشَدَا إِلَى آخِرِهَا ، فَيُنْشِدَ مَعَهُ وَيَتَنَاشَدَا إِلَى آخِرِهَا ، فَيُنْشِدَ مَعَهُ وَيَتَنَاشَدَا إِلَى آخِرِهَا ، فَيُعْدَدُ بِقَصَائِدَ كُمْ يَتَمَكَنَ الْبُو مُحَمَّدٍ بَعْدَهُ بِقَصَائِدَ كُمْ يَتَمَكَنَ الْبُو رِيَاشٍ أَنْ يَأْتِي بِهَا إِلَى آخِرِهَا ، وَفَعَلَ ذَلِكَ فِي أَكْنَ أَبُو مِنْ مَائَة قَصِيدَةٍ . حَدَّنَنِي بِذَلِكَ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ الْمُجْالِسَ مُعَهُمًا .

وَكُلَى أَبُو الْعَلَاءِ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ سُلَيْانَ الْمَعَرَّى ، فِي رَكَتَابِهِ الْمَعْرُوفِ بِالرِّيَاشِ الْمُصْطَنِعِيِّ : أَنَّ أَبَا رِيَاشِ فِي رَكَتَابِهِ الْمَعْرُوفِ بِالرِّيَاشِ المُصْطَنِعِيِّ : أَنَّ أَبًا رِيَاشِ كَانَ طَوِيلَ الشَّخْصِ ، جَهِيرَ الصَّوْتِ ، يَتَكَلَّمُ بِكَلامِ الْبَادِيَةِ ، وَيُطَلِّمُ بِكَلامِ الْبَادِيَةِ ، وَيُطَلِّمُ وَيُطَلِّمُ أَنَّهُ عَلَى مَذْهَبِ الزَّيْدِيَّةِ ، وَيَتَزَوَّجُ كَنِيرًا وَيُطَلِّقُ ، وَكُونِتُ بِالْبَادِيَةِ ، وَلَعِبْتُ بِالْخُضْرَمَةِ ، وَيُطَلِّقُ ، وَكَانَ يَقُولُ : وُلِدْتُ بِالْبَادِيَةِ ، ولَعِبْتُ بِالْخُضْرَمَةِ ، وَلَا لَيْمَامَةِ ، لَهُ وَيَأَوْبُ أَنَّهُ مِلْمَا أَنَّ فِي نَاحِيَةِ الْيُمَامَةِ ، لَهُ وَلَالَّيْنَ فِي نَاحِيَةِ الْيَمَامَةِ ، لَهُ وَلَا يَاشُ حُسْنُ الْهُيئَةِ فَي عَظَمِ الْبَصَلِ ، وَالرِّيشُ وَالرِّياشُ حُسْنُ الْهُيئَةِ وَالسَّارَة .

وَقَالَ أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَدٍّ الثَّعَالِيُّ

 <sup>(</sup>١) ألذى في الاصل « فيقول أبو عمد . الا أن تهذها » والهذ: الاسراع في القطع والقراءة . يقال هو يهذ القرآن هذاً : أي يقطعه قراءة. والمعنى لابد من قراءة القصيدة من أولها الى آخرها

فِي الْيَتْيِمَة : كَانَ أَبُو رِيَاشٍ بَاقِعَةً ('' فِي حِفْظِ أَيَّامِ الْعَرِبِ وَأَنْسَابِهَا وَأَشْعَارِهَا، غَايَةً بَلْ آيَةً فِي هَذِّ دَوَاوِينِهَا وَسَرْدِ وَأَنْسَابِهَا وَأَشْعَارِهَا، غَايَةً بَلْ آيَةً فِي هَذِّ دَوَاوِينِهَا وَسَرْدِ أَخْبَارِهَا، مَعَ فَصَاحَةٍ وَبَيَانٍ ، وَإِعْرَابٍ وَإِتْقَانٍ ، وَلَكِنَةُ كَانَ عَدِيمَ ٱلْمُرُوءَةِ ، وَسِنَ اللِّبْسَةِ ('') ، كَثِيرَ ٱلتَّقَشُفُ ('') ، كَنِيرَ ٱلتَّقَشُفُ ('') ، قَلِيلَ ٱلتَّنَظُفُ ، وَفِيهِ يَقُولُ أَبُو عُمْانَ الظَّالِدِيُّ :

كَأَنَّمَا قَمْلُ أَبِي رِيَاشِ مَا بَيْنَ (') صِئْبَانِ قَفَاهُ الْفَاشِي وَذَا وَذَا قَدْ لَجَّ فِي ٱنْتِعَاشِ ('' مُهْدَا نِجْ (۲) بُدِّدَ فِي خَشْخَاشِ ('')

وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ شَرِهَا عَلَى الطَّعَامِ ، رَجِيمَ شَيْطَانِ الْمُعَدَةِ ، حُوتِيَّ (١) الْإِلْتِقَامِ ، ثُعْبَانِيَّ الْإِلْتِهَامِ ، سَبِّيَ الْأَدَبِ فَيُ الْمُعَدَةِ ، حُوتِيَّ (١) الْإِلْتِقَامِ ، ثُعْبَانِيَّ الْإِلْتِهَامِ ، سَبِّيَ الْأَدَبِ فِي الْمُعْرَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ إِلَى مَائِدَتِهِ ، فَاهَا أَخَذَ فِي الْأَكْلِ ، مَدَّ يَدَهُ إِلَى بَضْعَةِ عُلَمٍ مَائِدَتِهِ ، فَاهَا أَخَذَ فِي الْأَكْلِ ، مَدَّ يَدَهُ إِلَى بَضْعَةِ عُلَمٍ مَائِدَتِهِ ، فَاهَا أَخَذَ فِي الْأَكُل عَلَى بَضْعَة عَلَمَ مَائِدَتِهِ ، فَاهَا أَخَذَ فِي الْقَصْعَةِ ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا حَضَرَ مَائِدَتَهُ أَمْرَ بِأَنْ يُمِيَّا لَهُ طَبَقَ لَيْ إِنَا كُل عَلَيْهِ وَحْدَهُ .

<sup>(</sup>١) الباقمة : الذكي العارف الذي لا يغوته شيء (٢)حالة من حالات الابس

 <sup>(</sup>٣) التنشف : خشونة العيش وشظفه (١) الصثبان : أصول النمل اذا نما صار قلا

 <sup>(</sup>٥) لعله في انتفاش بالفاء (٦) شهدائج: بزر شجر القنب او يدعوه العامة شنارق

<sup>(</sup>٧) هو المعروف بأبي النوم

<sup>(</sup>٨) وفى الا صل حرثى الخ والحرث صوت قضم الدابة أى أنه يلتنم فى صوت كا كل الدواب .والحرثه كهنزة الاكول

وَدَعَاهُ يَوْمَا ٱلْمُهَلِّيُّ ٱلْوَزِيرُ إِلَى طَعَامِهِ ، فَبَيْنَا هُوَ يَا أَكُلُ ، إِذِ ٱمنْخَطَ فِي مِنْدِيلِ ٱلْفُمْرِ (١) وَبَصَقَ فِيهِ ، ثُمَّ أَخَذَ زَيْنُونَةً مِنْ قَصْعَةٍ فَعَمَزُهَا بِعُنْفٍ حَتَّى طَفَرَتْ نَوَاتُهَا فَأَخَذَ زَيْنُونَةً مِنْ قَصْعَةٍ فَعَمَزُهَا بِعُنْفٍ حَتَّى طَفَرَتْ نَوَاتُهَا فَأَضَابَتْ وَجَهُ ٱلْوَزِيرِ ، فَتَعَجَّبَ مِنْ سُوء أَدَبِهِ ، فَاحْتَمَلَهُ لِفَرْطِ عِلْمِهِ ، فَفِي شَرَهِ أَبِي دِيَاشٍ يَقُولُ ابْنُ لَنْكُك : فَلَوْرُطِ عِلْمِهِ ، فَفِي شَرَهِ أَبِي دِيَاشٍ يَقُولُ ابْنُ لَنْكُك :

يَطِيرُ إِلَى الطَّعَامِ أَبُو رِيَاشٍ

مُبَادَرَةً وَكُوْ وَارَهُ قَبْرُ

أَصَابِعُهُ مِنَ ٱلْخُلُواءِ صَفْرٌ

وَلَكِنَّ ٱلْأَخَادِعَ (") مِنْهُ مُحْرُ

وَلَهُ فِيهِ : –

أَبُو رِيَاشٍ بَغَى وَ ٱلْبَغْي مَصْرَعُهُ (٢)

فَشَدِّدِ ٱلْغَيْنَ (١) تَوْميهِ بِآبَدَيهُ

 <sup>(</sup>١) منديل النمر — منديل تمسيح به اليد أذا زهمت — وقد عمرت يدى من اللحم
 فهي عمرة أى زهمة كما تقول من السمك سهكة قال في القاموس ومنه منديل النمر — أهـ

 <sup>(</sup>٢) الاخادع: ما عرقان في صفحة العنق — يقول أنه منتفخ الاوداج محمر العنق.
 من فرط الطام والاكل

<sup>(</sup>٣) مصرعه : في اليتيمة : والبغي مهلكة

<sup>(؛)</sup> النين : يشبه أن يكون فشدد الياء - فانها اذا شددت كان بنيا أي مومسا

عَبْدُ ذَلِيلٌ هَا لِلْحَيْنِ سَيِّدَهُ تَصَحْيِفُ (ا) كُنْيَتِهِ فِي صَٰدْغِ وَالِدَتِهِ وَلَهُ فِيهِ وَقَدْ وَلَاهُ ٱلْمَافَرُ وخِيُّ عَمَلًا بِالْبَصْرَةِ:

قُلْ لِلْوَضِيعِ أَبِي دِيَاشٍ لَا تُبَلْ 
قُلْ لِلْوَضِيعِ أَبِي دِيَاشٍ لَا تُبَلْ 
تِهْ ثُكلَّ رَبِهِكَ بِالْوَلَايَةِ وَٱلْعَمَلُ 
مَا ازْدَدْتَ حِينَ وَلِيتَ إِلَّا خِسَةً 
مَا ازْدَدْتَ حِينَ وَلِيتَ إِلَّا خِسَةً 
كَالْكَابِ أَنْجُسُ مَا يَكُونُ إِذَا اغْتَسَلُ 
كَالْكَابِ أَنْجُسُ مَا يَكُونُ إِذَا اغْتَسَلُ \*

وَلِابْنِ لَنْكُاكَ فِيهِ أَشْعَارٌ كَثِيرَةٌ : بَعْضُهَا فِي أَخْبَارِ البُّ لَنْكُكَ ، مِنْ كِتَابِ الشُّعْرَاء . وَجَدْتُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كَتَابِ نِشُوارِ ٱلمُحَاضَرَةِ لِلْقَاضِي التَّنُوخِيِّ ، كَانَ أَبُو رِيَاشٍ مِنْ كَتَابِ نِشُوارِ ٱلمُحَاضَرَةِ لِلْقَاضِي التَّنُوخِيِّ ، كَانَ أَبُو رِيَاشٍ مَنْ كُنَّ أَبِي هَاشِمِ ٱلْقَيْسِيُّ ٱلْيُمَامِيُّ رَجُلًا مِنْ حُفَّاظِ اللَّغَة ، وَكَانَ جُنُدِيًّا فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ مَعَ ٱلمِسْمَعِيِّ بِرَسْمِ ٱلْعُرَبِ ، ثُمَّ الشَّعْلِ إِلَى الْعَلْمِ وَالشِّعْرِ وَرُوايَتِهِ لَنَا بِالْبَصْرَةِ ، وأَنَا حَدِيثٌ مَعْ عَمِّى حَيَّ مِرْتُ رَجُلًا ، وكَنَبْتُ عَنْهُ وَأَخَذْتُ مِنْهُ عِلْمًا مِنْ مَعْ مَا لِمُعْلِيً ، وَقَالَ بَعْضُ مَعَ عَلَى أَبِي تَعْمَى حَيْ مِرْتُ رَجُلًا ، وكَنَبْتُ عَنْهُ وَأَخَذْتُ مِنْهُ عِلْمًا مَا الطَّائِيِّ . وَقَالَ بَعْضُ صَرْتُ مَنْهُ عَلَى أَبِي تَعَامٍ الطَّائِيِّ . وَقَالَ بَعْضُ مَا لَهِ مَا لَا اللَّائِيِّ . وَقَالَ بَعْضُ مَا لَا اللَّائِيِّ . وَقَالَ بَعْضُ مَا أَبِي تَعَامٍ الطَّائِيِّ . وَقَالَ بَعْضُ مُ عَلَى أَبِي تَعَامٍ الطَّائِيِّ . وَقَالَ بَعْضُ مُنَا فَي مَنْ كُونَا لَا مَالِكُ . وَكَانَ بَعْصَابُ عَلَى أَبِي تَعَامٍ الطَّائِقِ . وَقَالَ بَعْضُ مُنَا اللَّائِقِ . وقَالَ بَعْضُ مُ مَا عَلَى الطَّائِقِ . وقَالَ بَعْضُ مُنَا إِلَيْ يَعْمَ الطَّائِقِ . وقَالَ بَعْضُ أَيْ اللَّالَةِ . وَكَانَ يَتَعَصَّبُ عَلَى أَبِي تَعَامٍ الطَائِقِ . وقَالَ بَعْضُ اللَّا فَيْ اللَّا أَنْ يَا فَالَ بَعْضُ الْمُ إِلَيْ الْسُلَاقِ . وقَالَ بَعْضُ مُنْ الْمُعْمَالِ الْعَلَا الْمَائِقِ . وقَالَ بَعْضُ الْوَائِقِ الْمَائِقُ الْمُؤْتِ الْمَالِقُ الْمُ الْعُلَالُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِ الْمُعْلَالُ الْمُ الْمَائِقُ مِنْ الْمَائِلُ الْمُؤْلِ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُؤْلِ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُعْلَى الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُعْلَى الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمِائِقُ الْمَائِقِ الْمَائِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْ

<sup>(</sup>۱) تصحیف کنیة : فی الصندی تصحیف أبو ریاش — أبو زبانین — أو أبو ریاستین

ٱلْحاضِرِينَ لِأَبِي: إِنَّ مِنْ عُيُونِ شِعْرِ أَبِي رِيَاشٍ قَوْلَهُ فِي أَبْيَاتٍ عِنْدَ ذِكْرِ امْرَأَةٍ شَبَّبَ بِهَا: عَنْدَ ذِكْرِ امْرَأَةٍ شَبَّبَ بِهَا: كَمَا يَخَذُ (١) بُحْنِيَّةٌ تُعْلَفُ ٱلنَّوَى

عَلَى شَفَةٍ لَمْيَاء (") أَحْلَى مِنَ إَلَنَّمْرِ فَغَضِبَ أَبُو رِيَاشٍ وَنَهَضَ ، فَأَمَرَ أَبِى بِإِجْلَاسِهِ وَفَالَ اللَّحَاضِرِ ٱلْقَائِلِ: وَلَا كُلَّ ذَا: وَتَوَضَّاهُ (") ، وَوَهَبَ لَهُ دَرَامِمَ صَالِحَةً ٱلْقَدْر .

<sup>(</sup>١) لخذ بختية : أي كانها فخد بختية أي سمينة كفخد الناقة

<sup>(</sup>٢) اللمياء ذات اللمي : واللمي سمرة في الشفاء تستحسن: يقال رجل ألمي وامرأة لمياء

 <sup>(</sup>٣) ترضاه : أذهب سخط وقال له قولا يرضيه أو عملا يذهب غضيه وقوله ولا كل ذا
 يربد لاتقبل كل ذا

<sup>(</sup>١) البنيات جم بني — والبني: المرأة الفاجرة

سَابِع وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ وَاخْتَارَهُ ، عَصَبِيَّةً مِنْهُ لِلْعَلِم وَٱلْأَدَبِ، فَقَالَ ابْنُ لَنْسَكِكَ :

أَبُو رِيَاشٍ وُلِّيَ الرَّسْمَا وَكَيْفُ لَا يُضْفَعُ ('' أَوْ يَعْمَى لَا يُضْفَعُ ('' أَوْ يَعْمَى لَا يُضْفَعُ لَا يُضْفَعُ لَا يُضْفَعُ لَا يَضْفَعُ لَا يَخْمَى فَالَ وَحَدَّ تَنْفِي أَبُو رِيَاشٍ قَالَ : مَدَحْتُ الْوَزِيرَ الْمُهَلِّينَ فَقَالَ وَحَدَّ تُنْفِي أَبُو رِياشٍ قَالَ : مَدَحْتُ الْوَزِيرَ الْمُهَلِّينَ فَقَالَ : مَدَحْتُ الْوَزِيرَ الْمُهَلِّينَ فَقَالَتُ : وَطَالَ تَوَدُّدِي إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : وَطَالَ تَودُدِي إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : وَطَالَ تَودُدِي إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : وَطَالَ تَودُدِي إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : وَطَالَ مَرَدُّدِي إِلَيْهِ مَا لَا لَمُؤْمَّ مَلُ ('' وَالْمُسْتَمَاحُ '' وَقَالِلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَقُلْتُ لَمَا لَيْسَ يَدْرِي أَمْرُونَ بِأَى أَلْأَمُورِ يَكُونُ الصَّلَاحُ ؟ عَلَى النَّعَالَ عَلَى النَّعَاحُ عَلَى النَّعَالَ عَلَى النَّعَاحُ عَلَى النَّعَالَ عَلَى النَّعَاحُ عَلَى النَّعَالَ عَلَى النَّعَالَ عَلَى النَّعَالَ اللَّهُ الْ

قَالَ ٱلْمُؤَلِّفُ : وَأَمَّا أَبُو مُحَمَّدٍ ٱلْمَافَرُوخِيُّ ٱلَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مُكَرَّرًا، فَهُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ ٱلْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ ٱلْفَرُوخِيُّ فَإِنَّهُ كَانَ يَتَقَلَّدُ عِمَالَةَ ٱلْبَصْرَةِ ، وَكَانَ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَٱلْجُلَالَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ تَمْتَامًا ، يُكَرِّرُ ٱلْحُرْفَ فِي كَلَامِهِ ، وَهُوَ ٱلَّذِي تُسَمِّيهِ ٱلْعَامَّةَ فَأْفَاءً ، وَكَانَ مُسْتَغْلِقًا ()

 <sup>(</sup>١) الصفع: الضرب على الففا بباطن الكف استهزاء وتحقيرا (٢) رب جدى الخ —
 كناية عن نشأته في البداية (٣) أى الذى تعلق به الا مال (٤) أى الذى يسأل عطاؤه —
 تقول استمحته سألته العطاء (٥) أى به عى وحصر

جِدًّا ، غَدَّتُ النَّنُوخِيُّ أَنَّهُ اعْتَرَضَ جَمَالًا يَسِيرُ الْ فِي صَحْنِ الدَّارِ فِي صَحْنِ الدَّارِ فِي مَوْمَهُ فَقَالَ أَخْرِجُوهُ فَيَّالَ أَخْرِجُوهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرْضَهُ فَقَالَ أَخْرِجُوهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرْضَهُ فَقَالَ أَخْرِجُوهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكَ الْجَمْلُ ، لِأَنَّهُ طَنَّ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ ذَلِكَ ، كَمَا يُقَالُ إِذَا أُرِيدَ مِنْهُ ٱلْبُرُوكُ ، قَالَ : فَكَانَ إِذَا أَرْيدَ مِنْهُ ٱلْبُرُوكُ ، قَالَ : فَكَانَ إِذَا أَرِيدَ مِنْهُ ٱلْبُرُوكُ ، قَالَ : فَكَانَ إِذَا أَرْيدَ مِنْهُ ٱلْبُرُوكُ ، قَالَ : فَكَانَ إِذَا أَرْيدَ مِنْهُ ٱلْبُرُوكُ ، قَالَ : فَكَانَ إِذَا أَنْشَدَ ٱلشَّعْرَ أَوْ قَرَأً ٱلْقُرْآنَ ، قَرَأَهُ وَأَوْرَدَهُ عَلَى قَلَلَ يَكُونُ مِنْ حُسْنِ ٱلْأَدَاء ، وَطَيِّبِ ٱخْنَجْرِةٍ ، فَقَيلَ لَهُ : لَوْ كَانَ كَلَامُكَ كُلُّهُ شِعْرًا أَوْ كَقِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ ، قَنَالًا يَكُونُ ذَلِكَ طَنَرًا أَوْ كَقِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ ، فَقَيلَ لَهُ : لَوْ كَانَ كَلَامُكَ كُلُهُ شِعْرًا أَوْ كَقِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ ، فَقَالَ يَكُونُ ذَلِكَ طَنَرًا أَنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْرُا أَوْ كَقِرَاءَةٍ ٱلْقُرْآنِ ، فَعَلَالًا يَكُونُ ذَلِكَ طَنَرًا أَوْ كَانَ كَلَامُكَ كُلُهُ شِعْرًا أَوْ كَقِرَاءَةٍ ٱلْقُرْآنِ ، فَعَلَالًا يَكُونُ ذَلِكَ طَنَرًا أَنَ اللَّهُ إِلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ: وَكَانَ مَأْحَدُ خُلْفَائِهِ قَدْ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ ٱلْأَعْمَالِ، وَاسْتَخْلُفَ بِحَضْرَتِهِ ٱبنَّا لَهُ، كَانَ مِثْلَ ٱلْمَافَرُوخِيِّ فِي ٱلنَّمْتَمَةِ، وَاسْتَخْلُفَ بِحَضْرَتِهِ ٱبنَّا لَهُ، كَانَ مِثْلَ ٱلْمَافَرُوخِيُّ فِي ٱلنَّمْتَمَةِ، فَقَالَ فِيهِ فَاطَبَهُ ٱلمَافَرُوخِيُّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ إِلَيْهِ فِي أَمْرِ شَيْءَ قَالَ فِيهِ وَ. وَ. وَ. وَرَارًا، فَأَجَابَهُ ذَلِكَ ٱلإِبْنُ بِمِثْلِ كَلَامِهِ، فَقَالَ يَاغِلْمَانُ وَ. وَ. وَ. وَرَارًا، فَأَجَابَهُ ذَلِكَ ٱلإِبْنُ بِمِثْلِ كَلَامِهِ، فَقَالَ يَاغِلْمَانُ قَفَاهُ ، كَأَنَّهُ بَحْكِينَى ، فَصُفِعَ صَفْعًا مُحْتَكًا ، حَتَى حَضَرَهُ أَقْوَامٌ وَحَلَفُوا لَهُ أَنَّ ذَلِكَ عَادَتُهُ ، فَأَخذَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ ، قَالَ أَقُوامَ مُؤْمَانُ مَا فَعُلَمَانُ مَا مَعْمَا مُعْمَانُهُ وَحَلَوْهُ إِلَيْهِ ، قَالَ مَا مَا مَعْمَانُهُ مَانَهُ مَا مُعْمَانُهُ مَا فَعْ فَا لَهُ أَنَّهُ مَانُهُ وَكُلُوا لَهُ أَنَّ ذَلِكَ عَادَتُهُ ، فَأَخِذَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ ، قَالَ مَا لَهُ أَنَّ ذَلِكَ عَادَتُهُ ، فَأَخذَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ ، قَالَ اللهِ ، قَالَ اللهُ أَنَّ ذَلِكَ عَادَتُهُ ، فَأَخذَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ ، قَالَ مَا لَهُ أَنَّ ذَلِكَ عَادَتُهُ ، فَا خَذَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهُ ، قَالَ اللهُ أَنَّ ذَلِكَ عَادَتُهُ ، فَأَخذَ يَعْتَذِرُ إِلَهُ إِلَهُ مَالًا اللهُ أَنَّ فَلِكَ عَادَتُهُ ، فَأَخذَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ ، قَالَ

<sup>()</sup> ١ في الاصلفسير:وهو تحريف

<sup>(</sup>٢) في الاصل ووقفت — ولا يتفق والسياق

<sup>(</sup>٣) العقلة بفتح العين : اعتقال اللسان عن الكلام

<sup>(</sup>٤) ظَنْزا : أَى سَخْرِيةَ وَظَنْرَ يَظَنْرُ فَهُو ظَنَازُ قَالَ الْجُوهِرِي : وأَظْنَهُ مُولِداً أَو مَعْرُبًا

الذَّنْبُ لِأَبِيهِ ، لَمَّا نَزَلَ فِي حَضْرَتِي (') مِثْلُهُ فَهَذَا خَبَرُ اللَّهَ فَهَذَا خَبَرُ اللَّمَافَرُوخِيِّ لِتَعْرِفَهُ ،

﴿ ١٤ - أَحْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَدِينِ \* ﴾

الْخُوَادِزْمِيُّ أَبُو سَعِيدٍ ، مِنْ مَشَاهِيرِ فَضَلَاءِ خَوَادِزْمَ الأُدبِي وَأُدَبَائِهَا وَشُعَرَائِهَا .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي تَارِيخٍ خَوَارِزْمَ : ذَكَرَهُ أَبُو الْفَضْلِ الصَّفَارِيُّ فِي كِتَابِهِ ، قَرَأْتُ بِخَطِّهِ أَنَّهُ كَانَ كَانِبًا بَارِعًا ، الصَّفَارِيُّ فِي كِتَابِهِ ، قَرَأْتُ بِخَطِّهِ أَنَّهُ كَانَ كَانَ كَاتِبًا بَارِعًا ، حَسَنَ النَّصَرُّفِ فِي التَّرَشُلِ (")، وَافِرَ الْحُظِّ (") مِنْ حُسُنِ الْكَتِتَابَةِ ، وَكَانَ خَطَّهُ فِي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مِنْ أَقْسَامٍ وَفَصَاحَةِ الْهَلْيَا مِنْ أَقْسَامٍ وَفَصَاحَةِ الْهَلْيَا مِنْ أَقْسَامٍ وَالْإِسَاءَةُ بِلِسَانِ الْحُقِّ إِحْسَانٌ .

قَالَ : وَكَانَ إِذَا رَأَى كِنَا بَهُ مُنْعَقِّدَة ('' مُنكَافَةً قَالَ : الْكِتِنَابَةُ تَسْكُنُ ('' سَكَنَ أُخْرَى : وَكَشَبَ إِلَى بَعْضِ الرُّؤَسَاء فِي شِكَايَة ِ رَجُلٍ ثَقِيلٍ : قَدْ مُنِيتُ مِنْ هَذَا ٱلْكَهْلِ

 <sup>(</sup>١) هذه العبارة غير منهومة ولعلها: لما أنزل في حضرتى مثله ، (٢) في الترسل: أي
 الكتابة الانشائية (٣) في الاصل الذي بمكتبة اكسفورد الحفظ (٤) وفي نسخة أخرى منعقدة

 <sup>(</sup>ه) أى تحل محلها بغير حق — وفي الاصل: تسكن سكر أخرى
 (\*) لم نجد من ترجم له غير ياقوت فيما بحثنا

الرَّاذِيِّ، صَاحِبِ الْجُبَّةِ (" الْكَهْبَاء، وَاللَّحْيَةِ الشَّبْبَاء " بِالدَّاهِيةِ السَّبْبَاء " بِالدَّاهِيةِ اللَّهْ مِنَانَهُ (" بِلِسَانِهِ ، وَالصَّيْلِم (" الصَّاء ، جَعَلَ لِسَانَهُ سِنَانَهُ (" ، وَأَشْفَارَ عَيْنَيْهِ الصَّلْبَةِ مَقَارَهُ (" ، فَا ذَا تَكُمَّ كُلَم (" بِلِسَانِهِ ، أَكْثَرَ عِنْنَهُ بِسِنَانِهِ ، وَإِذَا لَمَحَ بِيصَرِهِ ، جَرَحَ الْقُلُوب بِلَحْظِهِ ، عِمَّا يَكُمُ لِسِنَانِهِ ، وَإِذَا لَمَحَ بِيصَرِهِ ، جَرَحَ الْقُلُوب بِلَحْظِهِ ، عَلَّهُ رُ النَّاسِ فِي ذِي مَظْلُوم ، وَإِنَّهُ لَطَالِم ، وَيَشْكُو إِلَيْهِمْ وَجَعَ السَّلْمِ ، (" وَهُو سَالِم " وَإِنَّهُ لَظَالِم ، وَيَشْكُو إِلَيْهِمْ وَجَعَ السَّلْمِ ، (" وَهُو سَالِم . وَكَنَب إِلَى بَعْضِ الرُّؤُسَاء وقَدْ حُجِب عَنْهُ وَكَنَب إِلَى بَعْضِ الرُّؤُسَاء وقَدْ حُجِب عَنْهُ وَحَجَب عَنْهُ وَحُجَب عَنْهُ وَمُحَابٍ عِزِ شَامِحٍ وَشَعَاعُ نُودِ جَبِينِهِ لَا يُحْجَبُ وَشَعَاعُ فَودِ جَبِينِهِ لَا يُحْجَبُ وَشَعَاعُ فَودِ جَبِينِهِ لَا يُحْجَبُ وَشَعَاعُ فَودِ جَبِينِهِ لَا يُحْجَبُ فَي وَسَعَاعُ فَودِ جَبِينِهِ لَا يُحْجَبُ وَشَعَاعُ فَودِ جَبِينِهِ لَا يُحْجَبُ وَشَعَاعُ فَودِ جَبِينِهِ لَا يُحْجَبُ فَا فَا فَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَمُ الْوَلِهِ عَلَيْهِ لَا يُحْجَبُ أَلَاهُ فَا عَلَى الْمُعْتِ وَلَهُ عَلَيْهِ لَا يُعْجَبُ فَا فَا عَلَاهُ عَلَم كُمْ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى الْمُعْتِ وَالْمُ عَلَيْهِ لَا يُعْجَبُ أَلِهِ وَالْمَاعُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْتِي الْمُ الْمُعْتِ الْمَالِمُ الْمَعْتِ الْمَالِمُ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمِلْمُ الْمُعْتِ الْمُعْقِ الْمَعْلُومِ الْمُعْتِ الْمُعْتِيةِ لَا يُعْجَلِهِ الْمِلْمُ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِي الْمُعْتِ الْمُ الْمُعْتِ الْمِلْمُ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِي الْمُعْتِ الْمُ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعِلَى الْمُعْتِ الْمُعْتِي الْمُعْتِ الْ

وحجب إلي المناع المالية المناع المناع

وَ ٱلْبَدْرُ يَبْعُدُ بِالشَّعَاعِ وَيَقُرُبُ وَ الْبَدْرُ يَبْعُدُ بِالشَّعَاعِ وَيَقُرُبُ السَّعَاعِ وَيَقُرُبُ

بِاللَّحْظِ مِنْهُ وَقَدْ زُهَاهُ ٱلْمَوْكِبُ

<sup>(</sup>١) الكهبة: لون ليس بخالص في الحرة — وهو في الحرة خاصة: وقوله: الجبة . 
للها: الجبهة (٢) الشهبة في اللون: البياض الذي غلب على السواد (٣) الصيلم: الداهية 
الصهاء الشديدة: فهي بمعنى ماقبلها (٤) السنان: الرمح . أو ظبته (٥) جم شفرة . 
وهي من السيف حده (٦) كلم: جرح . والكلم: الجرح (٧) في الوافي بالوفيات 
« يجرح » ولعله أولى وأنسب (٧) السلم: الذي لدغته الافعى تجوز بأبه يسلم بعد: على 
حد قولهم سارت الفافلة والففول الرجوع تفاؤلا بأنها ترجم

كَالشَّمْسِ فِي كَبِدِ ٱلسَّمَاءِ وَنُورُهَا مِنْ جَانِبَيْهِ مُشَرَّقْ وَمُغَرَّبُ إِنْ بَانَ شَخْصِي عَنْ مَجَالِسِ غَبْرِهِ إِنْ بَانَ شَخْصِي عَنْ مَجَالِسِ غَبْرِهِ فَالنَّفْسُ فِي أَلْطَافِهِ تَنَقَلَّبُ

وَإِذَا تَقَارَبَتِ ٱلنَّفُوسُ وَمَاا نَتَأَتْ (١)

يوقف عله بالهاء ولكن مكذا قفى السجع (٣) اى التقطوا من العلف الذي قدم إليها: و لدباء الغرع (٤) أى يرحل اليها

 <sup>(</sup>١) فى الصفدى « وما انتأت » وانتأت : بعدت : وفى الاصل وانتأت بغير « مَا »
 (٢) فى الاصل : النشيات والاظهر أنها الشيات . جمع شية وهي العلامة : ليتم له الجناس
 پين شياة الاولى التي هي جمع شاة وبين شيات الثانية التي هي العلامات والاولى جمع تكسير

كَأَخْلَاقِهِ ، وَأَخْبَارُهُ عَبِقَةٌ (١) ، كَأَعْرَاقِهِ (١) يُزْهَى (١) بجَـلَال مَكَانِهِ ٱلرُّتُبُ وَالْمَعَارِجُ ، وَتُزَيَّنُ بِكَرَمٍ ('' وَجَهْهِ ٱلْأَعْيَادُ وَالْمَهَارِجُ (٥)، وَلَهُ: لَا يَلِيقُ خَاتُمُ الْعِزِّ وَٱلْجُلَالِ إِلَّا بِحَنَاصِرِهِ، وَلَا يَوْجِعُ الْبَاطِلُ إِلَى ٱلْحُقِّ إِلَّا عِنْدَ نَاصِرِهِ (٦) ، وَلَهُ : مَنْ كَطْنَهُ عَيْنُ إِفْبَالِهِ ، وَسَقَنَّهُ عَيْنُ إِفْضَالِهِ ، أَقْبَلَتْ سُعُودُهُ بِإِشْرَاقِ ، وَأَذِنَ عُودُهُ بِإِيرَاقِ ، وَلَهُ : إِنْ كَانَت ٱلْوَزَارَةُ دُثْرَتْ رُسُومُهَا وَآثَارُهَا ، وَدَرَسَتْ أَعْلاَمُهَا وَمَنَارُهَا ، فَلَقَدْ قَيَّضَ اللَّهُ لَهَا مَوْلَانَا فَمَدَّ بَاعَهَا ، وَعَمَرَ رَبَاعَهَا ، فَأَنسَتْ بِتَدَا بِيرِهِ ٱلثَّاقبَةِ مِنْ وَحْشَةِ نِفَارِهَا ، وَاسْتَرْوَحَتْ مِنْ آرَائِهِ ٱلصَّائِبَةِ إِلَى كَنْفِهَا وَقَرَارِهَا ، وَلَهُ : كِتَابِي وَأَنَا فِي سَلَامةٍ إِلَّا مِنَ ٱلشُّونْقِ إِلَى طَلْعَتِهِ الْمَسْعُودَةِ، وَالنِّزَاع (٧) إِلَى أَخْلَاقِهِ الْمُشْهُودَةِ ، وَمُلَاحَظَةِ تِلْكَ ٱلْهُمَم الْعَلَيْةِ ، وَمُطَالَعَةِ تِلْكَ ٱلْحُرَكَاتِ ٱلشَّهِيَّةِ ، وَتَجَارى تِلْكَ

<sup>(</sup>١) أى ذكية الرائحة ذات عبق . والعبق النشر والعبير (٢) أعراق الرجل أصوله : وق الكلام تشبيه (٣) من الزهو وهو الاعجاب أى أن الرتب والمعالى تفخر به وتتيه إعجاباً بقدره (٤) أى يكسو وجهه الاعياد والمهرجانات زينة : وحسنا وفي الاصل (ويزين) والمهارج جمع مهرجان — عيد للفرس (٥) عبارة الاصل — من لحظته عند اقباله وسنته عين افضاله الح ولعل الصواب ما ذكر ناه والعين الاولى التي تلحظ : هي الباصرة . والثانية التي تستى : هي عين الماء والكلام على المجازكما لايخني (٦) كناية عن عدله (٧) رغبة النفس الشديدة : تقول نازعتني نفسي إلى كذا أى أمالتني

ٱلْأَنَامِلِ (') بِالْأَفْلَامِ ، فَا نَّهَا إِذَا جَرَتْ نَثَرَتِ ٱلدُّرَرَ ، وَأَسَالَتْ عَلَى جِبَاهِ ٱلْأَنَامِ الْفُرَرَ ، وَسَنَّتْ لِلْبُلُفَاء وَالْكُنَّابِ ، مُنْنُ الْفِقَدِ وَٱلْآدَابِ .

﴿ ١٥ – أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّجْزِيُّ \* ﴾

أَبُو نَصْرٍ، أَحَدُ ٱلْأُدَبَاءِ ٱلفُضَلَاءِ، قَرَأَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الْحَدِي عَبْدِ ٱلْقَاهِرِ، ثُمُّ قَرَأْتُ بِخَطِّ سَلاَمَةَ بْنِ عِيَاضٍ ٱلْكَفْرَطَابِيِّ النَّحْوِيِّ مَا صُورَتُهُ:

وَجَدْتُ فِي آخِرِ نُسْخَةِ ٱلْمُعْتَضِدِ، لِعَبْدِ ٱلْقَاهِرِ ٱلْجُرْجَانِيِّ اللَّيِّ مَكْنُوبًا، مَا حِكَايَتُهُ: قَرَأً عَلَى اللَّخُ الْفَقِيهُ أَبُو نَصْرٍ، إِللَّيِّ مَكْنُو بِنَ مُعَمَّدٍ السَّجْزِيُّ أَيَّدَهُ اللهُ، هَذَا ٱلْكَنِابَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، قِرَاءَةً صَبْطٍ وَتَحْصِيلٍ، وَكَنْبَهُ مَنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، قِرَاءَةً صَبْطٍ وَتَحْصِيلٍ، وَكَنْبَهُ عَبْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

<sup>(</sup>١) يصفه بالبلاغة فى الكتابة ، وأن أنامله إذا جرت بالاقلام نترت درر الالفاظ ، وعمت الانام بخيرها ، وسنت سنن نظم الكلام وفواصله ، وبينت نهج الادب وسبله ، والكلام فى ذلك كله على المجاز

<sup>(</sup>١) راجع يتيمة الدهرج ٤ ص ٢٣٥

أحمد ان الجزار

﴿ ١٦ - أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ \* ﴾

الطَّبِيبُ يُعْرَفُ بِابْنِ ٱلْجُزَّارِ ٱلْقَيْرَوَانِيِّ، كَانَ طَبِيبًا حَاذِفًا دَارِسًا ، كُنُبُهُ جَامِعَةٌ لِمُؤَلِّفَاتِ ٱلْأُوَا ثِلْ ، فِيهِ حُسُنُ ٱلْفَهَمْ لَمَا ، وَلَهُ مُصَنَّفَاتُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ .

فَمِنْ أَشْهُو كُنُبِهِ فِي الطِّبِّ، كِتَانُهُ فِي عِلَاجِ ٱلْأَمْوَاضِ، مَمَّاهُ زَادَ ٱلْمُسَافِرِ، وَكِتَابُهُ فِي ٱلْأَدْوِيَةِ ٱلْمُفْرَدَةِ، ٱلْمَعْرُوفُ بِمَاهُ زَادَ ٱلْمُسَافِرِ، وَكِتَابُهُ فِي ٱلْأَدْوِيَةِ ٱلْمُرَكِبَّةِ، ٱلْمُعْرُوفُ بِالإِعْتِمَادِ، وَرَسَائِلُهُ فِي النَّفْسِ، وَذِكْرِ اخْتَلِافِ ٱلْأَوَائِلِ فِيهَا، وَكَانَ أَيْضًا لَهُ عِنَايَةٌ بِالنَّارِيخِ ، أَلَّفَ فِيهِ كِتَابًا ، رَأَيْتُهُ فِي النَّارِيخِ ، أَلَّفَ فِيهِ كِتَابًا ، رَأَيْتُهُ فِي الْعَشْرِ ، سَمَّاهُ النَّعْرِيفَ بِصَحِيحٍ (") فِي مُجَلِداتٍ (اللَّهُ وَيُدُ عَلَى ٱلْعَشْرِ ، سَمَّاهُ النَّعْرِيفَ بِصَحِيحٍ (")

<sup>(</sup>١) في الاصل: في مجلد يزيد

<sup>(</sup>٢) يقول لولا أنه ممن ينتظم في سلك المؤرخين لما ذكرته في كتابي

<sup>(</sup>١٠) ترجم له في سلم الوصول ص ٦٢ ج أول مخطوطات بما يأتي

المحد بن ابراهيم بن أبي خالد المعروف بابن الجزار الاندلسي الطبيب كان من أهل قيروان ، له خط ودراسة وغناء وذكاء ومهارة في أكثر العاوم ، سكن أفريقية وطاش نيفا و تمانين سنة . وصنف زاد المسافر في صلاح الامراض ، والاعتماد في الادوية المفردة ، والبنية في المركبات ، والعمدة لطول المدة ، وهو أكبر تأليفه ، والتعريف بصحيح التاريخ مختصر ، ورسالة الدنس ، وكتاب المعدة وأمراضها ، وطب الفقرا ، ورسالة الادوية ، وكتاب في فرق العلل ، ورسالة في التحذير من إغراج الدم ، رسالة الزكام ، رسالة النوم والينظة والمجربات ، ومقالة في المجدام ، وكتاب الحواص ، ونصائح الابرار ، وكتاب أسباب الوظة ورسالة استهائة الموت ، رسالة في المقعدة ، كتاب البلغة في حفظ الصحة ، مقالة في الحام ، كتاب أخام ، كتاب أنبار الدولة — راجم بنية الوطاة ص ١١٧ فقد ترجم له أيضا

التَّارِيخِ ، وَذَاكَ الَّذِي أَوْجَبَ ذِكْرَهُ فِي هَذَا ٱلْكِتَابِ ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ حَسَنَ الْمَذْهَبِ بِأَصْلِ السَّبرَةِ ، صَائِنًا (() لِنَفْسِهِ ، مُنْقَبِضًا (() عَنِ ٱلْمُأُوكِ ، ذَا نَوْوَةٍ ، وَكُمْ يَكُن يَقْصِدُ أَحَدًا إِلَى يَعْنِفِ ، وَكُمْ يَكُن يَقْصِدُ أَحَدًا إِلَى يَعْنِفِ ، وَكَانَ لَهُ مَعْرُوفَ ، وَأَدْوِيَة (() يُقَرِّفُهَا ، وَكَانَ فِي أَيَّامِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مَعْرُوفَ ، وَأَدْوِيَة (() يُقَرِّفُهَا ، وَكَانَ فِي أَيَّامِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مَعْرُوفَ ، وَأَدْوِيَة خُسْيِنَ وَثَلَا غِيائَةٍ أَوْ مَا قَارَبَهَا . وَاللَّهُ أَوْ مَا قَارَبَهَا .

﴿ ١٧ - أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَخَيِّ الشَّافِعِيُّ \* ﴾

ابن أخي الشافعي هُو رَجُلُ مِنْ أَهْلِ ٱلْأَدَبِ، رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ يَفْنَخِرُونَ بِالنَّقْلِ مِنْ خَطَّةٍ ، وَرَأَيْتُ جَمَاعَةً وَلَيْسَ جَيَّدِ الْمَنْظَرِ ، لَكِنَّهُ مُنْقَنُ الضَّبْطِ ، وَكُمْ أَرَ أَحَدًا ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ خَبْرِهِ ، لَكِنَّهُ مُنْقَنُ الضَّبْطِ ، وَكُمْ أَرَ أَحَدًا ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ خَبْرِهِ ، لَكِنِّهِ وَجَدْتُ خَطَّةً فِي آخِرِ كِتَابٍ ، وَقَدْ شَيْئًا مِنْ خَبْرِهِ ، لَكِنِّهُ أَحْدَ المُعْرُوفُ بِابْنِ أَخْتَ الشَّافِعِيُّ قَالَ فِيهِ : كَتَبَهُ أَحْدُ بْنُ أَحْدَ المُعْرُوفُ بِابْنِ أَنْحَى الشَّافِعِيُّ وَرَاقُ ابْنِ عَبْدُوسِ الْمُهْشِيَارِي ، وَالْجُهْشِبَارِيُ هَذَا قَدْ ذُكِرً فِي بَابِهِ ، وَقَدْ جَمَعَ دِبُوانَ ٱلْبُحْنُرِي وَعَبْرَهُ .

<sup>(</sup>١) في الاصل لعله صابياً لنفسه

<sup>(</sup>٢) منتزلا لهم لاينشي الملوك ، ولا يتقرب إليهم ، ولا يذهب لزيارة أحد في منزله

 <sup>(</sup>٣) يوزعها على ذوى الحاجة إليها حسبة وبدون ثمن فليتأمل الاطباء والصيادلة وليأنسوا
 قذاك أصل المهنة وفيه السيادة النفسية

<sup>(\*)</sup> لم نجد من ترجم له غير ياقوت فيما بحثنا

## ﴿ ١٨ – أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ ٱلْبُهْـٰلُولِ \* ﴾

ابْنِ حَسَّانَ بْنِ سِنَانٍ ، أَبُو جَعْفَرِ التَّنُوخِيُّ أَنْبَادِيُّ الْأَصْلِ ، وَلِي الْقَضَاءَ بِمَدِينَةِ الْمَنْصُورِ عِشْرِينَ سَنَةً ، وَمَاتَ لِإِحْدَى عَشْرَةَ (1) لَيْلَةً بَقِيَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخَرِ ، سَنَةً فَمَانِيَ عَشْرَةَ وَ ثَلَا ثِينَ اللَّهُ بِالْأَنْبَادِ سَنَةً إِحْدَى وَ ثَلَا ثِينَ مَنْ شَهْ وَمِا نَتَيْن ، عَنْ ثَمَانِ وَ ثَمَانِينَ سَنَةً .

قَالَ أَبُو بَكِ إِلَىٰ الْطِيبُ: وَحَدَّثَ حَدِيثًا كَثَيرًا ، وَكَانَ عِنْدَهُ عَنْ أَبِى لَهَ مَ مُحَدِّ بْنِ الْعَلَاءِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ ، وَرَوَى عِنْدُهُ عَنْ أَبِى لَهَ مِ مُحَدِّ بْنِ الْعَلَاءِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ ، وَرَوَى عَنْهُ الدَّارَ فَعْلَيْ ، وَأَبُو حَفْصِ بْنُ شَاهِينَ ، وَالْمُخْلِصُ ، وَجَمَاعَةٌ ، عَنْهُ الدَّارَ فَعْلَيْ ، وَأَبُو حَفْصِ بْنُ شَاهِينَ ، وَالْمُخْلِصُ ، وَجَمَاعَةٌ ، وَكَانَ ثِقَةً ، قَالَ: وَذَكَرَ طَلْعَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعَفْرٍ فِي تَسَمْيَةِ وَكَانَ ثِقَةً ، قَالَ: وَذَكَرَ طَلْعَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعَفْرٍ فِي تَسَمْية فَضَاةً بَغْدَاد

أَخْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْ لُولِ ، عَظِيمُ الْقَدْرِ ، واسِعُ الأَدَبِ ، قَامُ الْمُدُو ، واسِعُ الأَدَبِ ، قَامُ الْمُوْوَةِ ، حَسَنُ الْمُعْرِفَةِ بِمَذْهَبِ أَهْلِ (") الْمُوْوَةِ ، حَسَنُ الْمُعْرِفَةِ بِمَذْهَبِ أَهْلِ (") الْعَرِاقِ ، وَكَانَ لِأَبِيهِ إِسْحَاقَ الْعَرِاقِ ، وَكَانَ لِأَبِيهِ إِسْحَاقَ الْعَرِاقِ ، وَكَانَ لِأَبِيهِ إِسْحَاقَ

ابنالهاول

<sup>(</sup>١) في الاصل : لاحدى عشر وهو خطأ كما لا يخني

 <sup>(</sup>٢) أهل العراق: ومذهبهم في النقه اعتماد القياس 6 واعتباره أصلا 6 وأعظم إمام في
 القياس أبو حنيفة رضى الله عنه وصاحباه

<sup>(\*)</sup> ترجم له في بغية الوطاة ص ١٢٨

مُسْنَدُ كَبِيرٌ حَسَنَ ، وَكَانَ ثِقَةً ، وَخَلَ النَّاسُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ ، مِنْهُمُ الْبُهْلُولُ بْنُ حَسَّانَ ، ثُمَّ ابْنُهُ إِسْحَاقُ ، ثُمَّ أَوْلَادُ إِسْحَاقَ

وَلَمْ يَزَلُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَلَى قَضَاء الْمَدِينَةِ مِنْ سَنَةِ سِتٍّ وَتِسْعَيِنَ وَمَا تُنَيْنِ ، إِلَى شَهْرِ رَبِيعٍ ٱلْآخَرِ سَنَةً سَبِتَّ عَشْرَةً وَثَلَا ثِمَائَةٍ ، ثُمَّ صُرفَ ، وكَانَ بَيِّنًا (') في ٱلحَّدِيثِ ، ثْقِةً مَأْمُونًا ، جَيِّدَ ٱلضَّبْطِ لِمَا حَدَّثَ بِهِ ، وَكَانَ مُفْتَيًّا فِي عُلُومٍ شَنَّى ، مِنْهَا الْفَقِهُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، وَرُبُّمَا خَالَفَهُمْ فِي مَسْأَلَاتٍ كَسِيرَةٍ ، وَكَانَ تَامُّ الْعَلْمِ بِاللُّغَةِ ، حَسَنَ ٱلْقَيَامِ بِالنَّحْوِ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ ، وَلَهُ فِيهِ كِتَابٌ أَلَّفَهُ ، وكَانَ تَامَّ ٱلْحِفْظِ لِلشِّعْرِ الْقَدِيمِ وَالْمُحْدَثِ وَٱلْأُخْبَارِ الطُّوَالِ وَالسَّيَرِ وَالنَّفْسِيرِ ، وَكَانَ شَاعِراً كَثِيرَ الشَّعْرِ جِدًّا ، خَطِيبًا ، حَسَنَ ٱلْخُطَابَةِ وَالنَّفُوُّهِ بِالْكَلامِ ، لَسِنًا (٢) صَالِحَ ٱلْخُطِّ فِي النَّرَسُلِ وَالْمُكَانَبَةِ وَٱلْبَلَاغَةِ فِي الْخُـاطَبَةِ ، وَكَانَ وَرعاً مُنَخَشَّناً (٣) فِي ٱلْحُكُمْ نَقُلْدُ

 <sup>(</sup>١) لعلما ثبتاً: أى حجة (٢) الاسن: الفصيح اللسان وقوله جيد الحط فى الترسل: أى بليغاً فى رسائل الانشاء وذلك هو المراد — وإلا فالحط لاصلة له بالترسل ولا بالبلاغة كما هو ظاهر
 (٣) متخشنا: هكذار واما بن الانبارى ص ٣١٨ وفى الاصل متليناً. ورواية ابن الانبارى أظهر

ٱلْقَضَاءَ بِالْأُنْبَارِ ، وَهِيتَ ، وَطَرِيقِ الْفُرَاتِ ، مِنْ قِبَلِ الْمُوَفَّقِ بِاللهِ ٱلنَّاصِرِ لِدِينِ ٱللهِ ، في مَنْةِ سِتِّ وَسَبْعِينَ وَمِا تُنَيْنِ ، مُمَّ تَقَلَّدُ لِلنَّاصِرِ (١) دُفْعَةً أُخْرَى ، ثُمَّ تَقَلَّدُ لِلْمُعْتَضِدِ ، ثُمَّ تَقَلَّدُ بَعْضَ كُورِ (٢) ٱلْجُبَلِ لِلْمُكْتَفِي ، فِي سَنَةٍ ٱثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَمِا تُنَيْنُ ، وَكُمْ يَخْرُجُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ قَلَّدَهُ الْمُقْتَدِرُ بِاللَّهِ فِي سَنَةً سِتٌّ وَ رَسْعِينَ وَمَا تَتَنْنِ بَعْدٌ فِتْنَةً ابْنِ ٱلْمُعْتَزُّ الْقَضَاءَ عَدِينَةً الْمَنْصُورِ مِنْ مَدِينَةِ ٱلسَّلَامِ ، وَطَسُّوجِ قُطْرُ بُلَّ وَمَسْكَنَ ، (٣) وَالْأُنْبَارِ ، وَهِيتَ ، وَطَرِيقِ الْفُرَاتِ ، ثُمَّ أَضَافَ لَهُ إِلَى ذَلِكَ بَعْدَ سِنِينَ الْقَضَاءَ بَكُورِ ٱلْأَهْوَازِ بَحْمُوعَةً ، لَمَّا مَاتَ فَاصِيهَا إِذْ ذَاكَ نُحُدُّ بْنُ خَلَفٍ ، الْمَعْرُوفُ بِوَ كِيعٍ ، فَمَا زَالَ عَلَى هَذِهِ ٱلْأَعْمَالِ إِلَى أَنْ صُرِفَ عَنْهَا فِي سَنَةٍ سَبْعَ عَشْرَةً وَ ثَلا ثِمَائَةٍ وَحَدَّثَ أَبُو نَصْرِ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ ٱبْنِ الْقَاضِي أَبِي عُمُو مُمَّدِ بْن يُوسُفُ قَالَ : كُنْتُ أَحْضُرُ دَارَ الْمُقْتَدِر بِاللَّهِ وَأَنَا غُلَامٌ حَدَثُ بِالسَّوَادِ مَعَ أَبِي ٱلْخُسِيْنِ ، وَهُوَ يَوْمَئَذِ قَاضَى الْقُضَاةِ ، فَكُنْتُ أَرَى فِي بَعْضِ الْمُوَا كِتِ الْقَاضِيَ أَبَا جَعْفُرٍ

 <sup>(</sup>١) الدفعة بالفتح: المرة من الدفع. والدفعة بالضم: الدفقة من المطر: ولعل هذا هو المراد بالمعنى المجازى (٢) الكور: العمالة والناحية — كالمديرية في تقسيم هذا العصر
 (٣) هذا لم يذكره ابن الانبارى

يُحْضُرُ بِالسَّوَادِ ، فَإِذَا رَآهُ أَبِي عَدَلَ إِلَى مَوْضِعِهِ كَلَسَّعِ عِنْدَهُ ، فَيَتَذَا كَرَانِ الشَّعْرَ وَالْأَدَبَ وَالْعِلْمَ ، حَتَّى بَجْتَمِعَ عَلَيْهِمَا مِنَ النَّهْرَ عَدَدُ كَثِيرٌ ، كَمَا يُجْتَمَعُ عَلَى الْقُصَّاصِ (١) عَلَيْهِمَا مِنَ النَّهْ مَعَدُ اللَّهُ عَلَى الْقُصَّاصِ (١) السَّحِسَانَا لِمَا يَجْرِي يَيْنَهُمَا ، فَسَمِعْتُهُ يَوْمًا وَقَدْ أَنْشَدَ يَيْنَا لَا أَذْ كُرُهُ الْآنَ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي أَيُّهَا الْقَاضِي : إِنِّى أَحْفَظُ لِلنَّاسِ مَيْحَةً عَظِيمةً هَذَا الْبَيْتَ بِخِلَافِ هَذِهِ الرَّوايَةِ ، فَصَاحَ عَلَيْهِ صَيْحَةً عَظِيمةً وَقَالَ : السَّكُتُ ، أَلِى تَقُولُ هَذَا الْ أَنْ أَحْفَظُ لِلنَّاسِ أَضْعَافَ ذَلك وَقَالَ لَكُ بَيْتٍ ، وَأَحْفَظُ لِلنَّاسِ أَضْعَافَ ذَلك وَقَالَ لَكُ بَيْتٍ ، وَأَحْفَظُ لِلنَّاسِ أَضْعَافَ ذَلك وَأَضْعَافَةُ وَأَضْعَافَةُ ، يُحَرِّرُهَا مِرَاراً .

وَفِي دِوَايَةِ ٱبْنِ عَبْدِ ٱلرَّحِيمِ عَنِ ٱلتَّنُوخِيُّ قَالَ : قَالَ لَهُ هَاتِ : أَلِيَ تَقُولُ هَذَا ؛ وَأَنَا أَحْفَظُ مِنْ شِعْرِي نَيْقًا " وَعَشْرِينَ أَلْفَ يَبْتٍ ، سِوَى مَا أَحْفَظُهُ لِلنَّاسِ ، قَالَ : فَاسْتَحْيَ أَبِي مِنْهُ لِلنَّاسِ ، قَالَ : فَاسْتَحْيَ أَبِي مِنْهُ لِلنَّاسِ ، قَالَ : فَاسْتَحْيَ أَبِي مِنْهُ لِلنَّاسِ ، قَالَ :

وَحَدَّنَنِي ٱلْقَاضِي أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ ٱبْنُ ٱلْقَاضِي أَبِي جَعْفَرِ

 <sup>(</sup>١) جمع قاص: وهو الذي يقص على الناس قصص النابرين وأخبار الاواثل ومثلهم فى زماننا من يجلسون فى بعض المقاهى ليلا لاسماع العوام قصة أبى زيد الهلالى . وقصة عنترة .
 وسيف بن ذى يزن . وذات الهمة وغيرها

<sup>(</sup>٢) النيف مابين العقدين : ولا تتجاوز الزيادة ثلاثة . والبضع الى سبعة

أَبْنِ ٱلْبُهْلُولِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي جِنَازَةٍ بَعْضِ أَهْلِ بَغْدَادَ مِنَ ٱلْوُجُوهِ (١) ، وَإِلَى جَانِيهِ فِي ٱلْحَقِّ جَالِسٌ أَ بُوجَعْفُرٍ ٱلطَّبَرِيُّ ، فَأَخَذَ أَى يَعِظُ صَاحِبَ ٱلْمُصِيبَةِ وَيُسَلِّيهِ ، وَيُنشِدُهُ أَشْعَارًا ، وَيَرْوى لَهُ أَخْبَارًا ، فَدَاخَلُهُ ٱلطَّبَرِيُّ فِي ذَلِكَ، وَذَئِبَ (١) مَعَهُ ، ثُمَّ أُتَّسَعَ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُمَا فِي ٱلْمُذَاكَرَةِ ، وَخَرَجًا إِلَى فُنُونِ كَثِيرَةٍ مِنَ ٱلْأَدَبِ وَٱلْعِلْمِ ٱسْتَحْسَنَهَا الْحَاضِرُونَ، وَعَجِبُوا مِنْهَا ، وَتَعَالَى ٱلنَّهَارُ وَافْتَرَقْنَا ، فَلَمَّا جَعَلْتُ (٣) أَسِيرُ خَلْفَهُ قَالَ يَا بُنَّي : هَذَا ٱلشَّيْخُ ٱلَّذِي دَاخَلَنَا ٱلْيَوْمَ فِي ٱلْمُذَاكَرَةِ مَنْ هُوَ ؟ أَتَعْرِفُهُ ؟ فَقُلْتُ يَاسَيِّدِي كَأَنَّكَ (؛) كُمْ تَعْرِفُهُ ؟ فَقَالَ لَا: فَقُلْتُ : هَذَا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِ ٱلطُّبَرَى ۚ ، فَقَالَ : إِنَّا لِلَّهِ ، مَا أَحْسَنْتَ عِشْرَتِي يَا بُنِيَّ ، فَقُاتُ : كَيْفَ يَاسَيِّدِي ? فَقَالَ : أَلَا فَانْتَ لِي فِي ٱلْحَالِ ، فَكُنْتُ أَذَا كِرُهُ غَيْرَ تِلْكَ ٱلْمُذَا كَرَةِ ، هَذَا رَجُلَ مَشْهُورٌ بِالْحِفْظِ ، وَ ٱلإِنِّسَاعِ فِي صُنُوفٍ مِنَ ٱلْعَلِمِ ، وَمَا ذَا كَرْثُهُ بِحَسَبِهَا ،

<sup>(</sup>١) أي العظماء

 <sup>(</sup>۲) وقى الاصل: ودب معه وابن الانبارى ترك الكاءتين إذ هما حشو لايؤصلان معنى
 وفى القاموس ( ذئب الرجل ذأباً وذؤب صار كالذئب خبثاً ودهاء ) والمراد أنه دخل معه فى المذاكرة بدهائه (٣) فى الاصل حصلت

<sup>(؛)</sup> كانك - هكذا رواية ابن الانباري . وفي الاصل . إنك

قَالَ : وَمَضَتْ عَلَى هَذَا مُدَّةٌ ، غَفَضَرْنَا فِي حَقّ الْآخَرَ لَهُ : وَجَاسَنَا ، وَإِذَ بِالطَّبَرِيِّ يَدْخُلُ إِلَى الْخُقِّ ، فَقُلْتُ لَهُ : فَلَيلًا قَلْيلًا قَلْيلًا قَلْيلًا الْقَاضِي ، هَذَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ قَدْ جَاءً فَلَيلًا قَلْيلًا قَلْيلًا أَيْهَا الْقَاضِي ، هَذَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ قَدْ جَاءً مُقْبِلًا ، قَالَ : فَأَوْما إِلَيْهِ بِالْجُلُوسِ عِنْدَهُ ، فَعَدَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ ! فَقَالَ : فَأَوْما إِلَيْهِ بِالْجُلُوسِ عِنْدَهُ ، فَعَدَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ إِلَيْهِ ، فَقَدَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ اللهِ مَنْهَا أَبْهِ بَعْمَلِ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَنْهُ أَوْم أَلَا اللهِ مَنْهَا أَبْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ مَنْهَا أَبْهَا أَبْهِ فَعَلَا أَي الطَّهْرِ ، فَكُلًا جَاءَ إِلَى قَصِيدَةٍ دَكَرَ الطَّبَرِيُّ مِنْهَا أَبْهَا أَبْهِ فِي جَيعِهِ ، فَكُلًا جَاءَ إِلَى قَصِيدَةٍ دَكَرَ الطَّبَرِيُّ مِنْهَا أَبْهَا أَبْهِ فِي جَيعِهِ ، هَا مَا كَا لَا أَبْ جَعْفَرٍ اللهَ مَعْدَلَ الطَّهْرِ ، فَكَالَ أَيْ الطَّهْرِ ، فَكَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَقَالَ لِي الطَّهْرِ ، وَأَلْ اللهُ ال

وَلِأَ بِي جَعْفَرٍ هَذَا كِتَابٌ فِي ٱلنَّحْوِ عَلَى مَذْهَبِ ٱلكُوفِيِّينَ، عَدَّثَ أَبُو عَلِيِّ النَّنُوخِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو ٱكْنَسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ هَشِامِ

<sup>(</sup>۱) حق: يشبه أن تكون هذه الكامة مستعملة في معنى المشاهد والمحافل 6 لسرور أو حزن استعمالا على وجه المجاز 6 أو الحقيقة العرفية 6 إذ لادلالة لها في أصل الوضع على ذلك 6 كما أفاده البحث والاستقصاء في اللسان وغيره . وذكرها المؤلف مرة في مشهد غناء وطنبور وشراب وكررها هنا في مشهد عزاء فهل تكون حفلا وحرفت وقد أصلحت فيما سبق إلى حفل

<sup>(</sup>٢) بجرى معه في حلبة المذاكرة

 <sup>(</sup>٣) إلى آخرها — هكذا رواية ابن الانبارى . وتخالف روايته رواية ياقوت في بعض عبارات (٤) فى الاصل نسقه: ولعلها حتى سبقه: أى غلبه كما يفهم ذلك من قوله و بان الحاضرين تقصير الطبرى 6 ولا معنى النسق والتنسيق فى العبارة

ابْن عَبْدِ اللهِ ، ٱلْمَعْرُوفُ بابْن أَبِي فِيرَاطٍ ، كَاتِبُ ابْنِ (١) ٱلْفُرَاتِ ، وَأَبُو مُحَمَّدً عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلَى ذَكُويَهِ ، كَاتِبُ نَصْرِ ٱلْقُشُورِيُّ ، وَأَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ٱلْكَالُو ذَانِيُّ كَاتِبُ ابْنِ ٱلْفُرَاتِ ، قَالُوا : كُنَّا مَعَ أَبِي ٱلْخُسَنِ بْنِ ٱلْفُرَاتِ ، فِي دَارِ ٱلْمُقْتَدِرِ ، في وَزَارَتِهِ الثَّانِيَةِ (٣) ، في يَوْمِ ٱلْخُمِيسِ لِخَمْسِ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى ٱلْآخِرَةِ مِنْ سَنَةِ إِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلَاثِمَائَةٍ ، وَقَدِ اسْتَحْضَرَ ابْنَ أَقَلْيَجَةً رَسُولَ عَلِيٌّ بْنِ عِيسَى إِلَى ٱلْقَرَامِطَةِ (٢) فِي وَزَارَتِهِ ٱلْأُولَى ، فَوَاجَهَ عَلَى بْنُ عِيسَى فِي ٱلْمُجْلِسِ بِحَضْرَ تِنَا بِأَنَّهُ وَجَّهَ إِلَى ٱلْقَرَامِطَةِ مُبْتَدِئًا ، فَكَاتَبُوهُ يَلْتَمِسُونَ مِنْهُ الْمَسَاحِيُّ وَالطِّلْقُ ('' وَعِدَّةً حَوَا ئِجَ، فَأَ نَفَذَ جَمِيعَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ ، وَأَحْضَرَ ابْنُ ٱلْفُرَاتِ مَعَهُ خَطَّهُ ، « أَى ابْنِ عِيسَى » في نُسْخَةٍ أَنْشَأُهَا ابْنُ ثَوَابَةً إِلَى ٱلْقَرَامِطَةِ ، جَوَابًا عَنْ كِتَابِهِمْ إِلَيْهِ ، وَقَدْ أَصْلَحَ. عَلَى بْنُ عِيسَى فِيهَا بِخَطِّهِ (٥) ، وَكُمْ يَقُلْ إِنَّكُمْ خَارِجُونَ عَنْ مِلَّةِ ٱلْإِسْلَامِ بِعِصْيَا نِكُمْ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ،

<sup>(</sup>١) هذه الرواية موجودة في كتاب الوزراء لهلال ٢٩٢

<sup>(</sup>٢) هلال : في وزارته الثالثة

 <sup>(</sup>٣) الفرامطة: فرقة من غلاة الشيعة ٤ وتسمى بالسبعية الواحد قرمطى ٤ نسبة إلى حمدال الملف بقرمط (٤) الطلق — بالكسر دواء: وهو معرب تلك: بالفارسية
 (٥) أى بعض الاخطاء: والمراد أنه اطلع عليها وكتبت بالصورة التي يريدها

وَتُخَالُفَتِكُمْ إِجْمَاعَ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَشَقَّكُمُ (١) ٱلْعَصَا ، وَلَكِنَّكُمْ خَارِجُونَ عَنْ مُجْلَةِ أَهْلِ الرَّشَادِ وَالسَّدَادِ، وَدَاخِلُونَ فِي مُحْلَةِ أَهْلِ ٱلْعِنَادِ وَٱلْفَسَادِ، فَهَجَّنَ (٢) ابْنُ ٱلْفُرَاتِ عَلِيًّا بِذَلِكَ، وَقَالَ : وَيُحَكُ (٣) تَقُولُ ٱلْقَرَامِطَةُ مُسْلِمُونَ ? وَٱلْإِجْمَاعُ فَدْ وَفَعَ عَلَى أَنَّهُمْ أَهُلُ رِدَّةٍ ، لَا يُصَلُّونَ وَلَا يَصُومُونَ ، وَنُوَجَّهُ إِلَيْهِمْ بِالطِّلْقِ وَهُوَ الَّذِي إِذَا كُلِيَ بِهِ ٱلْبَدَنُ أَوْ غَيْرُهُ كُمْ تَعْمَلُ فِيهِ ٱلنَّارُ ، قَالَ: أَرَدْتُ بِهَذَا ٱلْمُصْلَحَةُ ، وَاسْتِعَادَتُهُمْ إِلَى الطَّاعَةِ بِالرِّفْقِ وَ بِغَيْرِ حَرْبٍ ، فَقَالَ ابْنُ ٱلْفُرَاتِ لِأَبِي عُمَرَ ٱلْقَاضِي : مَا عِنْدَكَ فِي هَذَا يَا أَبَا عُمَرَ ? ٱكْنُبْ بِهِ ، فَأَفِحْمَ ، (١) وَجَعَلَ مَكَانَ ذَلِكَ أَن أَفْهَلَ عَلَى عَلِيٌّ بْنِ عِيسَى فَقَالَ : يَا هَذَا ، لَقَدْ أَقْرَرْتَ بِمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ إِمَامٌ لَمَا وَسِعَ النَّاسَ طَاعَتُهُ ، قَالَ : فَرَأَ يْتُ عَلَى بْنَ عِيسَى وَقَدْ حَدَّقَ إِلَيْهِ (٠) تَحَدْيِقًا شَدِيدًا ، لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الْمُقْتَدِرَ فِي مَوْضِعٍ يَقْرُبُ مِنْهُ ، بِحَيْثُ يَسْمَعُ الْـكَالَامَ وَلَا يَرَاهُ ٱلْحَاضِرُونَ ، فَاجْتَهَدَ

<sup>(</sup>١) شقى عصا الطاعة . تمرد وخالف . . وذلك أن العصا إذا شقت سهل كسرها

<sup>(</sup>٢) عابه وحقر رأمه

<sup>(</sup>٣) ويحك هنا بمعنى ويلك . وقد تكون بمعنى رحمك الله .

<sup>(؛)</sup> الحْم بالبناء للمجهول: بَكَ حتى انقطع صوته: ومنه الافحام للاسكات بالحجة

<sup>(</sup>٥) أى نظر إليه نظرة طويلة حادة ولم يطرف

أَبْنُ الْفُرَاتِ بِأَبِي عُمَرَ أَنْ يَكُنُّكَ بِخَطِّهِ شَيْئًا فَلَمْ يَفْعَلَ، وَقَالَ : قَدْ غَلِطَ غَلُطًا ۚ وَمَا عِنْدِي غَيْرُ ذَلِكَ ، فَأَخَذَ خَطَّهُ بِالشَهَادَةِ عَايَهُ بِأَنَّ هَذَا كِتَابُهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَبِي جَعَفُر أَحْمَدُ بْنُ أَسْحَاقَ بْنِ الْبُهْـُلُولِ الْقَاضِي ، فَقَالَ : مَا عِنْدُكُ كَا أَبًا جَعْفُر فِي هَذًا ﴿ فَقَالَ : إِنْ أَذِنَ ٱلْوَزِيرُ أَنْ أَقُولَ مَا عِنْدِي فِيهِ عَلَى شَرْحِ (١) قُلْتُهُ ، (٢) قَالَ أَفْعَلْ : قَالَ : صَحَّ عِنْدِي أَنَّ هَذَا الرَّجُلُ وَأَوْمَأً إِلَى عَلِيٌّ بْنِ عِيسَى (٢) ، ٱفْتَدَى '' بَكِينَا بَيْن كَتَبُهُمَا إِلَى الْقَرَامِطَةِ فِي وَزَارَتِهِ ٱلْأُولَى ٱبْتِدَاءً وَجَوَابًا ۚ ثَلَاثَةً آلَافٍ رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، كَانُوا : مُسْتُغْبُدِينَ ، وَهُمْ أَهْلُ نِعَمَ وَأَمْوَالِ ، فَرَجَعُوا إِلَى أَوْطَابِهِمْ وَنِعَمِهِمْ مَ فَإِذَا فَعَلَ ٱلْإِنْسَانُ مِثْلَ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى جَهَةِ طَلَبِ الصَّلْحِ ، وَالْمُغَالَطَةِ لِلْعُدُوِّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، قَالَ : فَمَا عِنْدَكَ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ أَنَّ الْقَرَامِطَةَ مُسْلِمُونَ ? قَالَ إِذَا كُمْ يَصِحُ عِنْدُهُ كُفْرُهُمْ وكَاتَبُوهُ بِالتَّسْمِيةِ (١) لِلهِ ثُمَّ الصَّلَاةِ عَلَى

<sup>(</sup>١) أي بسط في القول و توضيح

<sup>(</sup>٢) جوابأن (٣) في الاصل: أنه افتدى

<sup>(</sup>٤) أنندكتابين إلى القرامطة ٤ فكانا فدية ثلاثة آلاف رجل ٤ والفدية ما يقدم في فكاك الاسرى ونحو ذلك ٤ من المال وفي الايمان وترك بعض المناسك. وفي رواية ابن هلال بدله افتدى « استخلص »

رَسُولِهِ ثُمَّادٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱنْتَسَبُوا إِلَى أَنَّهُمْ مُسْامِهُونَ ، وَإِنَّمَا يُنَازِعُونَ فِي ٱلْامِامَةِ فَقَطْ كُمْ يُطْلُقُ عَايْهِمُ الْكُفُرُ ، قَالَ فَمَا عِنْدَكُ فِي الطِّلْقِ يُنْفَذُ إِلَى أَعْدَاء الْإِمَامِ ؟ فَإِذَا طُلِيَ بِهِ الْبُدَأُنِ أَوْ غَيْرُهُ كُمْ تَعْمَلُ فِيهِ النَّارُ ، وَصَاحَ بِهَا كَالْمُنْكِرِ عَلَى أَبِي جَعَفَرِ ، فَأَخْبِرْنِي ، فَأَقْبَلَ وَأَنْ الْبُهْ الْوَلِ عَلَى عَلِيٌّ بْنِ عِيسَى فَقَالَ لَهُ: أَنْفَذْتَ الطَّلْقَ الَّذِي هَذِهِ صِفَتُهُ ۚ إِلَى الْقَرَّامِطَةَ ۚ فَقَالَ عَلَيُّ ۚ إِنَّ عِيسَى لَا: : فَقَالَ وَأُبْنُ الْفُرَاتِ: هَذَا رَسُولُكَ وَثِقَتُكَ أَبْنُ قُلَيْجَةً ، قَدْ أَقَرَّ عَلَيْكَ بِذَلِكَ ، فَلَحْقَ عَلِيَّ بْنَ عِيسَى دَهْشَةٌ فَلَمْ يَتَكُلُّمْ ، فَقَالَ ٱبْنُ الْفُرَاتِ ولأبي جَعْفُرِ بْنِ ٱلْبُهْلُولِ ، ٱحْفَظْ إِقْرَارَهُ بِابْنِ قُلَيْجَةً ثِقَتْهِ وَرَسُولِهِ ، وَقَدْ أَقَرَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا ٱلْوَزِيرُ : لَا يُسَمَّى هَذَا مُقِرًّا ، هَذَا مُدَّع ، وَعَلَيْهِ ٱلْبَيِّنَةُ ، فَقَالَ ٱبْنُ ٱلْفُرَاتِ: فَهُوَ ثِقَنَّهُ بِانْفَاذِهِ إِيَّاهُ ، قَالَ : إِنَّمَا وَثَّقَهُ (') فِي حَمْل كِتَاب، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِهِ ، فَقَالَ أَبْنُ أَيِي جَعْفُرِ : أَنْتَ وَكِيلُهُ ، وَمُحْتَجُّ عَنْهُ ؟، لَسْتَ إِلَّا حَاكِماً (") ، فَقَالَ : لَا : وَلَكِنِّي أَقُولُ ٱلْحُقَّ فِي هَذَا ٱلرَّجُلِ ، كَمَا قُلْتُهُ فِي حَقٌّ ٱلْوَذِيرِ

<sup>(</sup>١) أي اتخذه ثقة في حمل الكتاب لاغير (٢) حاكما: الاشه حكما.

- أَيَّدُهُ اللهُ - ، لَمَّا أَرَادَ حَامِدُ بْنُ ٱلْعَبَّاسِ فِي وَزَارَتِهِ وَمَنْ صَامَّهُ (ا) ٱلْحِيلَةَ عَلَى ٱلْوَزِيرِ - أَعَزَّهُ اللهُ - عِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، فَإِنْ كُنْتُ كُمْ أُصِبْ حِينَئِذٍ فَلَسْتُ مُصِيبًا فِي هَذَا الْبَابِ ، فَإِنْ كُنْتُ كُمْ أُصِبْ حِينَئِذٍ فَلَسْتُ مُصِيبًا فِي هَذَا الْوَقْتِ ، فَالْنَفَتَ إِلَى عَلِي بَنِ عِيسَى الْوَقْتِ ، فَالْمَنْ اللهُ عَلِي بْنُ عِيسَى وَقَالَ اللهُ عَلِي بْنُ عِيسَى : أَثْبَا ٱلْوَزِيرُ ، وَالْنَفَتَ إِلَى عَلَي بْنِ عِيسَى أَنَا فَرْمَطِي \* فَقَالَ لَهُ عَلِي بْنُ عِيسَى : أَثْبَا ٱلْوَزِيرُ ، أَنَا فَرْمَطِي \* فَقَالَ لَهُ عَلِي بْنُ عِيسَى : أَثْبَا ٱلْوَزِيرُ ، أَنَا فَرْمَطِي \* فَقَالَ لَهُ عَلِي بْنُ عِيسَى : أَثْبَا ٱلْوَزِيرُ ، أَنَا فَرْمَطِي \* إِنْ الْبُهُلُولِ فِي شَيْء ، وَذَكَو فِصَةً طَوِيلَةً ، لَيْسَتْ مِنْ خَبَرِ ٱبْنِ ٱلْبُهُلُولِ فِي شَيْء .

وَحَدَّثُ أَبُو الْحُسَنِ عَلَى بِنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي قِيرَاطٍ قَالَ: 
دَخَلْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي جَعْفَو الْهَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ 
عَقِيبَ عِيدٍ لِنَهُنِّهُ بِهِ ، وَتَطَاوَلَ اللهُ اللهُ . فَقَالَ لَهُ أَبِي: 
عَقِيبَ عِيدٍ لِنَهُنِّهُ بِهِ ، وَتَطَاوَلَ اللهُ اللهُ . فَقَالَ لَهُ أَبِي: 
قَدْ كُنْتُ أُكَاتِبُ الْوَزِيرَ — أَيَّدَهُ الله — إِلَى عَبْسِهِ ، يَعْنِي 
قَدْ كُنْتُ أُكَاتِبُ الْوَزِيرَ — أَيَّدَهُ الله — إِلَى عَبْسِهِ ، يَعْنِي 
ابْنَ الْفُرَاتِ ، لِأَنَّهُ هُو كَانَ الْوَزِيرَ إِذْ ذَاكَ الْوَزَارَةَ النَّالِيَةَ ، 
وَأُعَرِّفُهُ مَا عَلَيْهِ الْقَاضِي مِنْ مُوالَاتِهِ مِنْ كَذَا وكَذَا ، 
وَالْآنَ : وَهُو عَلَى شُكْرِ الْقَاضِي وَالإَعْتِدَادِ بِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا 
وَالْآنَ : وَهُو عَلَى شُكْرِ الْقَاضِي وَالإِعْتِدَادِ بِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا 
مِعْ ذَلِكَ فَرَّقَ الْفِلْمَانَ ، وَمَنْ كَانَ فِي عَلِيسِهِ مِنْ أَنْ أَنْ فَي عَلِيسِهِ مِنْ أَنْ وَلَا إِنْ الْوَزِيرِ ، 
مُعَالِهِ مَنْ أَنْ الْفَرْدِيرِ ، 
مُعَالِهُ عَلَى اللهِ عَبْلِهِ مِنْ الْوَزِيرِ ، وَقَالَ : لَيْسَ يَغْفَى عَلَى النَّغَيْثُ فِي عَيْنِ الْوَزِيرِ ، 
حَتَى خَلَا ، وَقَالَ : لَيْسَ يَغْفَى عَلَى النَّغَيْثُ فِي عَيْنِ الْوَزِيرِ ، 
وَقَالَ : لَيْسَ يَغْفَى عَلَى النَّعَيْثُ فِي عَيْنِ الْوَزِيرِ ، 
وَقَالَ : لَيْسَ يَغْفَى عَلَى النَّغَيْثُ فِي عَيْنِ الْوَزِيرِ ، 
وَقَالَ : لَيْسَ يَغْفَى عَلَى النَّغَيْثُ فِي عَيْنِ الْوَزِيرِ ، 
وَقَالَ : لَيْسَ يَغْفَى عَلَى النَّغَيْثُ فِي عَيْنِ الْوَزِيرِ ، 
وَقَالَ : لَيْسَ يَغْفَى عَلَى النَّغَيْثُ فِي عَيْنِ الْوَرِيرِ ، 
وَقَالَ : لَيْسَ يَغْفَى عَلَى الْعَنْ فَي عَلَى اللْهُ فَيْلِ الْعَنْقِيرِ الْمَانَ ، وَقَالَ : لَيْسَ يَغْفَى عَلَى النَّذَيْرُ فِي عَيْنِ الْوَرِيرِ ، 
وَقَالَ : لَيْسَ يَعْفَى عَلَى اللْعَلْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْقَافِي الْعَنْمَ الْمَانِ الْمُ الْمَانِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلِ الْمَانِ الْمُؤْمِلِ الْمَانِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمَانِ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ اللْمِنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِل

<sup>(</sup>١) أي انضم إليه . تقول ضم الشيء الى الشيء . وضامه 6 ومن ضامه معطوف على حامد

وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْقُصْنِي مِنْ دُنْبَةٍ وَلَا عَمَلِ ، وَبِاللهِ أَحْلِفُ ، لَقَدْ لَقيتُ حَامِدَ بْنَ الْعَبَّاسِ بِالْمَدَائِنِ لَمَّا جِيءَ بِهِ لِلْوَزَارَةِ ، فَقَامَ لِي فِي حَرًّا فَتَهِ (١) قَائِمًا ، وَقَالَ لِي : هَـٰذَا ٱلْأَمْرُ لَكَ وَ لِوَ لَدِكَ ، وَسَيَبِينُ لَكَ مَا أَ فَعَلُهُ فِي زِيَادَتِكَ ، مِنَ ٱلْأَعْمَالَ وَ ٱلْأَرْزَاقِ ، ثُمَّ لَقيتُهُ يَوْمَ ٱلْخُلْعِ عَلَيْهِ بَعْدَ لُبْسِهِ إِيَّاهَا فَتَطَاوَلَ ، فَلَمَّا فَعَلْتُ بِهِ فِي أَمْرِ ٱلْوَزِيرِ – أَيَّدَهُ ٱللهُ – مَافَعَلْتُهُ بَحَضْرَةِ أَمير ٱلْمُؤْمِنِينَ عَادَانِي ، وَصَارَ لاَ يُعيرُنِي (" طَرْفَهُ ، وَتَعَرَّضْتُ مِنْهُ لِـكُلِّ بَلِيَّةٍ ، فَكُنْتُ خَائِفًا لَهُ حَتَّى أَرَاحَ اللَّهُ مِنْهُ بِنَفَرُّدِ عَلِيٌّ بْنِ عِيسَى بِالْأُمُورِ ، وَٱشْتِغَالِهِ هُوَ بِالنَّضَهَانِ ، وَسُقُوطٍ حَاجَتَنِنَا إِلَى لِقَائِهِ ، وَمَالِى إِلَى هَذَا ٱلْوَزِيرِ – أَيَّدُهُ ٱللهُ - ذَنْ يُوجِبُ ٱنْقبَاصَهُ ، إِلَّا أَنِّي أَدَّيْتُ ٱلْوَدِيعَةَ الَّتِي كَانَتْ لَهُ عِنْدِي ، وَبِاللَّهِ لَقَدْ وَرَّيْتُ (٣) عَنْ ذِكْرِهَا جُهْدِي، وَدَافَعْتُ مِمَا يُدَافِعُ بِهِ مِثْلِي ، مِنْ لَا يُعْكَنِّهُ الْكَذِّبُ. فَلَمَّا جَاءَ ٱبْنُ مَمَّادٍ كَانِبُ مُوسَى بْنِ خَلَفٍ (١) وَأَقَرَّ بِهَا، وَأَحْضَرَ

<sup>(</sup>١) الحراقة بالفتح : ضرب من السفن فيها مراي ثيران يرمي بها العدو في البحر

<sup>(</sup>٢) أي لابتم بأسى

<sup>(</sup>٣) ورى الشيء تورية أخفاه : أى بذلت جهدى في اخفائها

<sup>(؛)</sup> وأقر بالعطف على جاء وجواب لما قوله : لم أجد بدا — وفى الاصل أثر باسقاط الواو

ٱلدَّلِيلَ إِحْضَارِ الْمَرْأَةِ الَّتِي حَمَلَهُا ، كُمْ أَجِدْ بُدًّا عَنْ أَدَامُهَا ، وَقَدْ فَعَلَ (ا) مِثْلِي أَبُو عُمَرَ فِي ٱلْوَدِيعَةِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ عِنْدَهُ، إِلَّا أَنَّ أَبًّا عُمَرَ فَعَلَ مَا قَدْ عَلَّمْتُهُ مِنْ حِيلَةٍ ، بِشِرَاء فَصِّ بِنْصُفِ دِرْهُمَ ، نُقِشَ عَلَيْهِ عَلَيْ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَوَضَعَ مَالاً مِنْ عِنْدُهِ فِي أَكْيَاسِ خَتَّمَهًا بِهِ ، وَقَالَ لِلْوَزِيرِ : وَدِيعَتُكَ عِنْدِي بِحَالِمًا ، وَإِنَّمَا غَرِمْتُ مَا أَدَّيْتُ عَنْكَ مِنْ مَالِي ، وَأَرَادَ النَّقَرُّبَ إِلَيْهِ فَفَعَلَ هَذَا ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ فَرْقَ مَا بَيْنِي وَيْنَ أَبِي عُمَرَ فِي كَثْرَةَ الْمَالِ ، فَأْرِيدُ أَنْ تَحُلَّ سَخِيمَتُهُ (١) ، وَ تَسْتَصْلِحَ لَى نِيَّتُهُ ، وَتُذَكِّرُهُ بِحَقِّى الْقَدِيمِ عَلَيْهِ ، وَمُقَامِي لَهُ أَيْنَ يَدَى ٱلْخُلِيفَةِ ، ذَلِكَ ، وَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا أَيْنْسَى بِتَجَنِّ اللَّهُ لَا يَلْزَمُ . فَقَالَ لَهُ أَبِي : أَنَا أَفْعَلُ وَلَا أُقَصِّرُ ، وَقَدْ أَخْتَالُفَت ٱلْأَخْبَارُ عَلَيْنَا فِيمَا جَرَى ذَٰلِكَ الْيَوْمُ ، فَإِنْ رَأَى . الْقَاضِي – أَعَزُّهُ ٱللهُ – أَنْ يَشْرَحَهُ لِي ، فَعَلَ . فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : كُنْتُ أَنَا، وَأَبُو عَمْرٍ و عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، وَحَامِدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، بِحَضْرَةِ

<sup>(1)</sup> في الاصل - الإمارة : أي العلامة :

 <sup>(</sup>۲) أى الحقد والبغضاء تقول فى نفسه لى سخيمة وإحنة و بغضاء 6 وحل السخيمة أزالها
 إلى المجاز

<sup>(</sup>٣) التجئي مثل التجرم : وهو أن يدعى عليك ذنب لم تفعله

الْخُلِيفَةِ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ خَوَاصَّةٍ ، وكُنَّهُمْ مُنْحَرِفٌ عَن ٱلْوَزِيرِ - أَيَّدَهُ ٱلله - ، وَعُمِنُ لِمَكُرُوهِهِ ، إِذْ حَضَّرَ حَامِدٌ ٱلرَّجُلَ ٱلْجُندِيَّ ٱلَّذِي ٱدَّعَى أَنَّهُ وَجَدَّهُ رَاجِعاً مِنْ أَرْدَبِيلَ إِلَى قَزْوِينَ ، ثُمَّ إِلَى إِصْبَهَانِ أَنْهُمَّ إِلَى ٱلْبُصْرَةِ ، فَإِنَّهُ أَقَرَّ لَهُ عَفْوًا أَنَّهُ رَسُولُ ابْنَ ٱلْفُرَاتِ وْ إِلَى ابْنِ أَبِي السَّاجِ ، فِي عَقْدِ ٱلْإِمَامَةِ لِرَجُلِ مِنَ الطَّالبِيِّينَ أُلْمُقِيمِينَ بِطَابَرُ سْنَانَ ، لِيُقَوِّيَهُ ابْنُ أَبِي السَّاجِ ، وَيُسَرِّهُ إِلَى بَغْدَادَ ، وَيُعَاوِنَهُ ابْنُ ٱلْفُرَاتِ بِهَا ، وَأَنَّهُ ثُخْبِرٌ أَنَّهُ تُودَّدَ : فِي ذَلِكَ دَفَعَاتٍ ، وَخَاطَبَهُ (١) بِحَضْرَةِ ٱلْخَلِيفَةِ فِي أَنْ يَصْدُقَ عَمَّا عِنْدُهُ فِي ذَلِكَ ، فَذَكَرَ الرَّجُلُ مِنْلَ مَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ حَامِدٌ ، وَوَصَفَ أَنْ مُوسَى بْنَ خَلَفٍ كَانَ يَتَحَيَّرُ (٢) لِابْن الفُرَاتِ ، لِأَنَّهُ مِنَ الدُّعَاةِ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الطَّالِبِيِّينَ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَمْضَى فِي وَقْتٍ مِنَ الْأُوْقَاتِ إِلَى ابْنِ أَبِي السَّاجِ فِي شَيْء مِنْ هَذَا ، فَلَمَّا اسْتَتُمَّ ٱلْخُلِيفَةُ سَمَاعَ هَذَا ٱلْكَلامِ ، أُغْتَاظَ غَيْظًا شَدِيدًا ، وَأَقْبَلَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ : مَا عِنْدَكَ فِيمَنْ فِعْلُهُ هَذَا ? فَقَالَ: لَئِنْ (" كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ ، لَقَدْ أَتَى أَمْرًا

<sup>(</sup>١) في الاصل وتخاطبه

<sup>(</sup>٢) يتحيز : في الاصل يتخير : ولمل الاظهر ما ذكرناه إ

<sup>(</sup>٣) لأن : في الاصل لان .

فَظِيعًا ، وَأَقْدُمَ عَلَى أَمْرِ يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ جَمِعًا ، وَاسْتَحَقُّ لِذَا (١) كُلِّمَةً عَظِيمَةً لَا أَحْفَظُهَا ، قَالَ أَبُو جَعْفُرٍ : وَتَبَيَّنْتُ فِي عَلِيٌّ أَبْنِ عِيسَى كَرَاهِيَّةً لِمَا جَرَى ، وَٱلْإِنْكَارَ لِلدَّعْوَى ، وَالطَّنَرَ (٢) عِمَا فِيلًا فِيهَا ، فَقُويَتْ بِذَلِكَ نَفْسِي ، وَأَقْبَـلَ ٱلْخُلِيفَةُ عَلَىَّ فَقَالَ : مَا عِنْدَكَ يَا أَحْمَدُ فِيمَنْ فَعَلَ هَذَا ﴿ فَقُلْتُ : إِنْ رَأًى أَ مِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُعْفِينِي . فَقَالَ وَلِمَ \* فَقُلْتُ : لِأَنَّ ٱلْجُوَابَ رُبَّمَا أَغْضَبْتُ (") بِهِ مَنْ أَنَا تُحْتَاجٌ إِلَى رِضَاهُ ، أَوْ خَالَفَ مَا يُوَافِقُهُ مِنْ ذَلِكَ وَيَهُوَاهُ ، وَيَضُرُّ بِي ، فَقَالَ : لَا بُدَّ أَنْ تُجِيبَ ، فَقُلْتُ : ٱلْجُوابُ مَا قَالَ اللهُ تَعَالَى ، « يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بَنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تَصِيبُوا قَوْمًا بِجِهَالَةٍ ، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ » وَمِثْلُ هَذَا يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَا يُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُ وَاحِدٍ، وَالتَّمْيِيزُ (١) يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ مِثْلِ هَذَا عَلَى ابْنِ ٱلْفُرَاتِ ، أَثْوَاهُ يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ رَضِيَ أَنْ يَكُونَ تَابِعًا لِابْنِ أَبِي السَّاجِ ?، وَلَعَلَّهُ مَا كَانَ يَرْضَى وَهُو وَزِيرٌ أَنْ يَسْتَحْجِبِهُ (٥) ، ثُمَّ أَقْبَاْتُ عَلَى الرُّجل

<sup>(</sup>١) في الاصل:كذا . (٢) الطنز – السخرية والازراء

 <sup>(</sup>٣) في ابن ملال — أغضب (٤) في ابن هلال — والعقل .

<sup>(</sup>٥) أى يأتف من أن يتخذه حاجباً .

فَقُلْتُ لَهُ : صِفْ لِي أَرْدَبِيلَ ، عَلَيْهَا سُورٌ أَمْ لَا ؛ فَإِنَّكَ عَلَى مَا تَدَّعِيهِ مِنْ دُخُولِهَا ، لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ عَارِفًا بهَا ، وَأَذْ كُرْ لَنَا صِفَةً بَابِ دَارِ الْإِمَارَةِ ، هَلْ هُوَ حَدِيدٌ ، أَمْ خَسَبُ ؟ فَتَلْجِلَجَ ، فَقُلْتُ لَهُ : كَاتِبُ ابْنِ أَبِي السَّاجِ بْن عَمْوُدٍ مَا أَسْمُهُ \* وَمَا كُنْيَنُهُ \* فَلَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ فَأَيْنَ ٱلْكُنْبُ الَّتِي مَعَكَ ? فَقَالَ : لَمَّا احْسَسْتُ بِأَنِّي قَدْ وَقَعْتُ فِي أَيْدِيهِمْ رَمَيْتُ بِهَا، خَوْفًا مِنْ أَنْ تُوجَدَ مَعِي فَأَعَافَبَ ، قَالَ : فَأَقْبَلْتُ عَلَى ٱلْخَلِيفَةِ وَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، هَذَا جَاهِلْ مُنَكَسِّبُ ، مَدْسُوسٌ مِنْ قِبَل عَدُو ۗ غَيْرِ مُحَصِّلِ ، فَقَالَ عَلِي بْنُ عِيسَى مُؤَيِّدًا لِي : قَدْ قُلْتُ هَذَا لِلْوَزِيرِ فَلَمْ ۚ يَقْبَلْ قَوْلِي ، وَلَيْسَ يُهَدَّدُ هَذَا فَصْلًا عَنْ أَنْ يُنْرَلَ بِهِ مَكْرُوهٌ إِلَّا أَقَرَّ بِالصُّورَةِ ، فَأَقْبَلَ ٱلْخَايِفَةُ عَلَى نَذِيرٍ ٱلْحُرْمِيُّ ، وَعَدَلَ عَنْ أَنْ يَأْمُرَ نَصْرًا ٱلحَاجِبَ بِذَلِكَ ، لِمَا يَعْرُفُهُ بَيْنَهُ وَيَيْنَ ابْنِ ٱلْفُرَاتِ. بِحَقِّنَا عَلَيْكَ لَمَّا ضَرَبْتُهُ مِائَةَ مِقْرَعَةٍ أَشَدُّ الضَّرْبِ ، إِلَى أَنْ يَصْدُقَ عَنِ الصُّورَةِ ، فَعُدِّي (ا) بِالرَّجُلِ عَنْ حَضْرَةِ الْخُلِيفَةِ لِيُبْعَدَ وَيُضْرَبُّ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>۱) أى انطلق به

لَا : إِلَّا هُمُّنَّا ، فَضُرِبَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ دُونَ ٱلْعُشْرَةِ ، فَصَاحَ : غَدَرْتُ ، وَضُمِنَتْ لَى الْفَكَانَاتُ ، وَ كَذَ بْتُ ، وَاللهِ مَا دَخَلْتُ ْأَرْدَبِيلَ قَطْ، فَطُلُبَ نِزَارُ بْنُ ثَحَمَّدٍ الصِّيُّ (١) أَبُو مَعَدٍّ ، وَكَانَ صَاحِبَ الشُّرْطَةِ وَقَدِ أَنْصَرَفَ، فَقَالَ ٱلْخُلِيفَةُ لِعَلِيٌّ بْنِ عِيسَى: وَقَعْ إِلَيْهِ بِأَنْ يَضْرِبَ هَذَا مِائَةَ سَوْطٍ ، وَيُثْقِلُهُ بِالْحُدِيدِ ، وْيَحْبَسَ فِي ٱلْمُطْبِقِ (٢) ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَ يْتُ حَامِداً وَقَدْ كَادَ يَسْقُطُ انْخِذَالًا وَانْكِسَاراً وَوَجْداً (٣) وَإِشْفَاقاً (١)، وَخَرَجْنَا وَجَلَسْنَا فِي دَارِ نَصْرِ ٱلْحَاجِبِ ، وَانْصَرِفَ حَامِدٌ ، وَأَخَذَ عَلَىٰ ابْنُ عِيسَى يَنْظُرُ فِي ٱلْحُوَائِجِ ، وَأَخَّرَ أَمْرَ الرَّجُل ، فَقَالَ لَهُ حَاجِبُهُ ابْنُ عَبْدُوسِ: قَدْ وَجَّهُ نَذِيرٌ بِالْمَضْرُوبِ ٱلْمُتَكَذَّبِ (٥) ْفَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ جَهِلَ ، فَقَدْ غَمَّنِي مَا لِحَقَّهُ خَوْفًا مِنْ أَنْ أَكُونَ سَبَبَهُ ، فَإِنْ أَمْ كَنَكَ أَنْ تُسْقِطَ عَنْهُ ٱلْمُكُرُّوهَ أَوْ بَعْضَهُ أُجِرْتَ (1) ، فَقَالَ : مَا فِي هَذَا – لَعَنَهُ اللهُ – أَجْرٌ ، وَلَكُنْ أَقْتَصِرُ عَلَى خَسْبِنَ مِقْرَعَةً ، وَأَعْفِيهِ

<sup>(</sup>١) الضي : رواية ابن هلال — وفي الاصل : الطبيي

<sup>(</sup>٢) المطبق: السجن تحت الارض

<sup>(</sup>٣) الوجد: الحزن

<sup>(؛)</sup> الاشفاق : الحوف : والانخذال والانكسار يراد بهما الذلة

 <sup>(</sup>٥) المتكذب: المزعوم كذبه (٦) أى نلت من الله أجراً

مِنْ السِّيَّاطِ ، ثُمُّ وَقَعُ بِذَلِكَ إِلَى نِزَارٍ وَانْصَرَفْنَا ، فَصَارَ حَامِلًا مِنْ أَعْدَى النَّاسِ لِي .

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ : حَدَّ ثَنِي ٱلْقَاضِي أَبُو ٱلْقَاسِمِ التَّنُوخِيُّ ، وَلَهُ بِأَمْرِهِ ٱلْخِبْرَةُ (ا) التَّامَّةُ ، لِمَا يَجْمُعُهُمَا مِنَ النَّسَبِ فِي ٱلصِّنَاعَةِ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مِنَ جِلَّةٍ (٣) النَّاسِ وَعُظَا مِهِمْ وَعُلَمَامِمْ ، وَتَقَلَّدَ فَضَاءَ الْأَنْبَارِ ، وَهَيْتَ ، وَالرَّحْبَةَ ، وَطَرِيقَ الْفُرَاتِ ، فِي أَيْمِ الْمُعْتَمِدِ بَعْدَ كَتَبَةِ الْمُوفَقِّ أَبِي أَجْدَ ، سَنَةَ سَبْعَيْنَ وَمَا نَتَيْنِ ، وَأَقَامَ يَلِهَا إِلَى سَنَةَ سِتَ عَشْرَةً وَثَلا عُائَةٍ ، وأَصَيفً لَهُ إِلَيْهَا اللَّهُ هُوازُ وَكُورُهَا (٣) السَّبْعُ ، وَخَلَقَهُ عَلَيْهَا جَدِّى عَشْرَةً اللَّهُ وَالْمُ عَلَيْهَا جَدِّى عَشْرَةً وَثَلا عَائَةٍ ، وَمَاهَ البَّعْمِ عَلَيْهَا جَدِّى عَشْرَةً وَثَلا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا جَدِّى عَشْرَةً وَثَلا عَلَيْهِ مَدِينَةَ الْبَعْرَةِ ، مَضَافَاتِ وَثَلا عَلَيْهِ مَدِينَةَ الْمَنْصُورِ وَطَسُوجَ (٥) وَمَا مُنْكُنَ ، وَقُطْرُ أُبِلَ بَعْدَ فِينَّةَ ابْنِ الْمُعْتَرِقِ فَي سَنَة سِتَ وَتِسْعِينَ وَسِعْينَ مَسَلَقَ سِتَ وَتِسْعِينَ وَمِا نَتَيْنِ ، وَكُمْ يَزَلْ عَلَى هَذِهِ الْوِلَا يَاتِ إِلَى سَنَة سِتَ وَتِسْعِينَ وَمِا نَتَيْنِ ، وَكُمْ يَزَلْ عَلَى هَذِهِ الْولَا يَاتِ إِلَى سَنَة سِتَ وَتِسْعِينَ وَمِا نَتَيْنِ ، وَكُمْ يَزَلْ عَلَى هَذِهِ الْولَا يَاتِ إِلَى سَنَة سِتَ عَشْرَةً وَمِا نَتَيْنِ ، وَكُمْ يَزَلْ عَلَى هَذِهِ الْولَا يَاتِ إِلَى سَنَة سِتَ عَشْرَةً وَمِا نَتَيْنِ ، وَكُمْ يَزَلْ عَلَى هَذِهِ الْولَا يَاتِ إِلَى سَنَة سِتَ عَشْرَةً وَمِا نَتَيْنِ ، وَكُمْ يَزَلْ عَلَى هَذِهِ الْولَا يَاتِ إِلَى سَنَة سِتَ عَشْرَةً وَمِا عَشْرَةً وَمَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى هَذِهِ الْولَا يَاتِ إِلَى سَنَة سِتَ عَشْرَةً عَشْرَةً وَمِا نَتَيْنِ ، وَكُمْ يَزَلْ عَلَى هَذِهِ الْولَا يَاتِ إِلَى سَنَة سِتَ عَشْرَةً وَالْمَالَةِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَا عَلَى عَلْمَ عَلَى وَالْمُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ الْمُ الْمُ الْمَا عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَ الْمُ الْمَنْ الْمُعْتَلِقُ الْمَالَةِ الْمُ الْمَا عَلَى عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ عَلَاهِ الْمَالَ عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمُؤَالِ الْمَالَا عَلَاهُ الْمَا عَلَاهُ الْمَا عَلَى الْمَا عَلَاهُ الْمُعْتَلِيْ الْمَا عَلَى الْمَا عَلَاهُ الْمَا عَلَاهُ الْمَا عَلَاهُ الْمَا عَلَاهُ

 <sup>(</sup>١) الحبرة بالكسر: الابتلاء والاختبار (٢) جلة: أى أجلاء مثل علية
 (٣) الكورة بالضم: الصفع وقيل لكل مصر كورة 6 وهي البقعة التي يجتمع فيها قرى وعال جمها كور (٤) الماه:قصبة البلد (٥) طسوج بتشديد السين: الناحية كالفرية ونحوها.

تَرَكْتُ ٱلْقَضَاءَ لِأَهْلِ ٱلْقَضَا

ء وَأَفْبَلْتُ أَسْمُو إِلَى ٱلْآخِرَهُ

فَإِنْ يَكُ غُورًا جَلِيلَ ٱلثَّنَا

ء فَقَدْ نِلْتُ مِنْهُ يَدًا فَأَخِرَهُ

وَإِنْ كَانَ وِزْرًا فَأَبْعِدْ بِهِ

فَلَا خَيْرَ فِي إِمْرَةٍ (٣) وَاذِرَهُ

<sup>(</sup>١) القباء: ثوب طويل يلبس فوق القميص ويتمنطق عليه .ج أقبية -

<sup>(</sup>٢) في الاصل - فضرب:

<sup>(ُ</sup>٣) إمرة وازرة — الامرة الامارة : الرياسة التي تكسب الائتم — أى لا خير في منصب يجر الى الا " تام

فَقَيِلَ لَهُ : فَابْذُلْ شَيْئًا حَتَّى بُرَدَّ ٱلْعَمَلُ إِلَى ٱبْنِكَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَنْحَمَّلَهَا حَبًّا وَمَيِّنًا ، وَقَدْ خَدَمَ ٱبْنِي السُّلْطَانَ ، وَوَلّاهُ الْأَعْمَالَ ، فَإِن السُّتُو ْقَقَ خِدْمَنَهُ قَلَّدَهُ ، وَإِن لَمْ يَوْنَضِ مَذَاهِبِهُ صَرَفَهُ ، وَهَذَا يَفْنَضِحُ وَلا بَحْفَى ، وَأَنْسَدَهُمْ :

يَقُولُونَ هَمَّتْ بِنْتُ لَقَانَ مَرَّةً

بِسُوء وَقَالَتْ يَا أَبِي مَا ٱلَّذِي يَخْفَى؟

فَقَالَ لَهَا مَالَا يَكُونَ ، فَأَمْسَكَتْ

عَلَيْهِ وَلَمْ تَعْدُدْ لِمُنْكَرَةٍ كَفًا وَلَمْ تَعْدُدْ لِمُنْكَرَةٍ كَفًا وَمَا كُلُّ مَسْتُودِ يُغَلِّقُ دُونَهُ

مَصَارِيعُ أَبْوَابٍ ، وَلَوْ بَلَغَتْ أَلْفًا

عِمْتُ بِرْ ، وَٱلصَّائِنُ ٱلْعِرْضِ سَالِمْ

وَرُبَّنَهَا كُمْ يَعْدُم الَّذُمَّ وَٱلْقَذْفَا (١)

عَلَى أَنَّ أَثُوابَ ٱلْبَرِيء نَقِيَّةٌ

وَلَا يَلْبُثُ الزُّورُ ٱلْمُفَكَّاكُ أَنْ يُطْفَا (٢)

 <sup>(</sup>١) وق الاصل — والعرفا . ولعله تحريف (٢) مبنى للمجهول مضارع اطفأ
 وألمفكك صفة مبينة الزور

قَالَ: وَلَسْتُ أَعْلَمُ ، هَذَا (١) ٱلشَّعْرُ لَهُ أَمْ تَعَثَّلَ بِهِ ؟ قَالَ ٱلتَّنُوخِيُّ : وَكَانَ أَبُو جَمْفَرِ يَقُولُ ٱلشَّمْنَ تَأَدُّبًا وَ أَطُرُّ بًا (٢) ، وَمَا عَامِتُ أَنَّهُ مَدَحَ أَحَدًا بِشَيْءٍ مِنْهُ ، وَلَهُ قَصِيدَةٌ طَرْدِيَّةٌ مُزْدُوجَةٌ طَوِيلَةٌ ، وَحَمَلَ ٱلنَّاسُ عَنْهُ عِامًّا كَثيرًا ، وَمِنْ شِعْرِهِ . رَأَيْتُ ٱلْعَيْبُ يَلْصَقُ بِالْمُعَالَى اللهِ الْعَالَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله لُصُونَ (٣) ٱلْحِبْرِ فِي لِفْقِ ٱلتَّبِيَابِ وَيَحْفَى فِي الدَّنِيءِ فَالْ تَرَاهُ كُمَّا يَجْفَى ٱلسَّوَادُ عَلَى ٱلإِهَاب وَلَهُ فِي ٱلْوَزِيرِ ٱبْنِ ٱلْفُرَاتِ -قُلْ لِمَذَا ٱلْوَزِيرِ قَوْلُ أَعْتِي يته النصح أيًا (١) إِبْنَاثِ

<sup>(</sup>١) هذا الشعر : الفعل « أعلم » معلق عن العمل بالاستفهام المحذوف المستدل عليه « بأم » أى ولست أعلم أهذا الشعر له أم تمثل به

<sup>(</sup>٢) أى لاتكسبا بل رغبة في الادب من حيث هو

<sup>(</sup>٣) يريد أن العيب فى العظماء وأهل المعالى يظهر جلياً كما يظهر الحبر فى نظيف الثياب وعلى النقيض فى السفهاء فانه يخفى كما يخفى السواد على الجلد الاسود واللفق بالكسر: شقة من شقتى الملاءة — والاهاب: الجلد

<sup>(</sup>٤) أيما — أى : أى ابنات : فما زائدة وأى نائب عن المفعول المطلق لاقادة الكمال والاصل اثباتاً أى اثبات ، والمعنى أسدى اليه النصح خالصاً

قَدْ تَقَلَّدْتُهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا

وَطَلَاقُ ٱلْبُتَاتِ<sup>(۱)</sup> عِنْدَ ٱلنَّلَاثِ وَكَانَ ٱلْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَهُ ، فَإِنَّ ٱبْنَ ٱلْفُرَاتِ قُتِلَ بَعْدَ ٱلْوَزَارَةِ ٱلنَّالِئَةِ فِي مَحْبْسِهِ : وَلَهُ أَيْضًا:

أَقْبِلَتِ اللَّهُ نَيْهَا وَقَدْ وَلَّى الْعُمْرُ

فَمَا أَذُوقُ ٱلْعَيْشَ إِلَّا كَالَّصْبِرِ (٢)

لِلهِ أَيَّامُ ٱلصِّبَا إِذْ تَعْتَكِرْ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا فَتُ لَدَيْنَا لَوْ تَتُوبُ مَا يَشُرْ

وَلَهُ أَيْضًا:

وَيُجْزَعُ مِنْ تَسْلِيمِنِنَا فَيَرُدُّنَا

عَافَةً أَنْ تُبغَى يَدَاهُ فَيَبْخَلَا

وَمَا ضَرَّهُ لَوْ أَنْ أَجَابَ " بِيشْرِهِ

فَنَقَنْعُ (') بِالْبِشْرِ ٱلْجُمِيلِ وَيُوْحَلَا

 <sup>(</sup>١) البتات — القطع — من بت الحبل قطعه : والمراد أنه تغلد منصبه ثلاث مرات ٤
 وتركه بعدها ٤ فلن يتغلده مرة أخرى ٤ لإن انصرافه عنه بعد الثالثة كطلاق الثلاث .

<sup>(</sup>٢) الصبر بكسر الباء: عصارة شجر حامض 6 وبالسكون التجلد والاحتمال وسكون الراء وتقل حركتها للباء يسمى الوقف بالنقل

<sup>(</sup>٣) في الاصل: أن يجيبنا . (٤) في الاصل: فتنفع .

## وَلَهُ أَيْضًا :

حَيْرَانَ لَا يَهْنَدِي إِلَّا إِلَى ٱلْخُزَنِ فِي قَلْبِهِ شُغُلُ عَنْ سَائِرِ ٱلْبُدَنِ

وَحُرْفَةٍ أَوْرَثُتُهَا فُرْفَةٌ دَفِقًا (١) فِي جِسِمْهِ شُغُلْ عَنْ قَلْبِهِ وَلَهُ

## وَلَهُ أَيْضًا:

وَخَسًا وَسَادِسُهَا قَدْ نَمَا لَقَدْ نَمَا لَقَدْ نَمَا لَقَدْ نَمَا لَقَدْ نَمَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أَبَعْدُ ٱلنَّمَانِينَ أَفْنَيْنَهَا أَنْ يَنْهَا اللَّمَانِينَ أَفْنَيْنَهَا اللَّمَاءُ وَلَسْعَى لَمَا ال

## وَلَهُ أَيْضًا:

إِلَىٰ كُمْ تَخَدُّمُ ٱلدُّنْيَا وَقَدْ جُزْتَ ٱلتَّمَانِيِنَا اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدِ اللهِ ابْنُ بِشِراَنَ فِي تَارِيجِهِ قَالَ : دَخَلَ عَلَى الْقَاضِي أَحْدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ قَالَ : دَخَلَ عَلَى الْقَاضِي أَحْدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ أَبُو الْقَاسِمِ عُمَرُ بْنُ شَاذَانَ الْجُوْهَرِيُّ فَقَالَ لَهُ : ادْتَفَعْ يَا أَبُو الْقَاسِمِ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ هُوَ أَبُو الْقَاسِمِ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ هُوَ أَبُو الْقَاسِمِ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ هُوَ أَبُو الْقَاسِمِ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ هُو أَبُو الْقَاسِمِ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَنْ عَضَرَ هُو أَبُو الْقَاسِمِ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَنْ عَضَرَ هُو أَبُو الْقَاسِمِ ،

<sup>(</sup>١) دنناً : لازمه المرض . (٢) أى أن بجرح

<sup>(</sup>٣) فقد : لعـله لقد : فقد اجتمع شرط وقسم فى قوله « لَثَنَ » والقسم سابق فالجواب له كما لا يخنى

يديع الزماق

المداني

فَإِنْ أُنْسِنِي الْأَيَّامُ (١) كُنْيَةَ صَاحِبٍ كَرِيمٍ فَلَمْ أَنْسَ الْاِخَاءَ وَلَا الْوُدَّا

﴿ وَلَكِنْ رَأَ يْتُ ٱلدَّهْرَ يُنْسِيكَ مَا مَضَى

إِذَا أَنْتَ كُمْ تُحُدْثُ إِخَاءً وَلَا عَهْدًا

﴿ ١٩ - أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يَحْنِيَ بْنِ سَعِيدٍ \* ﴾

بَدِيعُ الزَّمَانِ الْهَمَذَانِيُّ ، أَبُو الْفَضْلِ ، قَالَ أَبُو شُجَاعِ شِيرَوَيْهِ بْنُ شَهْرَدَارَ فِي تَارِيخٍ هَمَذَانَ : إِنَّ أَحْدَ بْنَ الْخُسَيْنِ الْفَسَيْنِ الْفَسَيْنِ الْفَضْلِ ، الْمُلَقَّبَ بِبَدِيعِ الْنَوْ مَانِ مَ سَكَنَ هَرَاةً ، رَوَى عَنْ أَبِي الْخُسَيْنِ أَحْدَ بْنِ اللَّمَانِ ، الْمُلَقَّبَ بِبَدِيعِ اللَّمَانِ ، سَكَنَ هَرَاةً ، رَوَى عَنْ أَبِي الْخُسَيْنِ أَحْدَ بْنِ اللَّمَانِ ، سَكَنَ هَرَاةً ، رَوَى عَنْ أَبِي الْخُسَيْنِ أَحْدَ بْنِ

(١) يعتذر في هذين البيتين عن نسيانه لكنية صاحبه. إذ ناداه ياأ باحفص، وكنيته أبوالقاسم. الكنية ماصدرت بأب أو أم كأبى جعفر وأبى القاسم . وتستعمل الكنية اعظاما قال الشاعر اكنيه حين أناديه لاكرمه ولا ألقبه والسوأة اللفب

(٥) وترجم له أيضاً في وفيات الاعيان صحيفة ٣٩ جزء أول بما تقتطف منه ماياً تى :
أبو الفضل احمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد الهمداني الحافظ المعروف ببديع الزمان ٤
صاحب الرسائل الرائفة ٤ والمقامات الفائمة ٤ وعلى منواله نسج الحريرى مقاماته ٤ واحتذى حدوه ٤ واقتنى أثره ٤ واعترف في خطبته بفضله ٤ وأنه الذي أرشد الى سلوك ذلك المعهج ٤ وهو أحد الفضلاء الفصحاء ٤ روى عن أبى الحسين احمد بن فارس صاحب المجمل في اللغة ٤ وعن غيره ، وله الرسائل البديمة ٤ والنظم المليح ٤ وسكن هراة من بلاد خراسان ٤

وله كل معنى مليح حسن من نظم و نثر . وكانت وفاته سنة ثمان وتسمين و ثلثمائة مسبوما عدينة هراة — رحمه الله تمالى — ثم وجدت فى آخر رسائله ، التى جمها الحاكم أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن دوست ما مثاله هذا آخر الرسائل . و توفى رحمه الله تمالى بهراة يوم الجمعة الحادى عشر من جادى الاخرة سنة ثمان و تسعين و ثلثم ثة . قال الحاكم المذكور : وسمت الثقات يحكون أنه مات من السكتة وعجل دفنه فأفاق فى قبره ، وسمع صوته بالليمل وأنه نبش عنه فوجدوه وقد قبض على لحيته ومات من هول القبر .

قَارِسِ بْنِ زَكَرِيًّا ، وَعِيسَى بْنِ هِشَامِ الْأُخْبَارِيٌّ ، وَكَانَ أَحَدَ الْفُضَالَاء وَالْفُصَحَاء ، مُتَعَصِّبًا لِأَهْلِ الْحُدِيثِ وَالسُّنَّةِ ، مَا أَخْرَجَتْ هَمَذَانُ بَعْدَهُ مِثْلُهُ ، وَكَانَ مِنْ مَفَاخِر بَلْدِنَا ، رُوَى عَنْهُ أَخُوهُ أَبُو سَعْدِ بْنُ الصَّفَّارِ ، وَالْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ الله عَبْدُ الله بنُ الْحُسَيْنِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : وَتُولِّقَ فِي سَنَةٍ أَمَانِ وَ تِسْعِينَ وَ ثَلَاثِمَائَةً : قَالَ شيرَوَيْهِ وَتُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْن ابْنِ الصَّفَارُ الْفَقِيهُ أَبُو سَعِيدِ بْنِ بِشْرِ الصَّفَّارُ الْفَقِيهُ أَبُو سَعَدٍ أَخُو بَدِيعِ الزَّمَانِ أَبِي الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنِ الْخُسَيْنِ بْنِ يَحْنَى لِأْبِيهِ وَأُمَّهِ مُفْتِي الْبَلَدِ، رَوَى عَنْ ابْنِ لَالَ، وَابْنِ تَوْكَانَ، وُعَبْدِ الرُّحْمَنِ الْإِمَامِ ، وَأَبِي بَكْرٍ ثُمَّدِ بْنِ الْخُسَيْنِ الْفَرَّاء ، وَابْنِ جَائِحَانَ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةً وَافرَةً ، قَالَ : وَأَدْرَ كُنَّهُ ، وَكُمْ أَيقُضَ (١) لِي عَنْهُ السَّمَاعُ ، وَكَانَ فِي الْحُدِيثِ ثِقَةً ، وَأَيْتُهُمُ بَمَذْهَبِ الْأَشْهَرِيَّةِ ، وَيُقَالَ : جُنَّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ إِلَى أَنْ مَاتَ ، وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَقُولُ : كَانَا يَعْرِفُ الرِّجَالَ (٣) ، وَالْمُتُونَ ، وُلِدَ فِي ثَالِثَ عَشَرَ جَمَادَى

<sup>(</sup>١) ابن : ساقطة في الاصل والسياق يقتضيها (٢) أي لم يقدر لي

<sup>(</sup>٣) يريد بالرجال رواة الحديث : والمتون أصل الحديث

الْآخِرَةِ ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَخُسِينَ وَ لَلا ثِمَانَةٍ ، وَمَاتَ وَلَمْ يَذْكُرْ ، وَ وَدَ كُرُهُ النَّعَالِيُ فِي سَنَةً ثَمَانٍ وَ يَسْعِينَ وَ ثَلا ثِمَائَةٍ ، وكَذَا وَ نَصْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الجُبَّارِ الْفَامِيُّ فِي تَارِيخِ فَالَا أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الجُبَّارِ الْفَامِيُّ فِي تَارِيخِ فَاللَّهُ أَلُو نَصْرٍ عَبْدُ الجُبَّادِ الْفَامِيُّ فِي عَدَّةِ هَرَاةَ ، قَالَ الْمُؤَلِّقُ : وقَدْ رَأَيْتُ ذِكْرَ البَدِيعِ فِي عِدَّةِ مَصَانِيفَ مِنْ كُنبُ الْفَامَاءِ ، فلَمْ يَسْتَقْصِ أَحَدُ خَبْرَهُ مَنْ مَنَا النَّعَالِقِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بَدِيعُ الزَّمَانِ ، وَمُعْجِزَةُ هَمْذَانَ ، وَنَادِرَةُ الْفَلْكِ ، وَبِكُرُ وَ عُطَارِدَ ، وَلَمْ نَوَ نَظِيرَهُ فِي عُطَارِدَ ، وَفَرْدُ الدَّهْرِ ، وَغُرَّةُ الْعَصْرِ ، وَلَمْ نَوَ نَظِيرَهُ فِي الذَّهْنِ ، وَسَفَاء الذِّهْنِ ، وَسَفَاء الذِّهْنِ ، وَسَفَاء الذِّهْنِ ، وَسَفَاء الذِّهْنِ ، وَفَوَّةِ النَّفْسِ ، وَلَمْ نَدُرِكُ نَظِيرَهُ فِي طُرَف (١) النَّثْرِ وَمُلَحِهِ (١) وَغُورَدِ النَّفْمِ وَلَمْ نَدُرِكُ نَظِيرَهُ فِي طُرَف (١) النَّثْرِ وَمُلَحِهِ (١) وَغُرَدِ النَّفْمِ وَلَمْ نَدُرِكُ نَظِيرَهُ فِي طُرَف (١) النَّثْرِ وَمُلَحِهِ (١) وَغُرَدِ النَّفْمِ وَلَمْ نَدُركُ نَظِيرَهُ فِي طُرَف (١) النَّمْ وَبُدَائِعَ ، وَهُو الشَّمْرَ لَمْ يَسْمَعُهُ قَطَّ ، وَهُو اللَّمْ وَبُدَائِعَ ، وَمَنْ خَسْمِينَ يَدْتًا إِلَّا مَرَّةً وَاحِدةً ، فَيَحْفَظُهَا كُلَّهَا ، وَيُؤَدِّبِهَا مِنْ مِنْ خَسْمِينَ يَدْتًا إِلَّا مَرَّةً وَاحِدةً ، فَيَحْفَظُهَا كُلَّهَا ، وَيُؤَدِّبِهَا مِنْ مِنْ خَسْمِينَ يَدْتًا إِلَّا مَرَّةً وَاحِدةً ، فَيَحْفَظُهَا كُلَّهَا ، وَيُؤَدِّبِهَا مِنْ

<sup>(</sup>١) يريد استقصاء الثعالبي الابانة عن البديع — يتيمة الدهر

<sup>(</sup>٢) أى الثالبي (٣) في اليتيمة ظرف (٤) جم ملحة : النادرة الادبية

<sup>(</sup>٥) النكت جمع مَكتة : المعنى الدقيق المستملح وذلك أن 6 من عادة الانسان إذا فكر ف امر دقيق نكت الارض بعود بيده وهو يفكر فقيل لما استخرجه في تفكيره « نكتة »

أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا ، لَا يَخْرِمُ حَرْفًا ، وَيَنْظُرُ فِي الْأَرَبَعَةِ وَالْخُسْةِ الْأُوْرَاقِ، مِنْ كِتَابِ كُمْ يَعْرِفْهُ وَكُمْ يَرَهُ، نَظْرَةً وَاحِدَةً خَفَيغَةً ثُمَّ بَهُذُّهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ هَذًّا (١) ، وَيَسْرُدُهَا سَرْدًا ، وَهَذَا حَالُهُ فِي الْكُنْتُ الْوَارِدَةِ وَغَيْرِهَا ، وَكَانَ كُفْتَرَحُ عَلَيْهِ عَمَلُ قَصِيدَةٍ ، وَإِنْشَاءُ رِسَالَةٍ ، فِي مَعْنَى بَدِيعٍ ، وَبَابٍ غَرِيبٍ ، فَيَفُرُغُ مِنْهَا فِي الْوَقْتِ وَالسَّاعَةِ ، وَكَانَ رُبَّمَا كَتَبَ الْكَتِتَابَ الْمُقْتَرَحَ عَلَيْهِ ، فَيَبْتَدِي مُ بِآخِرِهِ ، ثُمَّ هُلُمَّ جَرًّا إِلَى أُوَّلِهِ ، وَيُخْرِجُهُ كَأْحْسَنِ ثَيْءٌ وَأَمْلَحِهِ ، وَيُوَشِّحُ (٢) لْقُصِيدَةَ الْفَر يدَّة مِنْ قَوْلِهِ، (٢) بِالرِّسَالَةِ الشَّرِيفَةِ مِنْ إِنْشَائِهِ، فَيَقْرَأُ مِنَ النَّظْم النَّثُرُ (١) ، وَيَرْوِى مِنَ النُّثْرِ النَّظْمَ ، وَيُعْطَى القَوَافِيَ الْكَمْشِرَةَ ، فَيُصِلُ بِهَا الْأَبْيَاتَ الرَّشِيقَةَ ، وَ يُقْتَرَحُ عَلَيْهِ كُلُّ عَويص وَعَسِيرٍ مِنَ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ ، فَيَرْتَجِلُهُ أَسْرَعَ مِنَ الطَّرْفِ ، عَلَى رِيقٍ (٥) لَمْ يَبِلَعْهُ ، وَنَفْسِ لَا يَقْطَعْهُ ، وَكَلَامُهُ كُلَّهُ عَفْو السَّاعَةِ ، وَفَيْضُ الْيَدِ ، وَمُسَارَقَةُ الْقَالَمِ ، وَمُسَا بَقَةُ الْيَدِ لِلْفَمِ ،

<sup>(</sup>١) الهذ : القطع في القراءة . تقول هو يهذ القرآن هذاً 4 أي يتلوه عن ظهر قلب .

 <sup>(</sup>٢) يوشح القصيدة بالرسالة - أى يجمل الرسالة وشاحاً - والمراد أنه يدبجرسائله پالشمر البديع من انشائه (٣) وفي الاصل: نيله

<sup>(</sup>٤) في أصل الطبعة الثانية : فيقرأ من النظم والنتر ويروى الخ.

<sup>(</sup>٥) أى فى لحظات قصار لايستغرق زمناً لفوة بديهتهوفرط ذكائه

وَكَانَ 'يُتَرْجُمُ (١) مَا 'يَقْتَرَحُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَبْيَاتِ الْفَارِسِيَّةِ ، الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْمَعَانَى الْغَرِيبَةِ ، بِالْأَبْيَاتِ الْعَرَ بِيَّةِ ، فَيَجْمَعُ فِيهَا نَيْنَ الْإِبْدَاعِ وَالْإِسْرَاعِ ، إِلَى عَجَائِبَ كَثِيرَةٍ لَا تُحْصَى ، وَلَطَائِفَ تَطُولُ أَنْ تُسْتَقْعَى ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ مَقْبُولَ الصُّورَةِ ، حَسَنَ الْمِشْرَةِ ، وَفَارَقَ هَمَذَانَ سَنَةً ثَمَانِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ وَهُوَ في مُقْتَبَلِ (٢) الشَّبِيَةِ ، غَضُّ (٢) الْحُدَاثَةِ ، وَقَدْ دَرَّسَ عَلَى أَ بِي الْحُسَنَ ('' فَارسِ ، وَأَخَذَ عَنْهُ جَبِيعَ مَا عِنْدُهُ ، وَاسْتَنْفُدُ عِلْمَهُ ، وَوَرَدَ حَضْرَةَ الصَّاحِبِ ابْن عَبَّادٍ ، فَتَزَوَّدَ مِنْ ثِمَارِهَا ، وَحُسْنِ آثَارِهَا ، ثُمَّ قَدِمَ جُرْجَانَ ، وَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً ، عَلَى مُدَاخَلَةِ الْإِسْمَاعِيلِيَّةِ ، وَالنَّعَيُّشِ فِي أَكْنَافِهِمْ ، وَاخْتَص بِالدُّهْخَدَاهِ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، وَ تَفَقَتْ (٥) بِضَاعَتُهُ لَدَيْهِ ، وَتَوَفَّرَ حَظُّهُ مِنْ عَادَتِهِ الْمَعْرُوفَةِ ، فِي إِسْدَاءِ (٦) الْإِفْضَالِ عَلَى الْأَفَاصِلِ ، وَلَمَّا أَرَادَ وُرُودَ نَيْسَابُورَ أَعَانَهُ

 <sup>(</sup>١) يريد أنه يجيد اللنتين جميعاً وبراعته في أنه ينقل القصيدة من الفارسية فيلبس معانيها
 الثوب العربي فاذا بها أبلغ ماكانت في إبداع وسرعة

 <sup>(</sup>۲) فى الاصل : مقبل . ورواية اليتيمة . متتبل . (۳) أى فى شرخ صباه وعنفوان
 حداثته (۱) فى اليتيمة أبى الحسين بن فارس

 <sup>(</sup>ه) نغنت السلمة: راجت. والمراد قدرت مواهبه وعلومه (٦) الاسداء — البـذل
والمطاء. وفي الحديث « من أسدى البـكم معروفا فكافئوه فانـلم تكافئوه 6 فادعوا له بخير »

عَا سَيْرَهُ إِلَيْهَا، فَوَرَدَهَا فِي سُنَةِ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَنَشَرَ جِهَا بَزَّهُ (١) ، وَأَظْهَرَ طَرْزَهُ (٢) ، وَأَمْلَى أَرْبَعَهَائُةِ مَقَامَةٍ ، نَعَلَهَا (") أَبَا الْفَتْحِ الْإِسْكَنْدُرِيُّ فِي الْكُذْيَةِ (") وَغَيْرِهَا ، وَصَنَّهُمَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ، وَتَلَذُّ الْأَعْيَنُ، ثُمَّ شَجَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرِ الْخُوَادِزْمِيُّ مَا كَانَ سَبَبًا لِهُبُوبِ دِيجٍ الْهُمَذَانِيٌّ ، وَعُلُوٌّ أَمْرِهِ ، إِذْ كُمْ يَكُنْ فِي الْجِسَابِ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْعَلَمَاء يَنْبَرِي لِمُسَاجَلَتِهِ ، فَلَمَّا تَصَدَّى الْهَمَذَانِيُّ لِمُبَارَاتِهِ ، وَجَرَتْ بَيْنَهُمَا مَقَامَاتْ، وَمُبَادَهَاتْ (٥) وَمُنَاظِرَاتْ، وَعَلَّمُ (٦) قَوْمٌ هَذَا ، وَغَلْبَ آخَرُونَ ذَاكَ ، طَارً ذِكْرُ الْهَمَذَانَيِّ في الآفَاقِ ، وَشَاعَ ذِكْرُهُ فِي الْأَفَّاقِ (٧) ، وَدَرَّتْ لَهُ أَخْلَافُ (١) ٱلرِّزْقِ ، فَامَّا مَّاتَ الْخُوَادِزْمِيُّ خَلَا لَهُ الْجُوُّ ، وَتَصَرَّفَتْ بِهِ أَحْوَالٌ جَمِلَةٌ ، وَأَسْفَارٌ كَثِيرَةٌ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ بِلَادِ

 <sup>(</sup>١) بذه — والبد الفهاش والكلام مجاز (٢) طرزه — يريد أظهر مكنونات علومه وبراعته (٣) نحلها: نسبها إليه . وذلك من اختراع الحيال وعلى منوال البديع نسج الحريرى منهاماته 6 والبديع صاحب السبق في هذا البيان

 <sup>(</sup>١) الكدية — في اليتيمة الجدية — والمعنى الاستجداء (٥) البديهة سرعة الحاطر
 وحضور الجواب (٦) حكموا له بالبلبة ٤ وانحازوا إليه

<sup>(</sup>٧) جم آنق من بلغ النهاية في الفصاحة أو في العلم

<sup>(</sup>A) الآخلاف والأطباء والضروع من الماشية كالندى للمرأة :ودرت : حلبت الدر وهو اللهن — والمعنى فاضت عليه الارزاق

عُرَّاسَانَ وَسِجِسْنَانَ وَغَرْنَةَ بَلْدَةٌ إِلَّا وَاسْنَمْطَرَ بِنَوْثِهِ (١) ، وَسَرَى وَلا مَلِكُ وَلا وَزِيرٌ إِلّا وَاسْنَمْطَرَ بِنَوْثِهِ (١) ، وَسَرَى فِي صَوْثِهِ ، فَعَصَلَتْ لَهُ نِعْمَةٌ حَسَنَةٌ ، وَثَرْوَةٌ جَمِيلَةٌ ، وَأَ لْقَ عَصَاهُ (٢) بِهَرَاةً ، فَاتَّخَذَهَا دَارَ قَرَارِهِ ، وَصَاهَرَ بِهَا أَبَاعِلِي عَصَاهُ (٢) بِهَرَاةً ، فَاتَّخَذَهَا دَارَ قَرَارِهِ ، وَصَاهَرَ بِهَا أَبَاعِلِي الْخُسَيْنَ بْنَ ثُمُد الْخُشْنَامِي ، وَهُو الْفَاصِلُ الْكَرِيمُ الْأَصِيلُ ، وَانْتَظَمَتْ أَحْوَالُهُ بِمُصَاهْرَ تِهِ ، وَا فَتَنَى بِعَمُونَتِهِ صِياعًا فَاخِرَةً ، وَانْتَظَمَتْ أَمْدُهُ وَأَدْبَى (١) عَلَى أَرْبَعِينَ سَنَةً ، نَادَاهُ اللهُ فَلَبَاهُ ، وَعَارَقَ دُنْيَاهُ ، فِي سَنَةً عَمَانٍ وَتِسَوْيِنَ سَنَةً ، نَادَاهُ اللهُ فَلَبَاهُ ، وَفَارَقَ دُنْيَاهُ ، فِي سَنَةً عَمَانٍ وَتِسَوْيِنَ سَنَةً ، نَادَاهُ اللهُ فَلَبَاهُ ،

وَهَذَا أُنْمُوذَجٌ مِنْ رَسَائِلِهِ

فَصْلُ : مِنْ رُفْعَةٍ كَنَبَهَا إِلَى الْخُوَارِزْمِيِّ ('' : وَهَذَا أُولَ مَا كَانَبَهُ بِهِ :

أَنَا لِقُرْبِ الْأَسْتَاذِ ، كَمَا طَرِبَ النَّشُوانُ مَالَتْ بِهِ النَّمْوُ، وَمِنَ الْاَرْتِيَاحِ الِقَائِهِ ، كَمَا انْتَفَضَ الْعُصْفُورُ بَلَّلَهُ الْقَطْرُ ، وَمِنَ

 <sup>(</sup>١) استيمطر بنوئه — استمان به وانتفع منه — وكان العرب في چاهليتهم يزعمون أن الانواء هي التي تمطرهم فيقولون أمطرنا بنوء كذا

<sup>(</sup>٢) ألتي عصاء — كناية والمراد اتخذها مقاما

<sup>(</sup>٣) أى زاد . ومنه الربا

<sup>(</sup>٤) رسائل الوافي بالوفيات للصفدي ص ١٢٨

الإُمْتِزَاجِ بِوَلَائِهِ ، كَمَا الْنَقَتُ الصَّبْبَاءُ (') وَالْبَارِدُ الْعَذْبُ ، وَمِنَ الاِنْبَاجِ إِلْفُونُ أَ وَمِنَ الاِنْبَهَاجِ بِمَزَارِهِ ، ('' كَمَا اهْتَزَ تَحْتُ الْبَارِحِ الْفُصْنُ أَ الرَّطْنُ ،

« وَمِنْ رُفْعَةً إِلَى غَيْرِهِ » :

يَعِزُّ عَلَى أَنْ يَنُوبَ - أَيَّدَ اللهُ الشَّيْخَ - فِي خِدْمَتِهِ قَلَمِي عَنْ قَدَمِي، وَيَسْعَدَ بِرُؤْيَتِهِ رَسُولِي، دُونَ وُصُولِي، وَيَرِدَ مَشْرَعَ (اللهُ الأَنْسِ بِهِ كِتَابِي، قَبْلَ رِكَابِي. وَلَكِنْ مَا الْحِيلَةُ \* وَالْعَوَائِقِ جَمَّةُ ،

وعَلَى أَن أَسْعَى وَلَدْ سَ عَلَى إِذْرَاكُ النَّجَاحِ
وَقَدْ حَضَرْتُ دَارَهُ ، وَقَبَّلْتُ جِدَارَهُ ، (') وَمَا بِي حُبُّ
الْمِيطَانِ ، وَلَكِنْ شَغَفْ بِالْقُطَّانِ ، وَلَا عِشْقُ الْلِحْدْرَانِ ، وَلَا عِشْقُ الْلِحْدْرَانِ ، وَلَا عِشْقُ الْلِحُدْرَانِ ، وَلَا عَشْقُ الْلِحُدْرَانِ ، وَلَا عَشْقُ الْلِحُدْرَانِ ، وَلَا عَشْقُ الْمُحْدَرَانِ ، وَلَا عَشْقُ الْمُحْدِرَانِ ، وَلَا عَشْقُ الْمُحْدِرَانِ ، وَلَا عَشْقُ الْمُحْدِرَانِ ،

<sup>(</sup>١) أى الحرء والبارد العذب: الماء . وشبه حسن الامتزاج فى الود والولاء بامتزاج الماء بالصهباء قال الشاعر

وحاربت أهلى في هواك وانهم وإياى لولا حبك الماء والحر

 <sup>(</sup>۲) الذي في الرسائل — بمرآه (۳) الذي في الرسائل — مشرعة

<sup>(؛)</sup> نثر البديع هذا المعنى من بيتين للشاعر الذي يتول : أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما حب الديار شنفن قلى ، ولكن حب من سكن الديارا

وَقَالَ الْبَدِيعُ ، وَأَرَادَ النَّحْمِيضَ (١) كَمَّا يَقُولُ أَهْلُ بَغْدَادَ ، وَمَعْنَاهُ عِنْدُهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ : وَلَقَدْ دَخَلْتُ دِيَارَ فَارِسَ مَرَّةً (١)

أَبْنَاعُ مَا فِيهَا مِنَ الْأَعْرَاضِ فَاذَا فَسَا (٣) فِيهَا رِجَالٌ سَادَةٌ

لَهْ فِي عَلَى ذَاكَ الزَّمَانِ الْمَاضِي فَاكَ الزَّمَانِ الْمَاضِي فَالسَّامِعُ بَوَى أَنَّهُ أَرَادَ فَسَا مَدِينَةً بِفَارِسَ ، الَّتِي مِنْهَا أَبُو عَلِيَّ الْفَسَوِيُ النَّحْوِيُّ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ فَسَا مِنَ ٱلْفَسُوِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ فَسَا مِنَ ٱلْفَسُوِ ، وَالتَّحْيَةُ .

وَذَ كَرَ أَ بَا الْفَضْلِ الْمُمَذَانِيَّ بَدِيعَ الرَّمَانِ فَقَالَ (''): وَهَذَا وَقَدْ ذَ كَرَ أَ بَا الْفَضْلِ الْمُمَذَانِيَّ بَدِيعَ الرَّمَانِ فَقَالَ (''): وَهَذَا الْمُمْ وَافَقَ مُسَمَّاهُ ، وَلَفْظٌ طَا بَقَ مَعْنَاهُ ، كَلَامُهُ غَضْ الْمُكَاسِرِ ('' ، أَ نِيقُ الْجُواهِرِ ، يَكَادُ الْمُوَا فِي يَسْرِقْهُ لُطْفًا ، وَافْقَى يَعْشَقُهُ ظَرْفًا .

<sup>(</sup>۱) التحميض: الافاضة في الاحاديث المستملحة والفكاهات المستمدية (۲) في ديوانه أبي الفضل ص ٤١ تاجراً (٣) في الديوان نسا بالنون—ويظهر مما قال ياقوت أن ذلك غلط (٤) علىهامش الدقد الذريدج أول: ١٥٢ (٥) الذي في الاصل المساكر والذي يناسبه غض إنما هو المكاسر كأن المعنى أن كلامه لين عندوية ليس بصل المكسر والكلام على المجاز عض إنما نفض المنص كره ولم يتم كره و غض الشباب ينض من باب منع مع قواعد الصرف من باب ضرب غضاضة وغضوضة: تطر وطرو فهو غض ولم يتفق جمل غض من باب منع مع قواعد الصرف من باب ضرب غضاضة وغضوضة: تطر وطرو فهو غض ولم يتفق جمل غض من باب منع مع قواعد الصرف

وَلَمَّا رَأَى أَبَا بَكُو نُحَمَّدَ بْنَ ٱلْحُسَنِ بْنِ دُرَيْدٍ ٱلْأَزْدِيَّ أَغْرَبَ (١) بِأَرْبَعِينَ حَدِيثًا ﴾ وَذَكَرَ أَنَّهُ اسْتَنْبَطَهَا مِن \* يَنَابِيعِ صَدْرِهِ ، وَانْتَخْبُهَا (٢) مِنْ مَعَادِن فِكُرِهِ ، وَأَبْدَاهَا لِلْأَبْصَارِ وَٱلْبُصَائِرِ ، وَأَهْدَاهَا إِلَى ٱلْأَفْكَارِ وَٱلضَّائِرِ ، فِي مَعَارِضَ (٦) حُوشِيَّةٍ ، وَأَلْفَاظٍ عُنْجُهِيَّةٍ (١) نَجَاءَ أَكْثَرُهَا تَنْبُو عَنْ فَبُولِهِ ٱلطِّبَّاعِ ، وَلَا يُرْفَعُ لَهُ حُجُبُ ٱلْأَسْمَاعِ ، وَتَوَسَّعَ فِيهَا إِذْ صَرَفَ أَلْفَاظَهَا وَمَعَانِيَهَا فِي وُجُوهٍ نُخْتَلِفَةٍ ، وَضُرُوبٍ مُنْصَرِفَةٍ ، عَارَضَهُ (٥) بأَرْبَعِمِائَةِ مَقَامَةٍ فِي ٱلْكُدْيَةِ (٦) تَذُوبُ ظُرْفًا ، وَتَقَطُّرُ مُحْسِنًا ، لَا مُنَاسَبَةً يَيْنَ ٱلْمَقَامَتَيْن لَهُظًا وَلَا مَعْنَى ، عَطَفَ مُسَاجِلَتُهَا (٧) ، وَوَقَفَ مُنَا قَلَتُهَا (١) أَيْنَ رَجُلَيْن ، سَمَّى أَحَدَهُمَا عِيسَى بْنَ هِشَامٍ ، وَٱلْآخَرَ أَبَا ٱلْفَتْحِ ٱلْاِسْكَنْدُرِيُّ ، وَجَعَلَهُمَا يَتَهَادَيَانِ ٱلدُّرُّ ،

 <sup>(</sup>۱) أى جاء بالشيء غريباً (۲) الحصرى: استنخبها

 <sup>(</sup>٣) حصرى في معارض عجمية وألفاظ حوشية والحوشى من الالفاظ ما فقد شرط
 الفصاحة من غرابة وثقل نحو الجرشي — والهمخم

<sup>(</sup>٤) والعنجهية خشونة البدو في جاهليتها والذي في اللغة أن العنجهي بتقديم النون المتكبر والعنجهية الجهل والحمق والكبر والعظمة ٤ وفي الاصل بتقديم الهاء على الجيم وفي الحصري. عجمية (٥) في الحصري عارضها — والضمير يرجع إلى الاربعين حديثاً التي عملها أبو بكر الازدي وعارض جواب لما

<sup>(</sup>٦) أى التسول (٧) السجل: الدلو العظيم والمراد بالمساجلة المحاورة والمناقشة

<sup>(</sup>٨) المنافلة في معنى المحاورة والكلام على المجاز

وَيَتَنَافَنَانِ ('' السِّحْرَ ، فِي مَعَانٍ تُضْحِكُ أَكْزِينَ ، وَتُحَرِّكُ اللَّهِ اللَّهِ مَهُا عَلَى الرَّصِينَ ، وَتُوقَفُ مِهُا عَلَى الرَّصِينَ ، وَتُوقَفُ مِهُا عَلَى كُلِّ طَرِيفَةٍ ('' ، وَتُوقَفُ مِهُا عَلَى كُلِّ لَطِيفَةٍ ، وَرُبَّمَا أَفْرَ دَ بَعْضَهُمَا بِالْحَكَايَةِ ، وَخَصَّ أَحَدَهُمَا بِاللَّوَايَةِ ، وَخَصَّ أَحَدَهُمَا بِاللَّوَايَةِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الرَّهُمَنِ بْنُ عَبْدِ الجُبْادِ إِللَّوَايَةِ ، وقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الرَّهُمَنِ بْنُ عَبْدِ الجُبْادِ إِلْقَامِى فِي تَارِيخٍ هَرَاةً مِنْ تَأْلِيفِهِ .

وَأَنْشَدَ لِلْبَدِيعِ:

خَرَجَ ٱلْأُمِيرُ وَمِنْ وَرَاءِ رِكَابِهِ غَيْرِي وَعَزَّ عَلَيَّ «أَنْ» كَمْ أَخْرُجِ

أَصْبَحْتُ لَا أَدْرِي أَأَدْعُو طَغْمَشَي (٦)

أَمْ يَكْنَلِينِي أَمْ أَصِيحُ بِنَدْغَجِي ؟؟؟ وَيَقِيتُ لَا أَدْرِي أَأَرْ كَبُ أَبْرَشِي (١)

أَمْ أَدْهُمِي ( ) أَمْ أَشْهَيِي (٦) أَمْ دَيْزَجِي ٢٢٢

 <sup>(</sup>١) النفت: النفخ بدون صوت دون التفل: وأصله أن الساحرة أو الساحر يعقدان الحيط ويقولان قول السحر ثم ينفتان على الحيط المعقود وفى القرآن الكريم « النفاثات فى العقد » وفى المثل لابد للمصدور أن ينفث .

 <sup>(</sup>۲) الطريف الجديد: والحسن. والطرقة الشيء النفيس وتوقف هكذا في الاصلوصوا به وتف (۳) في الوافي بالوفيات ص ١٥ طغمشي ويكتليني وبندغجي: اسهاء أعلام الدواوين مخصوصة للصندي (٤) الابرش من الخيل مافي شعره نكتصنار تخالف سائر لونه بها وضح (٥) الاشهب من الخيل: مافي شعره بياض غلب على السواد أو بياض بخالطه سواد والانتي شهباء (٦) الادهم: الاسود والديز بج نوع من الخيل

يَا سَيِّدُ ٱلْأُمْرَاءِ مَالِي خَيْمَةُ

إِلَّا ٱلسَّمَاءُ إِلَى ذُرَاهَا أَلْنَجِي

كَنَنْي يَعِيرِي إِنْ ظَعَنْتُ وَمَفْرَ بِثِي

كُنَّى وَجُنْحُ ٱللَّيْلِ مَطْرَحُ هَوْدَجِي

وَكَتَبَ بَدِيعُ الزَّمَانِ إِلَى مُسْتَمِيحٍ عَاوَدَهُ مِرَارًا ٤ وَقَالَ لَهُ : لِمَ لَا تُدِيمُ ٱلْجُودَ بِالذَّهَبِ ، كَا تُدِيمُهُ بِالْأَدَبِ ٩ فَكَتَبَ ٱلْبَدِيعُ :

- عَافَاكَ اللهُ - : مَثَلُ الْإِنْسَانِ فِي الْإِحْسَانِ ، مَثَلُ الْأَشْجَارِ فِي الْإِحْسَانِ ، مَثَلُ الْأَشْجَارِ فِي الْإِنْمَارِ ، وَسَبِيلُ مَنِ البَّدَأَ بِالْحُسْنَةِ ، أَنْ يُرَفَّهُ ('' إِلَى السَّنَةِ ، وَأَنَا كَمَا ذَكَرْتُ لَا أَمْلِكُ عُضْوَيْنِ مِنْ جَسَدِي ، وَهُمَا فُؤَادِي وَيَدِي ، أَمَّا البَّذُ فَتُولِعُ بِالْجُودِ ، وَأَمَّا الفُؤَادُ وَهُمَا فُؤَادِي وَيَدِي ، أَمَّا البَّدُ فَتُولِعُ بِالْجُودِ ، وَأَمَّا الفُؤَادُ فَيَتَعَلَّقُ بِالْجُودِ ، وَأَمَّا الفُؤَادُ فَيَتَعَلَّقُ بِالْوُفُودِ ('' ، وَلَكِنَ هَذَا النَّاقِ النَّقِيسَ ، لَا يُسَاعِدُهُ فَيَتَعَلَّقُ بِالْوُفُودِ ('' ، وَلَكِنَ هَذَا النَّاقِ النَّاقِ النَّاقِيسَ ، لَا يُسَاعِدُهُ إِلَّا النَّالَ اللَّهُ الْكَرِيمُ ، لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا الْكَرِيمُ ، لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا النَّادِيمُ وَالذَّهَبِ ، فَلَمَ جَعَمْتَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْ

 <sup>(</sup>١) رفه عنه: نفس وخفف. والمعنى أن من حتى من يبدؤك بمعروفه واحسانه أن تخفضه عنه وتنفس سنة فلا تلحف عليه في الطلب مراراً

<sup>(</sup>٢) لـ له يريد : أنه يحب الوافدين عليه . أولمه الرفود — والرفد : العطاء والبذل

<sup>(</sup>٣) في الرسائل بحدف الا (٤) في الرسائل الغريم

كَيْنَهُمَا ؟ وَالْأَدَبُ لَا يُمْكُنُ نُرْدُهُ فِي قَصْعَةٍ ، وَلَا صَرْفُهُ فِي كَمْنِ سِاْعَةً ، قَدْ جَهَدْتُ جَهَدِي بِالطَّبَّاخِ ، أَنْ يَطَبُّخَ لِي مِنْ جِيمِيَّةِ (١) ٱلشَّمَّاخِ لَوْنًا فَلَمْ يَفْعَلْ ، وَبِالقَصَّابِ ، أَنْ يَذْبَحَ أَدَبَ ٱلكُنْتَابِ فَلَمْ يَقْبَلْ ، وَأَنْشَدْتُ فِي الْحَاْمِ ، دِيوَانَ أَبِي تَمَّامِ ، فَلَمْ يَنْجَعُ (٢) ، وَدَفَعْتُ إِلَى ٱلْحُجَّامِ ، مُقَطَّعَاتِ ٱللَّجَّامِ ، فَلَمْ ۚ يَأْخُذُ ، وَاحْتِيجَ فِي ٱلْبَيْتِ ، إِلَى تَشَيُّ وَنَ الزَّيْتِ ، فَأَنْشَدْتُ أَلْفًا وَمَا نُتَى ۚ بَيْتِ ، مِنْ شَعِرْ ٱلْكُمَيْتِ، فَلَمْ يُغْنُ ، وَدَنَعْتُ أُرْجُوزَةَ ٱلْعَجَّاجِ ، فِي تَوَابِلِ ٱلسِّكْبَاجِ (٣)، فَلَمْ يَنْفَعْ ، وَأَنْتَ كُمْ نَقَنَعْ ، فَهَا أَصْنَعُ ؛ فَإِنْ كُنْتَ تَحْسَبُ ٱُخْتِلَافَكَ (١) إِلَى ، إِفْضَالًا مِنْكَ عَلَى ، فَرَاحَتِي ، أَلاَّ تَطْرُقَ سَاحَتِي ، وَفَرَجِي ، أَلاَّ تَجِي ، وَالسَّلامُ :

وَ عَدَّثَ أَبُو الْحُسَنِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ ٱلْبَيْهَ قِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ وِشَاحِ ٱلدُّمْيَةِ ، وَقَدْ ذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ ٱلْخُوارِزْمِيَّ وَقَدْ رُمِيَ (') بِحَجَرِ ٱلْبُدِيعِ الْهُمَذَانِيِّ ، فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ

<sup>(</sup>١) في الرسائل وفي الا صل خيمة

<sup>(</sup>٢) في الرسائل يسمع

<sup>(</sup>٣) السكباج : مرق يعمل من النحم والحل معرب سكبا بالفارسية ومعناه طعام بخل

<sup>(</sup>٤) أى ترددك على (٥) أى نشبت بينهما مركة الادب وصدمة البديع .

وَثَلَا عِائَةٍ وَأَعَانَ ٱلْبَدِيعَ ٱلْهَمَذَانِيَّ قَوْمٌ مِنْ وُجُوهِ نَيْسَابُورَ ، كَانُوا مُسْنَوْ حِشِينَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، فَجْمَعَ ٱلسَّيَّدُ نَقِيبُ ٱلسِّيَادَةِ بِنَيْسَابُورَ أَبُوعَلِيٌّ بَيْنَهُمَا ، وَأَرَادَهُ عَلَى الْزِّيَارَةِ ، وَدَارُهُ بِأُعْلَى مَلْقَابَاذَ فَتَرَفَّعَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ ٱلسِّيَّدُ مَرْ كُوبَهُ ، فَخَضَرَ أَبُو بَكُرْ مَعَ جَمَاعَةً مِنْ تَلَامِذَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ ٱلْبَدِيعُ : إِنَّمَا دَعَوْنَاكُ لِتَمْلَأُ ٱلْمُجْلِسَ فَوَائِدَ ، وَتَذْكُرَ الْأَبْيَاتَ ٱلشواردَ، وَالْأُمْثَالَ ٱلْفُوَارِدَ ، وَنُنَاجِيكَ فَنَسْعَدَ عَا عِنْدَكَ ، وَتَسْأَلْنَا فَتُسَرُّ عَا عِنْدَنَا ، وَنَبْدَأَ بِالْفَنِّ ٱلَّذِي مَلَكُتْ زِمَامَهُ ، وَطَارَ بِهِ صِيتُكَ ، وَهُوَ الْحِفْظُ إِنْ شِئْتَ ، وَٱلنَّظْمُ إِنْ أَرَدْتَ ، وَٱلنَّثْرُ إِن ٱخْتَرْتَ ، وَٱلْبَدِيهَةُ إِنْ نَشِطْتَ ، فَهَذِهِ دَعْوَاكَ ، ٱلَّتِي تَمْالُّ مِنْهَا فَإِكَّ ، فَأَحْجَمَ ٱلْخُوَارِزْمِيُّ عَنِ ٱلْخُفْظِ لِكِبَرِ سَنِّهِ ، وَلَمْ يُجِلُ فِي ٱلنَّثْرِ قِدَاحًا ، وَقَالَ أُبَادِهُكَ (''، فَقَالَ ٱلْبَدِيعُ: الْأَمْرُ أَمْرُكَ يَا أُسْتَاذُ ، فَقَالَ لَهُ ٱلْخُوَارِزْمِيُّ: أَقُولُ لَكَ مَا قَالَ مُوسَى لِلسَّحَرَةِ «قَالَ بَلْ أَلْقُوا ».

فَقَالَ الْبَدِيعُ :

<sup>(</sup>١) بإدهه مبادهة فاجأًه — وتبادهوا الخطب والشعر :ارتجارها

الشُّعر أَصْعَبُ مَذْهَبًا (١) وَمَصَاعِدًا <sup>(١)</sup>

مِنْ أَنْ يَكُونَ مُطِيعُهُ فِي فَكِّهِ

وَالنَّظُمْ بَحْدٌ وَٱلْخُواطِرُ مَعْبَرُ (٣)

فَأَنْظُرُ ۚ إِلَى بَحْرِ ٱلقَرِيضِ وَفُلْكِهِ

فَمَنَى تُوَانِي فِي ٱلْقُرِيضِ مُقَصِّرًا

عَرَّضْتُ أُذْنَ (') ٱلْإِمْتِحَانِ لِعَرْكِهِ

قَالَ: وَهَذِهِ أَ بِيَاتُ كَثِيرَةٌ ، فِيهَا مَدْحُ الشَّرِيفِ أَ بِي عَلَيٍّ وَ الشَّرِيفِ أَ بِي عَلَيٍّ وَ النَّفَاخَرَةُ ، وَمَهْجِينُ (°) اَلْحُوارِزْمِيٍّ ، فَقَالَ اَلْحُوارِزْمِيُّ أَيْضاً أَبْوَرَهِي مَا أَبْرَزَهَا مِنَ الْفِلَاف .

فَقَالَ لَهُ ٱلْبَدِيعُ : أَمَا تَسْتَحِي أَنْ يَكُونَ السَّنَوْرُ أَعْقَلَ مِنْكَ ، لِأَنَّهُ يَجْعُرُ (أَ) فَيُغَطِّيهِ بِالتَّرَابِ . فَقَالَ لَهُمَّا ٱلشَّرِيفُ، ٱنْسِجَا عَلَى مِنْوَالِ ٱلْمُتَغَبِّى :

أَرَقُ عَلَى أَرَقٍ وَمِثْلِيَ يَأْرَقُ فَابْتَدَأً أَبُو بَكْدٍ وَكَانَ إِلَى الْغَايَاتِ سَبَّاقًا ، وَقَالَ :

 <sup>(</sup>١) المذهب: الطريق (٢) المصعد: مكان الصعود: والمراد أن ارتجال الشعر من الصعوبة بمكان (٣) معبر: جسر شبه الشعر بالبحر ، والفكر بالجسر ثم قال انظر الى بحر القريض: والفلك: السفينة — فالكلام على المجازكما لا يخنى

<sup>(؛)</sup> أي عرضت أذَّني للعرك في الامتحان 6كما تعرك اذن الصبي اذا أخطأ

<sup>(</sup>٥) أى تحقيره (٦) في الرسائل: يحدث

فَإِذَا ٱبْتَدُهْتُ بَدِيمِةً يَاسَيِّدِي

فَأَرَاكَ عِنْدَ بَدِيهِمْنِي تَتَقَلَّقُ

مَالِي أَرَاكَ وَلَسْتَ مِثْلِي فِي ٱلْوَرَى

مُتَمَوِّها (١) بِاللَّهِ هَاتِ مُعَخْرِقُ (١)

وَنَظَمَ أَبْيَانًا ثُمُّ ٱعْتَذَرَ ، فَقَالَ : هَذَا كَمَا يَجِيُ ، لَا كَمَا يَجِيُ ، لَا كَمَا يَجِبُ ، فَقَالَ : هَذَرَكَ ، لَكِنْ رَفَقْتَ يَجِبُ ، فَقَالَ الْبَدِيعُ : فَبِلَ ٱللهُ عُذْرَكَ ، لَكِنْ رَفَقْتَ يَبْنَ قَافَتٍ ، نُغَذْ ٱلْآنَ جَزَا عَنْ قَرْضِكَ ، فَقَدْ ٱلْآنَ جَزَا عَنْ قَرْضِكَ ، وَأَدَا عَنْ قَرْضِكَ :

عَهْلًا أَبَا بَكْدٍ فَزَنْدُكُ أَصْيُقُ

وَٱخْرَسْ فَإِنَّ أَخَاكَ حَى ثُرُزُقُ

يَاأَمْهَا وَكَفَاكَ تِلْكَ (٢) فَضيحةً

جَرَّ بْتَ نَارَ مَعَرَّ نِي هَلْ تَحْرِقُ ؟

فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : يَاأَ ْهَقَا : لَا يَجُوزُ فَا إِنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ فَقَالَ ٱلْبَدِيعُ : لَا نَزَالُ نَصْفَعُكَ حَتَّى يَنْصَرِفَ وَتَنْصَرِفَ مَعَهُ ، وَلِلسَّاعِرِ أَنْ يَرُدَّ مَالَا يَنْصَرِفُ ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ يَا كَوْدَنَا (''

<sup>(</sup>١) موهت الشيء:طليته . (٢) الترهات:جم ترهة ٤ وهي الاباطيل: والمخرقة الحمق.

<sup>(</sup>٣) في الرسائل - ذلك خزية

<sup>(؛)</sup> الكودن : الفرس الهجين : وقيل : هو اسم للفرس التركى ذكورها وأنائها

ثُمُّ قَوْلُكَ فِي ٱلْبَيْتِ يَاسَيِّدِي ، ثُمَّ قُلْتَ تَتَقَلَّقُ مَدَحْتَ أَمْ قَدْحُتَ أَمْ قَدَحْتَ أَمْ قَدَحْتَ ؛ فَعَالَ فَقَالَ كَامُمَا فَدَحْتَ ؛ فَإِنَّ اللَّهْ فَلَا يَوْ كُضَانِ فِي حَلْبَةٍ (١) فَقَالَ كَامُمَا الشَّرِيفُ قُولًا عَلَى مِنْوَالِ ٱلْمُتَنَبِّى :

أَهْلَا بِدَارٍ سَبَاكَ أَغْيَدُهَا

قَالَ الْبَدِيعُ :

يَا نِعْمَةً لَا تَزَالُ تَجْعَدُهَا وَمِنَّةً لَا تَزَالُ تَكَنَّدُهَا

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : الكُنُودُ قِلَّهُ اَخْبِرِ لَا الكُفْرِاثُ . فَكَذَّبَهُ الْجُبْرِ لَا الكُفْرَاثُ . فَكَذَّبَهُ الْجُبْعُ وَقَالُوا : مَا قَرَأْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴾ ﴿ أَى لَكَفُورٌ . فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا الكُنسَبْتُ اللَّاسَبْتُ الْمُعْمَلِكَ ﴾ فَضَلِكَ إِنَّا لَا يُسَبِّتُ أَنْتَ بِفَضْلِكَ ﴾ فَضَلِل دِينَةً أَهْلِ هَمْذَانَ ، فَمَا اللَّذِي الكُنسَبْتُ أَنْتَ بِفَضْلِكَ ﴾ فَقَالَ لَهُ البُدِيعُ أَنْتَ فِي حِرْفَةِ الْكُدْيَةِ (") أَحْذَقُ ، وَبِالإِسْتِهَا حَةً (") أَحْرَى وَأَخْلَقُ ، وَبِالإِسْتِهَا حَةً (") أَحْرَى وَأَخْلَقُ " . فَقَطَعَهُ الْكَالَامُ ، ثُمُّ أَنْشَدَ :

وَشَبِّهُ عَارِضَيُّهُ

بَقَايَا ٱلَّاعَاٰمِ فِي ٱلْخُدِّ ٱلرَّقِيقِ فَقَالَ الْخُوارِزْمِيُّ : أَنَا أَحْفَظُ هَذِهِ ٱلْقَصِيدَةَ ، فَقَالَ ٱلْبَدِيعُ

<sup>(</sup>١) الحلبة : جماعة خيل السباق في الرهان خاصة . وقيل ميدان السباق يسمى حلبة

<sup>(</sup>٢) في الأصل الجدية — والكدية : التسول

<sup>(</sup>٣) الاستماحة : طلب المطاء (٤) أي أجدر

أَخْطَأْتَ : فَإِنَّ ٱلْبَيْتَ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ ٱلصِّيغَةِ وَهِيَ : وَشَبَّهِنَا كَبَنْفِسِجَ عَارِضَيْهِ

بِقَايَا ٱلْوَشِمِ (١) فِي ٱلْوَجْهِ ٱلصَّفْيِقِ (١)

فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : وَاللهِ لَأَصْفَعَنَكَ وَلَوْ بَعْدَ حِبْ ، فَقَالَ الْبُدِيعُ : أَنَا أَصْفَعُكَ ٱلْيُومَ ، وَتَضْرِ بَنِي غَدًا ، ٱلْيَوْمَ خَرْ ، وَعَدًا أَلْبُومَ خَرْ ، وَعَدًا أَنْ الْيُومَ خَرْ ، وَعَدًا أَنْ اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَدًا أَنْ اللهُ وَعِيّ :

رَأَيْتُ شَيْخًا سَفِيهًا يَفُونُ كُلَّ سَفِيهِ وَقَدْ أَصَابَ شَبِيهًا لَهُ وَفَوْقَ ٱلشَّبِيهِ

مُمَّ أَنْشُدَ ٱلْبُدِيعُ:

وَأَنْزَلَنِي طُولُ ٱلنَّوَى دَارَ غُرْبَةٍ

إِذَا شِئْتُ لَافَيْتُ أَمْرًا لَا أُشَاكِلُهُ

أَخَامِقَةً (٢) حَتَّى يُقَالَ سَجِيَّةً ﴿

وَلَوْ كَانَ ذَا عَقْلٍ لَكُنْتُ أَعَاقِلُهُ

فَأَمَالَ ٱلنَّعَاسُ ٱلرُّوسَ، وَسَكَنَتْ ٱلْأَكْانُ وَٱلنَّفُوسُ، وَسَكَنَتْ ٱلْأَكْانُ وَٱلنَّفُوسُ، وَسَكَنَتْ ٱلْأَكَادُ مِنْ فَادُ ٱلْجُلُوسَ، فَنَامَ ٱلْقَوْمُ كَعَادَ مِنْهِمْ فِي ضِيَافَاتِ

<sup>(</sup>١) الوشم : الدقءند العامة : وشم اليد بالابرة: غرزها ثم ذر عليها النثور وهو النبيلج

<sup>(</sup>٢) أي السبيك : النليظ (٣) المقة : المحمة

نَيْسَا بُورَ ، وَأَصْبُحُوا فَتَفَرَّ قُوا ، وَ بَعْضُ ٱلْقُوْمِ يَحْكُمُ بِعَلْبَةَ ٱلْبَدِيعِ ، وَ بَعْضُهُمْ بِحُدْكُمْ بِعَلْبَةً إِلَا وَرُمِيٌّ ، وَسَعَى ٱلْفَضَلَا ﴿ يَيْهُمَا بِالصَّلْحِ وَوَخَلَ عَلَيْهِ ٱلْبَدِيعُ وَٱعْتَذَرَ ، وَتَابَ وَٱسْتَغَفَّرَ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ ، وَقَالَ لَهُ ٱلْبَدِيعُ : بَعْدَ ٱلْكَدَرِ صَفُوْ ، وَ بَعْدُ ٱلْغَيْمِ صَحْوْ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ ٱلْخُوَارِزْمِيُّ ٱلْإِقَامَةَ عِنْدُهُ سَحَابَةَ يَوْمَهِ ، فَأَجَابَهُ ٱلْبَدِيعُ وَأَصَافَهُ ٱلْخُوَارِزْمِيُّ ، وَكَانَ بَعْضُ ٱلرُّؤَسَاء مُسْتَوْحِشًا مِنَ الْخُوَارِزْمِيِّ، وَهَيَّأَ بَمْمَعًا في دَارِ ٱلشَّيْخِ ٱلسَّيِّدِ أَبِي ٱلْقَاسِمِ ٱلْوَزِيرِ، وَكَانَ أَبُو ٱلقَاسِمِ فَاضِلًا مِلْ ۚ إِهَابِهِ (١) ، وَحَضَرَ أَبُو ٱلطَّيِّب سَهْلُ الصَّعْلُوكِيُّ ، وَٱلسَّيَّةُ أَبُو الْخُسَيْنِ ٱلْعَالِمُ ، فَأَسْتَمَالَ ٱلْبَدِيعُ قَلْبَ ٱلسَّيِّدِ أَبِي ٱلْخُسَيْنِ بِقَصِيدَةٍ قَالَمًا فِي مَدَائِحِ أَهْلِ ٱلْبَيْتِ أَوَّلُهَا: يَا مَعْشَراً ضَرَبَ الزَّمَا نُ عَلَى مُعَرَّسِهِمْ (٢) خِيَامَةُ أَنُمُ حَضَر ٱلْمَجْلِسَ ٱلْقَاضِي أَبُوعُمَرَ ٱلْبِسْطَامِيُ ، وَأَبُو ٱلْقَاسِمِ ابْنُ حَبِيبٍ ، وَٱلْقَاضِي أَبُو ٱلْهَيْثُمَ ، وَٱلشَّيْثُمُ أَبُو نَصْر بْنُ ٱلْمَوْزُبَانِ ، وَمَعَ ٱلْإِمَامِ أَبِي ٱلطَّيِّبِ ٱلْفُقْهَاءُ وَٱلْمُتَصَوِّفَةُ ،

<sup>(</sup>١) أي يملا العيون . والا ماب : الجلد

 <sup>(</sup>۲) عرس القوم وأعرسوا: نزلوا في السفر في آخر الليل للاستراحة: والمعرس المكان الذي يستريحون فيه

وَحَضَرَ أَبُو نَصْرٍ ٱلْمَاسَرْجَسِيُّ مَعَ أَصْحَابِهِ ، وَٱلشَّيْخُ أَبُو سَعْدٍ الْهُمَذَانِيُّ ، وَدَخَلَ مَعَ ٱلْخُوارِزْرِيِّ (() جَمَّ غَفِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقِيلٌ فَمُا : أَنْشِدَا عَلَى مِنْوَالِ قَوْلِ أَبِي ٱلشِّيصِ : قَقِيلَ فَمُا : أَنْشِدَا عَلَى مِنْوَالِ قَوْلِ أَبِي ٱلشِّيصِ : أَبْقَى الزَّمَانُ بِهِ نُدُوبَ عِضَاضِ أَبْقَى الزَّمَانُ بِهِ نُدُوبَ عِضَاضِ

وَزَمَى سَوَادَ قُرُونِهِ بِبَيَاضٍ

فَا بْنَدَرَ الْخُوارِ زْمِيُّ فَقَالَ – : يَافَاضِيًّا مَا مِثْلُهُ مِنْ قَاضٍ أَنَا بِالَّذِي تَقْضِي عَلَيْنَا رَاضٍ منهًا –

ولَقَدْ بُلِيتُ بِشَاعِرٍ مُتُهَنَّكُ لَا بُلْ بُلِيتُ بِنَابِ ذِئْ عَاضٍ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقَالَ الْبُدِيعُ : مَا مَعْنَى قَوْلِكَ : ذِئْبِ عَاضٍ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا مَعْنَى قَوْلِكَ : ذِئْبِ عَاضٍ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا مَعْنَى قَوْلِكَ : ذِئْبِ عَاضٍ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : اللهَّنْ فَقَالَ الْبُدِيعُ : السَّنَوْقَ اللهِ نَعْ اللهِ الْفَضَا ، فَقَالَ الْبُدِيعُ : السَّنَوْقَ اللهِ بُعُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى هَذَا اللهِ عَلَى هَذَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى هَذَا اللهِ عَلَى هَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>١) في أصل الطبعة الثانية :جع. (٢) في الرسائل - الحربي (٣) في الرسائل الحيري

بَرَزَ الرَّبِيعُ لَنَا بِرَوْنَقِ مَائِهِ وَانْظُرْ لِمَنْظَرِ أَرَضِهِ (''وَسَمَائِهِ وَانْظُرْ لِمَنْظَرِ أَرَضِهِ (''وَسَمَائِهِ وَالْتُرْبُ بَيْنَ نُمَسَّكٍ وَمُعَنْبَرٍ مِنْ نَوْدِهِ بَلْ مَائِهِ وَرُوائِهِ

وَٱلطَّيْرُ مِثِلُ ٱلمُحْصَنَاتِ (٣) صَوَادِحْ

مِثْلُ ٱلْمُغَنَّى شَادِياً (١) بِغِنَائِهِ

ٱلْمُحْصَنَاتُ كَيْفَ تُوصَفُ بِالْغَنِاء (ثُمُّ ) قُلْتَ كَالْبَحْرِ فِي تُزْخَارِهِ ، وَٱلْغَيْثِ فِي إِمْطَارِهِ ، وَٱلْغَيْثُ هُوَ ٱلْمَطَرُ ، فَقَالَ ٱلْبَدِيعُ : ٱلْغَيْثُ ٱلْمَطَرُ وَٱلسَّحَابُ ، وَصَدَّقَهُ ٱلْحَاضِرُونَ ،

<sup>(</sup>١) في الرسائل – لروعة

 <sup>(</sup>٢) فى الرسائل — هل كنتم تطلقون امرأته عليه فقال الجاعة لايقع بهذا طلاق ثم قلت انقد على فيا نظمت : فأخذ الا بيات وقال لايقال الح. ورواية الرسائل أطول من هذه ولا شك أن هذا سقط من الا صل

<sup>(</sup>٣) المحصنات المتزوجات

<sup>(</sup>٤) الشدو: ترديد الصوت بالغفاء

وَأَنْكُرُوا عَلَى ٱلْخُوَارِزْمِيِّ ، فَقَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو ٱلطَّيِّب : عَلِمْنَا أَيُّ ٱلرَّجُلَيْنِ أَفْضَلُ وَأَشْعَرُ ؟ فَقَامَ ٱلْبَدِيعُ وَقَبَّلَ رَأْسٌ الْخُوَارِزْمِيِّ وَيَدَهُ وَقَالَ : اشْهَدُوا أَنَّ ٱلْغَلَبَةَ لَهُ ، قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ ٱلإِسْتَهِرْاء ، وَتَفَرَّقَ ٱلنَّاسُ وَاسْتَغَلُوا بِتَنَّاوُل ٱلطَّعَامِ ، وَأَبُو بَكْرٍ يَنْطِقُ عَنْ كَبِدٍ حَرَّى (١) وَٱلْوَذِيرُ يَقُولُ لِلْبَدِيعِ: مَلَكُنْتَ (٢) فَأَسْجِحْ ، فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكْرٍ أَشَارَ إِلَى ٱلْبَدِيمِ وَقَالَ : لَأَنْوُ كَنَّكَ مَيْنَ ٱلْمِيَاتِ ، فَقَالَ : مَا مَعْنَى ٱلْمِمَاتِ ? فَقَالَ : يَيْنَ مَهْدُومٍ ، مَهْزُومٍ ، مَعْمُومٍ ، مَعْمُومٍ ، مَرْجُومٍ ، عَرْوم ، فَقَالَ ٱلبَّدِيعُ : لَأَتْرُ كَنَّكَ يَنْ ٱلْمُيَّامِ وَٱلسَّقَامِ وَٱلسَّامِ (\*) وَٱلْبِرْسَامِ (\*) وَٱلْجُذَامِ وَٱلسِّرْسَامِ ، وَيَنْ ٱلسِّينَاتِ، يَيْنَ مَنْحُوسٍ، وَمَنْخُوسٍ، وَمَنْكُوسٍ، وَمَنْكُوسٍ، وَمَنْكُوسٍ، وَ يَنْ ٱلْخُاءَاتِ ، مِنْ مَطْبُوخِ ، وَمَسْلُوخِ ، وَمَشْدُوخِ (٦) ، وَمَفْسُوخِ وَمُسْوَخِ ، وَيَنْ ٱلْبَاءَاتِ ، يَنْ مَفْلُوبٍ ، وَمَسْلُوبٍ ، وَمَصْلُوبِ، وَمَنْكُوبِ، فَغَرَجَ ٱلْبَدِيعُ وَأَصْحَابُ ٱلشَّافِعِيِّ

<sup>(</sup>١) بها حرقة وغيظ وألم (٢) مثل يضرب للقادر "يطلب منه العفو « وقد قالته عائشة رضوان الله عليها لهلي كرم الله وجهه يوم الجلل حين انهزم أصحابها ووصل الامام الى هودجها فقالت « ملكت فاسجح » أى قدرت فاعف .

<sup>(</sup>٣) السام: الموت (٤) البرسام: الجنون

<sup>(</sup>٥) أى من عاودته العلة (٦) شدخ رأسه : شجها

يُعَظِّمُونَهُ بِالتَّقْبِيلِ (١) وَٱلاِسْتِقْبَالِ ، وَٱلْإِكْرَامِ وَٱلْإِجْلَالِ ، وَمَا خَرَجَ ۥ ٱلْخُوَارِزْمِيُّ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، وَعَادَ إِلَى بَيْتِهِ وَانْخَذَلَ انْخَذَالًا شَدِيداً ، وَانْكَسَفَ (") بَالُهُ وَانْحَفَضَ طَرْفُهُ ، وَكُمْ يَحُلُ عَلَيْهِ ٱلْحُولُ حَتَّى خَانَهُ عُمْرُهُ ، وَذَلِكَ فِي شَوَّالِ سَنَةً ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ . قَالَ أَبُو ٱلْحُسَن ٱلْبَيْهَـ قُ : وَ بَدِيعُ الزَّمَانِ أَ بُو ٱلْفَضَلِ أَحْمَدُ بْنُ ٱلْخُسَيْنِ ٱلْحَافِظُ ، كَانَ يَحْفَظُ خَسْيِنَ بَيْنًا إِبَسَاعٍ وَاحِدٍ، وَيُؤَدِّيهَا مِنْ أُوَّلِمَا إِلَى آخِرِهَا ، وَيَنْظُرُ فِي كِتَابِ نَظَراً خَفِيفاً ، وَيَحْفَظُ أَوْرَاقاً وَيُؤَدِّبِهَا مِنْ أُوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا ، فَارَقَ مَمَذَانَ فِي سَنَةٍ ثَمَانِينَ وَ ثَلَا ثِمَائَةٍ ، وَ كَانَ قَدِ اخْتَلَفَ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ فَارْسِ صَاحِبِ ٱلْمُجْمَلَ، وَوَرَدَ حَضْرَةَ ٱلصَّاحِبِ ، وَتُزَّوَّدَ مِنْ ثِمَارِهِمَا ، وَاخْتُصَّ بِالدَّهُخُدَاهِ أَبِي سَعْدُ مُحَمَّدُ بْن مَنْصُورٍ ، وَنَفَقَتْ بِضَاعَتُهُ لَدَيْهِ ، وَوَافَى نَيْسَابُورَ فِي سَنَةً اثْنَتَيْنَ وَتُمَانِينَ وَثَلَاثِمَائَةٍ ، وَبَعْدُ مَوْتِ ٱلْخُوَارِزْمِيِّ خَلَا لَهُ ٱلْجُوْثُ، وَجَرَتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي عَلَيَّ ٱلْخُسَيْنِ

<sup>(</sup>١) في الاصل: الاستقبال

<sup>(</sup>٢) انكساف البال شدة الحزن واليأس قال الشاعر

ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الأحياء انما الميت من يميش كثيباً كاسفا باله فليــل الرجاء

ابْنِ مُحَمَّدٍ ٱلْخُشْنَامِيِّ مُصَاهَرَةٌ ، وَأَنْقَى عَصَا ٱلْمُقَامِ بِهِرَاةَ ، فَأَنْقَ عَصَا ٱلْمُقَامِ بِهِرَاةَ ، ثُمَّ فَارَقَ دُنْيَاهُ فِي سَنَةٍ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَا ثِمَائَةٍ .

وَحَدَّثُ النَّمَالِيُّ فِي أَخْبَارِ أَبِي فِرَاسٍ قَالَ : حَكَى أَبُو الْفَاسِمِ يَوْماً أَبُو الْفَاسِمِ يَوْماً لَجُو الْفَاسِمِ الْفَاسِمِ يَوْماً لَجُلِسَائِهِ وَأَنَا فِيهِمْ - وَقَدْ جَرَى ذِكْرُ أَبِي فِرَاسٍ الْخُرِثِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَدْانَ - لاَ يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يُزَوِّرَ عَلَى أَبِي فِراسٍ شِعْراً فَقُلْتُ : مَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ ? وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ :

رُوَيْدَكَ لَا تُصِلْ يَدَهَا بِبَاعِكُ

وَلَا تَمْنُ السَّبَاعَ إِلَى رِبَاعِكُ وَلَا تَمْنُ السَّبَاعَ إِلَى رِبَاعِكُ وَلَا تُمْنِ الْعَدُو عَلَى إِنِّي

يَمِينَ لِإِنْ قَطَعْتَ فَمِنْ ذِرَاعِكَ

فَقَالَ الصَّاحِبُ : صَدَقْتَ : فَقُلْتُ : - أَيَّدَ ٱللهُ مَوْلَانَا - فَقَدْ

فَعَلْتُ . وَيُقَالُ : إِنَّ ٱلسَّبَ فِي مُفَارَقَةِ الْبَدِيعِ الْهَمَذَانِيِّ حَضْرَةَ الْبَدِيعِ الْهَمَذَانِيِّ حَضْرَةَ الصَّاحِبِ ، أَنَّهُ كَانَ فِي عَبْلِسِهِ نَغْرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ « فَقَالَ الْبَدِيعُ هَذَا صَرِيرُ ٱلتَّخْتِ ، فَقَالَ الْبَدِيعُ هَذَا صَرِيرُ ٱلتَّخْتِ ، فَقَالَ الْبَدِيعُ هَذَا صَرِيرُ ٱلتَّخْتِ ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) في الأصل مكذا العبارة « فقال الصاحب » فقال البديع — وظاهرأن الذي خرج الربح منه أنما هو البديع وأراد أن يوهم أنه صوت التخت الذي يجلس عليه فقال الصاحب التحت لاالتخت ولعله — فقال الصاحب ما هذا ? أو نحوه

ٱلصَّاحِبُ : أَخْشَى أَنْ يَكُونَ صَرِيرَ ٱلنَّحْتِ ، فَأَوْرَثُهُ ذَلِكَ خَجَلًا كَانَ سَبَبَ مُفَارَقَتِهِ إِيَّاهُ وَوُرُودِهِ إِلَى خُرَاسَانَ ، وَكَانَتْ أَوَّلُ رُفْعَةٍ كَنَبَّهَا ٱلْبُدِيعُ إِلَى ٱلْخُوَارِزْمِيٌّ عِنْدَ وُرُودِهِ نَيْسَابُورَ : أَنَا لِقُرْبِ (١) ٱلْأُسْتَاذِ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ ، كَمَا طَرِبَ ٱلنَّشْوَانُ مَالَتْ بِهِ ٱلْخُمْرُ ، وَمِنَ ٱلْاِرْتِيَاحِ لِلقَائِهِ، كَمَا ٱنْتَفَضَ (٢) ٱلْعُصْفُورُ ٱللَّهُ ٱلْقَطْرُ ، وَمِنَ ٱلْاِهْتِرَاجِ بِوَلَائِهِ ، كَمَا ٱلْنَقَتِ ٱلصَّبْبَا ﴿ وَٱلْبَارِدُ ٱلْعَذْبُ ، وَمِنَ ٱلْا بْهَاجِ عِزَارِهِ (" كَمَا أَهْتَزَّ تَحْتَ ٱلْبَارِحِ (١) ٱلغُصن الرَّطْبُ، فَكَمَيْفَ ارْتياحُ ٱلأُسْتَاذِ لِصَدِيقِ طُوَى إِلَيْهِ مَا بَيْنَ فَصَبَتَى ٱلعرَاقِ وَخُرَاسَانَ ، بَلْ عَتَبْنَى ٱلْجُبْلُ وَنَيْسَابُورَ ﴿ وَكَيْفَ ٱهْنِزَازُهُ لِضَيْفٍ فِي بُرْدَةٍ حَمَّالِ (°) وَجِلْدَةً خَمَّالٍ .

رَقُ ٱلشَّمَا لِلِ مُنْ جُرُ (١) ٱلْأَثْوَابِ

بَكُرَتْ (٧) عَلَيْهِ مُغِيرَةُ ٱلْأَعْرَابِ

 <sup>(</sup>١) توخى في هذه الرسالة أن تكون الفواصل الثانية أعجاز أبيات من الشمر تمثل بها
 دقة في الصناعة ودلالة على سعة اطلاع

 <sup>(</sup>۲) صدره: وأنى لترونى لذكراك هزة كا انتفض العصفور بله القطر
 (۳) عداره: الأمرا اداره (۱) السالمات فالمنت أزر مقا العدر (۵) الحالمة

<sup>(</sup>٣) بمزاره: في الأصل ازاره (؛) الربح الحارة في الصيف تأتي من قبل الهين (ه) الحمال من صناعته الحل (العتال) والجمال من يشتغل على جمله. كناية عن فقره وسوء حاله (٦) نهج الثوب أو نهيج خلق وبلي (٧) يقول كأنه قد هاجمته وصبحته بالغارة فوارس الاغارة فسلبوه ما يمثك ومثل لمغيرة الاعراب بمهلل الشلبي أخى كاب وربيعة ابن مكدم الح والبيت الثاني متمثل به

كَمْهَلُهُلِ وَرَبِيعَةً بْن مُكَدَّم وَعُبِيْنَةً بْنِ ٱلْحَادِثِ بْنِ شِهَاب وَهُوَ وَلَى إِنْعَامِهِ ، بِانْفَاذِ غُلَامِهِ ، إِلَى مُسْتَقَرِّى لأُفْضَى إِلَيْهِ (١) بِمَا عِنْدِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَمَالَى وَحْدَهُ. ثُمَّ أَجْتَمَعَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَحْمَدُ لُقِيَّةُ ، فَانْصَرَفَ عَنْهُ ، وَكَنَّبَ إِلَيْهِ : ٱلْأُسْتَاذُ – وَاللَّهُ يُطيلُ بَقَاءَهُ . وَيُديمُ تَأْييدَهُ وَنَعْهَاءَهُ ۖ أَزْرَى بِضَيْفِهِ أَنْ وَجَدَهُ يَضْرِبُ آبَاطُ ٱلْقِلَّةِ فِي أَطْارِ ٱلْفُرْبَةِ ، فَأَعْلَ فِي تَوْتِيبِهِ أَنْوَاعَ ٱلْمُصَارَفَةِ ، وَفِي ٱلْإِهْتِزَازِ لَهُ أَصْنَافَ ٱلْمُضَايَقَةِ (٢)، مِنْ إِيمَاء بِنِصْفِ ٱلطَّرْفِ ، وَإِشَارَةٍ بِشَطْرِ ٱلْكُفِّ ، وَدَفْع فِي صَدْرِ ٱلْقِيَامِ عَنِ ٱلنَّهَامِ ، وَمَضْغُ ٱلْكَارَمِ ، وَتَكَافُّهِ لِرَدِّ ٱلسَّلَامِ ، وَقَدْ قَبِلْتُ هَذَا ٱلتَّرْ تيبَ صَعَرًا (٣) ، وَٱحْتَمَلْتُهُ وزرًا ، وَٱحْتَضَنَّتُهُ نُكُرًا ، وَتَأْبَطْتُهُ شَرًا ، وَلَمْ آلُهُ " عُذرًا ، فَإِنَّ ٱلْمَرْءُ بِالْمَالِ وَثْيَابِ ٱلْجُمَالِ ، وَأَنَا مَعَ هَذِهِ ٱلْحُالِ ، وَفِي هَذِهِ ٱلأَسْمَالِ(٥) ، أَنَقَزَّزُ (٦) صَفَّ ٱلنِّمَالِ ، وَلَوْ حَامَلْتُهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل - عليه - وعبارة الرسائل . اليه بسرى

<sup>(</sup>٢) ضايقه أوقمه في ضيق والابماء والاشارة مترادفان والنصف والشطر بمعنى والممنى أنه يتكاف في مناملته فلا يقوم القيام كله لاعظامه ويمضغ الكلام اذا حدثه كما يتكاف رد السلام عليه (٣) صمر وجهه وأصمر وجهه أماله عن النظر الى الناس تهاونا من كبر وربما كان خلقة

<sup>(؛)</sup> لم اقصر فى التماس العذر له (ه) منرده سمل: الحلق من الثياب (٦) تقزز: أنف.

ٱلعِتَابَ ، وَنَاقَشْتُهُ ٱلِخْسَابَ ، وَصَدَقْتُهُ ٱلسَّمَاعَ ، لَقُلْتُ إِنَّ بِوَادِينَا ثَاغِيَةً (ال صَبَاحِ ، وَرَاغِيَةً (ال رَوَاحِ ، وَقَوْمًا يَجُرُّونَ الْمَطَارِفَ (اللهُ عَنْعُونَ ٱلمَعَارِفَ الْمُعَارِفَ مَا يَعْمُونَ ٱلمَعَارِفَ

وَفَيْهِمْ مُقَامَاتٌ حِسَانٌ وُجُوهُهُمْ

وَأَنْدِيَةٌ يَنْتَأَبُّهَا ٱلْقَوْلُ وَٱلْفِعْلُ

عَلَى مُكَثْرِبِهِمْ حَقُّ مَنْ يَعْتَرِبِهِمْ

وَعِنْدَ ٱلْمُقِلِّينَ ٱلسَّمَاحَةُ وَٱلْبَذْلُ

وَلُوْ طُوَّحَتْ (') بِالأُسْتَاذِ أَيْدِي ٱلْفُرْبَةِ إِلَيْهِمْ ، لُوَجَدَ مَنَالَ ٱلبِشْرِ قَرِيبًا ، وَمَحَطَّ ٱلرَّحْلِ رَحِيبًا ، وَوَجْهُ ٱلْمُضيفِ خَصِيبًا ، وَوَجْهُ ٱلْمُضيفِ خَصِيبًا ، وَرَأْيُهُ – أَيَّدَهُ الله – فِي أَنْ يَمْلاً (') مِنْ هَذَا ٱلضَّيْفِ أَجْفَانَ عَيْنِهِ ، وَيُوسَعِّ أَعْطَافَ ظَنَّةٍ وَيُحُيِبَهُ بِمَوْقِع هَذَا أَلْفَيْفِ ٱلْمُتَّابِ ٱلَّذِي مَعْنَاهُ وُدُ ، وَٱلْمُرِّ الَّذِي يَتْلُوهُ شَهَدُ (آ) مُوفَقَى إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى

<sup>(</sup>١) أي غنما وشاء والثغاء صوت الشاة

<sup>(</sup>٢) أي ابلا والرغاء : صوت ألابل

 <sup>(</sup>٣) أى الاردية المعلمة — يريد أنه في بلده من ذوى اليسار ومن السادة

<sup>(</sup>٤) طوحت به أيدى النوى أو الغربة

<sup>(</sup>٥) أى يتوجه اليه بالعناية

<sup>(</sup>٦) عسل النحل

« ٱلْجُوابُ مِنَ ٱلْخُوادِزْمِيٍّ »

إِنَّكَ إِنْ كَأَفْتَنِي مَا كُمْ أُطِقَ

سَاءَكَ مَا سَرَّكَ مِنْي مِنْ خُلُق

فَهِمْتُ مَا تَنَاوَلُهُ سَيِّدِي مِنْ حُسْنِ خِطَابِهِ ، وَمُؤْلِم عَتْبِهِ وَعِيْمَا بِهِ ، وَصَرَفْتُ ذَلِكَ مِنْهُ إِلَى ٱلضَّجَرِ ٱلَّذِي لَا يَخْـلُو مِنْهُ مَنْ نَبَا بِهِ (١) دَهْرْ ، وَمَسَّهُ مِنَ الأَيَّامِ ضُرٌّ ، وَٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَنِي مَوْضِعَ أُنْسِهِ ، وَمَظَيَّةً مُشْتَكَى مَا فِي نَفْسِهِ ، أَمَّا مَا شَكَاهُ سَيِّدِي مِنْ مُضَايَةًى إِيَّاهُ رَغُم فِي ٱلْقِيَامِ ، وَتَكَانُّهِي لِرَدُّ ٱلسَّلامِ ، فَقَدْ وَفَيْنُهُ حَقَّهُ ، كَلامًا ، وَسَلامًا ، وَقيامًا عَلَى قَدْر مَا قَدَرْتُ عَلَيْهِ ، وَوَصَاْتُ إِلَيْهِ ، وَلَمْ أَرْفَعْ (أَ عَلَيْهِ غَيْرَ ٱلسَّيِّدِ أَبِي ٱلْقَاسِمِ، وَمَا كُنْتُ لِأَرْفَعَ أَحَدًا عَلَى مَنْ أَبُوهُ الرَّسُولُ ، وَأُمُّهُ ٱلبِّنُولُ ، وَشَاهِدَاهُ ٱلتَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلَ ، وَ نَاصِرًاهُ ٱلنَّأُويلُ وَٱلنَّنْزِيلُ، وَٱلْبَشِيرُ بِهِ جَبْرًا ئِيلُ وَمَيكَا ئِيلُ، وَأَمَّا عَدَمُ ٱلْجُمَالِ ، وَرَثَاثَةُ الْحَالِ ، فَمَا يَضَعَانِ عِنْدِي قَدْرًا

<sup>(</sup>١) نبا به الدهر : أبعده وعاداه يقول الشاعر

ولا ترين الناس الاتجملا نبابك دهر أو جناك خليل

<sup>(</sup>٢) يريد لم أرفع عليه الا ذلك السيد الشريف

فَإِنْ أَكْ قَدْ فَارَفْتُ نَجْدًا وَأَهْلَهُ

فَمَا عَهَدُ نَجُدٍ عِنْدَنَا بِذَمِيمٍ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ زِنَّتِي لِلْأَحْرَادِ عَامَّةً ، وَلِسَيِّدِي مِنْ يَيْنِهِمْ خَاصَّةً ، وَلِسَيِّدِي مِنْ يَيْنِهِمْ خَاصَّةً ، فَإِنْ يَعْلَى مُرَادِي لَهُ ، وَزِنَّتِي فِيهِ بِحُسْنِ

(٥) أي انتسب (٦) مصدر من راد المكان يروده بمني طلب

<sup>(</sup>۱) النجروالنجار:الا صل والحسب: قال أبو دهبل الجمعى يمدح النبي عليه الصلاة والسلام النبيوت مادن فنجاره ذهب وكل بيوته ضخم علم النساء بمثله عقم عقم النساء بمثل بنعم بلا متباعد سيان منه الكثر والعدم (۲) أى السرج (۳) أى مظاهرها

<sup>(</sup>٤) أى جاء من عندهم . والصدر والورد في الماء : فاذا جاء الماء يستنى قيل ورد واذا استنى ورجع قيل صدر

ٱلْعِشْرَةِ ، بَلَغْتُ لَهُ بَعْضَ مَا فِي ٱلْمُنْيَةِ ('' ، وَجَاوَزْتُ مَسَافَةَ الْفَدْرَةِ ، وَجَاوَزْتُ مَسَافَةَ الْقُدْرَةِ ، وَإِنْ قَطَعَ عَلَىَّ طَرِيقَ عَزْمِي بِالْمُعَارَضَةِ وَسُوءِ اللَّهُوَاخَذَةِ ، صَرَفْتُ عِنَانِي ('' عَنْ طَرِيقِ ٱلإِخْتِيَادِ ، بِيدِ الْلُوضْطِرَادِ ، فَلَا ضَعْرَادِ ،

فَمَا ٱلنَّفْسُ إِلا نُطْفَةٌ بِقَرَارَةٍ

إِذَ لَمْ تُكَدَّرُ كَانَ صَفُواً غَدِيرُهَا

أَنَا أَرِدُ مِنَ ٱلْأُسْنَاذِ سَيِّدِي شِرْعَةَ (٦) وُدِّهِ ، وَإِنْ لَمْ

<sup>(</sup>١) الاشبه أن تكون النية أى ما انتويه له من الحير (٢) أى اللجام والمراد صرفت وجهى وعنايتى (٣) أى التمرد أى يقدم التمرد والتجنى (٤) أى النضب (٥) لاأطالبه بالاعتدار وانما أسأله الصفح والعفو (٦) أى مورد الشاربة وهي المشرع والمشرعة أيضاً

نَصْفُ ، وَأَلْبُسُ خِلْعَةً بِرِّهِ ، وَإِنْ كُمْ تَضْفُ (١) وَقُصَارَايَ أَنْ أَ كِيلَهُ صَاعاً بِصَاعِ (٢)، وَمُدًّا (٣) عَنْ مُدٍّ ، وَإِنْ كُنْتُ فِي ٱلْأُدَبِ دَعِيَّ ٱلنَّسَبِ ، ضَعِيفَ ٱلسَّبَبِ ، ضَيِّقَ ٱلْمُضْطَرَبِ ، سَى الْمُنْقَلَب ، أَمُتُ (١) إِلَى أَهْلِهِ بِعِشْرَةٍ رَشِيقَةٍ ، وأَنْزِعُ إِلَى خِدْمَةِ أَصْحَابِهِ بِطَرِيقَةٍ ، وَلَكِنْ بَتِيَ أَنْ يَكُونَ ٱلْخَابِطُ مُنْصِفًا فِي ٱلْإِخَاء ، عَادِلًا فِي ٱلْودَادِ ، إِذَا زُرْتُ زَارَ ، وَإِنْ عُدْتُ عَادَ . وَ ٱلْأُسْتَاذُ سَيِّدِي - أَيَّدُهُ اللهُ - ضَا يَقَنَى فِي ٱلْقَبُولِ أُوَّلًا ، وَنَا فَشَنِي فِي ٱلْإِفْبَالِ ثَانِياً ، فَأَمَّا حَدِيثُ الإِسْتُقِبْالِ وَأَمْرُ ٱلْإِنْوَالِ (\*) وَٱلْأَنْوَالِ (1) فَنَطِأَقُ ٱلطَّمَعِ ضَيِّقٌ عَنْهُ ، غَيْرُ مُتَّسِعِ لِتَوَقَّعِهِ مِنْهُ . وَبَعْدُ ﴿ فَكَافِهُ ۚ الْفَضْلِ هَيِّنَهُ ، وَفُرُوضُ ٱلْوُدِّ مُتَعَيِّنَةٌ ، وَطُرُقُ ٱلْمُكَارِمِ يَيِّنَةٌ ، وَأَرْضُ ٱلْعِشْرَةِ لَيِّنَةٌ ، فَلِمَ ٱخْتَارَ قَعُودَ (٧) ٱلتَّعَالِي مَرْ كَبًا ، وَصُعُودَ ٱلتَّعَالِي مَذْهَبًا ؟ وَهَلَّا ذَادَ (١) ٱلطَّارُ عَنْ شَجَرِ ٱلْعِشْرَةِ ، إِذَا كَانَ ذَاقَ ٱلْخُلُوَ مِنْ تُمَرِهَا ، وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ شَوْقِي إِلَيْهِ قَدْ كَدَّ ٱلْفُؤَادَ بَرْحًا (١) عَلَى

<sup>(</sup>١) أى الضافي من الثياب الطويل الفضفاض (٣٥٣) الصاع والمد مكيالان

 <sup>(</sup>٤) أى أنتسب واتصل (٥) مصدر أنزله (٦) جمع نزل بضم النون وجمعه أنزال:
 هو ماهييء الضيف أن ينزل عليه أى رزقه (٧) أى الجل

 <sup>(</sup>٨) قال أبو نواس: لا أذود الطير عن شجر قد بلوت المر من ثمره والى عكس هذا المنى يريد الحوارذي (٩) البرح — الشدة والشر

بُوْحٍ ، وَ نَكُما أُهُ (١) قَرْحاً عَلَى قَرْحٍ ، فَهُو شَوْقٌ دَاعِينَهُ مَاسِنِ الْفَضْلِ ، وَ جَاذِبَتُهُ بَوَاعِثُ الْعِلْمِ وَلَكِنَمًا مِرَّةٌ (١) مُرَّةٌ وَنَفْسٌ حُرَّةً ، وَلَمْ تَفْقَ إِلَّا بِالْإِكْرامِ ، وَلَمْ تَاتَّى إِلَّا بِالْإِكْرامِ ، وَلَمْ تَاتَّى إِلَّا بِالْإِكْرامِ ، وَإِذَا السَّعَفَانِي سَيِّدِي اللَّسْتَاذُ مِنْ مُعَاتِبَتِهِ ، وَاستِعادَتِهِ وَوَفَوْ النَّعْفَانِي سَيِّدِي اللَّسْتَاذُ مِنْ مُعَاتِبَتِهِ ، وَاستِعادَتِهِ وَوَفَوْ النَّعْفَانِي سَيِّدِي اللَّسْتَاذُ مِنْ مُعَاتِبَتِهِ ، وَاستِعادَتِهِ وَوَفَوْ النَّعْفَ مِنْ كُافَ إِنَّا اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلاَ حَلَقْتُ (١) إِلَّا عَلَيْهِ وَلاَ حَلَّقْتُ (١) إِلَّا عَلَيْهِ وَلاَ حَلَقْتُ (١) إِلَّا عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلاَ عَلَا عَلَيْهُ وَا عَلَا عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ وَلِهُ عَلَا عَلَقْتُ اللَّهُ إِلَا عَلَيْهِ إِلَا عَلَقْتُ الْعَلَاهُ وَا عَلَا عَلَاهُ وَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ إِلَا عَلَقْتُ الْعَلَا عَلَاهُ إ

وَإِنْ لَا مَنِي فِيكَ ٱلسُّهَا وَٱلْفَرَاقِدُ (١)

وَذَاكَ لِأَنَّ ٱلْفَضْلَ عِنْدَكَ بَاهِرْ

وَلَيْسَ لِأَنَّ ٱلْعَيْشَ عِنْدَكَ بَارِدُ

« جَوَابُ الْخُوَارِزْمِيِّ عَنْهَا »

شَرِيعَةُ وُدِّى لِسَيِّدِي – أَدَامَ اللهُ عِزَّهُ – إِذَا وَرَدَهَا صَافِيَةُ ۖ

<sup>(</sup>١) نكا ً الجرح عاد بعد اندماله (٢) المرة بالكسر : القوة ومزاج منأمزجة البون

<sup>(</sup>٣) جَمَّ كَامَةً : مَا يَتَكَلَمُهُ الرَّجَلِّ وَالْمَرَادُ مَا يَقَى بُواجِبِ الْفَصَلِّ (٤) أَى يتحملها جاهداً

 <sup>(</sup>٥) رنق الطائر : خفق بجناجيه ورفرف ولم يطر (٦) حلق الطائر ارتفع في طيرانه
 واستدار كالحلقة (٧) الشعر للمتنبى . يخاطب به سيف الدولة

 <sup>(</sup>٨) يريد بالجم مافوق الواحد والا فهما فرقدان

وَثِيَابُ بِرِّى إِذَا قَبِلُهَا ضَافِيَةٌ ، هَذَا مَا لَمْ يُكَدَّرِ ٱلشَّرِيعَةَ ('' بِتَعَنَّتُهِ ('' وَتَعَصَّبُهِ ، وَلَمْ تَحْتَرِقِ ٱلتَّيَابُ بِتَجَنِّيهِ وَتَسَحَّبُهِ ، فَأَمَّا ٱلْإِنْصَافُ فِي ٱلْإِخَاءِ فَهُوَ ضَالَّتِي ('' عِنْدَ ٱلْأَصْدِقَاء ، وَلَا أَقُولُ: '

وَ إِنِّي لَمُشْنَاقٌ إِلَى ظِلَّ صَاحِبٍ

يَرِقُ وَيَصْفُو إِنْ كَدَرْتُ عَلَيْهِ

فَإِنَّ قَائِلَ هَذَا ٱلْبَيْتِ قَالَهُ وَالزَّمَانُ زَمَانٌ ، وَٱلْإِخْوَانُ إِخْوَانْ ، وَحُسْنُ ٱلْعِشْرَةِ سُلْطَانْ ، وَلَكِلِنِّ أَقُولُ : وَإِنِّى لَمُشْتَاقْ إِلَى ظِلِّ

رَجُلٍ يُوَازِنُكُ ٱلْمُوَدَّةَ جَاهِدًا يُعْطِي وَيَأْخُذُ مِنْكَ بِالْمِيزَانِ فَإِذَا رَأَى رُجْحَانَ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مَالَتْ مَوَدَّتُهُ مَعَ الرُّجْحَانِ

وَقَدْ كَانَ ٱلنَّاسُ يَقْتَرِحُونَ ٱلفَصْلَ ('' فَأَصْبَحْنَا تَقْتَرِحُ الفَصْلَ ('' فَأَصْبَحْنَا تَقْتَرِحُ الفَيْدِي الْعَدْلَ ، وَإِلَى اللهِ ٱلْمُشْتَكَى لَا مِنْهُ . ذَكَرَ ٱلشَّيْخُ سَيِّدِي الْعَدْلَ ، وَإِلَى اللهِ ٱلْمُشْتَكَى لَا مِنْهُ . ذَكَرَ ٱلشَّيْخُ سَيِّدِي الْعَدْلَ ، وَ كَيْفَ يُسْتَقَبْلُ مَنِ انْقَضَ اللهِ اللهِ عَنْهَ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) الشريعة كالمشرع : مورد الشاربة

<sup>(</sup>٢) تعنت : عمل ما يلحق العنت بغيره والعنت : التعب والمشقه

<sup>(</sup>٣) أى الناقه تضلءوالمراد طلبتي وما ابتغيه

<sup>(؛)</sup> أى الزيادة في حسن المعاملة على مايجب

عَلَيْنَا انْقُضَاضَ ٱلْعُقَابِ ٱلْكَاسِرِ ، وَوَقَعَ بَيْنَنَا وُقُوعَ ٱلسَّهُمْ ٱلْعَائِرِ (١) ، وَ تَكُليفُ ٱلْمُرْء مَا لَا يُطيقُ يَجُوزُ عَلَى مَذْهَبِ ٱلْأَشْعَرِيِّ"، وَقَدْ زَادَ سَيِّدِي عَلَى أُسْتَاذِهِ ٱلْأَشْعَرِيِّ ، فَإِنَّ أُسْتَاذَهُ كُلُّفَ ٱلْعَاجِزَ مَا لَا يُطِينُ مَعَ عَجْزِهِ عَنْهُ ، وَسَيِّدِي كُلُّفَ ٱلْجُاهِلَ عِلْمَ ٱلْغَيْبِ مَعَ ٱلْاِسْتُحَالَةِ مِنْهُ ، وٱلْمَنْزِلُ بِمَا فِيهِ قَدْ عَرَضْتُهُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ أَطَقْتُ حَمْلُهُ كَمَلْتُهُ إِلَيْهِ ، وَٱلشَّوْقُ ٱلَّذِي ذَكَّرُهُ سَيِّدِي ، فَعَنْدِي مِنْهُ ٱلْكَثِيرُ ٱلْكَبِيرُ ، وَعِنْدَهُ مِنْهُ ٱلصَّفِيرُ ٱلْيَسِيرُ ، وَأَ كُثَرُنَا شَوْقًا أَقَلْنَا عِنَابًا ، وَأَلْيَنْنَا خِطَابًا ، وَلَوْ أَرَادَسَيِّدِي أَنْ أُصَدِّقَ دَعْوَاهُ فِي شَوْقِهِ إِلَى ، لِيَغْضُ (٣) مِنْ حَجْمٍ عَتْبِهِ عَلَى ، فَإِنَّمَا ٱللَّفْظُ زَائِدٌ ، وَ ٱللَّحْظُ وَارِدْ ، فَإِذَا رَقَّ ٱللَّفْظُ ، دَقَّ ٱللَّحْظُ ، وَإِذَا صَدَقَ ٱلْحُتُّ صَاقَ ٱلْعِتَابُ وَٱلْعُتَّنُ ,

فَبِإِنَّا لِمْ إِللَّهِ فَارْجُ مُوَدَّتِيْ وَأَيُّ امْرِيُ (') يَعْتَادُ مِنْهُ النَّرَهُ وَأَيُّ امْرِيُ (') يَعْتَادُ مِنْهُ النَّرَهُ وَ

<sup>(</sup>۱) العائر من الســهام والحجارة : مالاً يدرى راميه — يريد أنه هبط في وقت لم يكن هبوطه منتظراً فناجأه فلم يتخذ لاستقباله عدة

<sup>(</sup>٢) أي مذهبه في علم الكلام في مسألة التكايف (٣) أي لينتس

<sup>(؛)</sup> قد أورد الحوارزي هذا البيت في رسائله الطبوعة في قسطنطيه ١٢٩٧ ص ١٢٥ برواية ( وأى فتى ) (٥) شطر غير منهوم — ولمل قيه تحريفا

يَا بَدِيعَ ٱلْقُولُ (٣) حَاشًا لَكَ مِنْ هَبُو بَدِيعُ وَبِحُسُنِ ٱلْقُولُ عَوَّذْ مِ تُكَ مِنْ سُوء ٱلصَّنيعُ وَبِحُسُنِ ٱلْقُولُ عَوَّذْ مِ تُكَ مِنْ سُوء ٱلصَّنيعُ لَا يَعِبُ بَعْضُكَ بَعْضًا كُنْ مَدِيحًا فِي الجُميعُ « رُقْعَةٌ ٱخْرَى لِلْبَدِيعِ إِلَى ٱخْوَادِزْمِيٍّ »

أَنَا وَإِنْ كُنْتُ مُقَصِّرًا فِي مُوجِبَاتِ ٱلْفَصْلِ، مِنْ حُضُودِ عَضُودِ الْفَصْلِ، مِنْ حُضُودِ عَلَيْسِ الْأَسْتَاذِ سَيِّدِي، فَهَا أَفْرِي (أَ إِلَّا جِلْدِي. وَلَا أَبْرِي إِلَّا جِلْدِي. وَلَا أَبْرِي إِلَّا حَظِّى، وَإِنْ يَكُنْ ذَاكَ جُرْمًا إِلَّا حَظِّى، وَإِنْ يَكُنْ ذَاكَ جُرْمًا

<sup>(</sup>١) الغرة بياض في جبين الفرس والراد فصيحة بديمة

 <sup>(</sup>۲) جمع دونة: فضاء حول الخيام يتبرز فيه الاطفال فاذا نبت فيه زرع أو مرعى
 كان ناضراً منظره. وفي الحديث ( اياكم وخضراء الدمن ) وهي الرأة الجميلة في منبت السوء
 (٣) أبيات واضحة في الملق – والهجو البديع الذي يعنيه أن يؤلمه في عتابه برسائل بليغة

<sup>(</sup>١) أقطع (٥) القدح السهم

فَلَقِيَ (١) هَذَا عِقَابًا ، وَمَعَ ذَاكَ فَهَا أَعْمُرُ أَوْقَاتِي إِلَّا بِمَدْحِهِ ، وَلَا أُطَرِّزُ (٢) سَاعَانِي إِلَّا بِذِكْرِهِ ، وَلَا أَرْكُضُ إِلَّا فِي حَلْبَةً وَصْفِهِ ، حَرَسَ اللهُ قَصْلَهُ ، نَعَمْ ، وَقَدْ رَدَدْتُ كِنَابَ الْأُوْرَاقِ لِلصُّولِيِّ ، وَتَطَاوَلْتُ لِكَيَّابِ ٱلْبَيَّانِ وَٱلنَّذِينِ لِلْجَاحِظِ، وَلِلْأُسْتَاذِ سَيِّدِي فِي ٱلْفَضْلِ وَٱلتَّفَضُّلِ بِهِ رَأَيْهُ وَقَالَ ٱلْبُدِيعُ يَمْدَحُ ٱلصَّحَابَةَ وَيَهْجُو ٱلْخُوارِزْمِيَّ وَنُجِيبُهُ عَنْ فَصِيدَةٍ رُوِيَتْ لَهُ فِي ٱلطَّعْنِ عَلَيْهِمْ وَكَانِي (") بِالْهُمِّ وَٱلْكَابَهُ طَعَّانَةٌ لَعَّانَةٌ سَبَّابَهُ لِلسَّلَفِ ٱلصَّالِحِ وَٱلصَّحَابَةُ أَسَاءً (١) سَمْعًا فَأَسَاءَ جَابَةُ تَأَمُّوا يَاكُبرَاءَ ٱلشِّيعَةُ لِعِشْرَةِ ٱلْإِسْلَامِ وَٱلشَّرِيعَةُ أَتُسْتَحَلُّ هَذِهِ ٱلْوَقِيعَةُ فِي تَبَعِ ٱلكُفُرُ وَأَهْلِ ٱلْبِيعَةُ (٥) وَقَامَ لِلدِّينِ بَكُلِّ آلَهُ فَكَيْفُ مَنْ صَدَّقَ بِالرِّسَالَةُ ذَٰلِكُمُ ٱلصَّدِّيقُ (٦) لَاتَحَالَهُ وَأَحْرَزَ اللهُ يَدَ ٱلْعُقَى لَهُ

(٤) مثل سائر — يريد البديع أنه تبلم فساد العقيدة صغيراً فكان هذا أثراً ومنى المثل أساء سمعا فأساء اجابة فحذفت آلهمزة من اجابة

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل ويظهر أنها فكني اذ هو بمعناه ولفظه قول الشاعر ان يكن تركى لقصدك ذنبا فكنى ألا أراك عقابا (٢) أجلها (٣) يقول أن ذلك الطاله يقصد الخوارزمي وكانى بالهم والحزن أعانيه والتاء في الصيغ الثلاث للمبالغة

<sup>(</sup>٥) البيمة متمبد النصارى (٦) أبو بكر رضي الله عنه

إِمَامُ مَنْ أُجِعَ فِي ٱلسَّقِيفَةُ (١) نَاهِيكَ مِنْ اثَارِهِ ٱلشَّرِيفَةُ سَلِ ٱلْجِبَالَ ٱلشُّمَّ وَٱلبِحَارَا وَاسْتَعْلَمِ ٱلآَفَاقَ وَٱلأَقْطَارَا ثُمَّ سَلِ ٱلفُرْسَ وَبَيْتَ ٱلنَّارِ هَلْ هَذِهِ ٱلْبِيضُ مِنَ ٱلآَثَارِ وَسَائِلِ ٱلإِسْلَامَ مَنْ قَوَّاهُ وَاسْتَنْجَزَ ٱلْوَعْدَ فَأَوْمَى اللهُ ثَانِي ٱلنَّبِيِّ فِي سِنِي ٱلْوَلَادَهُ ثَانِيهِ فِي ٱلدَّعْوَةِ وَٱلشَّهَادَهُ ثَانِيهِ فِي مَنْزِلَةِ الزَّعَامَةُ أَ تَأْمُلُ ٱلْجُنَّةَ يَاشَتَّامَهُ (") إِنَّ ٱمْرَأً أَنْنَى عَلَيْهِ ٱلْمُصْطَفَى وَ ٱجْنَمَوْتُ عَلَى مَعَالِيهِ ٱلْوَرَى

فَطْمًا عَلَيْهِ أَنَّهُ ٱلْخُلِيفَهُ في رَدِّهِ كَيْدُ بَنِي حَنِيفَهُ (٢) وَسَائِلِ ٱلْمِنْبَرَ وَٱلْمَنَارَا مَنْ أَظْهُرَ ٱلدِّينَ بِهَا شِعَارًا مَنْ ٱلَّذِي فَلَّ شَبَا ٱلكُلُفَّار إِلَّا لِتَانِي ٱلْمُصْطَنَى فِي ٱلْغَارِ (٣) وَقَالَ إِذْ لَمْ تَقُلِ ٱلأَفْوَاهُ مَنْ قَامَ لَمَّا قَعَدُوا إِلَّا هُو ثَانِيهِ فِي ٱلْغَارَةِ بَعْدُ ٱلْعَادَةُ ثَانيهِ فِي ٱلْقَبْرِ بِلَا وِسَادَهُ رُورِ مَ أَفْضَتْ إِلَى إِمَامَهُ الْمُورِةُ أَفْضَتْ إِلَى إِمَامَهُ لَيْسَتْ بَمَأُوَاكَ وَلَا كَرَامَهُ أُمَّتَ وَالَّاهُ ٱلْوَصِيُّ ٱلْمُرْتَضَى وَ ٱخْتَارُهُ خَلَيْهَةً رَبُّ ٱلْفُـاَد

 <sup>(</sup>١) ستيفة بنى ساعدة على أثر انتقاله عليه الصلاة والسلام الى الرفيق الاعلى والحلاف
 الذى شجر بين المهاجرين والانصار واجماعهم بعد على تخليف أبى بكر

<sup>(</sup>٢) حين ارتدوا ولا بي بكر الفضل في حفظ بيضة الدين ومحاربة المرتدين

<sup>(</sup>٣) قال تعالى « ثانى اثنين اذما في النار »

<sup>(؛)</sup> خطاب للخوارزي — والاستنهام للاستبعاد

وَ البّعته أُمَّةُ الْأَمِّي وَبَايَعَتْ لَمُ وَاحَةُ ٱلْوَصِيِّ (١) وبِاسْمِهِ ٱسْتُسْقِي حَيَا (٢) ٱلْوَسْمِيِّ هُجُو مَا ضَرَهُ سُبْحَانَ مَنْ كُمْ يُلقِمِ ٱلصَّحْرَ فَمَهُ وَكُمْ يُعْدُهُ (٢) حَجَرًا مَا أَحْامُهُ يَا نَذُلُ يَا مَأْبُونُ (١) أَفَطَرْتَ فَمَهُ (٥) لَشَدَّ مَا أَشْتَاقَتْ إِلَيْكَ ٱلْخُطْمَهُ (1) إِنَّ أُمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْمُرْتَضَى وَ جَعْفُرَ ٱلصَّادِقَ أَوْ مُوسَى الرِّضَى لَوْ سَمِعُوكَ بِالْخَنَا (٧) مُعَرِّضًا مَا ٱدَّخَرُوا عَنْكَ ٱلْحُسَامَ ٱلْمُنْتَفَى وَ يَلُكُ لِمْ تَنْبَحُ يَاكُاتُ ٱلْقَمَرُ ﴿ مَالَكَ يَا مَأْبُونُ تَغْتَابُ عُمَرْ

<sup>(</sup>١) هو الامام على كرم الله وجهه

<sup>(</sup>٢) الحيا المطر — الوسمى أول مطر ثم الولى

<sup>(+)</sup> يموله (+) المتهم (0) كف

<sup>(</sup>٦) الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة

<sup>(</sup>٧) الذيوس

سَيًّا مَنْ صَامَ وَحَجَّ وَٱعْتَمَوْ

صَرِّحْ بِإِخْادِكِ (١) لَا تَمْشِ ٱلْخُمَرُ (١)

يَامَنْ هَجَا ٱلصَّدِّيقَ وَٱلْفَارُوقَا

كَـُيْمُ كَيْقِيمُ عِنْدُ قَوْمٍ سُوقًا نَفَخْتَ كَاطَبْلُ عَلَيْنَا بُوقًا فَمَا لَكَ ٱلْيُوْمَ كَذَا مَوْهُوقًا ؟ إِنَّكَ فِي الطَّعْنِ عَلَى الشَّيْخَيْنِ وَالْقَدْحِ فِي السِّيِّدِ ذِي النُّورْين (١٢) مُعْتَرُضٌ لِلْحَدِينَ (٥) بَعْدُ الْحُيْنِ وَهَامَةٍ تَحْمُلُهَا مَيْشُومَةُ عَنْ مُشْتَرَى ٱلْخُلْدِ بِيدُ رُومَةُ مَن ٱسْنَجَازَ ٱلْقُدْحَ فِي ٱلْأَيْمَةُ فَلَا تُلُومُونُهُ وَلُومُوا أُمَّةٌ \* عَائِشَةُ ٱلرَّاضِيَةِ ٱلْمُرْضِيَّةُ ؟ أَكُمْ تَكُنُ لِلْمُصْطَلَقِي حَظِيَّةٌ ? يُحْبِرُهُ أَنَّ ٱبْنَهُ عَلِيًّا

بِشُرْطِ أَنْ يُفْوِمَنَا ٱلْمُعَنْيَا

لَوَاهِنُ ٱلطَّهْرِ سَخِينُ ٱلْعَيْنِ (١) هَالْاشْفِلْتَ بِاسْتِكَ ٱلْمَغْلُومَةُ (٦) هَالْ بَهَنَّكَ ٱلْوَجِنَّةُ ٱلْمُوْشُومَةُ كَنَى مِنَ الْغَيْبَةِ أَدْنَى شَمَّهُ وَكُمْ يُعَظِّمُ أَمَنَاءَ ٱلْأُمَّةُ الْأُمَّةُ مَالُكَ يَانَذُلُ وَلِلزَّكِيَّةُ يَاسَافِطُ ٱلْفِيرَةِ وَالْحُمِيَّةُ مَنْ مُبْلِغٌ عَنَّى ٱلْخُوارِزْمِيًّا قَدْ ٱشْتُرَيْنَا مِنْهُ ﴿ كُمَّا نِيًّا

<sup>(</sup>١) الكفر (٢) يقال الرجل إذا ختل صاحب هو يدب له الفيراء ويمشى له الحمر

 <sup>(</sup>٣) عثمان بن عفان رضى الله عنه (٤) سخنت عينه غم وبكى (٥) الحين الهلاك

<sup>(</sup>٦) النامة: شدة الشبق إلى الجاع

مَالَكُ فِي ٱلْجُرْيِ تَقُودُ الْجُمَلَا يَا أَسَدَ ٱلْخُلُوَةِ خِنْزِيرَ ٱلْمَلَا يَاذَا ٱلَّذِي يَثْلُبُنِي (١) إِذَا خَلَا وَ فِي ٱلْخَارَ أُطْعِمُهُ مَا فِي ٱلْخَارَ (") وَقُلْتُ لَمَّا ٱحْتَفَلَ ٱلْمِضْمَارُ وَاحْتَفَّتْ ٱلْأَسْمَاعُ وَالْأَبْصَارُ أَفْرَسُ (٣) تَحْنَىَ أَمْ حِمَارُ ؟ سَوْفَ ثَرَى إِذَا ٱلْخُبَارُ

وَكُنَّبَ ٱلْهَدِيعُ إِلَى مُعَلِّمِهِ جَوَابًا:

ٱلشَّيْخُ ٱلْإِمَامُ يَقُولُ: فَسَدَ ٱلزَّمَانُ ، أَ فَلَا يَقُولُ مَتَى كَانَ صَالِحًا ﴿ أَفِي دَوْلَةِ ٱلْعَبَّاسِيَّةِ ، وَقَدْ رَأَيْنَا آخِرَهَا ، وَسَمِعْنَا بِأُوَّلِهَا ، أَمْ فِي ٱلْمُدَّةِ الْمَرْوَانِيَّةِ ، وَفِي أَخْبَارِهَا ('' مَالَا تَكُسُمَ ٱلشُّولُ بِأَغْبَارِهَا ، إِنَّكَ لَاتَدْرِي مَنِ ٱلنَّاتِحُ ، أَمْ ٱلسِّنِينَ ٱلْحُرْبِيَّةِ :

وَ ٱلرُّمْجِ يُو كَزُّ فِي الْسُكُلِي (١) وَٱلسَّيْفُ أَيْغُمُدُ فِي ٱلْطُلَى (0) وَ الْحِلْدُ اللَّهُ اللَّهِ الْحَرُّ بَلَا وَمَبِيتُ خُجْرٍ بِالْفَلَا(٧) أَم ٱلْأَيَّامِ الْعَدَوِيَّةِ ، فَنَقُولَ (١٠ ، هَلْ بَعْدُ الْبُزُولِ

<sup>(</sup>١) يتنتصنى وينال منى (٢) الحلا الاولى النضاء والنانية المرحاض.

<sup>(</sup>٣) أى : ستملم أنني النالب (٤) مالا محل لها — ذائدة .كسع النافة پنبرها أى ضرب خلفها بالماء الباردُ ليزداد اللبن في ظهرها ويبق لها طرقها .كناية عن ألحرس . وقوله من الناتج — لعلما لمن الناتج (٥) الرقاب (٦) جم كاية

<sup>(</sup>٧) في الرسائل في الغلا والحرثان وكر بلا وهو الأظهر (٨) في الرسائل أم البيمـة الهاشمية وعلى يقول ليت العشرة منكم برأس من بني فراس أم الا يام الاموية والندير إلى الحجاز والعيون إلى الاعجاز . أمالامارات العدوية وصاحبها يقول . هل بعدالبزول الح

إِلَّا ٱلنَّذُولُ ، أَمَ ٱلْأَيَّامِ ٱلتَّيْمِيَّةِ ، وَتَقُولُ طُوبِي لِمَنْ مَاتَ فِي اللَّا ٱللَّهُ وَقَيل آسُكُنِي يَارَحَّالَةُ (') أَمْ عَلَى عَهْدِ ٱلرِّسَالَةِ ، وَقِيلَ ٱسْكُنِي يَارَحَّالَةُ ('' فَقَدْ ذَهَبَتِ ٱلْأَمَانَةُ ('' ، أَمْ فِي الجُاهِلِيَّةِ ، وَلِبِيدٌ يَقُولُ : فَقَدْ ذَهَبَتِ ٱلذِينَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافَةِمْ ('') ذَهَبَ الَّذِينَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافَةِمْ ('')

وَبَقِيتُ فِي خَانْ إِنْ كَجِلْدِ ٱلْأَجْرَبِ

أَمْ قَبْلَ ذَٰلِكَ ، وَأَخُو عَادٍ يَقُولُ :

بِلَادٌ بِهَا كُنَّا وَكُنَّا نُحِيُّهَا إِذَا الْأَهْلُ أَهْلُ وَالْبِلَادُ بِلَادُ

أَمْ قَبْلَ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ آدَمُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ :

تَنَيَّرَتُ الْبِلَادُ وَمَنْ عَلَيْهَا فَوَجْهُ ٱلْأَرْضِ مُغْبَرُ قَبِيحُ

أَمْ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ ، (أَنَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ أَلدَّمَاءً) وَإِنِّى عَلَى تَوْبِيخِهِ لِى لَفَقِيرٌ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ أَلدَّمَاءً) وَإِنِّى عَلَى تَوْبِيخِهِ لِى لَفَقِيرٌ إِلَى لِقَائِهِ ، مَا نَسِيتُهُ وَلَا أَنْسَاهُ ، وَإِنَّ لَهُ بِكُلِّ مَنْهُ نَارًا ، وَلِكُلِّ حَرْفٍ أَخَذْتُهُ مِنْهُ نَارًا ، وَلَكُلِّ حَرْفٍ أَخَذْتُهُ مِنْهُ نَارًا ، وَلَكُلِّ حَرْفٍ أَخَذْتُهُ مِنْهُ نَارًا ، وَلَكُلِّ حَرْفٍ أَخَذْتُهُ مِنْهُ نَارًا ، وَلَوْ عَرَفْ إِلَّا تَنَمْتُ خِدْمَتَهُ بِهِ ، وَلَوْ عَرَفْ عَرَفْتُ فِي نَامَا مَنْ قَابِهِ لَاغْتَنَمْتُ خِدْمَتَهُ بِهِ ،

<sup>(</sup>١) فى الرسائل ويوم الفتح قيل اسكتى يافلانة (۴) فى الأُصل الاُمامة

<sup>(</sup>٣) كتف الرجل ظله وحمايته تقول أنا فىكتف قلان تريد موضع رعايته

<sup>(</sup>٤) الخلف بالكون — الاعقاب المفسدون قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات »

وَلَكِنْ خُشِيتُ أَنْ تَقُولَ « هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا» وَاثْنَانِ قَامًا يَجْتَهِانِ ، الْخُراسانِيَّةُ وَالْإِنْسَانِيَّةُ ، وَإِنْ وَإِنْ وَإِنْ وَإِنْ وَالْمَرْ عُلَمْ أَكُنْ خُرَاسَانِيَّ الْمَدِينَةِ ، وَالْمَرْ عُمْنُ حُرَاسَانِيُّ الْمَدِينَةِ ، وَالْمَرْ عُمْنُ مُنْ حَيْثُ يُولَدُ ، وَالْإِنْسَانُ مِنْ حَيْثُ يُولَدُ ، وَالْإِنْسَانُ مِنْ حَيْثُ يَنْبُتُ ، فَإِذَا انْضَافَ إِلَى تُرْبَةِ مَنْ خُرَاسَانَ وَلَادَةُ هَمَذَانَ ، ارْتَفَعَ الْقَلَمُ ، وَسَقَطَ التَّكَايِفُ ، وَالْإِنْ فَا يَحْوِلُنِي عَلَى هَنَاتِي " وَالْجُرْثُ جُبَارٌ " ، وَالْجُانِي حِمَارٌ ، فَلْيَحْوِلْنِي عَلَى هَنَاتِي " ) وَالْجُلْنُ بُولُهُ ، وَسَقَطَ التَّكَايِفُ ، وَالْمُرْثُ مُنَاتِي عَلَى هَنَاتِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ مَنْ حَيْثُ اللَّهُ مِالْمُ وَلَادُ وَلَادُهُ مَا اللَّهُ الْمُ مِنْ حَيْثُ اللَّهُ مِانًا فَالْمُ مُنْ عَلَيْحُولُهُ ، وَسَقَطَ التَّكَايِفُ ، وَالْمُونُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَاقِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَاقِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّوْلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَعُونُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَعُونُ اللَّهُ الْمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُالُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّه

لَا تَلُمْ نِي عَلَى رَكَا كَةِ (٣) عَقْلِي إِنْ تَصَوَّرْتَ أَ نَنِي هَمَذَانِي

﴿ ٢٠ - أَحْمَدُ بْنُ الْخُسَيْنُ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ \* ﴾

ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَسدَىُّ الْغَضَادِیُّ ، كَانَ مِنَّ الْأَدَبَاءِ ، وَالْفُضَدِیُّ ، كَانَ مِنَّ اللهِ الأَّدَبَاءِ ، وَالْفُضَدَادَ الأَذْكَيَاء ، وَلَهُ خَطُّ يُزْدِي بِخِطِّ ابْنِ مُقْلَةَ ('' عَلَى طَرِيقَتِهِ ،

<sup>(</sup>١) لا أرش فيه ولا مؤاخذة (٢) عيوبي وسوءاتي (٣) التدف

<sup>(؛)</sup> ابن مقلة ممن يضرب بهم المثل في جودة الحط قال الشاعر يمدح ملكا بحسن خطه يخطط مولانا خطوط ابن مقلة وينظمها نظم اللاكى، في السلك فهذا عليه رونق الحط وحده وهذا عليه رونق الحط والمك

احمد بن أبان الاندلسي ﴿ ٢١ – أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ ٱلسَّيِّدِ اللُّغَوِيُّ ٱلْأَنْدَلُسِيُّ \* ﴾

أَخَذَ عَنْ أَبِي عَلِي إِلْقَالِي وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاء بِلَادِهِ : وَكَانَ عَالِمًا حَاذِقًا أَدِيبًا ، مَاتَ – فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْقَاسِمِ خَلَفُ عَالِمًا حَاذِقًا أَدِيبًا ، مَاتَ – فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْقَاسِمِ خَلَفُ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بَشْكُوالَ الْقُرُ وَلِي اللهِ الْمَاكِ بِنِ بَشْكُوالَ الْقُرُ وَلِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَالَ أَبُو نَصْرٍ ٱلْحُمِيدِيُّ: فِي آخِرِ كِتَابِهِ ، فِي بَابِ مَنْ يُمْرَفُ بِأَحَدِ آبَائِهِ : ابْنُ سَيِّد إِمَامٌ فِي ٱللَّهَ وَٱلْعَرَبِيَّة ، وَكُنَ فِي ٱللَّهَ وَٱلْعَرَبِيَّة ، وَكُنَ فِي ٱللَّهَ وَكُنَ فِي ٱللَّهَ كَمَ الْمُسْتَنْصِرِ ، وَهُوَ مُصَنِّفُ كِتَابِ وَكُنَ فِي ٱلْفَاكِمَ فِي ٱلْفَرَبِيَّة عَلَى ٱلْأَجْنَاسِ ، الْعَالِمُ فِي ٱلْفَرَبِيَّة : كِتَابُ ٱلْعَالِمِ ، وَاللَّهُ فِي ٱلْعَرَبِيَّة : كِتَابُ ٱلْعَالِمِ وَٱللَّهُ فِي ٱلْعَرَبِيَّة : كِتَابُ ٱلْعَالِمِ وَاللَّهُ مِنْ أَنْهُ فِي الْعَرَبِيَّة : كِتَابُ ٱلْعَالِمِ وَاللَّهُ مِنْ أَنْهُ فَي الْعَرَبِيَّة : كِتَابُ ٱلْعَالِمِ وَاللَّهُ وَٱلْهُ فِي ٱلْعَرَبِيَّة : كِتَابُ ٱلْعَالِمِ وَاللَّهُ وَٱلْهُ فِي ٱلْعَرَبِيَّة : كِتَابُ ٱلْعَالِمِ وَاللَّهُ وَٱلْهُ فِي ٱلْعَرَبِيَّة : كِتَابُ ٱللَّهَ وَٱلْمُوابِ ، وَكِتَابُ شَرْحٍ كِتَابُ ٱللَّهَ وَٱلْمُونَ ، وَكَنَابُ شَرْحٍ كِتَابُ الْعَالِمُ فَيْلُ فَلْهُ فَي الْعَرَبِيَّة عَلَى الْمُسْأَلَة وَٱلْمُوابِ ، وَكِتَابُ شَرْحٍ كِتَابُ الْعَالِمُ فَي الْفَرْمَة عَلَى الْمُسْأَلَة وَٱلْمُونَ ، وَكَتَابُ شَرْحٍ كِتَابُ أَنْهُ مُونَ مَا عَلَى الْمُعْدَ عَلَى الْمُعْلَمِ فَي الْمُعْدَامِ ، وَلَهُ عَنْهُ ذَلِكَ ، ذَكَرَهُ أَبُوهُ مُعَمَّدٍ عَلَى الْمُعْلَمُ فَي الْمُعْدَ عَلَى الْمُعْلَمِ فَي الْمُعْدَلِقَ مَا مُنْ أَنْهُ عَلَى الْمُعْلَمِ عَلَى الْمُعْلَمِ عَلَى الْمُعْدَالِكَ ، ذَكَرَهُ أَبُو مُعَمَّدٍ عَلَى الْمُعْدَامِ عَلَى الْمُعْدَامِ عَلَى الْمُعْدَامِ عَلَى الْمُعْدَلِمَ عَلَى الْمُعْدَامِ عِلْمُ الْمُعْدَلِمَ عَلَى الْمُعْدَامِ عَلَى الْمُعْدَامِ عَلَيْمُ عَلَيْ الْمُعْدَامِ عَلَى الْمُعْدَامِ عَلَى الْمُعْدَامِ عَلَى الْمُعْدَامِ عَلَى الْمُعْدَامِ عَلَيْمُ عَلَى الْمُعْدَامِ عَلَى الْمُعْدَامِ عَلَى الْمُعْمَامِ عَلَى الْمُعْمَلِهُ عَلَيْمُ الْمُعْمَلِهُ عَلَيْمُ الْمُعْمَلِهُ عَلَيْمُ الْمُعْمَلِهُ عَلَى الْمُعْمِلِهُ عَلَيْمُ عَلَمُ الْمُعْمِلُهُ عَلَيْمُ الْمُعْمَلِهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الْمُعْمَلِهُ عَلَيْمُ الْمُعْمَلِمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُولُولُهُ الْمُعْمِلِهُ عَلَيْمُ الْمُعْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُه

<sup>(</sup>١) تروى القطى

<sup>﴿</sup>٢) الشرطة : طَّاثْقة من خيار أعيان الولاة ، وفي أيامنا هم رؤساء الضابطة ورجلها

<sup>(</sup>٣) یسنی ابن حزم الظاهری

<sup>(</sup>a) راجع إنية الوعاة ص ١٢٦

وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَكُمْ يُسَمِّهِ لَنَا ، وَلَكَلَّهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ سَيَّدٍ الْمَذْ كُورُ فِي بَابِهِ .

> احمد ابن إبراهيم الطوسي

﴿ ٢٧ – أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ﴾ ﴿ ابْنِ دَاوُدَ بْنِ حَمْدُونَ \* ﴾

ٱلنَّدِيمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ذَ كَرَهُ أَبُو جَعْفَرِ الطُّوسَى في مُصَنِّنِي ٱلْإِمَا مِيَّةِ ، وَقَالَ : هُوَ شَيْخُ أَهْلِ ٱللُّغَةِ وَوَجْهُهُمْ ، وَأَسْتَأَذُ أَبِي ٱلْعَبَّاسِ ثَعْلَبِ، قَرَأَ عَلَيْهِ قَبْلَ ابْنِ ٱلْأَعْرَابِيِّ، وَتَخَرَّجَ مِنْ يَدِهِ ، وَكَانَ خَصِيصاً بِأَبِي مُحَمَّدٍ ٱلْحُسَنِ بْن عَلَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، وَأَ بِي ٱلْحُسَنِ قَبْلُهُ ، وَلَهُ مَعَهُ مَسَائِلُ وَأَخْبَارُ ، وَلَهُ كُنُتُ ، مِنْهَا : كِتَابُ أَسْمَاء ٱلْجُبَالُ وَٱلْمِيمَاهِ وَٱلْأُوْدِيَةِ ، كِتَابُ بَنِي مُرَّةً بْنُ عَوْفِ ، كِتَابُ بَنِي نَمْرِ بْنِ فَاسِطٍ ، كِتَابُ أَنِي عَقِيلِ ، كِنَابُ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ ، كِنَابُ طَلَّى ١ ، كِتَابُ شِعْرُ ٱلْعُجَيْرُ ٱلسَّاوِلِيِّ وَصَنْعَتِهِ ، كِتَابُ شِعْرِ ثَابِتِ ابْن قُطْنَةً ، قَالَ ٱلشَّا بِشَتَى ۚ : وَكَانَ خَصِيصاً بِالْمُتَوَ كُّلِ ، وَنَدِيماً لَهُ ، وَأَنْكُرَ مِنْهُ ٱلْمُنْوَكِّلُ مَا أَوْجَبَ نَفْيَهُ مِنْ بَغْدَادَ ، ثُمَّ قَطَعَ

<sup>(</sup>١٢٦ راجع بنية الوعاة ص ١٢٦ :

أُذْنَهُ ، وَكَانَ ٱلسَّبَتُ فِي ذَلِكَ أَنَّ ٱلْفَتْحَ بْنَ خَاقَانَ كَانَ يَعْشَقُ شَأَهِيكَ (١)خَادِمَ ٱلْمُتَوَكِّلِ، وَاشْتَهَرَ ٱلْأَمْرُ فِيهِ، حَتَّى بَلَغَهُ، وَلَهُ فِيهِ أَشْعَارٌ ، ذَكَرْتُ بَعْفَهَا فِي تَرْجَمَةِ ٱلْفَتْحِ ، وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَسْعَى فِيمَا يُحِبُّهُ ٱلْفَتْحُ ، وَنَمَى ٱلْخُبُرُ إِلَى ٱلْمُتَوَ كُل فَاسْتَدْعَى أَ بَا عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ لَهُ : إِنَّمَا أَرَدْنُكَ لِتُنَادِمَني ، لَيْسَ لِتَقُودَ عَلَى غِامَانِي ، فَأَنْكُرَ ذَلِكَ ، وَحَافَ يَميناً حَنْثَ (٢) فِيهَا ، فَطَلَّقَ مَنْ كَانَتْ حُرَّةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَأَعْتَقَ مَنْ كَانَ مَمْلُوكًا، وَلَزْمَهُ حَبُّ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، فَكَانَ يَحُبُّ فِي كُلِّ عَامٍ . قَالَ: فَأَمَرَ ٱلْمُتُوَكِّلُ بِنَفْيِهِ إِلَى تَكْرِيتَ (٣) فَأَقَامَ فِيهَا أَيَّامًا ، ثُمَّ جَاءَهُ زَرَافَةُ (') فِي ٱلَّذِيلِ عَلَى ٱلْبَرِيدِ ، فَبَاغَهُ ذَلِكَ ، فَظُنَّ أَنَّ ٱلْمُنَوَكِّلُ لَمَّا شَرِبَ بِالَّايْلِ وَسَكِرَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ ، فَاسْتَسْلُمُ لِأَمْرِ ٱللهِ ، فَلَمَّا دَخَلَ إِلَيْهِ ، قَالَ لَهُ : قَدْ جِئْتُكُ في شَيْءٍ ، مَا كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَخْرُجَ فِي مِثْلِهِ ، قَالَ : وَمَا هُوَ \* قَالَ : أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَمَرَ بِقَطْعِ أُذُنِكَ ، وَقَالَ : قُلْ

<sup>(</sup>١) يروى : شلك

<sup>(</sup>٢) حنث في يمينه : لم يف بموجبها

 <sup>(</sup>٣) تكريت: بلدة مشهورة بين بنداد والموصل 6 وهي إلى بنداد أقرب. بينها وبين بنداد ثلاثون فرسخا ولها قلمة حصينة في طرفها الاعلى راكبة على دجلة غربيها

<sup>(</sup>١) هو سياف المتوكل

لَهُ : لَسْتُ أُعَامِلكَ إِلَّا كَمَا يُعَامَلُ ٱلْفِتْيَانُ ، فَرَأَى ذَلِكَ هَيَّنَا فِي جَنْبِ مَا كَانَ تَوَهَّمُهُ مِنْ إِذْهَابِ مُهْجَتِهِ ، فَقَطَعَ عُضْرُوفَ (ا) أُذُنِهِ مِنْ خَارِجٍ ، وَكُمْ يَسْنَقُصِهِ ، وَجَحَلُهُ فِي كَانَ مَعَهُ ، وَانْصَرَفَ بِهِ .

وَ بَقِيَ مَنْفَيًّا مُدَّةً ، ثُمٌّ حَدَرَ (٢) إِلَى بَغْدَادَ ، فَأَقَامَ مِمَنْزِ لِهِ مُدَّةً

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : فَلَقِيتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْمُوْصِلِيَّ ، ثُمَّ لَمَّا كُفَ بَصَرُهُ ، فَسَأَ لَنِي عَنْ أَخْبَارِ النَّاسِ والسُّلْطَانِ ، فَأَخْبَرْ ثُهُ ، ثُمَّ شَكُونْ أَلِيهِ غَمِّى بِقَطْعِ أُذُنِى ، خَعَلَ يُسَلِّينِ فَأَخْبَرُ ثُهُ ، ثُمَّ شَكُونْ إِلَيْهِ عَمِّى بِقَطْعِ أُذُنِى ، خَعَلَ يُسَلِّينِ وَيُعْزِينِ ، وَيُعزِينِ ، ثُمَّ قَالَ لِي : مَنِ المُتَقَدِّمُ الْيُومَ عِنْدَ أَمِيرِ المُؤَمِّمِينِ ، الْمُؤَمِنِينَ ، وَيُعزِينِ ، أَمَّ قَالَ لِي : مَنِ المُتَقَدِّمُ الْيُومَ عِنْدَ أَمِيرِ المُؤَمِّمِينِ ، أَمَّ قَالَ لِي : مَنِ المُتَقَدِّمُ الْيُومَ عِنْدَ أَمِيرِ المُؤَمِّمِينِ ، أَمَّ قَالَ بَي عَنْ المُتَوْمِ فَيْدُ أَنْ أَمْ وَالْدِهِ فَقَالَ ، قَالَ : مَنْ هَذَا الرَّجُلُ ؟ وَمَا مِقْدَارُ عِلْمِ وَأَدَبِهِ ؟ فَقَلْتُ : أَمَّا أَدْبِهِ ، فَقَلْتُ : أَمَّا أَدْبِهِ ، فَقَلْتُ : أَمَّا مَنْ هَذَا الرَّجُلُ ؟ وَمَا مِقْدَارُ عِلْمِ وَأَدَبِهِ ؟ فَقَلْتُ : أَمَّا أَدْبِهِ ، فَقَلْتُ : أَمَّا مَدْدُ لَلْ اللهُ وَلَادِهِ النَّلَاثَةِ ، فَدَخَلَ مَنْ أَلَى اللَّهُ وَلَادِهِ النَّلَاثَةِ ، فَدَخَلَ مَنْ أَلِي الْقُولِ الْأَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَلِي اللهُ وَلَادِهِ النَّلَاثَةِ ، فَدَخَلَ مَرْوَانُ بْنُ أَلِي الْجُوبِ ابْنِ أَبِي حَفْصَةً ، فَأَنْسُدَهُ فَصِيدَتَهُ ، وَاللَّذِي يَقُولُ فَهَا : فَعَيْدِ ابْنِ أَبِي حَفْصَةً ، فَأَنْسُدَهُ فَصِيدَتَهُ ، وَالْتَي يَقُولُ فَهَا :

<sup>(</sup>١) النضروف: العظم الرخص 6 وكانت بالاصل: غطروف (٢) حدر: نزل

بَيْضَا ﴿ فِي وَجُنَاتِهَا وَرُدُّ مُ فَكَيْفَ لَنَا بِشُمَّهُ ﴿ يَضَافُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فَسُرَّ ٱلْمُتَوَكِّلُ بِذَلِكَ سُرُوراً كَثِيراً شَدِيداً، وَأَمَرَ ، · فَنُمْرُ عَلَيْهِ بَدْرَةُ (١) دَنَانِيرَ ، وَأَنْ تُلْقَطَ وَتُعْارُحَ فِي حَجْرِهِ ، وَأَمْرَهُ بِالْجُالُوسِ ، وَعَقَدَ لَهُ عَلَى ٱلْيُمَامَةِ وَٱلْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَ : يَا أَمْيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ : مَا رَأَيْتُ كَلْيُومٍ ، وَلَا أَرَى ، – أَ بْقَاكَ ٱللَّهُ – مَّا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ، فَقَالَ ثُمَّـَدُ بْنُ عُمَرَ : هَٰذَا بَعْدَ طُولِ إِنْ شَاءً ٱللَّهُ وَقَبْلُ، قَالَ لَهُ : فَمَا تَقُولُ فِي أَدَبِهِ ﴿ فَقَالَ : أَأَ كُثَرُ مِنْ أَنْ يَقُولَ لِلْخَلِيفَةِ : – أَبْقَاكَ ٱللهُ – يَا أُمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَبَعْدُ ٱلْقَيَامَةِ بِشَيْءٍ كَشِيرٍ \* فَقَالُ ۚ إِسْحَاقُ : وَيْلَكَ ، جَزِعْتَ عَلَى أُذُنِكَ ، وَغَمَّكَ قَطْعُهَا ، حَتَّى لَا تَسْمُعَ مِثْلَ هَذَا ٱلْكَلَامِ \* ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ لَكَ مَكُوكُ (") آذَانِ ، إِيشْ (") كَانَ يَنْفَعُكُ مَعَ هَؤُلَاء ؟ قَالَ : ثُمَّ أَعَادُهُ ٱلْمُتُوِّكُلُ إِلَى خِدْمَتُهِ ، وَكَانَ إِذَا دَعَاهُ قَالَ لَهُ ، يَا عُبِيْدُ ، عَلَى جِهَةِ ٱلْمُزَاحِ ، وَقَالَ لَهُ يَومًا هَلْ لَكَ فِي جَارِيَةٍ أَهَبُهَا لَكَ ؟ فَأَكْبَرَ ذَلِكَ وَأَ نَكْرَهُ ،

<sup>(</sup>١) البدرة من المال : كيس في عشرة آ لاف درهم

<sup>(</sup>٢) المكوك : مكيال يسع صاءاً ونصناً أو نحو ذلك

<sup>(</sup>٣) إيش كامة منفاها أى شيء وجاءت في بعض كلام العرب

فُوَهَبَ لَهُ جَارِيَةً ، يُقَالُ لَهَا ، صَاحِبُ ، مِنْ جَوَارِيهِ ، خَوَارِيهِ ، حَسَنَةً كَامِلَةً ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ ٱخْذَم رَدَّ بِيدِهِ عَلَى فَمِا ، وَقَدْ أَرَادَتْ أَنْ تُدْمِيهُ ، فَصَدَعَ (ا) تَنِيَّتُهَا (ا) ، فَاسْوُدَّتْ ، فَصَدَعَ (ا) تَنِيَّتُهَا (ا) ، فَاسْوُدَّتْ ، فَصَدَعَ اللهِ مَا كَانَ لَهَا ، وَكَانَ شَيْئًا فَشَانَهَا (ا) خَلِكَ عِنْدُهُ ، وَحَمَلَ كُلَّ مَا كَانَ لَهَا ، وَكَانَ شَيْئًا كُنْ عَلْمًا ، وَكَانَ شَيْئًا كُنْ عَظِيًا .

فَلَمَّا مَاتَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، تُزَوَّجَتْ «صَاحِبُ» بَعْضَ ٱلْعَاوِلِّينَ ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ ٱلْمُنَجِّمِ : فَرَأَ يْنَهُ فِي ٱلنَّوْمِ وَهُوَ يَقُولُ :

أَبَا عَلِيٍّ مَا نَرَى ٱلْعَجَائِبَا ا

أَصْبَحَ جَسِمِي فِي ٱلنَّرَابِ غَائِبًا وَٱسْتَبُدُلَتْ « صَاحِبُ » بَعْدِي صَاحِبًا

وَمِنْ شِعْرِ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ ، يُكَاتِبُ فِيهِ عَلِيَّ بْنَ يَحْيَى : مَنْ عَذِيرِي '' مِنْ أَبِي حَسَنٍ حِينَ يَجِفُونِي '' وَيَصْرِ مُنِي '' كَانَ لِي خِلاً '' وَكُنْتُ لَهُ كَامْذَاجِ الرُّوحِ بِالْبَدَنِ

<sup>(</sup>١) صدع الشيء : شقه (٢) الثنية : واحدة مقدم أسنان الغم وهي أربعة

<sup>(</sup>٣) شانها : عابها (٤) العدير : العادر الناصر

 <sup>(</sup>٥) جفا صاحبه : ضد واصله وآنسه

<sup>(</sup>٦) صرم قلانا : هجره

<sup>(</sup>٧) الحل: الصديق الودود

فُوَشَى وَاشٍ ، فَغَيَّرَهُ وَعَلَيْهِ كَانَ يَعْسُدُنِي اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَعْسُدُنِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَى وَالْمَ عَرْفَةً بِوِدَادِي حِينَ يَفَقَدُ فِي قَالَ : وَا تَصَلَ بِنَجَاحِ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبًا عَبْدِ اللهِ بْنَ عَدْدُونَ يَذْ كُرُهُ بِحَضْرَةِ اللهَ تَعْلِ ، يَتَنَادَرُ بِهِ (۱) ، فَلَقِيهُ عَمْدُونَ يَذْ كُرُهُ بِحَضْرَةِ اللهُ عَبْدِ اللهِ ، قَدْ بَلَغَنِي ذِكُرُكَ لِي بَعَيْرِ الْجُورِي فَوْمَا فَقَالَ لَهُ : يَا أَبًا عَبْدِ اللهِ ، قَدْ بَلَغَنِي ذِكُرُكَ لِي بَعَيْرِ الْجُورِينِ أَنْجُورِي إِلَيْهِ فَوْلَكَ إِنَّا أَبْمِي الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْحِبُ أَنْ أُنْهِي فَوْلَكَ إِنْ أَنْهِ مَنْ اللهِ عَبْدِ اللهِ ، قَدْ بَلَغَنِي ذِكُرُكَ لِي بِعَيْرِ اللهِ فَوْلَكَ إِنْ أَنْهِ مَنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْ أَنْهِ إِلَيْهِ قَوْلُكَ إِنْ أَنْهُ إِنْهُ إِنَاهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَاهُ إِنْهُ إِنَا إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ أَنُونُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِن

« أَثْرَانِي أُحبِّهُ وَقَدْ فَعَلَ بِي مَا فَعَلَ ؟ »

« وَٱللهِ مَا وَصَعَتُ يَدِى عَلَى أُذُنِي ، إِلَّا تَجَدَّدَتْ »

« وَٱللهِ مَا وَصَعَتْ يَدِى عَلَى أُذُنِي ، إِلَّا تَجَدَّدَتْ »

فَقَالَ ٱبْنُ حَمْدُونَ : ٱلطَّلَاقُ لِي لَاذِمْ إِنْ كُنْتُ قُلْتُ هَذَا قَطُّ ، وَٱمْرَأَتُهُ طَالِقِ إِنْ ذَكَرَهُ بِغَبْرِ مَا يُحِبُّهُ أَبَدًا . وَكَانَ أَبُوهُ إِبْرَاهِيمُ ، وَأَظُنُ أَنَّهُ ٱلْمُلَقَّبُ بِحَمْدُونَ ، يُنَادِمُ ٱلمُعْتَصِمَ ، ثُمَّ ٱلْوَاثِقَ بَعْدَهُ ، وَكَانَ يُعَاتِبُ

<sup>(</sup>١) وكانت في الاصل : يتبادر به : بالياء

<sup>(</sup>٢) أنهى الاس الى الحاكم: أعلمه به

<sup>(</sup>٣) البغضة : الب: ض الشديد

ٱلْمُنَوَ كُل فِي أَيَّامِ أَخْهِ ٱلْوَاثِقِ ، وَجَاءَهُ مَرَّةً بِحِيَّةٍ وَأَخْرَجَ رَأْمَهَا مِن كُمَّةٍ ، تَعْرِيضًا بِأَنَّهُ شُجَاعٌ ، وَكَانَ ذَلِكَ يُعْجِبُ ٱلْوَاثِقَ .

وَلَمَّا مَاتَ ٱلْوَاثِقُ نَادَمَ حَدْوِنُ ٱلْمُتَوَكِّلَ ، فَلَمَّا كَانَ في بَعْضِ ٱلْأَيَّامِ أَمْرَ ٱلْمُنْوَكِّلُ بِإِحْضَارِ فَرِيدَةً جَارِيَةٍ أَخِيهِ ٱلْوَاثِقِ ، فَأَحْضِرَتْ أَمَكْرَهَةً ، وَدُفِعَ إِلَيْهَا عُودٌ ، فَغَنَّتْ غِنَاءٌ كَالنَّدْبَةِ (١) ، فَغَضَبَ ٱلْمُنَوَكِّلُ وَأَمَرَهَا أَنْ ثُغَنِّي غِنَا مَ فَنَنَّتْ بِتَحَرُّنِ وَشَجِّي ، فَزَادَ ذَلِكَ فِي طيبِ غِنَائِهَا فَوَجَمَ (٢) حَمْدُونُ لِلرِّقَّةِ ٱلَّتِي تَدَاخَلَتْهُ ، فَغَضِبَ ٱلْمُتَوَ كُلُّ، وَرَأَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِسَبَبِ أَخِيهِ ٱلْوَاثِقِ حُزْنًا عَلَيْهِ ، وَكَانَ يُبغِضُ كُلُّ مَنْ مَالَ إِلَيْهِ ، فَأَمَرَ بِنَفْيِهِ إِلَى ٱلسِّنْدِ ، وَضَرْبِهِ ثَلَمْ إِنَّةِ سَوْطٍ ، فَسَأَلَ أَنْ يَكُونَ ٱلفَّرْبُ مِنْ فَوْقَ ٱلنَّيَابِ لِضَعْفِهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَجِيبَ إِلَى ذَلِكَ ، وَأَقَامَ مَنْفَيًّا ثَلَاثَ سِنِينَ .

وَنَرُوَّجَ ٱلْمُتُوَكِّكُ فَرِيدَةً ، بَعْدَ ذَلِكَ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ٱبْنَهُ أَبَا ٱلْحُسَنِ.

<sup>(</sup>١) الندبة : تمديد محاسن الميت (٢) وجم : عبس وجهه وأطرق لشدة الحزن

وَحَدَّثَ خَدُونُ بْنُ إِسْمَاءِيلَ ، قَالَ : دَعَانِي ٱلْمُعْتَصِمُ يَوْمًا فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ ، وَهُوَ فِي بَعْضِ مَجَالِسِهِ ، وَإِلَى جَنْبِهِ بَابْ صَغِيرٌ ، كَفَادَنْنُهُ مَلِيًّا (١) إِلَى أَنْ رَأَيْتُ ٱلْبَابَ قَدْ حُرِّكً ، وَخَرَجَتْ مِنْهُ جَارِيَةٌ بَيْضَاءُ ، مَقْدُودَةٌ (٢) ، حَسَنَةُ ٱلْوَجْهِ ، وَبِيَدِهَا رِطْلٌ، وَعَلَى عُنُقِهَا مِنْدِيلٌ ، فَأَخَذَ ٱلرِّطْلَ مِنْ يَدِهَا فَشَرِ بَهُ ، ثُمُّ قَالَ : أُخْرُجُ يَاحَدُونُ ، نَفَرَجْتُ ، فَكُنْتُ في دِهْلِيزِ (٦) ٱلْخُجْرَةِ ، فَلَمْ ۚ أَلْبَتْ أَنْ دَعَانِي ، فَدَخَلْتُ ، وَهُوَ عَلَى حَالِهِ ، كَفَادَثْنُهُ مَلِيًّا ، ثُمَّ حُرِّكَ ذَلِكَ ٱلْبَابُ ، نَفَرَجَتْ جَارِيَةٌ ، كَأَحْسَنِ مَا يَكُونُ مِنَ ٱلنِّسَاء ، سَمْرَا ﴿ رَقِيقَةُ ٱلَّاوْن ، بِيدِهَا رطْلْ ، فَأَخَذَهُ وَشَرِبَهُ ، وَقَالَ : ٱرْجِعْ إِلَى مَكَانِكَ ، فَخَرَجْتُ ، فَلَبَثْتُ سَاعَةً هُنَاكَ ، ثُمَّ دَعَانِي ، فَأَنَيْتُهُ وَحَادَثْتُهُ سَاعَةً ، وَحُرِّكَ ٱلْبَابُ، نَغَرَجَتْ أَحْسَنُ ٱلنَّلَاثِ، بِيَدِهَا رطْلٌ، وَمَعَهَا مِنْدِيلٌ ، فَأَخَذُ ٱلرِّطْلَ فَشَرِيَّهُ ، وَقَالَ : ٱرْجِعْ إِلَى مَكَانِكَ ، نَفَرَجْتُ ، فَلَبَثْتُ سَاعَةً ، ثُمَّ دَعَانِي ، فَدَخَلْتُ : فَقَالَ لِي : أَ تَعْرُفُ هَؤُلَاء ۚ قُلْتَ : مَعَاذَ ٱللهِ أَنْ أَعْرِفَ أَحَدًا مِمَّنْ هُوَ

<sup>(</sup>١) الملي : الطويل من الزمان

<sup>(</sup>٢) مقدودة : معتدلة القلمة

<sup>(</sup>٣) الدهليز: المسلك الطويل الضيق

دَّاخِلَ دَارِ أَ مِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : إِحْدَاهُنَّ ٱبْنَةُ بَابَكَ الْخُرَّ مِيْ أَلْمَازَيَانِ » ، وَٱلنَّالِيَةُ الْمَازَيَانِ أَو « ٱلْمَازَيَانِ » ، وَٱلنَّالِيَةُ الْمَازَيَانِ أَو « ٱلْمَازَيَانِ » ، وَٱلنَّالِيَةُ الْمَازَيَةُ بِطْرِيقِ (" عَمُّورِيَّةً ، ٱفْتَرَعْتُهُنَّ (" ٱلسَّاعَةَ ، وَهَذَا نَهَايَةُ الْمُلْكِ يَاحَدُونُ .

وَأَمَّا أَبُو مُحَدِّدِ بْنُ مَمْدُونَ ، فَذَكَرَ جَحْظَةُ أَنَّ مَوْلِدَهُ فِي سَنَةَ سَبْعٍ وَ لَلَا ثِينَ وَمِا نَتَيْنِ ، وَتُوفِّى بِبِغْدَادَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ تِسْعٍ وَ لَلَا ثِيمَانَةٍ ، وَنَادَمَ ٱلْمُعْتَمِدَ ، وَخُصَّ بِهِ ، وَكَانَ سَنَةَ تِسْعٍ وَ لَلَا ثِمِائَةٍ ، وَنَادَمَ ٱلْمُعْتَمِدَ ، وَخُصَّ بِهِ ، وَكَانَ مِنْ ثَقَاتِهِ ٱلْمُتَقَدِّمِينَ عِنْدَهُ ، وَلَهُ مَعَهُ أَخْبَارٌ .

وَأَمَّا أَبُو ٱلعُبَيْسِ بْنُ أَ بِي عَبْدِ ٱللهِ بْنِ حَمْدُونَ ، أَحَدُ اللهِ بْنِ حَمْدُونَ ، أَحَدُ الْمَشْهُودِينَ بِجَوْدَةِ ٱلْفِينَاء وَٱلصَّنْعَةِ فِيهِ ، وَٱبْنَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَلْمَشْهُودِينَ بِي ٱلْفَبَيْسِ أَيْضًا مِنَ ٱلْمُجِيدِينَ فِي ٱلْفِينَاء، وَشَجَاء ٱلصَّوْتِ، فَهَوُلَاء ٱلمَعْرُوفُونَ بِمُنَادَمَة الْطَلَقَاء مِنْ بَنِي حَدُونَ.

وحَدَّثَ أَحْمَدُ بْنُ أَ بِي طَاهِرٍ : أَنَّ ٱبْنَ حَمْدُونَ ٱلنَّدِيمَ

<sup>(</sup>١) هذا الخري قتله المتصم 4 وفي الاصل : الحزي

<sup>(</sup>٢) البطريق : القائد من قواد الروم

<sup>(</sup>٣) أفترع البكر: أزال بكارتها

حَدَّنَهُ : أَنَّ ٱلْوَاثِقَ بِاللهِ بَسَطَ ('' جُلَّاسَهُ ، وَأَمَرَهُمُ أَلَّا يَنْقَبِضُوا فِي مَجْلِسِهِ ، وَأَنْ بُجْرُوا ٱلنَّادِرَةَ عَلَى مَا ٱنَّهَ قَتَ عَلَيْهِ غَيْرً مُحْتَمَلَ ، قَالَ : غَيْرً مُحْتَمَلِ ، قَالَ : فَعَيْرُ مُحْتَمَلِ ، قَالَ : فَعَيْرُ نُعَ ('' عَلَى ذَلِكَ مُدَّةً ، وَكَانَ عَلَى إِحْدَى عَيْنَي ٱلْوَاثِقِ فَعَبَرُنَا ('' عَلَى ذَلِكَ مُدَّةً ، وَكَانَ عَلَى إِحْدَى عَيْنَي ٱلْوَاثِقِ ثَلَيْكُ مُدَّةً ، وَكَانَ عَلَى إِحْدَى عَيْنَي ٱلْوَاثِقِ أَنْكَ ثُلُهُ أَنْ إِنَّا عَلَى أَنْهُ وَلَا اللهَ عَلَى إِحْدَى عَيْنَ الْوَاثِقِ أَنْكَ أَنْهُ أَنْ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ ، أَنْشَدَ ٱلْوَاثِقِ أَبْهَانَ أَبِي حَيَّةً ٱلنَّمَيْرِيِّ :

نَظَرْتُ كَأَنِّي مِنْ وَرَاء زُجَاجَةٍ

إِلَى ٱلدَّارِ مِنْ مَاءِ ٱلصَّبَابَةِ أَنظُرُ

فَقُلْتُ : وَإِلَى غَيْرِ الدَّارِ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* فَنَبَسَمَ ، ثُمَّ قَالَ لِوَزِيرِهِ : قَدْ قَا بَلَنِي هَذَا ٱلرَّجُلُ بِمَا لَا أُطِيقُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهِ بَعْدَهَا . فَانْظُرْ كُمْ مَبْلَغُ جَارِيهِ وَجِرَايتِهِ ، وَأَرْزَاقِهِ وَصِلاتِهِ ، فَاجْمَعْهَا ، وَأَقْطِعْهُ بِهَا إِقْطَاعاً بِٱلْأَهْوَاذِ ، وَأَخْرِجْهُ وَصِلاتِهِ ، فَاجْمَعْهَا ، وَأَقْطِعْهُ بِهَا إِقْطَاعاً بِٱلْأَهْوَاذِ ، وَأَخْرِجْهُ إِلَيْهَا ، وَسَلَاتِهِ ، فَالْتَمَسْتُ حَجَّاماً كَانَ فِي خِدْمَتِي فَقِيلَ : كُمْ وَتَبَيْعَ ('' فِي خِدْمَتِي ، فَقَيلَ : مَا يَشِيلَ : كُمْ فَقَيلَ : كُمْ يَعْمَ وَقَيلَ : كُمْ يَعْمَلُ ، فَالْتَمَسُوا حَجَّاماً كَانَ فِي خِدْمَتِي، فَقَيلَ : كُمْ يَغْمُ اللّهُ عَلَى السَّعْمَ وَقَيلَ : كُمْ يَعْمَلُ اللّهُ وَالْتَهِ فَقَيلَ : كُمْ يَعْمَلُ اللّهُ عَلَى السَّعْمَ وَالْتَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) بسط: جرأ وسر (٢) عبر: مضى

<sup>(</sup>٣) النكتة : النقطة البيضاء في الاسود

<sup>(</sup>١) تبيغ به الدم : ماج

حَاذِقًا ، وَتَقَدَّمُوا إِلَيْهِ بِقِلَّةِ ٱلْكَلَامِ ، وَتَرْكِ ٱلإنْبِسَاطِ ، فَأَتُونِي بِشَيْخِ حَسَنِ عَلَى غَايَةِ ٱلنَّظَافَةِ وَطِيبِ ٱلرِّبِحِ ، كَفِلَسَ بَيْنَ يَدَىَّ، وَأَخَذَ ٱلْغُلَامُ ٱلْمِرْآةَ ، فَلَمَّا أَخَذَ فِي إِصْلَاحٍ وَجْهِي، قُلْتُ لَهُ : أَثْرُكُ فِي هَذَا ٱلْمَوْضِعِ ، وَٱحْذِفْ فِي هَذَا ٱلْمَوْضِعِ، وَعَدُّلَ هَذِهِ ٱلشَّعَرَاتِ ، وَسَرِّحْ هَـذَا ٱلْمَكَانَ ، وَأَطَلْتُ ٱلْكَلَامَ وَهُوَ سَاكِتُ ، فَلَمَّا قَعَدَ لِلْحِجَامَةِ ، قُلْتُ لَهُ : ٱشْرُطْ فِي ٱلْجَانِبِ ٱلْأَيْمَنِ ٱثْنَتَى عَشْرَةً شَرْطَةً ، وَفِي ٱلْجَانِبِ ٱلْأَيْسَرِ أَرْبُعَ عَشْرَةَ شَرْطَةً ، فَإِنَّ ٱلدَّمَ فِي ٱلْجَانِبِ ٱلْأَيْسَرِ أَقَلُّ مِنْهُ فِي ٱلْأَيْمَنِ ، لِأَنَّ ٱلْكَبَدَ فِي ٱلْأَيْمَنِ ، وَٱلْحُرَارَةَ هُنَاكَ أَوْفَرُ ، وَٱلدَّمُ أَغْزَرُ ، فَإِذَا زَدْتَ فِي شَرْط ٱلْأَيْنِ ، ٱعْتَدَلَ خُرُوجُ ٱلدُّم مِنَ ٱلجَّا نِبَيْنِ ، فَفَعَلَ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ سَا كِتْ ، فَعَجِبْتُ مِنْ صَمْنِهِ ، وَقُلْتُ لِلْفُلَام : أَدْفَعْ إِلَيْهِ دِينَارًا ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ، فَرَدُّهُ ، فَقُلْتُ : ٱسْتَقَلَّهُ ، وَلَمَمْرِى إِنَّ ٱلْعُيُونَ إِلَى مِثْلِي مُمْتَدَّةٌ ، وَٱلطَّمَعَ مُسْتَحْكُمٌ فِي نَدِيمِ الْخُلِيفَةِ ، وَصَاحِبِ إِفْطَاعِهِ ، أَعْطِهِ دِينَاراً آخَرَ ، فَفَعَلَ ، فَرَدُّهُمَا وَأَبِي أَنْ يَأْخُذُهُمَا ، فَأَغْتَظْتُ وَقُلْتُ : \_ قَبَّحَكَ الله \_ ، أَنْتَ حَجَّامُ

سُوادٍ (')، وَأَكْثُرُ مَنْ نَجْاْسُ بَيْنَ يَدَيْكَ يَدْفَعُ لَكَ نِصْفَ دِرْهُم، وَأَنْتَ نَسْنَةَلِ مَادَفَعْتُ إِلَيْكَ ﴿ فَقَالَ : وَحَقِّكَ مَارَدَدْتُهَا دِرْهُم، وَأَنْتَ نَسْنَةَلِ مَادَفَعْتُ إِلَيْكَ ﴿ فَقَالَ : وَحَقِّكَ مَارَدَدْتُهَا السِيقَالَالًا، وَلَكِنْ نَحْنُ أَهْلُ صِنَاعَة وَاحِدَةٍ ، وَأَنْتَ أَحْدَقُ مِنْ أَهْلِ صِنَاعَتِي مِنْي ، وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَرَانِي وَأَنَا آخُذُ مِنْ أَهْلِ صِنَاعَتِي أَجْرَةً أَبْدًا ، فَأَخْجَلَنِي وَأَنْصَرَفَ وَكُمْ يَأْخُذْ شَيْئًا.

فَلَمّا كَانَ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ ، خَرَجْتُ لِمِثْلِ مَا خَرَجْتُ لِمِثْلِ مَا خَرَجْتُ لِلْهِ فِي الْعَامِ الْمَاضِي ، وَاحْتَجْتُ إِلَى نَقْصِ الدَّمِ ، فَقُلْتُ لِغُلَامِي : اُذْهَبْ فِجَنْهَا بِذَلِكَ الْخُجَّامِ ، فَقَدْ عَرَفَ الْخُدْمَةَ ، لِغُلَامِي : اُذْهَبْ فِجَنْهَا بِذَلِكَ الْخُجَّامِ ، فَقَدْ عَرَفَ الْخُدْمَةَ ، وَقَدِ انْصَرَفَ تِلْكَ الدَّفْعَةَ وَلَمْ يَأْخُدْ شَيْئًا ، وَلَعَلّهُ قَدْ نَسِيمًا ، فَيَقَعَ بِرُّنَا (٢) مِنْهُ عَلَى حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَامَّا جَلَسَ بَيْنَ يَدَى ، وَأَصْلَحَ وَجْهِى الْإِصْلاحَ الَّذِي كُنْتُ أَوْقَفْتُهُ عَلَيْهِ ، وَكَمّ يَوْنَ اللهِ ، أَنْتَ يَدَى كُنْتُ أَوْقَفْتُهُ عَلَيْهِ ، وَكَرَى كُنْتُ أَوْقَفْتُهُ عَلَيْهِ ، وَحَجْمَنِي أَحْسَنَ حِجَامَةٍ ، فَلَمّا فَرَغَ ، قُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ ، أَنْتَ وَحَجَمَنِي أَحْسَنَ حِجَامَةٍ ، فَلَمّا فَرَغَ ، قُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ ، أَنْتَ وَالْعَنْ مَا كُنْتُ أُونَ اللهِ ، أَنْتَ وَحَجَمَنِي أَحْسَنَ حِجَامَةٍ ، فَلَمّا فَرَغَ ، قُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ ، أَنْتَ وَالْعَمْ سُوادٍ ، فَمِنْ أَيْنَ لِكَ هَذَا الْخِذْقُ مِهَ إِلَيْهِ الْعَامِ الْمَاضِي ، فَتَعَلَّانَ : وَكَكِنَ حَجَامَةً ، فَقَالَ : وَحَقِّكَ مَا كُنْتُ أُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَيْئًا ، وَلَكِنَ حَجَامَةً ، فَقَالَ : وَحَقِّكَ مَا كُنْتُ أُولَا إِلَاهُ مِنْ أَيْنَ لِكَ هَذَا اللهِ الْعَامِ الْعَامِ الْمَاضِي ، فَتَعَلَّانَ اللهِ الْمَاضِي ، فَتَعَلَّمْ أَلْهُ إِلَيْفَةِ الْمَانِي ، وَلَكِنَ عَجَامَةً ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) سواد الناس : عامتهم

<sup>(</sup>٢) البر: المطية

مِنْهُ هَذَا ، فَضَحِكْتُ مِنْهُ ، وَأَمَرَتُ لَهُ بِنَلَاثِينَ دِينَارًا ، مَعَ مَاتَمَّ لَهُ بِنَلَاثِينَ دِينَارًا ، مَعَ مَاتَمَّ لَهُ مِنْ مَعَارِيضِ (١) كَلَامِهِ فِي ٱلدَّفْعَنَيْنِ جَمِيعًا .

وَأَنْشَدَ جَحْظَةُ فِي أَمَالِيهِ لِنَفْسِهِ ، يَرْثِي حَمْدُونَ ٱلنَّدِيمَ ، كَذَا قَالَ ، وَلَمْ يُعَيِّنْهُ :

أَيَعْذُبُ مِنْ بَعْدِ أَبْنِ حَمْدُونَ مَشْرَبْ لَا مَنْ بَعْدَ الصَّفَاءِ ٱلْمَشَارِبُ ؟

أُصِبْنَا بِهِ فَاسْتَأْسَدَ (٢) الضَّبْعُ بَعْدَهُ وَمِنْ أَنَاسٍ عَقَادِبُ وَدَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنَاسٍ عَقَادِبُ

وَقُولًا ۗ وَجُهُ ٱلدَّهْرِ بَعْدُ وَفَاتِهِ فَهُوَ قَاطِبُ وَفَاتِهِ فَهُوَ قَاطِبُ فَهُوَ قَاطِبُ

عِنَ أَلِجُ ٱلْبَابَ ٱلشَّدِيدَ حِجَالُهُ إِذَا ٱزْدَجَمَتْ يَوْمًا عَلَيْهِ ٱلْمُوَاكِثُ

عِمَنْ أَبْلُغُ ٱلْغَايَاتِ ، أَمْ مَنْ بِجَاهِهِ

أَنَالُ وَأَحْوِى (٢) كلُّ مَا أَنَا طَالِبُ ٢٤

<sup>(</sup>١) المعاريش : جمع المعراض : التورية بالشيء عن شيء آخر

<sup>(</sup>٢) استأسد: صار كالاسد

<sup>(</sup>٣) كانت بالاصل : وأهوى 6 وليس هنا محلها

فَأَصْبَحْتُ خِلْفَ ٱلْبَبْتِ، خَلْفَ جِدَارِهِ

وَ بِٱلْأَمْرِ مِنِّى يَسْتَعِيذُ ٱلنَّجَائِبُ وَقَالَ جَحْظَةُ فِي أَبِي جَعْفَرِ بْنِ حَمْدُونَ ، وَلَا أَعْرِفَهُ إِلَّا

أَنَّهُ كَذَا ، أُوْرَدُهُ فِي أَمَالِيهِ :

أَبًا جَعْفُو لَا تَنَالُ ٱلْعُلَا

بِتِيمِكَ فِي ٱلْمَجْلِسِ ٱلْمُاشِدِ

وَلَا بِغُلَامً كَبَدْرِ ٱللَّمَا

مِ رُكِّبَ فِي غُصُنٍ مَا يُدِ

وَلَا بَازَيَارَ إِذَا مَا أَتَ

ال يَغْطِرُ (١) بِالذِّرِّ: وَٱلصَّائِدِ

وَكُيْفَ وَمَالَكَ مِنْ شَاكِرِ

وَكَيْفَ وَمَالَكَ مِنْ حَامِدِ ?؟

أَتَذْكُرُ إِذْ أَنْتَ تَحْتَ ٱلزَّمَا

نِ وَحِيدٌ بِلَا دِرْهُمْ وَاحِدِ \* وَحَيدٌ بِلَا دِرْهُمْ وَاحِدِ \* وَحَيدٌ بِلَا دِرْهُمْ وَاحِدِ \* وَمَّدَ أَلَّهِ وَكَدَّتُ جَحْظُةُ فِي أَمَالِيهِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ ٱللهِ أَبْنُ خَدُونَ : حَسَبْتُ مَا وَصَلَيْ " بِهِ ٱلْمُتُوكِّلُ فِي مُدَّةٍ أَبْنُ خَدُونَ : حَسَبْتُ مَا وَصَلَيْ " بِهِ ٱلْمُتُوكِلُ فِي مُدَّةٍ

<sup>(</sup>١) يخطر : يتمايل ويتبختر (٢) وصله بكذا : أحسن اليه به

## ﴿ ٢٣ - أَحْدُ بْنُ أَبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ \* ﴾

ٱللَّوْلُوِيُّ ، أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ ٱلزَّبِيدِيُّ : وَمِنْ نُحَاةِ اللَّوْلُولِيُّ : وَمِنْ نُحَاةٍ اللَّقَيْرَ وَالْ الْبُلُهُ أَبِي عَاصِمٍ ، وَكَانَ مِنَ ٱلْدُامَاء ٱلنَّقَّادِ فِي

احمد ابن ابرهیم الاؤلؤی

<sup>(</sup>١) النيف : الزيادة ، يتال عشرة ونيف ، وكل مازاد على العقد فنيف الى أن يبلغ العقد النانى ، ولا تستعمل لفظة نيف الا بعد عقد ، فيقال : عشرة ونيف ومائة ونيف والف ونيف ، ولكن لايقال : خسة عشر ونيف

<sup>(</sup>١) راجع بنية الوطة ص ١٢٧

ٱلْعَرَبِيَّةِ وَٱلْغَرِيبِ وَٱلنَّحْوِ وَٱلِّفْظِ وَٱلْقِيَامِ بِشَرْحِ أَكْثَرِ دُوَاوِينِ ٱلْعَرَبِ

مَاتَ فِيمَا ذَكَرُهُ ٱلرَّبِيدِيُّ ، سَنَةً نَمَانِي عَشْرَةً وَالَا بِمِائَةٍ وَلَهُ سِتَ وَأَدْبَعُونَ سَنَةً ، وَكَانَ كَنْبِرَ ٱلْمُلَازَمَةِ لِأَبِي مُحَدِّدِ الْمُكَافُوفِ النَّحْوِيِّ ، وَعَنْهُ أَخَذَ ، وَكَانَ صَادِقاً فِي عِلْمِهِ وَبَيَانِهِ لِمَا يُسْأَلُ عَنْهُ ، وَلَهُ تَأْلِيفٌ فِي الضَّادِ وَالطَّاءِ حَسَنُ وَبَيَانِهِ لِمَا يُسْأَلُ عَنْهُ ، وَلَهُ تَأْلِيفٌ فِي الضَّادِ وَالطَّاءِ حَسَنُ يَكُنُ ، وَكَانَ أَبُوهُ مُوسِراً ، فَلَمْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ ، وَكَانَ أَبُوهُ مُوسِراً ، فَلَمْ يَكُنْ يَكُنْ عَلَى طَلَبِ الْخَدِيثِ وَالفَقِهُ ، وَهُو الشَّعْرَ فِي آخِرِ عُمُرهِ ، وَأَقْبَلَ عَلَى طَلَبِ الْخَدِيثِ وَالْفَقْهِ ، وَهُو الشَّعْرَ فِي آخِرِ عُمُرهِ ، وَأَقْبَلَ عَلَى طَلَبِ الْخَدِيثِ وَالْفَقْهِ ، وَهُو الْقَائِلُ :

أَيَا طَلَلَ ٱلْحِيِّ ٱلَّذِينَ تَحَمَّلُوا

بِوَادِي ٱلْنَضَاء كَيْفَ ٱلْأَحِبَّةُ وَٱلْحَالُ

وَكَيْفَ فَضِيبُ ٱلْبَانِ وَٱلْقَمَرُ ٱلَّذِي

بِوَجْنَتِهِ مَا ﴿ ٱلْمَلَاحَةِ سَيَّالُ

كَأَنْ لَمْ تَدُرْ مَا يَيْنَنَا ذَهَبِيَّةٌ (١)

عَبِيرِيَّةُ (٢) ٱلْأَنْفَاسِ عَذْرَا ﴿ سَلْسَالُ

<sup>(</sup>١) خر لونها كالذهب

<sup>(</sup>٢) العبير: أخلاط من الطيب

وَكُمْ أَنُوسَدُ ('') نَاعِمًا بَطْنَ كَانَّة وَكُمْ أَنُوسِدٌ ('') نَاعِمًا بَطْنَ كَانَّة مَعَ ٱللَّيْلِ سِرْبَالُ ('') فَيَانَتُ ('') بِهِ عَنِّي وَكُمْ أَدْرِ بَغْنَة فَلَا سِرْبَالُ ('') فِي عَنِّي وَكُمْ أَدْرِ بَغْنَة فَلَا اللَّهُ وَلَا لَبَيْنِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَنَّالُ فَلَمَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُولِي الللللللِهُ اللللَّهُ الللللللِهُ اللللللْمُ الللللللللِهُ الللللْمُولِي الللللللل

ذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ عَلِيُّ بْنُ الْخُسَيْنِ، فِي كِتَابِهِ (١)، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُخَمَّدٍ الْقَاضِي، الْمَعْرُوفُ بِالْخَابِجِيِّ، ابْنِ أَخْتَ عَلَّويَةَ الْمُعَنِّي ، وَكَانَ تَيَّاهًا (١١) صَلِفًا (١١) ، فَتَقَلَّدَ أَخْتِ عَلُويَةَ الْمُعَنِّي ، وَكَانَ تَيَّاهًا (١١) صَلِفًا (١١) ، فَتَقَلَّدَ

<sup>(</sup>١) توسد ذراعه : نام عليه وجعله كالوسادة له

<sup>(</sup>٢) السريال: القميص أوكل ما يلبس (٣) بان عنه: القطع عنه وفارقه

<sup>( ۽ )</sup> الطوارق : جمع الطارقة : الداهية (٥) صرفالدهر وصروقه : نوائبه وحدثانه

<sup>(</sup>٦) استقل القوم: أرتحلوا (٧) الظمن : جم الظمينة : الهودج

<sup>(</sup> ٨ ) الحدوج : جم الحدج : ما تركب فيه النساء على البعير كالهودج

<sup>(</sup>٩) الاغاني 6 الجزء العاشر (١٠) التياه : المتكبر

<sup>(</sup>١١) الصلف : الذي يتمدح بما ليس فيه أو عنده

فِي خِلَافَةِ ٱلْأَمِينِ قَضَاءَ ٱلشَّرْقِيَّةِ ، وَكَانَ يَجْلِسُ إِلَى أُسْطُوانَةٍ (١) مِنْ أَسَاطِينِ ٱلْجَامِعِ ، فَيَسْتَنِدُ إِلَيْهَا بِجَمِيعِ بَدَنِهِ وَلَا يَتَحَرَّكُ ، فَإِذَا تَقَدُّمُ إِلَيْهِ ٱلْخُصْمَانِ أَ قَبَلَ عَلَيْهِمَا بِجَمِيعٍ جَسَدِهِ، وَتَرَكَ ٱلْاِسْتَنِادَ ، حَتَّى يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ يَعُودَ لِحَالِهِ ، وَعَمَدَ بَعْضُ ٱلْمُجَّانِ (1) إِلَى رُقْعَةً مِنَ ٱلرِّقَاعِ (1) ٱلَّتِي يُكُنَّبُ فِيهَا ٱلدَّعَاوَى، فَأَلْصَقَهَا فِي مَوْضِعِ دَنِّيَّتِهِ بِالدِّبْقِ ('' فَلَمَّا جَاسَ ٱخْليجِيُّ إِلَى ٱلسَّارِيَةِ ، وَتَمَكَّنَ مِنْهَا ، وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ ٱلْخُصُومُ ، وَأَقْبَلَ إِلَيْهِمْ (٥) بِجَمِيع جَسَدِهِ ، كُمَا كَانَ يَفْعَلُ ، انْكَشَفَ رَأْسُهُ ، وَبَقِيَتِ ٱلدِّنيَّةُ مَوْضِعِهَا مَصْلُوبَةً مُلْتَصِقِةً ، فَقَامَ ٱلْخُليجيُّ مُغْضَبًا ، وَعَلِمَ أَنَّهَا حِيلَةٌ عَلَيْهِ وَقَعَتْ ، فَغَطَّى رَأْسَهُ بِطَيْلُسَانِهِ (1) وَتُرَكَّهَا مَكَانَهَا ، حَتَّى جَاءَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ (٧) فَأَخَذَهَا ، فَقَالَ بَعْضُ شَعْرَاء عَصْرهِ:

<sup>(</sup>١) الاسطوانة : السارية والممود والكلمة أجنبية

<sup>(</sup>٢) المجان : جمع الماجن : من مزح وقل حياء كأنه صلب وجهه كالمجن

<sup>(</sup>٣) الرقاع : جمع الرقعة : القطمة من الورق

<sup>(؛)</sup> الدبق : غراء لصيد الطير الدنية الفاضي قلنسوته

 <sup>(</sup>٥) تروى بالاغانى: اليهم فى الاصل — اليهما والاغانى أصح

<sup>(</sup>٦) الطيلسان :كساء أخفر يليسه الحواص من المشايخ والعلماء ، وهو من لباسالحجم

<sup>(</sup>٧) يروى بالاغانى أعوانه

إِنَّ ٱلْخُلِيجِيِّ مِنْ تَتَأْيُهِ أَثْقُلُ بَادٍ لَنَا بِطَلْعَتِهِ مَا تِيهُ ذِي نَخُوَةٍ مُنَاسِبَةٍ (١) َ بَيْنَ أَخَاوِينِهِ وَقَصْعَتِهِ يُصَالِحُ ٱلْخُصْمُ مَنْ يُخَاصِمُهُ خَوْفًا مِنَ ٱلْجُوْرِ فِي قَضِيتُهِ لَوْ لَمْ تُدَيِّقُهُ (٢) كُفُّ قَانِصِهِ (١) لَطَارَ فِيهَا عَلَى رَعِيتِّهِ وَاشْتَهَرَتِ ٱلْأَبْيَاتُ وَٱلْقِصَّةُ بَبَغْدَادَ ، وَعَمِلَ لَهَا عَلَّويَةُ حِكَايَةً أَعْطَاهَا الرَّفَانِينَ (1) وَ ٱلمُخَنَّثِينَ ، فَأَخْرَجُوهُ مِنْهَا (0) وَكَانَ عَلُّويَةُ يُعَادِيهِ لِمُنَازَعَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمُا فَفَضَحَهُ ، وَاسْتَعْنَى ٱلْخُليجِيُّ مِنَ ٱلْقَضَاء بَبَغْدَادَ ، وَسَأَلَ أَنْ يُولِّى بَعْضَ ٱلْكُورَ (٧) ٱلْبَهِيدَةِ ، فَوُلِّي جُنْدَ دِمِشْقَ أَوْ حِمْصَ ، فَلَمَّا وَلِيَ ٱلْمَأْمُونُ ٱلْحُالَافَةَ ، غَنَّاهُ عَلُّويَةُ بِشِعْرِ ٱلْخُلِيجِيِّ ، وَهُوَ : بَرِثْتُ مِنَ ٱلْإِسْلَامِ ، إِنْ كَانَ ذَا الَّذِي تَقَوَّلُهُ ٱلْوَاشُونَ عَنَّى كُمَّ قَالُوا وَلَكِنَّهُمْ ، لَمَّا رَأُولُ ِ غَرِيَّةً بهَجْرِي ، تَسَاعَوْا (٧) بِالنَّمْيِمَةِ وَٱحْتَالُوا

<sup>(</sup>١) روى بالاغانى : ما إن لذى نخوة مناشبة

<sup>(</sup>٢) تدبقه: تصطاده بالدبق (٣) تروى بالافاتى: قابضة

<sup>(؛)</sup> زفن: رقس ، وتروى بالاغانى الدفانين (ه) تروى بالاغانى فيها

<sup>(</sup>٦) الكور : جم الكورة : البقعة التي نجتم فيها المساكن في القرى

<sup>(</sup>٧) تروى بالافاني تواصوا

فَقَدْ صِرْتِ أَذْنَا لِلْوُشَاةِ سَمِيعَةً

يَنَالُونَ مِنْ عِرْضِي ، وَلَوْ (١) شِئْتِ مَا نَالُوا

فَقَالَ لَهُ ٱلْمَأْمُونُ : مَنْ يَقُولُ هَذَا ٱلشِّعْرَ } قَالَ : قَاضِي دِمَشْقَ، فَأَمَرَ ٱلمَأْمُونُ بِاحْضَارِهِ ، فَكَتَبَ إِلَى وَالِى دِمَشْقَ بِإَحْضَارِهِ أَنْ مَكْتَبَ إِلَى وَالِى دِمَشْقَ بِإِحْضَارِهِ (") ، فَكُتُبِ فَأَشْخِصَ (") ، وَجَاسَ ٱلْمَأْمُونُ لِإِحْضَارِهِ (") ، وَجَاسَ ٱلْمَأْمُونُ لِلشَّرْبِ ، وَأَحْضَرَ عَلُّويَةَ ، وَدَعَا بِالْقَاضِي ، فَقَالَ لَهُ : أَنْشِدْنِي فَوْلُكَ :

بَوِئْتُ مِنَ ٱلْإِسْلَامِ ، إِنْ كَانَ ذَا الَّذِي تَقَوَّلُهُ ('' ٱلْوَاشُونَ عَنَّى ، كَمَا قَالُوا تَقَوَّلُهُ ('' ٱلْوَاشُونَ عَنَّى ، كَمَا قَالُوا فَقَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، هَـذَا تَثَيْءٌ ('' قُلْتُهُ مُنْذُ ('' فَقَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، هَـذَا تَثَيْءٌ (' قُلْتُهُ مُنْذُ ('' فَقَالَ مَيْءٌ وَوَرَّنُكَ مِيرَاتُ سَنَةٍ ، وَأَنَا صَيِّ ، وَالَّذِي أَ كُرَمَكَ بِإِلْحَالَافَةِ ، وَوَرَّنُكَ مِيرَاتُ

النُّبُوَّةِ ، مَا قُلْتُ شِعْرًا مُنْذُ أَكْنَرَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا فِي أَنْدُو أَوْ عِنَابِ صَدِيقٍ ، فَقَالَ لَهُ : إِجْاسِ ، خَاسَ ، فَنَاوَلَهُ وَمُدَو أَوْ عِنَابِ صَدِيقٍ ، فَقَالَ لَهُ : إِجَاسِ ، خَاسَ ، فَنَاوَلَهُ قَدَحًا مِن نَبِيدٍ كَانَ فِي يَدِهِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَا غَيَّرَتُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَا غَيَّرَتُ ٱلْمُاءَ بِشَيْءً فَطُ مِمَّا يُخْنَلَفُ فِي تَحْلِيلِهِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَا غُيَّرَتُ ٱلْمُاءَ بِشَيْءً فَطُ مِمَّا يُخْنَلَفُ فِي تَحْلِيلِهِ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) بالافاني : وإن (٢) بالافاني : بأشخاصه (٣) شخص من البلد : ذهب

<sup>(</sup>١) بالافاني: أثاك به (٥) بالافاني: هذه أييات

<sup>(</sup>٦) كلام غير منهوم مع بقية قوله ولىله مذكـذا سنة

لَعْلَاكَ ثُويِدُ نَبِيدَ التَّمْوِ أَوِ ٱلرَّبِيبِ ﴿ فَقَالَ : لَا ، وَاللهِ يَا أَمِيرُ الْهُ وَمِنْ يَدِهِ ، الْمُؤْمِنِينَ مَا أَعْوِفُ شَيْئًا مِنْهَا ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ مِنْ يَدِهِ ، وَقَالَ : أَمَا وَاللهِ لَوْ شَرِبْتَ ('' هَذَا لَضَرَبْتُ عُنْقُكَ ، وَلَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ صَادِقَ فِي فَوْلِكَ كُلّهِ ، وَلَكَنِ لَا يَتَوَلَّى لِي ('' فَلَا تُمَا رَبُولُ بِي فَوْلِكَ كُلّهِ ، وَلَكِن لَا يَتَوَلَّى لِي ('' فَلَا يَا رَبُولُ فَي فَوْلِكَ كُلّهِ ، وَلَكِن لَا يَتَوَلَّى لِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) يروى بالاغانى : لو شربت شيئا من هذا

<sup>(</sup>٢) يروى بالافاني : لا يتولى لى القضاء

 <sup>(\*)</sup> لم يترجم له فيما علمنا إلا ياقوت

قَالَ الْخَاكِمُ : حَدَّ ثَنِي أَبُو حَامِدٍ الْفَارِسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْفَارِسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْفَسَيْنِ زَّكُرِيًّا قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَ بِي بَكْرٍ ثُمَّتَ دَاوُدَ أَبُو الْفُسَيْنِ زَّكُرِيًّا قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَ بِي بَكْرٍ لَمُحَلِّدٍ دَاوُدَ أَبُو الْفَرَيْنِ عَلِي الْإِصْبُهَا فِي أَلْفَقِيهِ ، وَهُو يَكُنْبُ إِلَى بَعْضِ إِخْوَانِهِ إِبْهُ مِنْ الْإَصْبُهَا فِي أَلْفَقِيهِ ، وَهُو يَكُنْبُ إِلَى بَعْضِ إِخْوَانِهِ إِبْهَذِهِ الْأَبْيَاتِ :

جُعِلْتُ فِدَاكَ ، قَدْ طَالَ أَشْتِياقَ

فَعَادَ عَلَى نَصْحُكُمُ وَبَالًا

﴿ ٢٥ – أَحْمَدُ بْنُ ٱبْوَاهِيمَ بْنِ مُعَلِّى بْنِ أَسَدٍ ٱلْدَمِّيُّ \* ﴿ أَحدبن سلى

أَبُو بِشْرٍ ، ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ فِي مُصَنِّفِي الْأُوسِيُّ فِي مُصَنِّفِي الْإِمَامِيَّةِ ، قَالَ : وَالْعَمُّ هُوَ مُرَّةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ حَنْظَلَةً بْنِ زَيْدٍ مَنَاةً ، وَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي تَنُوخَ بِالْحُافِ (٢) وَسَكَنُوا زَيْدٍ مَنَاةً ، وَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي تَنُوخَ بِالْحُافِ (٢) وَسَكَنُوا

<sup>(</sup>١) أوليس الاوفق ولست

<sup>(</sup>٢) الحلف: العد ، والصداقة

<sup>(</sup>١) راجع النجوم الزاهرة ج ٢ ص ٣٨٨

أحمد الجفر

ٱلْأَهْوَازَ وَكَانَ مُسْتَمْلِيَ أَبِي أَحْمَدَ الْجُلُودِيّ ، وَسَمِعَ كُنْبُهُ مُ كُلَّمَا وَرَوَاهَا ، وَكَانَ ثِقَةً فِي حَدِينِهِ ، حَسَنَ ٱلتَّصْنِيفِ ، وَأَكْنَرَ الرَّوَايَةَ عَنِ الْعَامَّةِ وَٱلْأَخْبَارِيِّيْنَ ، وَكَانَ جَدُّهُ ٱلْمُعَلَّى وَأَلْخَبَارِيِّيْنَ ، وَكَانَ جَدُّهُ ٱلْمُعَلَّى ابْنُ أَسَدٍ مِنْ أَصْحَابِ صَاحِبِ الزَّنْجِ ، المُخْتَصَيِّنَ بِهِ ، وَدُوِيَ ابْنُ أَسَدٍ مِنْ أَصْحَابِ صَاحِبِ الزَّنْجِ ، المُخْتَصِيِّنَ بِهِ ، وَدُوِي عَنْهُ ، وَعَنْ عَيْهِ أَسْدِ بْنِ الْمُعَلَّى أَخْبَارُ صَاحِبِ الزِّنْجِ ، وَلَهُ عَنْهُ ، وَعَنْ عَيْهِ أَسْدِ بْنِ الْمُعَلِّى أَخْبَارُ صَاحِبِ الزِّنْجِ ، وَلَهُ التَّادِيخِ الرَّنْجِ ، وَلَهُ التَّادِيخِ الرَّنْجِ ، كَتَابُ أَلْفَرْقِ وَهُو كَتَابُ عَلِي مَنْ عَرِيبُ التَّادِيخِ الزَّنْجِ ، كِتَابُ الفَرْقِ وَهُو كَتَابُ عَلِي مَنْ عَرِيبُ الْعَالَمِ صَاحِبِ الزَّنْجِ ، كِتَابُ الْفَرْقِ وَهُو كَتَابُ عَلِي مَنْ عَرِيبُ أَلْفَرْقِ وَهُو كَتَابُ عَلِي مَنْ عَرِيبُ الْعَالَمِ مَا اللَّهِ الْعَالَمِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ وَهُو كَتَابُ عَبَائِبِ الْعَالَمِ الْعَلَوِي الْمُعَلِّي الْعَالَمِ الْعَالَمِ اللَّهُ الْمَالِي الْعَالَمِ السَيِّدِ الْمُعْتِرِ ، كِتَابُ الْفَرْقِ وَهُو كَتَابُ عَبَائِبِ الْعَالَمِ اللَّهُ الْعَرْقِ وَهُو كَتَابُ عَبَالِهِ الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْعَلَادِ السَيِّدِ الْمُعْتِرِي ، كِتَابُ عَبَائِبِ الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْعَلَادِ السَيِّدِ الْمُعْتِي ، كِتَابُ عَبَائِهِ الْعَالَمِ الْعَالَمُ الْعَلَى الْعَلَادِ الْعَلَالِ الْعَلَادِ الْعَلَالِي الْعَلَادِ اللْعَلَادِ اللْعَلَادِ الْعَلَادِ الْعَلَالِهُ الْعَلَادِ اللْعَلَادِ الْعَلَادِ اللْعَلَادُ

﴿ ٢٦ – أَحْمَدُ بْنُ ٱسْحَاقَ ، يُعْرَفُ بِالْجُفْرِ \* ﴾

حِنْبَرِيُّ ٱلنَّسَبِ، مِصْرِيُّ ٱلدَّادِ ، لَمْ أَجِدْ لَهُ ذِكْرًا إِلَّا فِي كِتَابِ أَبِي بَكْدٍ ٱلزَّبِيدِيِّ، فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فِي ثُمَّاةِ مِصْرَ فَالَ : وَمَاتَ سَنَةَ ثَلَا بِمِائَةٍ وَوَاحِدٍ

<sup>(</sup>١) المناقب: جمع المنقبة: المفخرة 6 والفعل الكريم 6 وما عرف به الانسان من الخصال الحميدة والاخلاق الجميلة

<sup>(\*)</sup> راجع بنية الوعاة ص ١٢٨

ذَكِرَهُ مُكَدَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ٱلنَّدِيمُ ، وَقَالَ : لَهُ مِنَ النَّصَانِيفِ : كِتَابُ دِيوانِ رَسَائِلِهِ ، نَحُو أَلْفِ وَرَقَةٍ ، اَنتَصَانِيفِ : كِتَابُ دِيوانِ رَسَائِلِهِ ، نَحُو أَلْفِ وَرَقَةٍ ، بَحْتُوى عَلَى كُلِّ حَسَنٍ مِنَ ٱلرَّسَائِلِ . كِتَابُ ٱلطَّبِيخِ ، كِتَابُ طَبَقَاتِ الْمُجْمُوعِ الْمَنقُولِ مِنَ طَبَقَاتِ الْمُجْمُوعِ الْمَنقُولِ مِنَ الْمُجَمُوعِ الْمَنقُولِ مِنَ الرَّقَاعِ ، يَشْتَمِلُ عَلَى سَمَاعَاتِهِ مِنَ ٱلْمُلَاءِ وَمَا شَاهَدَ مِنْ أَلْرُقَاعِ ، يَشْتَمِلُ عَلَى سَمَاعَاتِهِ مِنَ ٱلْمُلَاءِ وَمَا شَاهَدَ مِنْ أَنْفُسٍ ، كِتَابُ رَسَائِلِهِ إِلَى أَخْبَادِ الْجُلَّةِ (" كِتَابُ صِفَةٍ النَّفْسِ ، كِتَابُ رَسَائِلِهِ إِلَى إِلَى إِخْوَانِهِ .

قَالَ ٱلْمُرْذُبُانِيُّ فِي ٱلْمُعْجَمِ : وَجَدُّهُ ٱلْخُصِيبُ بْنَ

<sup>(</sup>١) الجلة : جمع الجليل : العظيم القدر ، أو المتقدم في السن

<sup>(</sup>١ ٨٨ راجع فهرست ابن النديم ص ١٨٠ راجع بغية الوعاة ص ١٨٨

عَبْدِ ٱلْحُمِيدِ صَاحِبُ مِصْرَ ، وَأَصْلُهُمْ مِنَ ٱلْمَزَادِ ، وَهُوَ ٱلْقَائِلُ :

> خَبْرُ ٱلْكَلَامِ فَآمِيلٌ عَلَىٰ كَثَيرِ دَلِيلٌ وَٱلْعَيْ مَعْنَى فَصِيرٌ بَحْوِيهِ لَفْظٌ طَوِيلُ وَفِي ٱلْكَلَامِ عُيثُونٌ (١) وَفِيهِ قَالٌ وَقِيلُ وَلِلْبَلَيْمِ فُصُولٌ وَلِلْمَيِ فَضُولٌ وَلِلْمَيِ فَضُولُ وَلِلْمَيِ فَضُولُ وَلِلْمَيِ فَضُولُ وَلِلْمَي قَالًا فَضُولُ وَلِلْمَا اللّهِ فَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ أَيْضًا :

لَّا تَجُعْاَنْ بُعْدٌ دَارِي مُخَسِّساً (٢) لِنَصِيبِ فَرُبَّ شَخْصٍ بَعِيدٍ إِلَى الْفُؤَادِ قَرِيبِ (٣) وَرُبَّ شَخْصٍ قَرِيبٍ إِلَى الْفُؤَادِ قَرِيبِ (٣) وَرُبَّ شَخْصٍ قَرِيبٍ إِلَيْهِ غَيْرُ حَبِيبِ مَا الْقُرْبُ وَالْبُعْدُ إِلَّا مَا كَانَ بَيْنَ الْقُلُوبِ

وَلَهُ يَمْدَحُ كَاتِباً: وَإِذَا نَمْنَمَتْ ('' بَنَانُكَ خَطَّا

وَمُوبًا عَنْ إِصَابَةٍ وَسَدَادِ

<sup>(</sup>۱) عيون الشيء: خياره (۲) من الحسة (۳) كان الصواب أن يفال قريب بالرفع لاتها خير شخص والى الفؤاد متعلق بها ولكن الكسر جاء لاجل القافية وهذا الابطاء وهو عيب من عيوب القافية (٤) نمنهه: زخرفه وقشه وزينه

عَجِبَ ٱلنَّاسُ مِنْ بَيَاضِ مَعَانٍ ثَجُنْنَى مِنْ سَوَادِ ذَاكَ ٱلْمِدَادِ وَلَهُ أَيْضًا :

مَاذَا أَقُولُ لِمَنْ إِنْ ذُرْتُهُ حَجَبَا(١)

وَ إِنْ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ مُكْرَهاً عَتَبًا وَ إِنْ أَرَدْتُ خَلَاصاً مِنَ تَعَتَّبِهِ

ظُلْماً ، فَعَاتَبْتُهُ فِي فِعْلِهِ غَضْبِا

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْنَى : كَانَ أَحْمَدُ بْنُ إِنْ اَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُعْرِفَةَ بِالشَّعْرِ ، وَكَانَ مِنَ الْمُعْرِفَةَ بِالشَّعْرِ ، وَكَانَ مِنَ الْمُعْرِفَةَ بِالشَّعْرِ ، وَكَانَ مِنَ الظَّرَفَاءِ الْخُلْعَاءُ ، قَالَ لِي مَرَّةً : يَا أَبَا الْعَبَّاسَ ، مَا بَنَاتُ تَخْرٍ ؟ الظَّرَفَاءِ الْخُلْعَاءُ ، قَالَ لِي مَرَّةً : يَا أَبَا الْعَبَّاسَ ، مَا بَنَاتُ تَخْرٍ ؟ فَقُلْتُ : بَنَاتُ « نَخْرٍ » سَحَائِبُ بِيضٌ يَأْتِينَ قَبْلَ الصَيْفِ ، فَقُلْتُ : بَنَاتُ « نَخْرٍ » سَحَائِبُ بِيضٌ مَا بَيْنَ قَبْلَ الصَيْفِ ، فَقُلْتُ إِيضٍ اللّهَ عَرَبِي اللّهَ عَلَى الصَّيْفِ ، لَكُونَ فَقَالَ لِي : قَلْبُكَ عَرَبِي . لَا مَاءَ فِيهِ فَيَسُودَ وَيَتَغَيَّرُ ، فَقَالَ لِي : قَلْبُكَ عَرَبِي .

وَاسْتَهْدَى مِنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كَتِنَابُ حُدُودِ الْفَرَّاءِ، فَأَهْدَاهُ وَكَنَبَ عَلَى ظَهْرِهِ :

خُذُهُ قَقَدُ سُوِّغْتُ مِنْهُ مُشَّبًّا

بِالرَّوْضِ أَوْ بِأُ لْبُرْدِ فِي تَفْوِيفِهِ (")

<sup>(</sup>١) لعل المفعول محذوف أى حجبني والا فالبناء للمجهول

<sup>(</sup>٢) تفويف الثوب: طيه طبقات منظمة

نُظِمَتْ كُمَا نُظْمَ ٱلسَّحَابُ سُطُورُهُ

وَتَأَنَّقَ ٱلْفَرَّا ﴿ فِي تَأْلِيفِهِ

وَشَكَانُهُ وَنَقَطْتُهُ فَأَمِنْتُ مِنْ

تَصْحِيفِهِ (١) وَنَجُوْتُ مِن تَحْرِيفِهِ

بِسْتَانُ خَطٍّ غَيْرَ أَن ۗ إِعَارَهُ

لَا نُجْنَنَىٰ إِلَّا بِشَكْلِ حُرُوفِهِ

﴿ ٢٨ – أَحْمَدُ بْنُ أَبِي ٱلْأَسْوَدِ ٱلْقَيْرَوَانِيُّ \* ﴾

ذَكَرَ الزَّبِيدِيُّ فَقَالَ: كَانَ عَايَةً فِي النَّحْوِ وَ اللَّغَةِ ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَهْدِيِّ، وَلَهُ تَصَانِيفُ فِي النَّحْوِ وَالْغَرِيبِ، وَمُؤَلِّفَاتُ حِسَانٌ وَكَانَ شَاعِراً مُجِيداً:

﴿ ٢٩ - أَحْمَدُ بِنُ أَعْهُمُ ٱلْكُوفِيُ أَبُو لَهُمَّدٍ ٱلْأَحْبَارِيُّ \* ﴾

ٱلْمُؤَرِّخُ، كَانَ شِيعِيًّا، وَهُوَ عِنْدَ أَصْحَابِ ٱلْمُدِيثِ صَعِيفٌ

ابن أعثم الكوف

أحمد أبو الاسود القيرواني

<sup>(</sup>١) صحف الكلمة : أخطأ في قراءتها ، أو صرفها عن وصنها

 <sup>(</sup>٣) راجع بنية الوعاة ص ١٢٨ ولم يزد فيها الا مايأتي : أنه كان من أصحاب أبي
 الوليد المهرى

وَلَهُ كِتَابُ ٱلتَّارِيخِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ ٱلْمُقْتَدِرِ ، أُبْتَدَأَهُ بِأَيَّامِ ٱلْمَأْمُونِ ، وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ ذَيْلًا عَلَى ٱلْأُوَّلِ ، رَأَيْتُ أَلْكِتِاكِينَ .

وَقَالَ أَبُو ٱلْحُسَيْنِ بْنُ أَحْمَدَ ٱلسَّلَامِيُّ ٱلْبَيْهَقُّ : أَنْشَدَنِي أَبْنُ أَعْمَ ٱلْكُوفِي:

إِذَا أَعْتَذُرَ ٱلصَّدِيقُ إِلَيْكَ يَوْماً

مِنَ ٱلنَّهْصِيرِ عُذْرً أَخٍ مُقِرًّ فَصَنَّهُ عَنْ جَفًا تُكَ وَأَرْضَ عَنَّهُ

فَإِنَّ ٱلصَّفْحَ شِيمَةٌ كُلِّ حُرٍّ

﴿ ٣٠ – أَحْمَدُ بْنُ بَخْتَيَارَ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ خَمَّادِ ٱلْمَانْدَائِيُّ \* ﴾

ابن بختيار أَ بُو ٱلْفَبَّاسِ ٱلْوَاسْطِلَى ، وَكَانَ لَهُ مَعْرِفَةٌ جَيِّدَةٌ بِالْأَدَبِ الماندائي وَٱلنَّحْوِ وَٱللَّغَةِ ، مَاتَ بِبَغْدَادَ فِي جُمَادَىٰ ٱلْآخِرَةِ سَنَةَ ٱثْنَتَيْنِ وَخَسْبِنَ وَخَسْمِائَةٍ ، وَمَوْ لِدُهُ فِي ذِي ٱلْحِجَّةِ سَنَةَ سِتِّ وَسَبْعِينَ

 <sup>(</sup>۵) تروی : المنادی 6 والمندای راجع بنیة الوعاة ص ۱۲۹ وؤر زاد فيها : انه ولى النضاء مالكوفة .كما ولى قضاء واسط ثم عزل وقدم بنداد وولى اعادة النظامية

وَأَدْبَعِمِائَةٍ بِأَعْمَالِ وَاسِطَ ، وَقَدْ وَلِي ٱلْقَضَاءَ بِوَاسِطَ ، وَكَانَ فَقِيهًا فَاضِلًا ، لَهُ مَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِٱلْأَدَبِ وَاللَّغَةِ ، وَيَدْ بَاسِطَةٌ فِي كُنُبِ ٱلسِّجِلَاتِ (1) وَٱلْكُنْبِ ٱلْمُكَمِيَّةِ ، سَمِعَ أَبَا ٱلْقَاسِمِ ٱبْنَ بَيَّانَ ، وَأَ بَا عَلِيٍّ بْنَ نَبْهَانَ ، وَغَيْرُ هُمًا .

قَالَ أَبُو ٱلْفَرَجِ بِنْ ٱلْجُوْذِيِّ : وَكَانَ يَسْمَعُ مَعَنَا عَلِيُّ بِنُّ ٱلْفَضْلِ بْنِ نَاصِرَ .

صَنَفَ كُنْبًا ، مِنْهَا : كِتَابُ ٱلْقُضَاةِ . كِتَابُ تَارِيخِ الْبُطَائِحِ .

قَرَأْتُ بِخَطِّ حُجَّةِ الْإِسْلامِ ، أَ بِي تُحَدَّدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَخْمَدَ الشَّيْخُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ بَخْمَدً الْمَانْدَائِيُّ لِنَفْسِهِ فِي أَبْنِ الْمُرَخَّمِ (٣):

قَدْ نِلْتَ بِالْجُهْلِ أَسْبَابًا لَمَا خَطَوْ

يَضِيقُ فِيهَا عَلَى ٱلْعَقَٰلِ ٱلْمُعَاذِيرُ

<sup>(</sup>١) السجلات : جمع السجل : كتاب العهود ، وكتاب الاحكام

<sup>(</sup>٢) البطائح : جم البطيحة : سهل واسع فيه رمل ودقاق الحصا

 <sup>(</sup>٣) هو الذي استقضاه المنتنى وعزله المستنجد

مُصِيِبَةٌ عَمَّتِ الْإِسْلَامَ فَاطِبَةً

لَا يَقْتُضِي مِثْلُهَا حَزَّمْ ۗ وَتَدُّ بِيرُ

إِذَا تَجَارَى ذَوُو الْأَلْبَابِ جُمْلَتُهَا

قَالُوا : جَهُولٌ أَعَانَتُهُ ٱلْمُقَادِيرُ

﴿ ٣١ – أَحْمَدُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ أَ بِي أُمَيَّةً ﴾ (٣١ – أَحْمَدُ بْنُ أُمَيَّةً ﴾ (أَبُو ٱلْعَبَّاسِ ٱلْكَاتِبُ \*)

أحمد أبوالمباس الكاتب

ذَكَرَهُ أَلْمَرْزُبَانِيُّ فَقَالَ: أَهْلُ بَيْتِ ٱلْكَيْنَابَةِ ، وَٱلْغَزَلِ، وَٱلْغَزَلِ، وَٱلْغَزَلِ، وَٱلْغَزَلِ، وَٱلْغَزَلِ، وَٱلْظَرْفِ، وَالْأَدَب.

حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ ٱلْقَاسِمِ ٱلنَّيْسَابُورِيُّ : أَنَّهُ لَقِيهُ بَعْدَ ٱلْخْمْسِينَ وَٱلْمِائَتَيْنِ ، أَوْحَوَالَيْهَا ، وَأَخَذَ عَنْهُ عَلْمًا كَثِيرًا وَأَدَّبًا

> ترجم له فى تاريخ بغداد جزء ؛ صفحة ٣٣ بما يأتى : « أحمد بن أمية بن أبي أمية بن عمرو 6 أبو العباس الكاتب »

وهو أخو عمد بن أمية الناعر ، وكان أحمد أيضا شاعراً محسنا رقيق الشعر . روى عنه احمد بن القاسم بن نصر أخو أبي البيث الفرضى . وروى هو عن أبي المتاهية ، ومنصور النمرى . أخبرنا الحسن بن مقسم المقرى قال ومنه أنسدنا أبو العباس ، احمد بن يحيى النحوى ، الممروف بشلب ، لاحمد بن أمية قال وهو أحد الظرفاء :

یسب غراب البین ظلما مماشر وما لغراب البین ذنب فأبتدی فیاشوق لاتبعد ویادمع فنن وزد ویاعادلی لمنی ویاعائر افتنی اذا کان ربی عالما بسریرتی

وهم آثروا بعد الحبيب على القرب بسب غراب البين لكنه ذنبي وياحب راوح بين جنب الى جنب عصيتكما حتى أغيب في الترب فـا الناس في عيني بأعطم من ربي قُلْتُ : وَأُمَيَّةُ ، مَوْلًى (١) لِمِشَامِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ، وَٱتْصَلَ في دَوْلَةِ بَنِي ٱلْعَبَّاسِ بِالرَّبِيعِ ، حَاجِبِ ٱلْمَنْصُورِ ، وَكَنَّبَ يَنْ يَدَيْهِ ، وَلَهُ شِعْرٌ حَسَنْ ، وَوَلَدُهُ أَهْلُ بَيْتِ عِلْمِ ، مِنْهُمْ : أَخْمُدُ هَذَ، وَأَخُوهُ مُحَمَّدٌ، وَقَدْ ذَكَرْنُهُ فِي أَخْبَارِ ٱلشُّعْرَاء. قَالَ ٱلْمَرْزُبَانَيُّ : وَأَحْمَدُ هُوَ ٱلْقَائِلُ : خَبَّرَتْ عَنْ تَغَيُّرى الْأَبْرَابَا (٢) وَمَشْدِي ، فَقُانَ : بِاللَّهِ شَابَا نَظْرَتْ نَظْرَةً إِلَى ، فَصَدَّتْ كَصَدُود ٱلْمَخْمُورِ شُمَّ ٱلشَّرَابَا إِنَّ أَدْهَى مُصِيبَةٍ نُزَلَتْ بِي أَنْ تَصُدِّى ، وَقَدْ عَدَمْتُ ٱلشَّبَابَا وَكَانَ أَبُو هِفَّانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي ٱلدُّنْيَا هِجَاءٌ أَشْرَفُ وُلَا أَظْرَفُ مِنْ قَوْلَ أَحْمَدَ بْنِ أُمَيَّةً : إِذَا (١٣) أَبْنُ شَاهِكَ قَدْ وَلَيْنَهُ عَمَلًا أَضْحَى وَحَقَّكَ عَنْهُ وَهُوَ مَشْغُولُ

<sup>(</sup>١) المولى : الحليف والجار والنزيل والتابع ؛ والقريب مطلقا

<sup>(</sup>٢) الاتراب: جمع ترب: الصديق ، أو من ولد معه يريد أترابها

<sup>(</sup>٣) في الاصل: أذ 6 وليله تحريف

بِسِكَّةً أُحْدِثَتْ ، لَيْسَتْ بِشَارِعَةٍ (١) فِي وَسْطِهَا عَرْضَةٌ (٣) فِي وَسْطِهَا عَرْضَةٌ (٣) فِي وَسْطِهَا مِيلُ يُرَى فُرَّا يَقُهَا (٣) فِي ٱلرَّ كُضِ مُنْدَفِعاً

مَهُوِى خَرِيطَتُهُ (') وَٱلْبَغْلُ مَشْكُولُ (')

﴿ ٣٣ – أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ عَلِيٍّ ٱلتَّجِيبِيِّ \* ﴾ ابن الانبس

يُعْرَفُ بِابْنِ الْأَغْبَسِ ، ذَكَرَهُ الْخُمِيدِيُّ (أَ وَقَالَ: مَاتَ سَنَةَ سِتٍ وَعِشْرِينَ وَ أَلَا ثِمَائَةٍ ، وَكَانَ فَقِيمًا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، مَا ئِلَّا إِلَى الخَدِيثِ ، عَالِمًا بِكُنْثُ الْقُرْآنِ ، قَدْ أَلْشَافِعِيِّ، مَا ئِلَّا إِلَى الخَدِيثِ ، عَالِمًا بِكُنْثُ الْقُرْآنِ ، قَدْ أَلْشَافِعِيِّ، مَا ئِلًا فِيهَا ، مِن جِهَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالتَّفْسِيرِ وَاللَّغَةِ وَالنَّفْسِيرِ وَاللَّغَةِ وَالْقَرْاءَةِ ، وَكَانَ حَافِظًا لِلغَةِ الْعَرَبِيَّةِ ، كَثِيرً الرَّوايَةِ ، جَيِّدً وَالْقَرْاءَةِ ، جَيِّدً

أُحمد بن بشر بن محمد بن إسهاعيل بن على التجيبي أبو عمر المعروف بابن الاغبش ، قال ابن النفرض : كان متقدما في معرقة لسان العرب والبصر بلناتها متنردا في ذلك مشكورا في الاحكام ويذهب في فتياه إلى مذهب الامام الشافعي وعيل إلى النظر والحجة سعم من ابن وضاح والحشني ومات ليلة الجمعة ثماني الحجة سنة سبع وعشرين وثلثمائة وقال الزبيدي كان حافظا للنة والعربية كثير الرواية فتيها على مذهب الشافعي وماثلا إلى الحديث وأرخ وفاته سنة ست وعشرين وثلثمائة .

<sup>(</sup>١) الشارعة مؤنث الشارع: الطريق النافذ الذي يسلك جيع الناس

 <sup>(</sup>۲) العرصة: ساحة الدار (۳) والفرائق بضم الفاء مفرد: الذي يدل صاحب البريد
 على الطريق (٤) الحريطة: وعاء من جلد أو غيره يشد على ما فيه

<sup>(</sup>٥) شكل الدابة : شد قوا تمها بالنكال ، وهو حبل تشد به قوائم الدابة

<sup>(</sup>٦) الذي قاله الجيدي : سنة ٣٢٧

<sup>(\*)</sup> تُرجِم له في بنية الوعاة ص ١٢٩ بما يأتى

الْخُطُّ وَٱلصَّبْطِ لِلْكُنُدِ ، وَأَخَذَ عَنْ ٱلْوِجْلِيِّ وَالْخُشِنِيِّ وَابْنِ ٱلْفَاذِي

﴿ ٣٣ - أَحْدُ بْنُ بَكْرَانَ بْنِ الْخُسَيْنِ ٱلزَّجَّاجُ \* ﴾ كَتَبَ عَنْهُ عَلِيٌّ بْنُ ثُحَّدٍ الْأُزْدِيُّ فِي سَنَةٍ خَسْ وَخَسْنِنَ وَ ثَلَا عِائَةٍ

﴿ ٣٤ – أَحْمَدُ بْنُ بَكْرٍ ٱلْعَبْدِيُّ أَبُو طَالِبٍ \* ﴾

صَاحِبُ كِتَابِ شَرْحِ الْإِيضَاحِ لِأَ بِي عَلِيِّ ٱلْفَارِسِيِّ ، كَانَ نَحُويًّا لُغُويًّا قَيِّمًا بِالْقِيَاسِ وَالْإِفْتِنَانِ فِي ٱلْعُأُومِ ٱلْعَرَبِيَّةِ ، أَخَذَ عَنِ ٱلْقَاضِي أَبِي سَعِيدٍ السِّيرَافِيِّ ، وَأَبِي ٱلْحُسَنِ

(\*) ترجم له في تاريخ بنداد صنحة ٥ م جزء رابع بالآتي :

« أحمد بن بكران بن الحسين أبو بكر الزجاج النحوى

حدث عن عبد الله بن محمد البنوى . كتب عنه محمد بن على الايادى ، وذكر : أنه سمع منه في سنة خمس وخمسين وثلثمائة .

(١٤) ترجم له في بنية الوعاة ص ١٢٩ بما يأتي :

أحمد بن بكر بن أحمد بن بقية البعدي بالباء الموحدة أبو طالب أحد أثمة النحاة المشهورين مات يوم الحيس العاشر من شهر رمضان سنة ست وأربع|ثة

ترجم له في نزهة الالباء ص ٤١٠ ج أول بترجمة موجزة قال :

وأما أبو طالب احمد بن بكر العبدي ، فإنه كان من أفاضل أهل العربية ، أخذ عن أبي سعيد السيراني ، وعن أبي الحسن على بن عيسي الرماني ، وعن أبي على الفارسي ، وشرح كتاب الايضاح لابي على شرحا شانيا ، وحكى أبو طالب العبدى في شرحه الايضاح : أنه حكم أبا محمد يوسف بن الحسن بن عبيد الله السيراني ، وماكان مكينا في هذا الامر ، على شهرته بين الناس باللغة في ياء تفعلين 6 فقال : هيعلامة التأنيث 6 والفاعل،ضمر 6 فقلت —

حد السدى أيو طالب

**ا**لرُّمَّانِيُّ، وَأَبِي عَلِيَّ ٱلْفَارِسِيِّ، وَمَاتَ فِي سَنَةٍ سِتٍّ وَأَرْبَعِمِائَةٍ فِي خِلَافَةِ ٱلْقَادِرِ بِاللهِ ، كُمْ أَجِدْ لَهُ خَبَرًا ۖ فَأَحْكَيَهُ ، إِلَّا مَا حَكَى هُوَ عَنْ نَفْسِهِ فِي كِيتَابِ شَرْحِ الْإِيضَاحِ : أَنَّهُ تَكَلَّمَ مَعَ أَبِي مُحَدَّدٍ يُوسُفَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْحُسَنِ السِّيرَافِّ قَالَ ٱلْعَبَدِيُّ : مَا كَانَ (١) ابْنُ السِّيرَافِيِّ مَكِينًا فِي هَذَا السَّأْنِ عَلَى شُهُرْ تِهِ عِنْدُ النَّاسِ فِي اللُّغَةِ فِي يَاءِ تَفْعَلِينَ ، فَقَالَ : هِيَ عَلَامَةُ النَّأْنِيثِ ، وَ ٱلفَّاعِلُ مُضْمَرُ ، فَقُلْتُ لَهُ : وَلَوْ كَانَتْ عَنْ لَةِ النَّاء في ضَرَبَتْ ، عَلَامَةً لِلتَّأْنِيثِ فَقَطْ ، لَتُبَنَّتْ مَعَ صَمِيرِ ٱلإِثْنَينِ (٢) ، وَعُلِمَ أَنَّ فِيهَا مَعَ دَلَا لَتِهَا عَلَى النَّأْنِيثِ ، مَعْنَى ٱلْفَاعِلِ ، فَلَمَّا صَارَ لِلاثْنَـيْنِ ، بَطَلَ صَمِيرُ ٱلْوَاحِدِ الَّذِي هُوَ ٱلْيَاءُ ، وَجَاءَتْ ٱلْأَلِفُ وَحْدَهِمَا ، فَقَالَ : هَذَا زَنْبِيلُ ٱلْخُوا بِحُ (٣)

<sup>-</sup> له: لوكان بمنزلة التاء في ضربت علامة التأنيث فقط . لثبت معضمير الاثنين إذا قلت :
أنتما تضربان . كما تقول : ضربتا . فلما حذفت مع ضمير الاثنين . علم أن فيها مع دلالنها
على التأنيث معنى الفاعل 4 فلما صار للاثنين بطل ضمير الواحد الذي هو الياء 6 وجاءت
الالف وحدها 4 فقال : هذه إذن زنبيل الحوائج كذا وكذا 6 وانقطع الوقت بالضحك
من ابن شيخنا وقلة تصوره .

<sup>(</sup>٢) ما جاء في ترهسة الالباء يذل على أنه سقط مايأتى ( فاما حذفت مغ ضمير الاثنين ) علم الخ ولا محل الواو إذن :

<sup>(</sup>٣) أىأن الياء تستخدمالفاعلية وللتأنيث . كما يستخدمالزنييل في جمع الاشياء المحتلفة وفي الاصل زبيل الحوالج — تحريفا

كَذَا وَكَذَا ، وَٱنْفَطَّعُ ٱلْوَقْتُ بِالضَّحِكِ مِنِ ابْنِي صَرِّفِهِ .

وقرَ أَتُ فِي فَوَائِدَ ، نُقِلَتْ عَنْ أَبِي ٱلْفَاسِمِ ٱلْمُغْرِيِّ الْفَاسِمِ ٱلْمُغْرِيِّ الْفَرْدِ ، الْفَرْدِ ، الْفَرْدِ ، الْفَرْدِ ، الْفَرْدِ ، الْفَرْدِ ، الْفَاسِمِ اللهُ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

﴿ ٣٥ – أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي أَجَّدٍ ٱلْخُاوَرَانِيُّ \* ﴾

الحاورانی المحدویه

النَّحَوِيُّ ، ٱلْأَدِيبُ ، أَبُو ٱلْفَصْلِ ، يُلَقَّبُ بِالْمَحْدُويَهُ ، لَقَيْتُهُ بِعُرْفِ سِرِينَ (أ) ، وَهُو شَابُّ فَاصِلْ بَادِعْ مُنَفَتَّنَ فَيِّمْ لِقَيْهُ النَّحْوِ ، مُحْتَرِقْ بِالذَّ كَاء ، جَافِظْ لِلْقُرْ آنِ ، كَتَبَ بِخَطَّهِ بِعِلْمُ النَّحُو ، وَقَرَأَهَا عَلَى مَشَائِخِهِ ، وَرَأَيْنَهُ قَدْ صَنَّفَ كِتَايَنِ مِعْيرَيْنِ فِي النَّحْوِ ، وَشَرَعَ فِي أَشْيَاءً لَمْ ثَعْهِلْهُ ٱلْمَنْيَةُ لِيُتَمِّهَا ، وَمَنْ اللَّهُ الْمُنَيِّةُ لِيُتَمِّهَا ، وَمَنْ اللَّهُ الْمُنَيِّةُ لِيُتَمِّهَا ، وَمَنْ اللَّهُ اللِيْ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُعِلَى الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أى ابن السيراني : لازأباء إمام في العربية وهو غير مكين فيها

<sup>(</sup>٢) اسم موضع

<sup>(\*)</sup> ترجم له في بنية الوعاة ص ١٢٩ بما يأتي

ر ) رقيم له في بيو (وقام الله به يا في النحوى الاديب أبو الفضل يلقب بالمحدوية أهمه بن أبي بكر بن أبي عمد الحاوراني النحوى الاديب أبو الفضل يلقب بالمحدوية يعرف . وقد زاد على مصنفاته التي أتمها شرح المفصل

عَنِّى ٱلْكَنْيِرَ ، وَفَارَقْنُهُ فِي سَنَةِ سَبْعَ عَشْرَةً وَسِنِّمِائَةٍ ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ ٱعْتُبُطَ (١) ، فمَاتَ فِي سَنَةِ عِشْرِينَ وَسِنِّمِائَةٍ ، وَعُمْرُهُ نَحْوُ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، وَلَهُ دِسَالَةٌ صَالِحَةٌ .

## ﴿ ٣٦ - أَحْمَدُ بْنُ جَعْفُرٍ ٱلدِّينُورِيُ \* ﴾

خَتَنُ (٢) تَعْلَبِ عَلَى ابْنَهِ ، أَيكُنْ : أَبَا عَلَى ، أَحَدُ ٱلنَّحَاةِ الْبَورِي الْمُبَرِّزِينَ ٱلْمُصَنَّفِينَ (١) فِي نُحَاةِ مِصْرَ ، وقالَ : إِنَّهُ مَاتَ عِصْرَ مَنَةً لِسِعْ وَثَمَانِينَ وَمَا تُنَيْنِ ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو عَلَى الدَّيْنُورِي مَنَّ لَيْنُ وَمَا تَبِيْنَ ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو عَلَى الدِّيْنُورِي مَنَّ مَنْ لِ ثَعْلَبِ ، وهُو جَالِسْ عَلَى بَابِ دَارِهِ ، فَيَتَخَطَّى يَخْرُجُ مِنْ مَنْ لِ ثَعْلَبِ ، وهُو جَالِسْ عَلَى بَابِ دَارِهِ ، فَيَتَخَطَّى الْعَبَّاسِ ٱلْمُبَرِّدِ ، فَيُمَاتِبُهُ ، فَيَقُر أَ كَتِنَابَ سَيبَويه عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدِ ، فَيُعَاتِبُهُ أَعْلَبُ وَيَقُولُ : إِذَا رَآكَ النَّاسُ الْمُبَرِّدِ ، فَيُعَاتِبُهُ أَعْلَبُ وَيَقُولُ : إِذَا رَآكَ النَّاسُ الْمُبَرِّدِ ، فَيُعَاتِبُهُ أَعْلَبُ وَيَقُولُ : إِذَا رَآكَ النَّاسُ مَا لَكُ مَنَ اللَّهُ وَلَوْنَ الْمُعْرِقِ فَي إِلَى هَذَا الرَّجُلِ ، وَتَقُرأَ عَلَيْهِ ، وَتَعْرَاثُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو عَلَيْ ، مَاذَا فَ فَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ لَوْ إِلَا اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو عَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو عَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ثَعَالًى : وَكَانَ أَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَفِةِ مَ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرِقِةِ مَا اللَّهُ الْمُعْرِقَةِ مَا اللَّهُ الْمُعْرِقَةِ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللْمُعْرِقَةُ مَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْرِقِةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْرِقَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُو

<sup>(</sup>١) اعتبط: أخذه الموت شابا لاعلة فيه

<sup>(</sup>٢) الحتن : زوج الابنة (٣) لىله سقط : ذكره فلان

<sup>(\*)</sup> راجع بنية الوعاة ص ١٣٠

ٱلْمُبَرِّدُ قُرَأَهُ عَلَى ٱلْعُلَمَاءِ وَتَعْلَبُ قُرَأَهُ عَلَى نَفْسِهِ

قَالَ ٱلزَّبِيدِيُّ : وَأَصْلُهُ مِنَ ٱلدِّينُورِ، وَقَدِمَ ٱلْبَصْرَةَ، وَأَخَذُ عَنِ الْمَاذِنِيِّ ، وَحَمَلَ عَنْهُ كِثَابَ سِيبُوَيْهِ ، ثُمَّ دَخَلَ بَغْدَادَ ، فَقَرَأَ عَلَى ٱلْمُبَرِّدِ ، ثُمَّ قَدِمَ مِصْرَ ، وَأَلَّفَ كِتَابَ ٱلنُّهَذَّبِ فِي ٱلنَّحْوِ ، وَكَنَّبَ فِي صَدَّرِهِ اخْتِلَافَ ٱلْبَصْرِيِّينَ وَا أَكُوفِيِّينِ ، وَعَزَا (ا أَكُلُّ مَسْأَلَةٍ إِلَى صَاحِبِهَا ، وَكُمْ يَعْتَلُّ (١) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَلَا احْتَجَّ لِمَقَالَتِهِ ، فَلَمَّا أَمْعَنَ في ٱلْكَتِنَابِ تَرَكُ ٱلاِخْتِلَافَ، وَنَقَلَ مَذْهَبَ ٱلْبَصْرِيِّينَ، وَعَوَّلَ في ذَلكَ عَلَى كِتَابِ ٱلْأَخْفَشِ سَعِيدِ بْنِ مَسْعَدَةً ، وَلَهُ كِتَابْ مُخْتَصَرٌ فِي ضَمَارِهُ ٱلْقُرْآنَ ، ٱسْتَخْرُجَهُ مِنْ كِيتَابِ ٱلْمُعَانِي لْفُرَّاء، وَلَمَّا قَدْمَ عَلَى بْنُ سُلَيْمَانَ ٱلْأَخْفَشُ إِلَى مِصْرَ ، خَرَجَ أَبُو عَلِي مِنْهَا ، فَلَمَّا رَجَعَ ٱلْأَخْفَشُ إِلَى بَغْدَادَ ، عَادَ أَبُو عَلَى إِلَى مِصْرَ، فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي ٱلسَّنَةِ ٱلْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا، وَلَهُ كِنَابُ إِصْلاحِ ٱلْمُنْطِقِ

<sup>(</sup>١) عزا الشيء الى فلان : نسبة اليه

<sup>(</sup>٢) أى لم يذكر علل الاحكام وأسبابها وأوجه الحجة وإسنادها

## ﴿ ٣٧ − أَحَمَدُ بِنْ جَعْفَرِ جَحْفَلَةً ﴾ هُوَ أَبُو ٱلْحُسَنِ أَحْمَدُ بِنُ جَعْفَرِ بِنِ مُوسَى بْنِ بَحْسَى بْنِ

(°) ترجم له في وفيات الاعيان ص ١١ ج أول بما يأثي :

أبو الحسناحمد بنجمفر بنموسي نيجي بن خالد بن برمك المعروف بجعظة البرمكي النديم. كان فاضلا صاحب فنون وأخبار ، ونجوم ونوادر ، ومنادمة ، وقد جمع أبو نصر بن المرزباني أخباره وأشماره 6 وكان منظرفاء عصره 6 وهو من ذرية البرامكة 6 وله الاشمار الرائقة 6 فن شعره قوله :

فأضحوا حديثا للنوال المشهر ولم يخل من تقريظهم بطن دفتر

> فجودي في المنام لمستهام وتطمع أن أزورك في المنام

وتبدلوا الاخلاق من أسلافهم حاولت تتف الشعر من آذافهم ذهب الذين يماش في أ كذافهم

> ن فراقهم إحدى البليه يم بقلبه خير الوصيه

أفي ثوب مثر أنت أم ثوب مقتر ? أروح وأغدو في حرام متتر . عتاب بين جعظة والزمان

نبثت جعظة يستمير جعوظه منفيل شطرنج ومنسرطان

أنا ابن أناس مول الناس جودهم فلم يخل من إحسانهم لفظ مخبر

فقلت لها بخلت على يقظى فقالت لى وصرت تنام أيضا ? وله أضا :

أصبحت بين معاشر هجروا الندى قوم أحاول نيلهم فكا منما هات استنيها بالكبير وغنني وله أيضاً :

ياأما الرك الذي المد يوصيكم الصب وله أضا:

وقائلة لي كيف حالك بمدنا فقلت لها لا تسأليني فانني وله ديوان شعر أكثره جيد ، وقضاياه مشهورة ، ومن أبياته السائرة قوله : 

ولا بن الرومي فيه وكان مشوه الحلق:

وارحمتا لمنادميه تحملوا ألم العيون للذة الآذان

وتوفى سنة ست وعشرين وثلثمائة وقيل سنة أربع وعشرين بواسط وقيل : حمل تأبوثه من واسط الى بغـداد — رحمه الله — وجعظة بنتح الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الظاء المعجمة وبمدها هاء وهو لقبءليه لقبه به عبد الله بن المعتز قال الخطيب وكانت ولادته فى شعبان سنة أربع وعشرين وماثتين وله ذكر فى تاريخ بنداد وفى كـتاب الاغانى خَالِدِ بْنِ بَوْ مَكُ ٱلبَرْ مَكِى ٱلنَّدِيمُ ، قَالَ أَبُو عَبَدْ اللهِ ٱلْحُسَنُ ابْنُ عَلَى بَنِ مُقْلَةً : سَأَلْتُ جَعْظَةً عَمَّنْ لَقَبَهُ بِهَذَا ٱللَّقَبِ ، وَقَالَ : أَبْنُ ٱلْمُعْتَرِّ لَقِينِي يَوْمًا فَقَالَ لِي : مَاحَيَوانَ إِذَا فَقَالَ : مَاحَيَوانَ إِذَا فَقَالَ لِي : مَاحَيَوانَ إِذَا فَقَالَ : قَالَ : مَاحَيَوانَ إِذَا فَلَبِ صَارَ آلَةً لِلْبَحْرِيَّةِ ﴿ ﴿ فَقُلْتُ : عَلَقُ ، فِلَوْ مَنِي هَذَا ٱللقَبُ ، فَلُو مَنْ فِي عَيْنَيْهِ نَتُو جِدًّا ، وَكَانَ قَبِيحَ ٱلْمُنْظَرِ ، وَكَانَ فَبِيحَ ٱلْمُنْظَرِ ، وَكَانَ قَبِيحَ ٱلْمُنْظَرِ ، وَكَانَ لَهُ لَقَبُ آخِرُ مَنِ فَي عَيْنَيْهِ نَتُو جِدًّا ، وَكَانَ قَبِيحَ ٱلْمُنْظَرِ ، وَكَانَ لَهُ لَقَبُ آخِرُ مَنْ فَي عَيْنَاكُو أَنَ اللّهَ فَي اللّهَ الْمُعْتَمِدُ ، وَهُو خَنْيَا كُو أَنَ ، وَمَا أَدْرِى أَيْ شَيْءٍ مَعْنَاهُ ﴾

كَانَ حَسَنَ الْأَدَبِ ، كَثِيرَ ٱلرَّوَايَةِ لِلْأَخْبَادِ ، مُتَصَرِّفًا فِي فَنُونٍ مِنَ الْعَلْمِ ، كَالنَّعْوِ وَٱللَّهَ وَٱلنَّجُومِ ، مَلِيحَ الشَّعْرِ ، مَقْبُولَ الْأَلْفَاظِ ، حَاضِرَ النَّادِرَةِ وَكَانَ طُنْبُودِيًّا (") حَاذِقًا فِيهِ فَائِقًا ، مَاتَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمَا تَتَبْنِ ، وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمَا تَتَبْنِ ، وَمَوْلِدُهُ سَنَةً أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمَا تَتَبْنِ ، وَمَوْلِدُهُ سَنَةً أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِا تَتَبْنِ اللَّهِ فَيَالَ : وَلِجَحْظَةَ مِنَ النَّدِيمُ ، فَقَالَ : وَلِجَحْظَةَ مِنَ النَّذِيمُ ، فَقَالَ : وَلِجَحْظَةَ مِنَ النَّيْكِ ، لَطْيِفْ - كِتَابُ الطَّذِيقِ إِينَ الطَّيْفِ ، كَتَابُ الطَّيْدِ ، لَطْيِفْ - كِتَابُ الطَّذِبُورِيِّينَ

<sup>(</sup>١) النلع: شراع السفينة (٢) كلمة فارسية معناها: المغنى

<sup>(</sup>٣) الطّنبور : آلة طرب ذات عنق طويل وستة أوتار

كِتَابُ فَضَائِلِ ٱلسَّكْبَاجِ (" كِتَابُ ٱللَّرَثُم . كِتَابُ ٱللَّرَثُم . كِتَابُ ٱللَّهِ . اللَّهُ اللهُ اللهُ

قَالَ : كَانَ جَمْظُةُ وَسِخًا قَذِرًا ، دَنِيَّ ٱلنَّفْسِ ، فِي دِينهِ قِلَّةُ ، وَهُوَ ٱلْقَائِلُ :

إِذَا مَاظَمِيْتُ إِلَى رِيقِهِ جَعَلْتُ ٱلْمُدَامَةَ مِنْهُ بَدِيلَا وَأَيْنَ ٱلْمُدَامَةَ مِنْهُ بَدِيلَا (") وَأَيْنَ ٱلْمُدَامَةُ مِنْ رِيقِهِ ? وَلَكِنْ أُعَلِّلُ قَائْبًا غَلَيلًا (") وَأَيْنَ ٱلْمُدَامَةُ مِنْ سَائِرِ (") شِعْرِهِ قَوْلُهُ:

لِى صَدِيقٌ مُغُرَّى (") بِقُرْبِي وَشَدْوِى (")

وَلَهُ عِنْدَ ذَاكَ وَجُهُ صَفِيقُ قَوْلُهُ – إِنْ شَدَوْتُ – أَحْسَنَتَ،زِدْنِي

وَ بِأَ حْسَنْتَ لَا يُبَاعُ الدَّقِيقُ حَدَّثَ ٱلْخُطِيبُ قَالَ : قَالَ جَحْظَةُ : أَنْشَدْتُ عُبَيْدَ ٱللهِ ابْنَ

طَاهِرٍ قَوْلِي :

قَدْ نَادَتِ ٱلدُّنْيَا عَلَى نَفْسِهَا لَوْ كَانَ فِي ٱلْعَالِمَ مَنْ يَسْمَعُ

<sup>(</sup>١) السكباج : مرق يعمل من اللحم والحل (٢) النابيل : النطشان عطشاً شديداً

<sup>(</sup>٣) المنتصر : المتداول (٤) أى ولم (٥) أى غنائى

كُمْ وَاثِقٍ بِٱلْدُرْ وَاثْقَتْهُ (١) بَدَّدْتُ مَا يَجْمَعُ وَجَامِع فَقَالَ لِي : ذَنْبُكَ إِلَى ٱلزَّمَانِ ٱلْكَهَالُ . وَ مِنْ شِعْرِ جُعْظَةً : أَقُولُ لَمَا وَٱلصَّبِيحُ قَدْ لَاحَ صَوْفَهُ المتألق كَمَا لَاحَ صَوَا الْبَارِق شَبِيهُكِ قَدْ وَافَى (٢) وَلَاحَ ٱفْتَرَاقُنَا فَهَلْ لَكَ فِي صَوْتِ (٢) وَكَأْسِ مُرَوَّقِ (١) فَقَالَتْ شَفِائِي فِي ٱلَّذِي قَدْ ذَكُرْتَهُ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ نَفَّصْتُهُ بِٱلتَّفَرُّقِ قَالَ جَمْظَةُ : صَكَ لِي بَعْضُ ٱلْمُأُوكِ بِصَكَ " ( ) فَدَا فَعَنِي ٱلجُهْبُذُ بِهِ ، حَتَّى ضَجِرْتُ ، فَكَنَبْتُ إِلَيْهِ : إِذَا كَانَتْ صِلَا تُكُمُ (٦) رِقَاعًا فَخُطَّطُ بِالْأَنَا مِل وَٱلْأَكُفِّ

<sup>(</sup>١) لعليا أو تفته : أي شددته في الوثاق

<sup>(</sup>٢) واني : أتي

<sup>(</sup>٣) الصوت : كل ضرب من الغناء

<sup>(</sup>٤) المروق: الصني

الصك : كتاب الاقرار بالمال او غير ذلك والجهبة هنا : الصراف : وأصله للناقه الذي يميز الجيد من الردىء معرب كهبة القارسية

<sup>(</sup>٦) الصلات : جمع صلة : العطية والاحسان والجائزة

فَهَا خُطِّي ، خُذُوه بأَلْفِ أَلْفِ وَكُمْ تَكُنِ ٱلرُّقَاعُ تَجُرُّ نَفْعاً وَأَنْشَدَ جَعْظَةُ فِي أَمَالِيهِ: طَرَقْنَا بَزُوغِي (١) حِينَ أَ يْنَعَ زَهْرُهَا وَ فِيهَا ، لَعَمْرُ اللهِ ، لِلْعَيْنِ مَنْظَرُ وكم مِنْ بهارِ (١) يَبْهُرُ ٱلْعَيْنُ حَسْنَهُ وَمِنْ جَدُولِ بِأَلْبَارِدِ ٱلْعَذْبِ نَوْ خُرُ وَمِنْ مُسْتَحِثٌ بِٱلْمُدَامِ كَأَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا (٣) ، أَ مد مؤمَّر وَفِي كُفِّهِ ٱلْذِمْنَى شَرَابٌ ، مُورَدُّ وَ فَي كُفِّهِ ٱلْيُسْرَى بَنَانُ (٢) مِنَ مُعَصَفَرُ (١) شَقَا رُقُ (٥) تَنْدَى بِالنَّدَى فَكَأُنَّهَا خُـدُودٌ عَلَيْهِنَّ ٱلْمَدَامِعُ تَقْطُرُ

<sup>(</sup>۱) بروغى بنتح البا وضم الزاى وغين هكذا ضبطها ياقوت في معجم البلدان وروى للجعظة أبياتا غير هذه وقال ان بينها وبين بغداد فرسخين الا أنه جدل الف بروغى ممالة ولدا لم يضبط الذين (۲) البهار: نبت طيب الرائحة ، ويقال له: عين البقر ، وبهار البر (٣) الذي : الذي اعظى الذمة: اى الامان فاعطى الجزية وكان يضرب المثل به في الذلة (٤) البنان: اطراف الاصابع (٥) المصفر: المصبوغ بالعصفر، وهو صبغ اصفراللون (٦) الشقائق: تبات احمر الزهر مبقع بنقط سوداء

وَكُمْ سَافِط سُكُراً يَلُوكُ (') لِسَانَهُ وَكُمْ قَائِلِ هُجْراً (٢)وَمَا كَانَ يَهْجُرُهُ وَكُمْ مُنْشِدِ بَيْنَا وَفِيهِ بَقِيَّةٌ ۗ مِنَ ٱلْمُقُلِ إِلَّا أَنَّهُ مُتَحَبِّرُ «فَكَانَ عِبِيِّ (٣) دُونَ مَنْ كُنْتُأَ تَق ثَلَاثُ شُخُوص كَاعِبَان (١) و مُعْصِرُ (٥)» وَكُمْ مِنْ حُسَانِ (٦) جَسَّ أَوْ نَارَ عُودِهِ فَأَهْبَ نَارًا فِي ٱلْحُشَا تَتَسَعَرُ وَ يُعَنِّي وَأَسْبَابُ ٱلصَّوَابِ مُمِدُّهُ بِصَوْتٍ جَلِيلٍ ذِكْرُهُ حِينَ كُذْكُرُ أَحِنُ حَنِينَ ٱلْوَالِهِ (٧) ٱلطَّرب ٱلَّذِي ثَنَى شَجُوهُ إِنَّ عَدْ ٱلْفَدَاءِ ٱلنَّذَ لَهُ

<sup>(</sup>١) يلوك لسانه : يديره في فمه

<sup>(</sup>٢) الهجر: القبيح من الكلام

<sup>(</sup>٣) المجن : كل ماوق من السلاح

<sup>(؛)</sup> كعبت الجارية : نهد تديها وارتنع واشرف

<sup>(</sup>٥) أعصرت المرأة : أدركت والبيت من شعر عمر بن أبي وبيرة الفرشي

<sup>(</sup>٦) الحسان : الجميل والانثى حسانة

<sup>(</sup>٧) الواله : الحزين 6 والمتحير من شدة الوجد

<sup>(</sup>٨) ثنى : رد بعض الشي على بعض 6 أى ضاعف التذكر أشجاته

<sup>(</sup>٩) الشجو: الهم والحزن

أَجَعْظُةُ إِنْ تَجْزَعْ عَلَى فَقْدِ مَعْشَرٍ

فَقَدْتَ بِهِمْ مَنْ كَانَ لِلْكَسْرِ بَجْبُرُ (١)

وَأَصْبَحْتَ فِي قُوْمٍ كَأَنَّ عِظَامَهُمْ

إِذَا جِئْتُهُمْ فِي حَاجَةٍ تَتَكَسَّرُ

فُصَبْرًا جَمِيلًا، إِنَّ فِي ٱلصَّبْرِ مَقْنَعًا

عَلَى مَا جَنَاهُ ٱلدَّهْرُ، وَاللَّهُ أَكْبُرُ

وَأَنْشَدَ أَيْضًا لِنَفْسِهِ :

يًا مَنْ بَعُدْتُ عِنَ ٱلْكَرَى بِبِعَادِهِ

ٱلصَّبْرُ - مُدْ غَيِّبْتَ - عَنِّي غَائِبُ

أُصْبَحْتُ أَجْعَدُ أَنَّنِي لَكَ عَاشِقٌ

وَٱلْمَيْنُ مُغْمِرَةٌ مِأَنَّى كَاذِبُ

وَأَنْشَدَ أَيضًا لِنَفْسِهِ :

قَدْ قَلَّلَ ٱلْإِدْمَانُ أَكْلِي فَمَا

أَطْعُمُ زَاداً قِيسَ (٢) إِبْهَامٍ

فَاكْمَدُ لِلهِ وَشُكْرًا لَهُ

قَدْ صِرْتُ مِن بَائِدِ أَقْوَامٍ

<sup>(</sup>١) جبر العظم : أصلحه من كسر (٢) قيس : مقدار

قُومْ بَرَى أُولَادَهُمْ أيتام لِلْجُوعِ فِي وَأَنْشُدَ لِنَفْسِهِ أَرَى ٱلْأَيَّامَ تَضْمَنُ لِي بِخَيْرٍ أَيَّامِ طِوَالِ وَ لَكِن بَعْدُ فَمَنْ ذَا صَامِنْ لِدُوَامِ عُمْرِي يُغَيِّرُ سُوءَ حَالَى إِلَى دَهْرِ هِيَ ٱلنِّسْعُونَ قَدْ عَطَافَتْ (٢) قَنَاتِي (٦) وَنَفَّرَتِ ٱلْغُوَّانِيِّ ( الْ عَنْ وصَالِي وَفَيْهَا – لَوْ عَرَفْتَ ٱلْحُقَّ – شَغْلْ اللَّهِ عَرَفْتَ ٱلْحُقَّ – شَغْلْ اللَّهِ عَرَفْتُ الْحُقَّ ا عَنِ ٱلْأَمْرِ ٱلَّذِي أَصْحَى اشْتِغَالَى كَأَنِّي بِالنَّوَادِبِ قَائِلَاتٍ، وَجَسْمِي فَوْقَ أَعْنَاق أَلَا سَقْيًا (0) لِحِسْمَكَ كَيْفَ يَبْلَى وَذِكُولُ فَي ٱلْمَجَالِسِ غَيْرُ بَالَى

<sup>(</sup>١) الحلية الشكل والزى (٢) عطف الشيء: اماله

 <sup>(</sup>٣) الفناة : الرمح أو عوده والمراد قوامه (٤) النواني : جمع النانية : المرأة النئية بحسنها وجالها عن الزينة (٥) سقيا وسقيا لفلان : دعا له ٤ والتقدير : سقاك لله سقياً

وَأَنْشُدَ أَيْضًا لِنَفْسِهِ:

أَنْفِقْ وَلَا تَحْشَلَ إِنْقَلَالًا ، فَقَدْ قُسِمَتْ

َيْنَ ٱلْعِبَادِ مَعَ ٱلْآجَالِ أَرْزَاقُ لَا يَنْفَعُ ٱلْبُخْلُ مَعْ دُنْيَا مُولِّيَةٍ وَلَا يَغْمُرُ مَعَ ٱلْإِفْبَالِ إِنْفَاقُ

وَأَنْشَدَ أَيْضًا لِنَفْسِهِ :

تُعَجِّبُتُ إِذْ رَأَ تَنِي فَوْقَ مَكُسُورٍ

مِنَ الْحُمِيرِ عَقِيرِ ٱلظَّهْرِ مَضْرُورِ

مِنْ بَعْدِ كُلِّ أَمِينِ ٱلرُّسْغِ (١) مُعْتَرِضٍ (٦)

فِي ٱلسَّيْرِ تَحْسَبُهُ لِإِحْدَى ٱلنَّصَاوِيرِ

فَقُلْتُ لَا تَعْجَبِي مِنَّى وَمِنْ زَمَنٍ

أَنْخَى (٢) عَلَى بِتَضْدِيقٍ وَ تَقْتِيرِ

يِلُ فَأَعْجَبِي مِنْ كِلَابٍ قَدْ خَدَ مَهُمْ

تِسْعِينَ عَامًا بِأَشْعَادِي وَطُنْبُودِي \*

<sup>(</sup>١) الرسم : المفصل ما بين الساق والقدم

<sup>(</sup>٢) اعترض البعير : ركبه وهو صعب لم تتم رياضته

 <sup>(</sup>٣) لـله: أخنى 6 وأخنى عليه الدهر : طأل وأهلكه . أو أنحى بالحا المهملة مال عليه
 وبالغ في ايلامه

وَكُمْ يَكُنْ فِي تَنَاهِى حَالِمِ ْ رَبِمْ

حرُّ يَعُودُ عَلَى حَالِي بِتَغْيِيرِ

وَقِيلَ لَجِحْظَةَ : كَيْفَ حَالُكَ \* فَقَالَ : كَمَا قَالَ ٱلشَّاعِرُ :

أَىُّ شَيْءٍ رَأَيْتَ أَعْجَبَ مِنْ ذَا

إِنْ تَفَكَّرْتَ سَاعَةً فِي ٱلزَّمَانِ \*

كُلُّ مَنْيَ مِنَ ٱلشَّرُورِ بِوَزْنِ

وَ ٱلْبَادَيَا الْمُكَالُ بِالْقَفْزَانِ (١)

وأَنْشُدُ جَحْظَةُ لِنَفْسِهِ :

الْحُمْدُ لِلهِ لَيْسَ لِي كَاتِبْ

وَلَا عَلَى بَابِ مَنْزِلِي حَاجِبْ

وَلَا جِمَارٌ إِذَا عَزَمْتُ عَلَى

رُكُوبِهِ ، فيلَ : جَعْظَةٌ رَاكِبْ

وَلَا فَمِيصٌ يَكُونُ لِي بَدَلًا

عَافَةً مِنْ قَميضِيَ ٱلذَّاهِبْ

وَأُجْرَةُ ٱلْبَيْتِ فَهْمَى مُقْرِحَةً (٢)

أَجْفَانَ عَيْنِي بِالْوَابِلِ ٱلسَّاكِبْ

<sup>(</sup>١) القنزان : جمع القنيز مكيال (٢) قرحه :جرحه فاكمه

إِنْ زَارَنِي صَاحِبْ عَزَمْتُ عَلَى

بَيْعِ كِتَابٍ لِشَبْعَةِ (١) ٱلصَّاحِبْ

أَصْبَحْتُ فِي مُعَشَرٍ تَشَمَّتُهُمْ (٢)

فَرْ ض مِنَ ٱللهِ لَازِب (٣) وَاجِب

فِيهِمْ صَارِيقٌ فِي عُرْسِهِ عَجَبْ

إِذَا تَأْمَلْتُ ، أَمْرُهَا عَاجِبْ

تَحْسِبُهَا حُرَّةً وَحَافِرُهَا

أَرَقُ مِنْ شِعْرِ خَالِدِ ٱلْكَاتِبْ

وَأَنْشَدَ لِنُفْسِهِ:

أَكْمَدُ لِلَّهِ لَمْ أَقُلْ قَطُّ : يَا بَدْ

رُ وَيَا مُنْصِفًا وَيَا كَافُورُ

لًا ، وَلَا قُلْتُ : أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ ٱلشَّوا

هِينُ (ا) وَوُزَّانُنَا وَأَيْنَ ٱلْبُذُورُ

لَا وَلَا قِيلَ : قَدْ أَتَاكَ مِنَ ٱلضَّيُّ

عة بر موفر وشمير

(١) في الاصل شعبة محرفة عن شبعة

<sup>(</sup>٢) لعلها تشتتهم : أى تفرقهم إذ لا خير فيهم (٣) اللازب : اللازم 6 ويقال صار الامر ضربة لازب 6 أى صار لازما واجبا (٤) الشواهين : جمع الشاهين : محمود الميزان والكامة من الدخيل و بدر وما يعده . أسهاء خدم . والبدور لعلها بالذال أى النلات

وَأَنَاكُ ٱلْعَطَاءُ بِالنَّدِّ لَمَّا

قِيلَ لِي إِنَّ فِي ٱلْخُرِينِ (١) بَخُودُ

أَنَا خِلْوْ مِنَ ٱلْمَالِيكِ وَٱلْأَمْ

الَّلَّهِ جَلْدٌ عَلَى ٱلْبَلَا<sup>(٢)</sup> وَصَبُورُ

لَيْسُ إِلَّا كُسَيْرَةٌ وَقُدَيْحُ

وَخُلَيْقٌ أَنَتْ عَلَيْهِ ٱلدُّهُورُ

قَالَ جَحْظُةُ : وَمَرَرْتُ بِوَقَادٍ يُوقِدُ فِي ٱلتَّنُّورِ وَيُغَيِّى :

أَنَا أَهُوَاكَ نُورَ ٱللَّهِ مِ فَأَفْعَلُ مَا بَدَالَكُ

إِنْ تَكُنْ عَنْعُنِي شَخْ صَكَ فَأَبْذُلُ لِي خَيَالَكُ ا

قَدْ أَخَذْتُ ٱلدَّنَّ " وَٱلطُّذْ بُورَوَ ٱلْكَالْبَ ( ) فَاللَّهُ ﴿

قُلُ لِمَنْ جَنَّبِكَ ٱلْقَمْ مُوثَ مَنْ دَسَّكَ وَاللَّهُ

وَلَهُ أَيْضًا:

م فَقَا بَلَنِي بِالْحِجَابِ ٱلصَّرَاحُ خَلُوْفِ غَرِيمٍ مُلِحٍ وَفَاحُ لَأَدْخَانِي أَهْلُهُ لِلنِّكَاحُ. وَلِي صَاحِبْ ذُرْنَهُ لِلسَّلَا وَقَالُوا تَغَيَّبَ عَن ْ دَارِهِ وَلَو كَانَ عَنْ دَارِهِ غَائباً

<sup>(</sup>١) فيالخزين : أي المخزونوالبخور : مايتبخر به بغتج الياء (٢) البلاء : النم والهم

<sup>(</sup>٣) الدن : وعاء كالبرميل كبير (١) الكلب : لمله يريد كلب الصيد

<sup>(</sup>٥) المراد الديوث — وجاء بوالك آخر البيت توجماً لحال صاحبه

وَقَالَ يَسْتَزِيرُ بَعْضَ إِخْوَانِهِ :

لَنَا يَا أَخِي زَلَّة (أ) وَافِرَه وَقِدْرُ مُعَجَّلَة حَاضِرَه وَرَاحُ تُوبِيلُ إِذَا صُفَّقَت (أ) سَنَا البَرْقِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَاطِرَه وَرَاحُ تُوبِيلُ إِذَا صُفَّقَت (أ) سَنَا البَرْقِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَاطِرَة وَمُسْمِعَة (أ) لَمْ بَخُنْهَا الصَّوَا بُ وَزَامِرَة أَ أَبْمَا زَامِرَه وَمُسْمِعَة (أ) لَمْ بَخُنْهَا الصَّوا بُ وَزَامِرَة أَ أَبْمَا زَامِرَه وَمَا شِئْتَ مِن خَبَرٍ نَادِرٍ وَنَادِرَةٍ بَعْدُهَا نَادِرَه فَا اللَّهُ الْكِرَا فَا اللَّهُ الْكِرَا فَا اللَّهُ الْكِرَا

م \_ وَحَاشَاكَ مِنْ ذَاكَ \_ فِي ٱلْآ خِرَهُ \*

وَأَنْشُدُ لِنَفْسِهِ أَيْضًا:

مَا زَارَنِي فِي ٱلْحُبْسِ مَنْ نَادَمْتُهُ

كَأْسَيْنِ : كَأْسَ مَوَدَّةٍ وَمُدَامٍ

بَخِلُوا عَلَى وَقَدْ طَلَبْتُ سَلَامَهُمْ

فَكَأَ نَنِي طَالَبْتُهُمْ بِطَعَامِ

وَأَنْشَدَ أَيْضًا لِنَفْسِهِ :

وَذِي جِدَةٍ طَلَبْتُ إِلَيْهِ رِبًّا

مِنَ ٱلْجُلْسَاء مَذْمُومِ ٱلْخُلَائِقِ

<sup>(</sup>١) الزلة : الولميه (٢) صنق الشراب : حوله من إناء إلى إناء ليصغو

<sup>(</sup>٣) ومسمعة : مننية ، وقد وردت بالاصل : ومسمة ، ثم صححها المستشرق مرجليوث بلفظ ( ومومسة ) وكلاهما خطأ

فَأَفْسَمَ أَنَّهُ رَجُلُ فَقَيرٌ أَرَانِيهِ ٱلْمُهَيْمِنُ وَهُوَ صَادِقْ كَأَنِّي بِالْمَنَازِلِ عَنْ قَايِلِ خَلُوْنَ مِنَ ٱلْمُطَرَّزَةِ ٱلنَّمَارِقِ (١) وَقَدْ ظَفَرَ ٱلنِّسَاءُ بِمَا تُرَكُّمُ فَصَارَ لِمَاهِرٍ بِالنَّيْكِ حَاذِقٌ وَأَنْشَدَ أَيضًا لِنَفْسِهِ فِي أَمَالِيهِ : وَقَائِلِ قَالَ لِي : مَنْ أَنْتَ ؛ قُلْتُ لَهُ ، مَقَالَ ذِي حِكْمَةً وَانْتُ لَهُ ٱلْحُكَمُ لَسْتُ ٱلَّذِي تَعْرَفُ ٱلْبَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ وَ ٱلْبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَٱلْجِلُّ وَٱلْجُرْمُ (١) أَنَا ٱلَّذِي دِينُهُ إِسْعَافُ سَائِلِهِ وَٱلضُّرُ ٣) يَعْرَفُهُ وَٱلْبُؤْسُ وَٱلْعَدَمُ

(١) النمارق : جمع النمرق : الوسادة الصغيرة يتكأ عليها

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم (٣) الفر : الشدة وسوء الحال

<sup>(</sup>٢) البطحاء: الآرض المنبطحة التى فى وسطها مكة . الوطأة: موضع القدم: البيت هو البيت الحرام ، أى مسجد مكة . الحرم: ما أحاط بمكة من الارض الى خط معلوم . الحل : ما سوى الحرم من بلاد الله . يريد ، لست معروفاً لدى أهل الدنيا قاطبة بشير الى فكس قول الفرزدق:

أَنَا ٱلَّذِي حُبُّ أَهْلِ ٱلْبِيَنْ ِأَفْقَرَهُ وَٱلْجُوْدُ فَالْعَدُالُ مُسْتَعْبِرٌ وَٱلْجُوْدُ

وَلَهُ أَيْضًا :

وَلِي كَبِدُ لَا يُصِلْحُ ٱلطِّبُ سُقُمُا مِنَ ٱلْوَجَدِ لَا تَنْفَكُ دَامِيةً حَرَّى فَيَا لَيْتَ شِعْرِى وَٱلظُّنُونُ كَثِيرَةٌ فَيَا لَيْتَ شِعْرِى وَٱلظُّنُونُ كَثِيرَةٌ أَيْشَعْرُ بِي مَنْ بِتُ أَرْعَى لَهُ ٱلشَّعْرَى()

وَلَهُ أَيْضًا:

شُكْرِى لِإِحْسَانِكَ شُكْرُ امْرِىء يَسْنَوْهِبُ ٱلْإِحْسَانَ مِنْ وَاهِبِهُ وَكَيْفَ لَا أَشْكُرُ مَنْ لَا أَرَى وَكَيْفَ لَا أَشْكُرُ مَنْ لَا أَرَى فِي مَنْزِلِي إِلَّا ٱلَّذِي جَادَ بِهُ

وَأَنْشَدَ جَعْظَةُ لِنَفْسِهِ فِي أَمَالِيهِ . وَأَنْشَدَ جَعْظَةُ لِنَفْسِهِ فِي أَمَالِيهِ . حَسْبِي ضَجِرْتُ مِنَ ٱلْأَدَبْ وَرَأَيْنَهُ سَبَبَ ٱلْعَطَبْ (٢)

وَهَجَرْتُ إِعْرَابَ ٱلْكَلَامِ وَمَا حَفِظْتُ مِنَ ٱلْخُطَبُ

<sup>(</sup>١) الشعرى كوكب في الجوزاء

<sup>(</sup>٢) العطب : الهلاك

وَرَهَنْتُ دِيوَانَ ٱلنَّقَا ثِضِ وَاسْتَرَحْتُ مِنَ ٱلنَّعَبُ وَلَهُ أَيْضًا .

لَا تَعْجَبِي يَا هِنْدُ مِنْ حَالِي فَمَا فِهِا عَجَبْ إِنَّ النَّبَاهَةِ مُنْقَلِبْ إِنَّ النَّبَاهَةِ مُنْقَلِبْ فَالنَّبَاهَةِ مُنْقَلِبْ فَالنَّبَاهَةِ مُنْقَلِبْ فَالْجَهُ النَّبَاهَةِ مُنْقَلِبْ فَالْجَهُ النَّابَاهَةِ مُنْقَلِبْ فَالْجَهُ النَّابَاهَةِ مُنْقَلِبْ فَالْجَهُ النَّابَاهَةِ مُنْقَلِبْ فَالْجَهُ النَّابَاهِ وَالرَّأَسُ يَعْلُوهُ النَّابَاهِ فَالْجَهُ النَّابَاهِ فَالْجَهُ النَّابَاهِ فَالْمُ النَّابَاهُ النَّابُ فَالْمُ الْمُنْ النَّابَاهُ فَالْمُ الْمُنْ النَّابَاهُ فَالْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

حدَّثُ غَرْسُ ٱلنِّعْمَةِ فِي كِنَابِ ٱلْهِفَوَاتِ فَالَ: كَانَ جَحْظَةُ لَمَّا أَسَنَّ يَفْسُو فِي مَجَالِسِهِ ، فَيلْقَى مَنْ يُعَاشِرُهُ مِنْهُ جَهْدًا . فَالْ ٱلْخُسَيْنُ بُنُ ٱلْعَبَّاسِ: وَكُنْتُ أُحِبُ غِنَاءُهُ ، وَٱلْكِنَابَةَ عَنْهُ ، لِمَا عِنْدَهُ مِنَ ٱلْآدَابِ ، وَكَانَ يَسْتَطِيبُ عِشْرَتِي ، وَكَانَ يَسْتَطِيبُ عِشْرَتِي ، وَكُنْتُ أُوحِتُ غِنَاءُهُ ، لَوَا عِنْدَهُ مِنَ ٱلْآدَابِ ، وَكَانَ يَسْتَطِيبُ عِشْرَتِي ، وَكُنْتُ إِذًا جَلَسْتُ عِنْدُهُ أَخَذَتُهُ عَلَيْهُ ٱلرَّبِحِ ، فَيْنَهُ يَوْمًا فِي عَلِيسِ ٱلْأَدَبِ ، وَالنَّاسُ عِنْدُهُ ، وَهُو يُعْلِي ، فَامَّا خَفُوا ، وَالنَّاسُ عِنْدُهُ ، وَهُو يُعْلِي ، فَامَّا خَفُوا ، وَالْخَوْدِ ، وَأُطْعِمَ كَانَ مَعِي : ٱجلِسا عِنْدِي حَتَى أُقْوِدَ كَانَ مَعِي : ٱجلِسا عِنْدِي حَتَى أُقُودَ كَانَ مَعِي : ٱجلِسا عِنْدِي حَتَى أُقُودَ كَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَ إِلَا خَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَ إِلَا كُلُودٍ ، وَأُخْوِدٍ ، وَأُخْوِدٍ ، وَأُخْودٍ ، وَأُخْدَ كُمَا يَعْنَاءَ ٱلشَّجُودِ ، وَأُخْودٍ ، وَأُخْودٍ ، وَأُخْودَ ، وَأُخْودَ ، وَأُخْدَدُ ، وَهُو لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُ اللَّهُ وَلَا الللْمُودِ ، وَأُخْلَقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) الحجى : العقل (۲) يريد جلد أسود أو صورها (۳) أى اللحم المشرح مخلوطا بالكبود (٤) أحد مشهورى المنثين

وَصَدِيقِ لَا يَعْرِفُ خُلُقَهُ فِي ٱلْفُسَاءِ، وَأَنَا قَدْ أَخَذْتُ ٱلرِّبِحَ فَوْقِ، فَوَقَى لَنَا بِجَمِيعِ مَاذَ كَرَهُ، وَقَالَ لَنَا، وَقَدْ غَنَى وَشَرِبْنَا: فَوْقِى، فَوَقَى لَنَا بِجَمِيعِ مَاذَ كَرَهُ، وَقَالَ لَنَا، وَقَدْ غَنَى وَشَرِبْنَا: نَحْنُ بِالْغَدَاةِ عُلَمَاءٌ وَبِالْعَشِي فِي صُورَةِ ٱلْمُخَنْكَرِينَ، فَلَمَّا أَخُذَ ٱلنَّبِيذُ مِنْهُ ، أَخَذَ يَفْسُو ، وَصَدِيقِ يَغْمِزُ فِي وَيَتَعَجَّبُ، فَلَمَا أَخَذَ ٱلنَّبِيذُ مِنْهُ ، أَخَذَ يَفْسُو ، وَصَدِيقِ يَغْمِزُ فِي وَيَتَعَجَّبُ، فَأَقُولُ لَهُ : إِن ذَلِكَ عَادَتُهُ وَخِلْقُهُ ، وَإِنَّ سَبِيلَهُ أَنْ بَحْتَمَلَ ، فَأَقُولُ لَهُ : إِن ذَلِكَ عَادَتُهُ وَخِلْقُهُ ، وَإِنَّ سَبِيلَهُ أَنْ بَحْتَمَلَ ، إِلَى قَلْ فَي صَوْرًا مِن السَّعْرِ ، وَالصَّنْعَةُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ يُجِيدُهُ : وَكَانَ يُجِيدُهُ أَنْ بَعْتَمَلَ ، وَكَانَ يُجِيدُهُ :

إِنَّ بِالِّهِ مِنَّ قَدَّ مَجِنَ الْمُهْبَانَ فِيهَا وَٱفْتَنَّ فَيَهَا وَٱفْتَنَىٰ

تُرَكَ ٱلْإِنْجِيلَ حِينًا لِلصِّبَا

وَرَأَى الدُّنْيَا الْمُجُوناً فَرَكَنْ وَالشَّعْسَنَهُ عَلَيْهِ صَدِيقِي طَرَبًا شَدِيدًا ، وَاسْتَحْسَنَهُ عَلَيْهِ صَدِيقِي طَرَبًا شَدِيدًا ، وَاسْتَحْسَنَهُ كَثْيِرًا ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَمُولَ لَهُ : أَحْسَنْتَ وَاللهِ يَا أَبَا اللّهِسَنِ . فَقَالَ لَهُ مَافِي نَفْسِهِ يَتَرَدَّدُ مِنْ أَمْرِ الْفُسَاء : أَفْسُ عَلَيًّ يَا أَبَا الْفُسَنِ كَيْفَ شِئْتَ ، نَغْجِلَ جَحْظَةُ ، وَخَجِلَ الْفَتَى ، وَانْصَرَفْنَا . الْفُسَنِ كَيْفَ شِئْتَ ، نَغْجِلَ جَحْظَةُ ، وَخَجِلَ الْفَتَى ، وَانْصَرَفْنَا . وَحَدَّثَ النَّهِ عَنْ أَبِي الْفُرَجِ الْإِصْبَهَا فِي ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) في ألاصل : فضرب

حَدَّ ثَنِي جَعْظَةُ قَالَ: ٱتَّصَلَتْ عَلَى ۚ إِضَاقَةٌ ۚ ، أَنْفَقْتُ فِيهَا كُلَّ مَا أَمْلَكُهُ ، حَتَّى بَقِيتُ لَيْسَ فِي دَارِي سِوَىٰ ٱلْبُوَارِيِّ ، (١) فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا ، وَأَنَا أَفْلَسُ مِنْ طُنْبُورٍ لِلَّا وَتَهِ ، كَمَا فِي ٱلْمَثَلِ، فَفَكَرَّتُ كَيْفَ أَعْمَلُ، فَوَقَعَ لِي أَنْ أَكْتُبَ إِلَى مَحْبَرَةً بْن أَبِي عَبَّادٍ ٱلْـكَارِبِ ، وَكُنْتُ أُجَاوِرُهُ ، وَكَانَ قَدْ تُرَكُ ٱلتَّصَرُّفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِسَنَيْنِ ، وَحَالَفَهُ ٱلنَّقْرِسُ (٢)، فَأَزْمَنَهُ حَتَّى صَارَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ ٱلتَّصَرُّفِ إِلَّا كَمْثُولًا عَلَى ٱلْأَيْدِي أَوْ فِي مِحَفَّةٍ (٣) ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ عَلَى غَايَةِ ٱلظَّرْفِ ، وَكِبَرِ ٱلنَّفْسِ ، وَعِظَمِ ٱلْهُمَّةِ ('' ، وَمُواصَلَةِ ٱلثُّرْبِ وَٱلْقَصْفِ ('' ، ْفَأَرَدْتُ أَنْ أَتْطَايَبَ غُلْيُهِ لِيَدْعُونَى ، فَآخُذُ مِنْهُ مَا أُنْفَقِهُ مُدَّةً ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ :

مَاذَا تَرَى فِي جَدْيٍ وَفِي عُقَارٍ بَوَارِدُ وَقَهْوَةٍ ذَاتِ لَوْنٍ يَحْكِى خُدُودَ ٱلْخُرَائِدُ (°)

<sup>(</sup>١) البوارى : جمع البورية والبورياء : الحصير المنسوح من التصب

 <sup>(</sup>۲) النقرس: داء يأخذ في الرجل 4 ويفال هو ورم يحدث في مفاصل القدم وفي إسامها أكثر

<sup>(</sup>٣) المحنة: مركب للنساء كالهودج

<sup>(</sup>٤) رويت بالاصل : النعمة ولعلها تصحيف

<sup>(</sup>٥) القصف : الاقامة في الاكل والشرب واللهو

<sup>(</sup>٦) الحرائد : جمع الحريدة : الجارية البكر

يَتَّغَى مِنْ آلِ بَحْيَ بْنِ خَالِدْ إِنَّ ٱلْمُضِيعَ لِهَذَا نَزْرُ (١) ٱلْمُرُوءَةِ بَارِدْ فَمَا شَعَرْتُ إِلَّا بِمِحَفَّةٍ مُحَـبَّرَةٍ يَحْمِلُهَا غِلْمَانُهُ إِلَى دَارى، وَأَنَا جَالِسٌ عَلَى بَا بِي ، فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ جِئْتَ ? وَمَنْ دَعَاكَ ؟ فَقَالَ : أَنْتَ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا قُلْتُ لَكَ : مَاذَا تَرَى فِي هَذَا ﴿ وَعَنَيْتُ فِي بَيْتِكَ، وَمَا قُلْتُ لَكَ: إِنَّهُ فِي بَيْتِي، وَ بَيْتِي وَٱللَّهِ أَفْرَغُ مِنْ فُؤَادِ أُمِّ مُوسَى ، فَقَالَ : الْآنَ قَدْ جِئْتُ وَلَا أَرْجِعُ ، وَلَكِكَنْ أَدْخُلُ إِلَيْكَ ، وَأَسْتَدْعِي مِنْ دَارِي مَا أُرِيدُ ، قُلْتُ : ذَاكَ إِلَيْكَ ، فَدَخَلَ ، فَلَمْ يَرَ فِي يَدْتِي إِلَّا بَادِيَّةً ، فَقَالَ : يَا أَبَا ٱلْحُسَنِ ، هَـذَا وَٱللَّهِ فَقُرْ مَطِيحٌ ، هَذَا ضُرُّ مُدْقِعْ (٢) ، مَاهَذَا ﴿ قُلْتُ : هُوَ وَٱللَّهِ مَاتَرَى ، فَأَنْفَذَ إِلَى دَارِهِ ، فَأَسْتَدْعَى فَرْشًا وَآلَةً وَقُمَاشًا وَغِلْمَانًا ، وَجَاءَ فَرَّاشُوهُ فَفَرَ شُوا ذَلِكَ ، وَجَاءً وَافِرُ ٱلصُّفْرِ وَٱلشَّمْعِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَجَاءَ طُبَّاخُهُ بِمَا كَانَ فِي مَطْبُخِهِ ، وَهُوَ شَيْءٌ كَثِيرٌ ، بَآلَاتِ ذَلِكَ ، وَجَاءَ شَرَابِيُّهُ بِالْأُوَانِي وَٱلْمَخْرُوطِ وَٱلْفَاكِهَةِ وَ آلَةِ ٱلنَّبْخِيرِ وَٱلْبُخُورِ وَأَلْوَانِ الْأَنْبِذَةِ ، وَجَلَسَ يَوْمَهُ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) النزر: القليل (٢) المدقع: الشديد

وَلَيْلْنَهُ عِنْدِى ، يَشْرَبُ عَلَى غِنَانِي وَغِنَاءِ مُغَنِّيةً أَحْضَرَهَا ، كُنْتُ أَلَقِّنُهَا ، فَامَّا كَانَ مِنَ ٱلْغَدِ سَلَمَ إِلَى غَلَامِهِ كِيسًا فِيهِ أَلْفُ دِرْهَم ، وَرُزْمَةَ ثِيابٍ صِحَاحٍ ، وَمَقْطُوعَة مِنْ فَاخِرِ اللّهِ أَلْفُ دِرْهَم ، وَرُزْمَةَ ثِيابٍ صِحَاحٍ ، وَمَقْطُوعَة مِنْ فَاخِرِ اللّهَيَّابِ ، وَأَسْنَدُعَى مِحَفَّةً بَغَلَسَ فِيهَا ، وَشَيَّعْنَهُ ، فَامَّا بَلَغَ آخِرَ الشَّيَّابِ ، وَأُسْنَدُعَى مِحَفَّةً بَغَلَسَ فِيهَا ، وَشَيَّعْنَهُ ، فَامَّا بَلَغَ آخِرَ الصَّحْنِ ، قَالَ : مَكَانَك يَا أَبَا ٱلْحُسَنِ ، إِحْفَظُ بَابَك ، فَكُلُ أَلْفَ مَافِي دَارِكَ لَك ، فَلَا تَدَعْ أَحَداً يَخْمِلُ مِنْهُ شَيْمًا ، وقَالَ مَافِي دَارِكَ لَك ، فَلَا تَدَعْ أَحَداً يَخْمِلُ مِنْهُ شَيْمًا ، وقَالَ الْغَلْمَانِ : أَخْرُجُوا ، نَفَرَجُوا يَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَغْلَقْتُ ٱلْبَابَ عَلَى قَمَاشٍ بِأَلُوفٍ كَثِيرَةٍ

وَأَنْشَدَ السَّلَامِيُّ (ا) لِجَحْظَةَ فِي سَعْدٍ الْخَاجِبِ:

يَاسَعْدُ إِنَّكَ قَدْ خَدَمْتَ ثَلَاثَةً

كُلُّ عَلَيْهِ مِنْكَ وَسُمْ لَا يُحُ

وَأَرَاكَ تَخْدُمُ رَابِعًا لِتُميِتَهُ

رِفْقًا بِهِ فَالشَّيْخُ شَيْخُ صَالِحُ

يَاخَادِمَ الْوُزَرَاءِ إِنَّكَ عِنْدَهُمْ

سَعْدٌ وَلَكِنْ أَنْتَ سَعْدُ الذَّا بِحُ

 <sup>(</sup>١) السلاي: نسبة الى دار السلام 6 وهي بغداد 6 وهو شاعر من ولد المعيرة أخى خالد بن الوليد

وَحَدَّثَ جَحْظَةُ قَالَ : دَخَانْتُ ، وَأَنَا فِي بَقَايَا عِلَّةٍ ، عَلَى كَاتِبٍ ، قَالَ أَبْنُ بِشْرَانَ ، عَلَى هَارُونَ أَبْنِ عُرَيْبٍ ٱلْخَالِي ، فَقَدَّمَ إِلَيْنَا مَضِيرَةَ (ا) عُصْبَانٍ ، فَأَمْعَنْتُ مِنْهَا ، فَقَالَ : - جُعلْتُ إِلَيْنَا مَضِيرَةَ (ا) عُصْبَانٍ ، فَأَمْعَنْتُ مِنْهَا ، فَقَالَ : - جُعلْتُ فِدَاكَ - أَنْتَ عَلِيلْ ، وَبَدَنْكُ نَحِيلْ ، وَ الْعَصْبُ ثَقِيلْ ، وَ اللَّبَنُ فِدَاكَ - أَنْتَ عَلِيلْ ، وَ الْعَظِيمِ الجُلِيلِ ، الْمُفْضِلِ النّهُ عَلِيلْ ، اللهُ فَضِلِ النّهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَ الْعَظِيمِ لَا اللهِ وَ الْعَظِيمِ لَا اللهِ وَ الْعَظِيمِ اللهِ اللهِ وَ الْعَظِيمِ اللهِ وَ الْعَلْمِ وَ الْعَظِيمِ اللّهِ وَ الْعَظِيمِ اللّهِ وَ الْعَلْمِ اللّهِ وَ الْعَلْمِ اللهِ وَ الْعَلْمِ اللهِ وَ الْعَلْمِ اللهِ وَ الْعَلْمِ اللهِ وَ الْعَلْمِ وَ الْعَلْمُ وَ اللّهُ وَ الْعَلْمُ اللهِ وَ الْعَلْمِ وَ الْعَلْمِ وَ اللّهِ وَ الْعَلْمُ وَ اللّهُ وَ الْعَلْمُ وَ الْعَلْمِ وَ الْعَلْمِ وَ اللّهُ وَ اللهُ اللهِ وَاللّهُ وَ الْعَلْمُ وَاللّهُ وَ الْعَلْمُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ الْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَال

وَلِي صَاحِبْ لَاقَدَّسَ ٱللهُ رُوحَهُ

وَكَانَ مِنَ ٱلْخَيْرَاتِ غَيْرَ قَرِيبِ أَ كَانْتُ عَصِيداً عِنْدَهُ فِي مَضِيرَةٍ

فَيَالَكَ مِنْ يَوْمٍ عَلَى عَصِيبٍ (١)

قَالَ : وَدَخَلْتُ إِلَيْهِ يَوْمَا آخَرَ ، فَقَدَّمَ إِلَىَّ لَوَزِينَجًا (٣) لَمَا أَيَّامٌ وَقَدْ مَمِضَتْ ، فَأَخَذْتُ أُمْعِنُ فِي أَ كُلْهَا ، فَقَالَ لِمَا أَيَّامٌ وَقَدْ مَمِضَتْ ، فَأَخَذْتُ أُمْعِنُ فِي أَ كُلْهَا ، فَقَالَ لِي : إِنَّ ٱللَّوْزِينَجَ إِذَا كَانَ بِاللَّوْزِ أَتْخُمَ ،

<sup>(</sup>١) المضيرة : طعام يطبخ باللبن المضر ، أى الحاسف

<sup>(</sup>٢) يوم عصيب : شديد الحر

<sup>(</sup>٣) اللوزينج: نوع من الحلواء شبه القطائف يؤدم بدهن اللوز ، والكلمة من الدخيل

فَقُلْتُ : نَعَمْ يَا سَيِّدِي إِذَا كَانَتْ لَوْزِيْنَجاً ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مَصُوصاً (١) فَلَا !

وَحَدَّثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ٱلْمُعْتَرِّ ، قَالَ : عَرْبَدَ (٢) ابْنُ أَلْمُعْتَرٍ ، قَالَ : عَرْبَدَ (٢) ابْنُ أَبِي ٱلْعَلَاءِ عَلَى جَعْظَةَ بِحَضْرَتِي ، قَأْمَرْتُ بِتَنْحِيَةِ جَعْظَةً إِلَى أَنْ رَضِيَ أَحْمَدُ ، فَكَتَبَ إِلَى جَعْظَةُ :

أَلَيْسَ مِنَ ٱلْعَجَائِبِ أَنَّ مِثْلِي

يْقَامُ لِأَحْدَ بْنِ أَبِي ٱلْعَلاء

وَلِي نَفْسُ أَبَتْ إِلَّا أَرْتِفَاعًا

فَأَ ضَحْتُ كَالسَّهَاءِ عَلَى ٱلسَّمَاءِ

لَقَدُ غَضِبَ ٱلزَّمَانُ عَلَى أَنَاسٍ

فَأَ ْبِلَاهُمْ إِلَّاوْلَادِ ٱلرِّنَاء

فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ قَالَ جَعْظَةُ : سَلَمْتُ عَلَى بَعْضِ ٱلرُّؤَسَاءِ وَكَانَ مُبَنَّخًلًا (٢) ، فَلَمَّا أَرَدْتُ ٱلاِنْصِرَافَ قَالَ لِى . يَا أَبَا ٱلْحُسَنِ ، إِيشْ يَقُولُ فِي فَطَائِفَ تَأْتِيهِ ، وَكُمْ يَكُنْ لَهُ بِذَلِكَ عَادَةٌ ، فَقُلْتُ : مَا آبَى ذَلِكَ ، فَأَحْضَرَ لِي جَامًا

١) المصوص : لحم يطبخ وينقطع في الحل يريد أنه خال من طعم اللوزينج

<sup>(</sup>٢) عربد: ساء خلقه (٣) المبخل: شديد البخل

فِيهِ قَطَائِفُ ، قَدْ خُمَّتْ فَأَرْجَفْتُ فِيهَا ، وَصَادَفَتْ مِنِّي سَغْبُةً (ا) ، وَهُو يَنْظُرُ إِلَىَّ شَزْراً (ا) ، فَقَالَ لِي : يَا أَبَا أَخْسَنِ ، إِنَّ الْقَطَائِفَ إِذَا كَانَتْ بِجَوْزٍ أَثْخَمَتْكَ ، وَإِذَا كَانَتْ بِلَوْزٍ أَثْخَمَتْكَ ، وَإِذَا كَانَتْ أَمَّا إِذَا كَانَتْ قَطَائِفَ ، أَمَّا أَبْدَهُ أَنْشَمَتْكَ (ا) ، قَالَ : فَقُلْتُ : هَذَا إِذَا كَانَتْ قَطَائِفَ ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ مَصُوصاً فَلا . وَعَمِلْتُ لِوَ قَتِي هَذِهِ اللَّهْ بِيَاتَ :

دَعَانِي صَدِيقٌ لِي لِأَ ثُلِ ٱلْقَطَائِفِ فَأَمْعَنْتُ فِبهَا آمِناً غَيْرَ خَائِفِ فَقَالَ، وَقَدْ أَوْجَعْتُ بِالْأَ ثُلِ قَلْبُهُ

رُوَيْدُكُ ، مَهْلًا، فَهْنَى إِحْدَى ٱلْمُتَالِفِ

فَقُلْتُ لَهُ : مَا إِنْ سَمِعْنَا بِهَالِكٍ

يُنَادَى عَلَيْهِ : يَا قَتِيلَ ٱلْقَطَائِفِ

قَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ ٱلْمُعْتَرِّ : كَنَبَ إِلَىَّ جَعْظَةُ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : ٱنْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِكَ – جَعَلَنِي ٱللهُ فِدَاكَ – وَقَدْ كُنَّا عَقَدْنَا مَوْعِدًا لِلِقَاء ، وَمَنْعَنِي مِنَ ٱلْمُصِيرِ إِلَيْكَ مَا نَحْنُ عُقَدْنَا مَوْعِدًا لِلِقَاء ، وَمَنْعَنِي مِنَ ٱلْمَصِيرِ إِلَيْكَ مَا نَحْنُ

<sup>(</sup>١) السغبة : الجوع

<sup>(</sup>٢) نظر اليه شزرا: نظر اليه يجانب عينه مع إعراضأوغضب

<sup>(</sup>٣) أيشمه الطعام: أتخمه

فِيهِ مِنِ ٱنْقِطَاعِ شَرْيَانِ ٱلْغَامِ، فَتَفَضَّلْ بِبَسْطِ ٱلْعُذْرِ لِعَبْدِكَ، إِنْ شَاءَ ٱللهُ.

وَمِنْ شِعْرِ جَحْظَةً :

فَلَيْسَ لِطُولِ مُدَّتِهِ أَنْفِضَا ﴿ كَأْنَّ ٱلصَّبْحَ جُودٌ أَوْ وَفَا ﴿ وَلَيْلٍ فِي جَوَانِبِهِ حِرَانٌ عَدِمْتُ مَطَالِعَ ٱلْإِصْبَاحِ فِيهِ

وَلَهُ أَيْضًا :

رَحَلْتُمْ فَكُمْ مِنْ أَنَةٍ بَعْدَ زَفْرَةٍ

مُبَيِّنَةٍ لِلنَّاسِ شَوْقِ إِلَيْكُمُ

وَقَدْ كُنْتُ أَعْتَقْتُ ٱلْجُفُونَ مِنَ ٱلْبُكَا

فَقَدْ رَدَّهَا فِي الرِّقِّ حُزْنِي عَلَيْكُمُ

وَحَدَّثُ أَبُو الْفَرَجِ الْإِصْبَهَانِيُّ قَالَ : دَعَانِي مُحَّدُ بْنُ الشَّارِ يَوْماً ، وَدَعَا جَحْظَةَ ، وَأَطَالَ حَبْسَ الطَّعَامِ جِدًّا ، وَجَاعَ جَحْظَةُ ، فَأَخَذَ دَوَاةً وَبَيَاضاً وَكَنَبَ :

مَالِي وَالِشَّارِ وأَوْلَادِهِ لَا قُدِّسَ ٱلْوَالِدُ وَٱلْوَالِدَ وَٱلْوَالِدَ وَالْوَالِدَهُ وَلَا فَدَّسَ الْوَالِدُ وَٱلْوَالِدَهُ قَدْحَفِظُوا اللهُ وَآنَ وَاسْتَعْمَلُوا مَا فِيهِ إِلَّا سُورَةَ الْمَائِدَهُ وَدَخَظُوا مَا فِيهِ إِلَّا سُورَةَ الْمَائِدَهُ وَرَخَى بِهَا إِلَى أَنْ الشَّادِ ، وَدَفَعْتُهَا إِلَى ابْنِ الشَّادِ ،

فَقَرَأَهَا ، وَوَثَبَ مُسْرِعًا ، فَقَدَّمَ ٱلْمَائِدَةَ ، فَقَاطَعَهُ جَحْظَةُ ، فَكَانَ يَجْهُدُ جَهْدَهُ أَنْ يَجِيئَهُ فَلَا يَفْعَلُ ، فَإِذَا عَاتَبْنَاهُ قَالَ : وَٱللّٰهِ حَتَّى يَحْفَظَ تِنْكَ ٱلسُّورَةَ .

وَلَهُ أَيْضًا :

يَطُولُ عَلَيَّ ٱللَّيْلِ حَي أَمَلَّهُ

فَأَجْلِسَ وَٱلنُّوَّامُ فِي غَفْلَةٍ عَنِّي

فَلَا أَنَا بِالرَّاضِي مِنَ ٱلدَّهْرِ فِعْلَهُ

وَلَا الدَّهْزُ يَرْضَى بِالَّذِي نَالَهُ مِنِّي

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ : حَدَّ ثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْخُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْبُغْدَادِيُّ ، وَكَانَ أَبُوهُ يُنَادِمُ ابْنَ الْخُوادِيِّ ، ثُمَّ نَادَمَ الْبَغْدَادِيُّ ، وَكَانَ أَبُوهُ يُنَادِمُ ابْنَ الْخُوادِيِّ ، قَالَ : كَانَ جَحْظَةُ الْبَرْ يَدِيِّينَ بِالْبَصْرَةِ ، وَأَقَامَ بِهَا سِنِينَ ، قَالَ : كَانَ جَحْظَةُ الْبَرْ يَدِيِّينَ بِالْبَصْرَةِ ، وَأَقَامَ بِهَا سِنِينَ ، قَالَ : كَانَ جَحْظَةُ خَسِيفَ الدِّينِ ، وَكَانَ لَا يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَكَانَ عَنْدَ أَبِي يَوْمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَلِّمًا ، فَكَانَ عَنْدَ أَبِي يَوْمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَلِّمًا ، فَأَ حُلَنَ عَنْدَ أَبِي يَوْمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَلِّمًا ، فَأَ حُلَنَ عَنْدَ أَبِي يَوْمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَلِّمًا ، فَأَ حُلَنَ عَنْدَ أَبِي يَوْمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَلِّمًا ، فَأَ جُلْنَ عَنْدَ أَبِي يَوْمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَلِّمًا ، فَأَ الْمَقْدَةُ ، فَالمَّ عَلَى الْمَقْعَدَةِ ، وَاتَّقَقَ أَنْ دَخَلَ وَدَخَلَ الْمُشْرَاحَ ، وَجُلَسَ عَلَى الْمَقْعَدَةِ ، وَاتَّقَقَ أَنْ دَخَلَ أَبْهِ فَرَ آهُ فَاسْتَعْظَمَ ذَلِكَ وَقَالَ : مَا هَذَا يَا أَبًا الْخُسَنِ ؟

فَقَالَ : أَفُتُ لِبَنَاتِ وَرْدَانَ (١) مَا يَأْكُلُونَ ، فَقَدْ رَحِمْتُهُمْ مِنِ ٱلْجُوعِ :

وَمِنْ شِعْرِ جَحْظَةً :

إِنْ كُنْتَ تَرْغَبُ فِي ٱلرِّيَا رَةِ عِنْدَ أَوْقَاتِ ٱلرِّيَارَهُ فَدَعِ ٱلشَّتِيمَةَ لِلْغُلَلَا مِ إِذَا دَنَوْتَ مِنَ ٱلْغَضَارَهُ (٣) وَمِنْ مَطْبُوعِ شِعْرِ جَحْظَةَ :

 <sup>(</sup>۱) بنات وردان : واحدتها بنت وردان : دويبة نحو الحنفساء حمراء اللون ٤ واكثر
 ما تكون في الكنف

<sup>(</sup>٢) الفضارة: القصعة الكبيرة

<sup>(</sup>٣) القباء: ثوب يلبسفوق الثياب كالقفطان

<sup>(</sup>٤) المنطقة : ما يشد به الوسط

وَأَمَرَ ْتَنِي أَنْ أُغَنِّى ، فَغَنْيَّتُ أَصُواتا ، فَقَالَتْ : أَحْسَنْتَ يَا بُنَى ، وَلَتَكُونَ أَنْ أَعُنَى الْأَسَدَيْنِ وَلَتَكُونَ أَمُفَنِّياً ، وَلَـكِنْ إِذَا حَضَرْتَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَسَدَيْنِ ضِعْتَ أَنْتَ وَطُنْبُورُكَ ، تَعْنِي بَيْنَ عُودَيْهِمَا ، وَأَمَرَتْ لِي ضِعْتَ أَنْتَ وَطُنْبُورُكَ ، تَعْنِي بَيْنَ عُودَيْهِمَا ، وَأَمَرَتْ لِي عِلْمَةِ دِينَارٍ .

وَأَنْشَدَ لِنَفْسِهِ فِي أَمَالِيهِ:

دَعِينِي مِنَ ٱلْعَذَٰلِ أَيْنَ ٱلْكَبِيرُ ، بِحُرْمَةِ مَعْبُودِكِ الْأَكْبَرِ فَاسْتُ بِبَاكٍ عَلَى ظَاعِنٍ (ا) وَلَا طَلَلٍ مُحُولٍ مُقْفِرٍ وَلَكِكُنْ بُكَاثِي عَلَى مَاجِدٍ أَرَادَ نَوَالًا فَلَمْ يَقَدْدِ

وَأَنْشَدَ فِيهِ لِنَفْسِهِ:

مَرِضْتُ فَلَمْ يَعَدُّنِي فِي شَكَاتِي

مِنَ ٱلْإِخْوَانِ ذُوكَرَم وَخِيرِ (٦)

فَإِنْ مَرِضُوا ، وَلِلْأَيَّامِ حُكُمْ

سَيَنْفُذُ فِي ٱلْكَبِيرِ وَفِي ٱلصَّغِيرِ

غَدَوْتُ عَلَى ٱلمُدَامَةِ وَٱلْمَلَاهِي

وَ إِنْ مَا تُوا حَزِنْتُ عَلَى ٱلْقُبُورِ

<sup>(</sup>١) ظعن : سار ورحل

<sup>(</sup>٢) الخير : الشرف والكرم والاصل والهيئة

وَأَنْشَدَ فِيهِ لِنَفْسِهِ:

يَارَاقِداً ، وَنَسِيمُ ٱلْوَرْدِ مُنْتَبِهُ

فِي رِبْقَةٍ ٱلْقَفْصِ (١) وَالْأَطْيَارُ تَنْتَحِبُ

ٱلْوَرْدُ ضَيْفٌ ، فَلَا تَجْهَلُ كَرَامَتَهُ

وَهَانِهَا فَهُوَةً فِي ٱلْكَاسِ تَلْتُهَبِّ

سَقَيًا لَهُ زَائِرًا تَحَيَّا ٱلنفُوسُ بِهِ

يَجُودُ بِالْوَصْلِ حِينًا ثُمُّ بَجْنَنبِ

تَبًّا لُجِرٍّ رَآهُ وَهُوَ ذُو جِدَةٍ

كُمْ يَقْضَ مِنْ حَقُّهِ بِٱلشُّرْبِ مَايَجِبُ

وَقَدْ قَالَ جَعْظَةُ :

نَادَيْتُ عَمْرًا ، وَقَدْ مَالَتْ بِجَانِبِهِ

مُدَامَةٌ ، أَخَذَتْ بِالرَّاسِ وَٱلْقَدَمِ

قَدْ لَاحَ فِي ٱلدَّيْرِ نَارُ ٱلرَّاهِبِينَ وَقَدْ

نَادَاكَ بِالصُّبْحِ نَاقُوسَاهُمَا ، فَقُمْ

فَقَامَ يَعْثُرُ فِي أَثُوابِ نَعْسَتِهِ

لِنَزْلِ (٢) صَافِيَةٍ كَالنَّجْمِ فِي ٱلنَّظَلَمِ

<sup>(</sup>١) القفص كقلب وقفل وفرس \_ المشتبك المتداخل بعضه في بعض :

<sup>(</sup>٢) بزل الشراب: صفاه

فَاسْتَلَّهَا ، وَشَدًا ، وَ ٱلْكَأْسُ فِي يَدِهِ :

سَلِّمْ عَلَى ٱلرَّبْعِ مِنْ سَاْمَى بِذِي سَلَمٍ لَوْ دَامَ لِى فِي ٱلْوَرَى خِلْ وَعَاتِقَةٌ

لَمَا حَفِلْتُ بِذِي قُرْبَى وَلَا رَحِمٍ

وَلَا بَكَّرْتُ إِلَى خُلْوٍ لِنَا ثِلْهِ

وَلَا ٱلنَّفَتُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ ٱلنَّعَمِ

حَدَّثَ أَبُو عَلِي ۗ ٱلْمُحَسِّنُ بْنُ ثُمَّدِ بْنِ عَلِي ۗ قَالَ : كَانَ ٱلْمُسَنِ بُنُ بُمُّد بْنِ عَلِي قَالَ : كَانَ ٱلْمُسَنِ بُنُ بُنُ مُخَلَدٍ وَأَجْلَهُمْ وَلَمُ النَّاسِ فِي بَدْلِ ٱلْمَالِ ، وَأَجْلَهُمْ بِطَعَامِهِ ، فَكَانَ يَحْضُرُ نُدَمَاؤُهُ عَلَى مَائِدَتِهِ ، فَلَا يَسْتَجْرِي اللَّهَ وَلَكَ يَعْفَر اللَّهُمْ عَنْدَ وَلَا يَسْتَجْرُ عَنْدَ مِنْهُمْ أَنْ يَشْعَد مَنْهُمْ أَلْبَتَةً ، وَأَيْزَلِّهُونَ أَنْهُمُمْ عَنْدَ وَفَع الْمُائِدَةِ بِمَسْح أَيْدِيهِمْ بِلِحَاهُمْ ، وَلَهُ فِي ذَلِكَ قِصَص عَبِيبَةً . وَنُعْ اللَّهَ قَصَص عَبِيبَةً . وَنُو اللَّهُ قَصَص عَبِيبَةً . وَاللَّهُ عَنْدَ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَى مَا يُدَالِكُ قَصَص عَبِيبَةً . وَاللَّهُ عَلَى مَا يُدَالِكُ قَصَص عَبِيبَةً . وَاللَّهُ عَلَى مَا يُدَالِكُ قَصَص عَبِيبَةً . وَاللَّهُ عَلَى مَا يُدَالِكُ قَصَص مَا عَبِيبَةً . وَاللَّهُ عَلَى مَا يَدُولُ اللَّهُ عَلَى مَا يُعْدِيبَةً . وَاللَّهُ عَلَى مَا يُعْرِيبَهُمْ عَنْدَ اللَّهُ عَلَى مَا يُعْرَاقُونَ وَاللَّهُ عَلَى مَا يُعْرَقُونَ أَنْ فَاللَّهُ عَلَى مَا يُعْرَقُونَ أَنْ فَعْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يُعْرَقُونَ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَا يُعْرَقُونُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ مَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْمُعْلَقِيمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقُونَ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِهُ عَلَى الْعُلِمِ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِهُ عَلَى الْعُمْ عَلَى الْمُعْلَقِهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ

قَالَ جَحْظَةُ : رَجِنْتُ بِأَكْلَةً افْتَدَيْتُهَا مَعَ ٱلْسَنِ ابْنِ فَخَلَةً خَسْمَائَة دِينَارٍ ، وَخَسْمَائَة دِرْهُمَ ، وَخَسْمَة أَثْوَابٍ فَاخِرَةٍ ، وَخَسْمَائَة دِينَارٍ ، وَخَسْمَائَة دِرْهُمَ ، وَخَسْمَة أَثْوَابٍ فَاخِرَةٍ ، وَعَنيدَةً (ا) طَيِّبَةً سَرِيَّةً ، فَقَيلَ لَهُ : كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : كَانَ أَكُسُنُ بُنُ ثُخَلَّةٍ بَخِيلًا عَلَى ٱلطَّعَامِ ، سَمْحًا بِالْمَالِ ، وَكَانَ كَانَ أَكْسَنُ بُنُ ثُخَلَّةٍ بَخِيلًا عَلَى ٱلطَّعَامِ ، سَمْحًا بِالْمَالِ ، وَكَانَ يَأْخُذُ نُدَمَاءَهُ بَغْتَةً ، فَيَسَقْبَهُمُ النَّبِيذَ ، وَيُؤَاكِلُهُمْ فَمَنْ أَكَلَ كُلَ مَاءَهُ فَمَنْ أَكَلَ

<sup>(</sup>١) العتيدة : وعاء تجمل فيه العروس ما تحتاج اليه من طيب ومشط ونحوها

قَتْلَهُ قَتْلا، وَمَنْ شَرِبَ مَعَهُ عَلَى ٱلْخُسْفِ (١) حَظِيَ عِنْدُهُ، قَالَ : فَكُنْتُ عِنْدُهُ يَوْمًا ، فَقَالَ لَى : يَا أَبَا ٱلْحُسَنِ ، قَدْ عَمِلْتُ غَدًا عَلَى ٱلصَّبُوحِ (٢) الجَاشِرِيُّ (٣) فَبِتْ عِنْدِي ، فَقُلْتُ : لَا يُمْكُنُنِي ، وَلَكِنِي أَبَاكِرُكَ قَبْلَ ٱلْوَقْتِ ، فَعَلَى أَيِّ تَشْيء عَمِلْتَ أَنْ تَصْطَبِحَ \* فَقَالَ : قَدْ أُعِدَّ لَنَا كَذَا وَكَذَا ، وَوَصَفَ مَا تَقَدُّمُ بِهِ إِلَى ٱلطَّبَّاخِ بِعَمَلِهِ ، فَعَقَدْنَا ٱلرَّأْيُ أَنْ أَبَا كَرَّهُ ، وَقُمْتُ وَجَمْٰتُ إِلَى مَنْرِلَى ، وَدَعَوْتُ طَبَّاخِي فَنَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ بِأَنْ أَيْصَلِحَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ ، وَيَفْرُغَ مِنْهُ وَقْتَ ٱلْعَتَّمَةِ ، فَفَعَلَ ، وَنِمْتُ ، وَقُمْتُ وَقَدْ مَضَى نِصْفُ ٱللَّيْلِ ، فَأَكَاتُ مَا أَصْلَحُ، وَغَسَلْتُ يَدَىَّ وَأُسْرِجَ لِى وَأَنَا عَامِلْ عَلَى ٱلْمُضِيِّ إِلَيْهِ ، إِذْ طَرَ قَتْنَى رُسُلُهُ ، فَجِئْتُهُ ، فَقَالَ . بجَيَاتَى أَكَلْتَ ؟ قُلْتُ . أُعِيذُكَ بِاللهِ ، انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِكَ قَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ، وَهَذَا نِصْفُ ٱللَّيْلِ ، فَأَىَّ وَقْتِ أُصْلِحَ لِى شَيْءَ ۚ أَوْ أَىَّ وَقْتٍ أَكُاتُ شَيْئًا ? سَلْ غِلْمَانَكَ عَلَى أَى حَالٍ وَجَدُونِي ، فَقَالُوا . وَجَدْنَاهُ يَا سَيِّدَنَا وَقَدْ لَبِسَ ثِيَابَهُ ، وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَنْ يُفْرَغَ

 <sup>(</sup>۱) شرب على الحسف أى من غير أن يأكل (۲) الصبوح: كل ما أكل أو شرب
 صباحاً (۳) الجاشرى: المبكر 6 وجش الصبح: انغلق

لَهُ مِنْ إِسْرَاجِ بَغْلَتِهِ لِيَرْ كَبَّهَا ، فَسُرٌّ بِذَلِكَ سُرُوراً شَديداً ، وَقَدَّمَ ٱلطَّعَامَ ، فَمَا كَانَ فِيَّ فَضْلَ أَشُمُّهُ ، فَأَمْسَكُتُ عَنْ تَشْغِيبِهِ ضَرُورَةً ، وَهُوَ يَسْتَدْعِي أَكْلِي ، وَلَوْ أَكَانْتُ أَحَلَّ دَمِي ، قَالَ : وَكَذَا كَانَتْ عَادَتُهُ ، فَأَقُولُ : هُوَذَا آكُلُ يَاسَيِّدِي أَفِي ٱلدُّنْيَا أَحَدٌ يَأْكُلُ أَكُثُرَ مِنْ هَذَا ﴿ وَٱنْقَفَى الْأَكُلُ ، وَجَلَسْنَا عَلَى ٱلشُّرْبِ ، كَفَعَلْتُ أَشْرَبُ بِأَرْطَالِ ، وَهُوَ يَفُرَحُ ، وَعِنْدُهُ أَنِّى أَشْرَبُ عَلَى ٱلرِّيقِ ، أَوْ عَلَى ذَلِكَ الْأَكُلِ ٱلَّذِي جَلَسْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ أَمَرَنِي بِالْغِينَاءِ ، فَغَنَّيَتُ ، فَأُ سْتَطَابَ ذَلِكَ ، وَ طَرِبَ ، وَشَرِبَ أَرْطَالًا ، فَامَّا رَأَيْتُ ٱلنَّدِيذَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ ، قُلْتُ : يَاسَيِّدِي تَطْرَبُ أَنْتَ عَلَى غِنَانِي ، فَأَنَا عَلَى أَىُّ شَيْءٍ أَطْرَبُ ? فَقَالَ : يَاغُلَامُ هَاتِ دَوَاةً ، فَأَحْضَرَهَا ، فَكَنَبُ لِي رُقْعَةً وَرَمَى بِهَا إِلَىٌّ ، وَإِذَا هِيَ عَلَى صَيْرَفِيٌّ يُعَامِلُهُ بِخَمْسِمِائَةِ دِينَارِ ، فَأَخذْنُهَا وَشَكَرْ ثُهُ ، ثُمَّ غَنَّيْنُهُ ، وَطَرِبَ وَزَادَ سُكُوْهُ ، فَطَلَبْتُ مِنْهُ ثِيَابًا ، فَلَعَ عَلَىَّ خَسْةً أَنْوَابِ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُبَخَّرَ كُلُّ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَحْضِرَتْ عَتِيدَةٌ ۚ حَسَنَةٌ ۚ سَرِيَّةٌ فِيهَا طِيبٌ كَثِيرٌ ، فَأَخَذَ ٱلْفِالْمَانَ ۗ

يُبِخِّرُونَ مِنْهَا لِلنَّاسَ ، فَامَّا ٱنْتَهَوْا إِلَى ، قُلْتُ : يَاسَيِّدِي : وْأَنَا أَرْضَى أَنْ أَتَبَخَّرَ كَفُسْ ﴿ فَقَالَ لَى : مَاتُرِيدُ ﴿ قُلْتُ : أُرِيدُ نَصِيبي مِنَ ٱلْعَتِيدَةِ ، قَالَ : قَدْ وَهَبْتُهَا لَكَ ، فَأَخَذْتُهَا ، وَشَرِبَ بَعْدَ ذَلِكَ رَطْلًا ، وَٱتَّكَأْ عَلَى مِسْوَرَتِهِ (١) ، وَكَذَا كَانَتْ عَادَتُهُ ، إِذَا سَكِرَ ، فَقَامَ ٱلنَّاسُ منْ مَجْلِسِهِ ، وَقُمْتُ وَقَدْ طَلَّعَ ٱلْفَجْرُ وَأَضَاءَ ، وَهُوَ وَقَتْ يُبَكِّرُ ٱلنَّاسُ في حَوَا يَجِهِمْ ، غَفَرَجْتُ كَأَنِّي لِصْ قَدْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِ قَوْمٍ عَلَى قَفَا غُلَامِي ٱلنِّيَابِ وَٱلْعَتيدَةُ كُلُّهَا (٢) ، فَصِرْتُ إِلَى مَنْزلى وَ عَتْ نَوْمَةً ، ثُمَّ رَكِبْتُ إِلَى دَرْبِ عَوْنِ أُرِيدَ ٱلصَّيْرَفِيَّ ، فَأُوْصَلْتُ إِلَيْهِ ٱلرُّقْعَةَ ، فَقَالَ : يَاسَيِّدِي أَنْتَ ٱلرَّجُلُ ٱلْمُسَمَّى فِي ٱلتُّوْقِيعِ \* قُلْتُ : نَعَمْ م قَالَ : أَنْت تَعْلَمُ أَنَّ مِثْلَنَا يُعَامِلُونَ لِلْفَائِدَةِ ، قُلْتُ : أَجَلْ ، قَالَ : وَرَسْمِنَا أَنْ نُعْطَى فِي مِثْلَ هَذَا مَا يُكُسِّرُ فِي خَلِّ دِينَارِ دِرْهَمَّا ، فَقُلْتُ لَهُ : لَيْسَ أُصَا يقك فِي هَذَا ٱلْقَدْرِ، فَقَالَ: مَاقُلْتُ هَذَا إِلَّا لِأُرَبِّحَ عَلَيْكَ ٱلْكَبِيرَ أَنُّكِمَا أَحَتُّ إِلَيْكَ : أَنْ تَأْخُذَ كَمَا يَأْخُذُ ٱلنَّاسُ ، وَهُوَ مَاقَدْ

<sup>. (</sup>١) المسورة : مشكا من جلد

<sup>(</sup>٣) كانت رواية الاصل : كاره 6 ولا معني لها

عَرَّفْتُكَ ، أَوْ تَجُلِسَ مَكَانَكَ إِلَى ٱلظهْرِ ، حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ شُغْلِي ، ثُمَّ تَوْكَبَ مَعِي إِلَى دَارِي ، فَنَقْيِمَ عِنْدِي ٱلْيَوْمَ وَ ٱللَّيْلَةَ نَشْرَبُ ، فَقَدْ وَ ٱللهِ سَمِعْتُ بِكَ ، وَكُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ أَسْمَعَكَ ، وَوَقَعْت الْآنَ لِي رَخِيصاً ، فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا ، دَفَعْتُ إِلَيْكَ ٱلدَّنَا نِير مِنْ غَيْرِ خُسْرَانِ ، فَقُلْتُ : أُ قِيمُ عِنْدُكَ ، كَغَعَلَ ٱلرُّقْعَةَ فِي كُمِّهِ ، وَأَقْبَلَ عَلَى شُغْلِهِ ، فَلَمَّا دَنَا ٱلظُّهْرُ ، جَاءَ غُلَامُهُ بِيَغْلَةٍ فَارِهَةٍ (١) ، فَرَكِبَ وَرَكِبْتُ مَعَهُ ، وَصِرْنَا إِلَى دَارٍ سَرِيَّةٍ حَسَنَةٍ ، بِفَاخِرِ ٱلْفَرَ شِ وَٱلْآلَاتِ ، لَيْسَ فيهَا إِلَّا جُوَارٍ رُومْ لِلْخِدْمَةِ مِنْ غَيْرٍ نْفَلِ (٦) ، فَتَرَكَّنِي فِي مَجْلِسِهِ ، وَدَخَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ بِثِيَابِ أَوْلَادِ ٱلْخُلْفَاءِ مِنْ حَمَّامِ دَارِهِ ، وَتَبَخَّرَ وَبَخَّرَنِي بِيَدِهِ بِنَدٍّ (٢) عَنِيقٍ جَيِّدٍ ، وَأَكْلُنَا أَسْرَى ٱلطَّعَامِ وَأَ نْظُفَهُ ، وَقُمْنَا إِلَى مَجْلِسِ سَرِيِّ لِلشَّرْبِ ، فِيهِ فَوَاكِهُ و آلات عِنْدَهُ أَطْيَبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَهُ أَطْيَبَ مِنْ أُخْتِهِا عِنْدَ ٱلْحُسَنِ بْنِ مُخَلَّدٍ ، فَلَمَّا ('') أَصْبَحْنَا ، أَخْرَجَ

<sup>(</sup>١) فره : نخمة المنظر

<sup>(</sup>٢) الفحل : الذكر من كل حيوان

<sup>(</sup>٣) الند: عود يتبخر به

<sup>(</sup>٤) فلما : سقطت من الاصل

كِيسَيْنِ ، فِي أَحدِهِمَا دَنَانِيرُ ، وَفِي الْاخْرَى دَرَاهِمُ ، فَوَزَنَ خَسْمَائَةً دِينَارٍ ، وَخَسْمَائَةً دِرْهَم ، وَقَالَ : يَاسَيدِي تِلْكَ مَا أُمرِ ْتُ بِهِ ، وَهَالَ : يَاسَيدِي تِلْكَ مَا أُمرِ ْتُ بِهِ ، وَهَذِهِ ٱلدَّرَاهِمُ هَدِيةٌ مِنِّى إِلَيْكَ ، فَأَخَذْتُهَا وَصَارَ ٱلصَّيْرَ فِي صَدِيقِ ، وَدَارُهُ لِي

قَالَ : وَحَدَّ ثَنِي أَبُو ٱلْحُسَنِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ٱلتَّنَّوخِيُّ قَالَ : حَدَّ ثَنِي أَبُو عَلِيٌّ بْنُ ٱلْأَعْرَابِيِّ ٱلشَّاعِرُ قَالَ : كُنْتُ فِي دَعْوَةٍ جَحْظَةً ، فَأَكَلْتُ ، وَجَلَسْنَا نَشْرَبُ ، وَهُوَ يُغَنِّي ، إِذْ دَخَلَ رَجُلُ فَقَدُّمَ إِلَيْهِ جَحْظَةُ زَلَّةً كَانَ زَلَّمَا مِنْ طَعَامِهِ وَنَحْنُ نَأْ كُلُ ، وَكَانَ بَخِيلًا عَلَى ٱلطَّعَامِ ، قَالَ : وَكَأْنَّ ٱلرَّجُلَ كَانَ طَاوِيًا ، طَاوِيَ تِسْعِ ، فَأَنَّى عَلَى ٱلزَّلَّةِ ، وَرَفَعَ ٱلطَيْفُورِيَّةَ فَارِغَةً ، وَجَحْظَةُ يَرْمُقُهُ (١) وَنَحْنُ لَامْحُ جَحْظَةً ، وَ نَضْحُكُ ، فَامَّا فَرَغَ ، قَالَ لَهُ جَحْظَةُ : تَلْعَبُ مَعَى بِالنَّرْدِ (٢) قَالَ : نَعَمْ ، فَوَضَعَاهُ بَيْنَهُمَا ، وَلَعْبَا ، فَتَوَالَى ٱللَّعْبُ عَلَى جَحْظَةً مِنَ ٱلرَّجُلِ بِأَنْ تَجِيَّ ٱلْفُصُوصُ عَلَى مَا يُريدُ منَ ٱلْأَعْدَادِ وَيَكُرُهُ جَعْظَةُ ، فَأَخْرَجَ جَعْظَةُ رَأْسَةُ مِنْ

<sup>(</sup>١) كانت بالاصل : يرزقه

 <sup>(</sup>٢) النرد : لعبة وضعها أحد ملوك الغرس 6 ويعرفها العامة بلعب الطاولة 6 والكلمة من الدخيل .

قُبَةِ ٱخْدِيْشِ رَافِعاً لَهُ إِلَى ٱلسَّمَاء ، وَقَالَ كَأَنَّهُ يُخَاطِبُ ٱللهَّ جَلَّ وَعَزَّ : لَعَمْرِى إِنِّى أَسْتَحِقِ هَذَا ، لِأَنِّى أُشْبِعُ مَنْ أَجَعْنَهُ .

ْقُلْتَ : مَا أَشَدُّ تَبَاعُدَ مَا يَنْ هَذَنْ ٱلْخُبْرَيْنِ ، وَخَبْرِ رَوَاهُ ٱلتنُوخِيُّ أَيْضاً عَنْ أَبِي ٱلْعَبَّاسِ بْنِ ٱلْمُنَجِّمِ ، قَالَ . سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ٱلْمُوْسَوِىَّ ٱلْعَلَوِىَّ يَقُولُ: قَصَدَنِي أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ شَيْرَزَادَ ، فِي أَيَّامٍ تَدْبِيرِهِ ٱلْأَمْرَ ، قَصْدًا قَبِيحًا ، وعَمِل لِي كِتَابَةُ مؤَامَرَةٍ فِي خَرَاجَاتِي عِائَةٍ أَلْفَ دِرْهُم ، أَكُنْرُهُمَا وَاجِبْ وَبَاقِهَا كَالْوَاجِبِ، وَأَحْضَرَنِي لِلْمُنَاظَرَةِ (١) عَلَيْهَا ، وَٱعْتَقَلَنِي فِي دَارِهِ ، فَضِقْتُ ذَرْعًا بِمَا نَزَلَ بِي وَعَلِمْتُ أَنَّ ٱلْمَالِ سَيَلْزُ مُنِي (٢) إِذَا نُوظِرْتُ ، وَأَنَّهُ يؤُثُرُ فِي حَالِي ، وَيَهْتَكُ جَاهِي ، فَلَمْ أَدْرِ مَا أَصْنَعُ ، فُشَاوَرْتُ بَعْضَ مَنْ يَخْنَصَ بِهِ ، فَقَالَ : طَمَعُهُ فِيكَ وَٱللَّهُ قَوِيٌّ ، وَمَا يَفْعَـل مَعَهُ بِشَيْءٍ غَيْرِ ٱلْمَالِ ، فَقُلْتُ لَهُ : فَفَكِّرٌ ۚ فِي حِيلَةٍ ۚ أَوْ نُخَادَعَةٍ ، فَفَكَرَ ثُمٌّ قَالَ : لَا أَعْرِفُ

<sup>(</sup>١) المناظرة: المجادلة

<sup>(</sup>٢) ألزمه المال : أوجبه عليه

لَكَ دُواا ۗ إِلَّا شَيْئًا وَاحِدًا إِنْ سَمَحَتْ بِهِ نَفْسُكُ وَتَرَكَّتَ ٱلْعَلَويَّةَ عَنْكَ وَفَعَلْتَ نَجَوْتَ ، قُلْتُ . مَا هُوَ ، قَالَ ('' هُوَ رَجُلٌ سَمْحٌ عَلَى ٱلطَّعَامِ ، محبِّ لِأَكَلَةِ مَائِدَتِهِ ، مُوجِبٌ كُورْمَتِهِ ، وَأَرَى لَكَ ، إِذَا وُضِعَ طَعَامُهُ ، أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ ، فَإِنَّكَ مَعَهُ فِي ٱلدَّارِ ، وَلَا يَمْنَعَكُ ٱلْمُوَ كَلُونَ مِنْ ذَلِكَ ، فَتَجِئَ بِغَيْرٍ إِذْنِ، فَتَجْلِسَ عَلَى ٱلْمَائِدَةِ ، وَتَأْكُلَ وَتَنْبَسِطَ وَتُخَاطِبَهُ فِي أَمْرِكَ عَقيبَ ٱلْأَكُل ، وَتَسْأَلَهُ ، وَتَوْفَقَ بهِ ، وَتَخْضَعَ لَهُ ، فَإِنَّهُ يُسَامِحُكَ بِأَكْثَرِهَا ، وَيُقَرِّبُ مَا بَيْنَكَ وَيَيْنَهُ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيَّ ، ثُمَّ نَظَرْتُ ، فَإِذَا وَزْنُ ٱلْمَالِ أَشَىُّ مِنْهُ ، وَكَانَ أَبُو جَعْفَرِ لَا يَأْكُلُ إِلَّا بَعْدَ ٱلْمَغْرِبِ فِي كُلِّ يَومٍ أَكُلَةٌ ، فَلَمْ آكلْ ذَلِكَ ٱلْيُوْمَ شَيْئًا ، وَرَاعَيْتُ مَائِدَتَهُ ، فَلَمَّا وُضِعَتْ ، قُمْتُ ، فَقَالَ ٱلْمُوَكَّاكُونَ : إِلَى أَيْنَ ? قُلْتُ . إِلَى مَائِدَةِ ٱلْوَزِيرِ ، فَهَا قَدَرُوا أَنْ يَمْنَعُونِي ، فَلَمَّا رَأَى أَبُو جَعْفَرِ ، أَكْبَرَ ذَلِكَ وَتَهَلَّلَ وَجْهُهُ وَقَالَ . أَلَا عِنْدِي يَا سَيِّدِي ، وَأَجْلَسَى إِلَى جَنْبِهِ ، فَأَقْبَلْتُ ۚ آكُلُ وَأَنْبَسِطُ فِي ٱلْأَكُلِ وَالْحُدِيثِ ، إِلَى أَنْ

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين من الاصل والسياق يقتضيه

رُفِعَتْ ٱلْمَائِدَةُ ، وَٱسْتَدْعَانِي إِلَى مَوْضِعِهِ ، فَغُسَلْتُ يَدَيَّ بِحَضْرَتِهِ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ ، أَرَدْتُ أَن ۚ أَبْدَئِهُ بِالْحِطَابِ، فَقَالَ لِي : قَدْ آذَيْنُكَ يَاسَيِّدِي، بَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، بِتَأْخُرِكَ عَنْ مَنْزِلِكَ ، فَأَمْضِ إِلَى بَيْتَكَ ، وَمَا أُخَاطِبُكَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِي نَفْسِي ، وَلَا مِمَّا أَرَدْتُ نُخَاطَبَتَكَ بِهِ ، وَلَا مُطَالَبَةَ عَلَيْكَ مِنْ جِهَتِي ، بَعْدٌ مَا تَفَضَّلْتَ بِهِ ، فَشَكَرْ تُهُ ، وَقُلْتُ : إِنَّ رَأَى سَيِّدُنَا ، أَ يَدَهُ اللَّهُ ، أَنْ يُتَمِّمُ مَعْرُوفَهُ بِتَسْلِيمِ ٱلْمُؤَامَرَةِ إِلَىَّ ، فَقَالَ: هَا يُمُوهَا، فَمَا بَرِحْتُ إِلَّا وَهِيَ فِي خُلِّي، وَٱنْصَرَفْتُ إِلَىٰ مَنْزِلِي وَقَدْ سَقَطَ ٱلْمَالُ عَنِّي ، وَلَزِمْتُهُ لِلسَّـلْمِ ، وَصِرْتُ أَتَعَمَّدُ مُؤَاكَانَهُ ، وَٱلتَّخَصُّصَ بِهِ ، فَسَلِمْتُ أُلُولَ أَيَّامِهِ ، وَسَلِمَ جَاهِي وَمَالِي عَلَيٌّ ، إِلَى أَنْ مَضَى لِسَبِيلِهِ .

قُلْتُ : هَذَا حَسَنُ مِنْ فَعْلِهِ ، مَعَ عَسْفٍ (١) كَانَ فِيهِ بِالرَّعِيَّةِ فِي جِبَايَةِ ٱلْمَالِ ، لَمْ يُسْبَقُ إِلَيْهَا ، وَلَا تَبِعَهُ بَعْدُهُ بِعَدُهُ أَلَّ عِيَّةٍ فِي جِبَايَةِ ٱلْمَالِ ، لَمْ يُسْبَقُ إِلَيْهَا ، وَلَا تَبِعَهُ بَعْدُهُ أَكْمَ اللَّهُ مَنْكَرَةٌ مِنْهَا : أَنَّهُ أَحَدُ فِي مِثْلِهِا ، فَكَانَتُ لَهُ أَفْعَالُ مُنْكَرَةٌ مِنْها : أَنَّهُ أَحَدُ فِي مِثْلِهِا ، فَكَانَتُ لَهُ أَفْعَالُ مُنْكَرَةٌ مِنْ أَمُوالِ النَّاسِ أَسْدَعَى الْعَيَّادِينَ (٢) وَضَمَّنَهُمْ (٣) مَا يَسْرِقُونَهُ مِنْ أَمُوالِ النَّاسِ

<sup>(</sup>١) العسف: الظلم

<sup>(</sup>٢) العيارون : جعْ العيار. الكثير التحولوالطواف ، والذي يتردد بلا عمل

<sup>(</sup>٣) ضمنه الشيء : كفله به وألزمه إياد

وَكَنَبَ جَحْظُةُ إِلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ٱلْمُشَمَّعِي ، وَكَانَ فَأَثِدًا جَلِيلًا ، تَقَلَّدَ ٱلْبَصْرَةَ وَفَارِسَ : إِكَيْكَ أَبَا إِسْحَاقَ مِنِّي رَسَالَةٌ تَزِينُ ٱلْفَتَى، إِنْ كَانَ يَعْشَقُ زَيْنَهُ لَقَدْ كُنْتُ غَضْبَاناً عَلَى ٱلدَّهْ وَرَادِيا (١) عَلَيْهِ ، فَقَدْ أَصْلَحْتَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ هَذَا أَدِيبًا شَاعِرًا، وَمِنْ شِعْرِهِ: أُلَا طِفُ مِنْ أَجْلِهِ أَهْلُهُ وَكُلُّ إِلَى اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل وَأَسْأَلُ عَنْ غَيْرِهِ قَبْلُهُ لأُ بْطلَ ظَنَّ ٱلَّذِي يَسْتَريبُ وَأَنشَدَ جَعْظَةُ لِنَفْسِهِ فِي أَمَالِيهِ : قَدْ نِلْتُمْ صِحَّةً ، مَا نَالَمَا بَشَرْ

وَحُزِيْتُمُ نِعْمَةً مَا نَالَهَا مَلِكُ فَلَيْتَ شِعْرِى أَمِقِدَارٌ تَعَمَّدُ كُمْ عَلَيْتَ شِعْرِى أَمِقِدَارٌ تَعَمَّدُ كُمْ عَا أَتَا كُمْ بِهِ ، أَمْ وَسُوسَ ٱلْفَلَكُ

<sup>(</sup>١) زرى عليه عمله : عاتبه أو عابه عليه

وَأَنْشَدَ جَحْظَةُ فِي أَمَالِيهِ :

يَا مَنْ دَعَانِي وَفَرَّ مِنِّي أَخْلَفْتَ وَٱللَّهِ خُسْنَ ظُنِّي قَدْ كُنْتُ أَرْضَى بِخُنْزِ رُزِّ وَمَالِحٍ أَوْ قَلِيل بُنِّ وَسَكُرَةً مِنْ نَبِيذِ دِبْسِ (١) أَقَامَ يَوْماً بِعُقْرِ (٢) دُنِّ فَكَيْفُ يَغْلُو بَمَا ذَكُوْنَا مُسَاعِدٌ شَاعِرٌ مُغَنِّي وَحَدَّثَ جَحْظُةُ فِي أَمَالِيهِ قَالَ : كُنْتُ أَشْرَبُ عِنْدَ بَعْضِ إِخْوَانِي بِبَابِ حَرْبِ فِي نَاعُورَةِ ثَابِتِ فِي يَوْم مَطَرٍ، وَمَعَنَا شَيْخُ خَضِيبٌ حَسَنُ ٱلْبِرَّةِ (١) مُتَصَدِّرٌ ، فَتَجَارَيْنَا ذِكْرَ ٱلْمَطَرِ، وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ ٱلْخَبْرِ، فَقَالَ ٱلشَيْخُ : حَدَّثُوا يَاسَيِّدِي عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى صَاحَبَيْهِ، أَبَا بَكْرٍ وَأَبَا حَفْصٍ (١) وَعَلَى ٱلنَّبِيِّينَ ٱلسِّرِّيِّنِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَعَلَى عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي قَاتِلِ ٱلْكُفَّادِ يَوْمَ غَدِيرِخُمَّ وصَاحِب رَايَةِ ٱلنَّبِيِّ يَوْمَ ٱلْقَطَائِفِ (يُرِيدُ يَوْمَ ٱلطَّائِفِ) أَنَّ ٱلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ قَطْرَةٍ تَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَّا وَمُحَا (٥) مَلَكُ يَتْبَحَا حَتَّى يَضَحَا فِي مَوْضِحَا ثُمَّ يَصْعَدَ

<sup>(</sup>١) الديس بالكسر: عسل العنب ٢) العقر: مؤخر الحوض

<sup>(</sup>٣) البزة : الثياب والهيئة (٤) صواب القول أبى بكر وأبى حنص

<sup>(</sup>٥) كأنه يريد : ومنها ويتبعها ويضعها في موضعها ويدعها :

وَ يَدَحَا (١) فَقُلْتُ : يَاشَيْخُ فَالْقَطْرُ كَيْقُعُ فِي ٱلْكَنبِيفِ، وَٱلْمَلَكُ يَنْزِلُ مَعَهُ قَالَ : نَعَمْ يَاسَيِّدِي فِيهِمْ مَا فِي ٱلنَّاسِ مِنْ ٱلدَّناءَةِ وَٱلْخِلَسَةِ .

وَأَنْشَدَ جَحْظَةُ لِنَفْسِهِ فِي أَمَالِيهِ : قَالَتْ أَعَالِيهِ ٱلصَّلُّ (٦) لَمَّا تَتُنَّى وَٱصْطَرَبْ أَيْرَى جَنَيْتُ جِنَايَةً ﴿ حَتَّى صُلِبْتُ عَلَى ٱلْخُشَبْ قَالَ جَحْظَةُ فِي أَمَالِيهِ : ٱسْتَهْدَيْتُ مِنْ بَعْضِ إِخْوَانِي دَوَاةً فَأَخَّرُهَا عَنِّي ، ثُمَّ ٱجْتَمَعْنَا فِي تَجْلِسِ أَبِي ٱلْعَبَّاسِ ثَعْلَبٍ ، فَقُدْتُ لِأَبِي ٱلْعَبَّاسِ : مَا أَرَادَ ٱلشَّاعِرُ بِقَوْلهِ : أُحَاجِيكُ : مَا قَبْرُ عَدِيمٌ تُوابُهُ بِهِ مَعْشَرٌ مَوْتَى وَإِنْ كُم يُكَفَّنُوا سَلَوْتُ عَنِ ٱلتِّبْيَانِ مُدَّةً قَبْرِهِمْ فَإِنْ نَبِشُوا يَوْمًا مِنَ ٱلدَّهْرِ بَيَّنُوا فَسَكَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : ٱلدَّوَاةُ ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفْتُ إِلَى مَنْرَلَى إِذَا ٱلدَّوَاةُ قَدْ سَبَقَتْنِي إِلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) كانه يريد : ومعها ملك يتبعها حتى يضعها في موضعها ثم يصعد ويدعها (١) الما ين الما الأدال أما إنهال من الما من الما

<sup>(</sup>٢) لعله يصف مصلوبا فالاعالى أطرافه والصلب جمع صليب بمعنى مصلوب

قَالَ جَحْظُةُ : دَعَوْتُ فَضِيلًا ٱلْأَعْرَجَ ، وَكَانَ عِنْدُنَا جَمَاعَةُ ۖ فَكَنَّكَ إِلَيْنَا :

أَنَا فِي مَنْزِلِي ، وَقَدَ رَزَقَ ٱللِّهِ لَهُ نَدِيمًا وَمُسْمِعًا وَعُقَارا (١) فَاعْذُرُونِي بِأَنْ تَخَلَفْتُ عَنْكُمْ شَغَلَ ٱلْحُلْيَ أَهْلُهُ أَنْ يُعَارَا وَمَثْلُهُ لِغَيْرِهِ :

حَى طَيْفًا مِنَ ٱلْأَحِبِةِ زَارًا بَعْدَ أَنْ نَوَّمَ ٱلْكَرَى ٱلشَّمَارًا دَاعِيًا فِي ٱلْوِصَالِ تَحْتَ دُجَى اللَّيْ اللَّهِ عَلَى الْوَصَالِ سَهَارَى قُلْتُ مَا بَالْنَا جُفِينَا وَ كُنَّا قَبْلَ ذَاكَ ٱلْأَسْمَاعَ وَٱلْأَبْصَارَا قَالَ: إِنا أَنَّ كَا عَهَدْتَ ، وَكَنْ شَغَلَ ٱلْمُلْيَ أَهْلُهُ أَنْ يُعَارًا قَالَ: إِنا أَنَّ كَا عَهَدْ تَهُ وَكَنْ شَغَلَ ٱلْمُلْيَ أَهُلُهُ أَنْ يُعَارًا قَالَ جَعْظَةُ : وَسَأَلْتُ ٱلْمُسْنَ بْنَ نُحَلِّدُ حَاجَةً ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَرَّفْتُكَ ، فَقُلْتُ : يَا سَيِّدِى تَعِدُ فِي أَنْ تَعِدَ نِي .

قَالَ جَعْظُةُ فِي أَمَالِيهِ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدُ صَدِيقٍ لِي ، فَامَّا نَظَرَ فِيهَا ضَرَطَ ، فَاَدَّثْتُهُ فَامَّا نَظَرَ فِيهَا ضَرَطَ ، فَاَدَّثْتُهُ سَاعَةً وَاعْتَقَانَهُ (٣) وَأَخَذْتُهَا ، وَإِذَا فِيهَا : قَدْ فَنِي ٱلدَّقِيقُ وَعَدًا اَنْهُرْ أَهُ .

<sup>(</sup>١) العقار : الحمر (٢) الاصل — أناذا (٣) لعلها اغتفلته . أي انتهزت غفلته

وَأَنْشَدَ لِنَفْسِهِ فِي أَمَالِيهِ يَقُولُ : يَقُولُ لِي مَالِكِي ، وَٱلدَّمْعُ مُنْحَدِرْ

لَا خَفَّفَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَرْشِ بَالْوَاكَا

وَ إِنْ دَعَوْتُ إِلَيْهِ (١) عِنْدَ مَعْتَبَةً ،

يَقُولُ قَلْبِي لَه فِي ٱلسِّرِّ : حَاشَاكَا

وَأَنْشَدَ أَيْضًا لِنَفْسِهِ فِي أَمَالِيهِ :

مَا أَ ْنَصَفَتْنِي يَدُ ٱلزَّمَانِ وَلَا أَدْرَكَنِي غَيْرُ حِرْفَةِ ٱلْأَدَبِ
لَا حَفَظَ ٱللهُ ، حَيْثًا سَلَكَتْ أُمِّى، وأَيْرُ ٱلْحِلَادِ فِي ٱسْتِ أَبِي
مَا تَرَكَا دِرْهَمًا أَصُونُ بِهِ وَجَهْبِى يَوْمًا عُنْ ذِلَّةِ ٱلطَّلَبِ

﴿ ٣٨ – أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلِ بْنِ ٱلْحُسَنِ بْنِ جَمِيلٍ أَبُو مَنْصُورٍ \* ﴾

أَدِيبٌ أَرِيبٌ أَرِيبٌ (١) ، فَاضِلُ كَامِلٌ ، لَهُ يَدُ بَاسِطَةٌ فِي ٱلنَّظْمِ وَٱلنَّثْرِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ ، وَكَانَ يَسْكُنُ بَابَ ٱلْأَزَجِّ ذَكَرَهُ أَبُو ٱلْفَرَجِ بْنُ ٱلجُوزِيِّ ، فِي مُذَيِّلِهِ عَلَى صَدَقَةً ٱبْنِ ٱلحُسنِ ، فَقَالَ : كَانَتْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْأَدَبِ جَيِّدَةٌ ، وَلَهُ كِتَابٌ مَقَامَاتٍ حَذْوَ ٱلحُرِيرِيِّ ، وَلَهُ فَضْلُ

<sup>(</sup>١) لعله : عليه (٢) الاريب : الماهر

<sup>(</sup>١) راجع النجوم الزاهرة ج ٢ ص ١٨٣

وَمَاتَ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ ٱلْآخَرِ سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَخَسْمِائَةٍ

﴿ ٣٩ – أَحْمَدُ بْنُ حَاتِمٍ أَبُو نَصْرٍ ٱلْبَاهِلِيُّ \* ﴾

صَاحِبُ ٱلْأَصْمَعِيِّ ، رَوَى عَنِ ٱلْأَصْمَعِيِّ كُتْبَهُ ، وَقَال أَبُو ٱلْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ٱلْفَصَرِيُّ ٱلْإِسْكَافِيُّ ٱلنَّحْوِيُّ . كَان أَبُو نَصْرِ ٱبْنَ أُخْتِ ٱلْأَصْمَعِيِّ، وَقَالَ أَبُو ٱلطَّيِّب فِي كِـتَابِ مَرَاتِبِ ٱلنَّحْوِيِّينَ : زَعَمُوا أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَاتِمِ كَانَ أَبْنَ أُخْتِ ٱلْأَصْمَعِيِّ ، وَلَيْسَ هَذَا بِثَبَتٍ ، رَأَيْتُ أَبَا جَعَفُر بْنِ بَاسُوهَ أَيْنَكِرُهُ ، وَكَانَ أَثْبَتَ مِنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ ، يَعْنَى أَبْنَ أُخْتِ ٱلْأَصْمَعَى ۚ ، وَأَسَنَّ ، وَكَانَ يَضِيقُ عَلَى ٱبْنِ ٱلْأَعْرَابِيُّ وَقَدْ أَخَذَ عَنِ ٱلْأَصْمَعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدَةً وَأَبِي زَيْدٍ ، وَأَقَامَ بِبِغَدَادَ ، وَرُبُّمَا حَكَى الشَّيْءَ بَعْدَ ٱلنَّنيءِ عَنْ أَبِي عَمْرِو ٱلشَّيْبَانِيِّ، وَمَاتَ، فِيَا ذَكَرَهُ هُوَ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ أَبْنُ ٱلْأَعْرَابِيِّ وَعَمْرُو بْنُ عَمْرِو ٱلشَّيْبَانِيُّ فِي سَنَةً إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِا نَتَيْنِ وَقَدْ نَيْفَ عَلَى ٱلسَّبْعِينَ وَحَدَّثَ ٱلْمُو ۚ زُبَانِيُّ عَنْ أَبِي عُمَرَ ٱلزَّاهِدِ قَالَ: قَالَ تَعْلَبُ ۗ

 <sup>(</sup>۵) ترجم له فی بنیة الوعاة صحیفة ۱۳۰

ولم يزد فيها عن ياقوت الا بما يأتى :

<sup>«</sup> وقد ذكر في مصنفاته : :كتاب اللب واللبن بدلا من اللباء

دَخَلْتُ عَلَى يَعْقُوبَ بْنِ ٱللَّهِكِّيتِ ، وَهُوَ يَعْمَلُ إِصْلَاحَ ٱلْمَنْطِقِ فَقَالَ ، يَا أَبَا ٱلْعَبَّاسِ ، رَغِبْتَ عَنْ كِتَابِي ، فَقُلْتُ لَهُ كِتَابُكَ كَبِيرٌ وَأَنَا عَمِلْتُ ٱلْفَصِيحَ لِلصِّبْيَانِ ، ثُمَّ قَالَ سِرْ مَعِي إِلَى أَبِي نَصْرِ صَاحِبِ ٱلْأَصْمَعِيِّ ، فَمَضَيْتُ مَعَهُ فَامَّا كُنَّا فِي ٱلطَّرِيقِ قَالَ : قَدْ سَأَلْتُ أَبَا نَصْرِ عَنْ بَيْتِ شِعْرٍ فَاجَا بَنِي جَوَابًا كُمْ أَرْضَهُ ، أَفَأْعِيدُهُ عَلَيْهِ \* فَقُلْتُ : لَا تَفْعَلُ فَإِنَّ عِنْدُهُ أَجْوِبَةً ، وَقَدْ أَجَابَكَ بِبَعْضِهَا ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ سَأَلَهُ عَنِ ٱلبِّينْتِ ، فَقَالَ لَهُ : يَامُؤَاجِرُ أَنْتَ وَهَذَا وَأَنَا قَريْبُكَ حَتَّى رَمَوْنِي بِكَ ، عِنْدِي عِشْرُونَ جَوَابًا فِي هَذَا ، وَخَجِلَ مِنْ ذَلِكَ ، وَخَرَجْنَا ، فَقُلْتُ لَهُ : لَا مُقَامَ لَكَ هَاهُنَا ، ٱخْرُجْ مِنْ شُرَّ مَنْ رَأَى ، وَٱكْنَبْ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى الْحَتَاجُ إِلَيْهِ لأَسْأَلَ عَنْهُ وَأُعَرِّفَكُ إِيَّاهُ

وُحُكِى عَنِ الْأَصْمَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَايُصَدَّقُ عَلَيَّ إِلَّا أَبُو نَصْرٍ ، وَكَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا

وَلاَّ بِي نَصْرٍ مِنَ ٱلتَّصَانِيفِ :كِتَابُ ٱلشَّجَرِ وَٱلنَّبَاتِ، كِتَابُ ٱللِّبَا ِ (() وَاللَّبَنِ ،كِتَابُ الْإِبِلِ ،كِتَابُ أَيْبَاتِ ٱلْمُعَانِي

<sup>(</sup>١) اللبأ : أول اللبن في النتاج

كِتَابُ ٱشْنِقَاقِ ٱلْأَسْمَاءِ ،كِتَابُ ٱلزَّرْعِ وَٱلنَّعْلِ،كِتَابُ ٱلزَّرْعِ وَٱلنَّعْلِ،كِتَابُ ٱلْظَيْرِ .كِتَابُ مَا يَلْحَنُ فِيهِ ٱلْعَامَّةُ ،كِتَابُ ٱلْظَيْرِ .كِتَابُ مَا يَلْحَنُ فِيهِ ٱلْعَامَّةُ ،كِتَابُ ٱلْظَيْرِ .كِتَابُ مَا يَلْحَنُ فِيهِ ٱلْعَامَّةُ ،كِتَابُ ٱلْظَيْرِ .كِتَابُ مَا يَلْحَنُ فِيهِ الْعَامَّةُ ،كِتَابُ ٱلْظَيْرِ .كِتَابُ مَا يَلْحَنُ فِيهِ مِلْهِ مَا يَلْعَنُ فِيهِ مِنْ الْعَامَّةُ ،كِتَابُ اللَّهْ مِنْ اللَّهُ مَا يَلْعَنُ أَنْ فِيهِ مِنْ الْعَامَةُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَلْعَنُ أَنْ فِيهِ مِنْ الْعَامِّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللْهُ مِنْ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُنْ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُولِيْمِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُؤْمِنِ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللْهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُومُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَالِمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْ

وَذَكَرَهُ خَمْزَةُ فِي كِتَابِ إِصْبَهَانَ ، قَالَ : ولَمَّا أَقْدُمَ ٱخْصِيبُ بْنُ أَسْلَمَ أَبَا مُحَدِّدٍ ٱلْبَاهِلِيُّ صَاحِبَ ٱلْأَصْمَعِيِّ إِلَى إِصْبَهَانَ ، نَقُلَ مَعَهُ مُصَنَّفَاتِ ٱلْأَصْمَعَيُّ ، وَأَشْعَارَ شُعَرَاءِ ٱجْاهِلِيَّةِ وَٱلْإِسْلَامِ مَقْرُوءَةً عَلَى ٱلْأَصْمَعِيِّ ، وَكَانَ قُدُومُهُ إِصْبَهَانَ بَعْدُ سَنَةٍ عِشْرِينَ وَمِا تُنَيْنِ فَأَقَامَ أَشْهُرًا ، ثُمَّ تَأَهَّبَ مِنْهَا لِلْحَجِّ ، فَدَخَلَ إِلَى عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ ٱلْحُسَنِ ، وَسَأَلَهُ أَنْ يِدُلُّهُ عَلَى رَجُلٍ يَسَلِّمُ إِلَيْهِ دَفَاتِرَهُ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْعَبَّاسِ ، وَكَانَ مُؤَدِّبَ أَوْلَادٍ عَبْدِ ٱللهِ بْن ٱكْمُسَنِ ، مُقْبُولَ ٱلْقُول ، فَسَلَّمَ ٱلْبَاهِلِيُّ إِلَيْهِ دَفَاتِرَهُ ، وَخَرَجَ ، فَأَنْسَخَهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ٱلنَّاسَ ، فَقَدَمَ ٱلْبَاهِلَيُّ وَقَامَتْ فِيَامَنُهُ ، وَدَخَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ ٱلْحُسَنِ ، وَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ يَأْمُلُ فِي دَفَاتِرِهِ مِنَ ٱلنَّكَسُّبِ بِهَا ، فَجَمَعَ لَهُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ ٱلْحُسَنِ مِنْ أَهْلِ ٱلْبَلَدِ عَشْرَةَ ٱلَّافِ دِرْهُمِ ، وَوَصَلَهُ ٱلْخُصِيبُ بِعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَتَنَاوَلَهَا وَرَجَعَ إِلَى ٱلْبَصْرَةِ . انتهى الجزء الثانى من كتاب معجم الائدباء ﴿ ويليه الجزء الثالث ﴾ ﴿ واوله ترجمة ﴾ ﴿ أَحمد بن الحارث بن المبارك الخزاز ﴾

﴿ حقوق الطبع والنشر محفوظة لملتزمه ﴾

الدكتور أحمد فديد رفاعي

جميع النسخ مختومة بخاتم ناهروب

## في من كتاب معجم الادباء ﴾ لياقوت الرومي

| أساء اصحاب التراجم                       | الصفحة |     |
|------------------------------------------|--------|-----|
|                                          | إلى    | من  |
| ارهيم بن محمد السكلابزي                  | ٤      | ٣   |
| أبرهم بن محمد بن زكريا الزهرى            | 1.     | ٤   |
| أبرهم من محمد والدأبي البركات            | ١٤     | 1+  |
| ابرهم بن محمد النسوى                     | 1 1    | 18  |
| ابرهم بن مسعود بن حسان , الوجيه الصغير ، | 10     | 12  |
| ابرهیم بن محمد بن حیدر الخوارزمی         | 17     | 10  |
| ابرهيمُ بن ممشاذ المتوكلي الاصبهاني      | ۲٠     | 17  |
| ابرهيم بن هلال بن زهرون أبو اسحاق الصابي | 9.8    | ۲٠  |
| ابرهم بن على الحصرى القيرواني الانصاري   | 94     | 98  |
| أبرهُمْ بن يحى بن المبارك اليزيدي        | 1+2    | 94  |
| الاثرم الفابحاني الاصبهاني               | 100    | 1.5 |
| أحمد بن ابرهيم الضي الوزير               | 144    | 100 |
| احمد بن ابرهم أبو رياش                   | 141    | 174 |
| أحمد بن ابرهيم الادبي الخوارزي           | 140    | 141 |
| أحمد بن الرهيم السجزي                    | 147    | 140 |
| أحمد بن أبرهيم بن الجزار القيرواني       | 140    | 144 |

| اسهاء اصحاب التراجم                                | الصفحة |      |
|----------------------------------------------------|--------|------|
|                                                    | إلى    | من   |
| أحمد من أخي الشافعي                                | 17%    |      |
| أحمد من السحاق من البهلول                          | 171    | 140  |
| أحد من الحسين بديع الزمان الهمذاني                 | 7.7    | 147  |
| احمد بن الحسين بن عبيد الله الغضاري                | 100    | 171  |
|                                                    | 4.4    | 4+1  |
| أحمد بن أبان بن السيد اللغوى الاندلسي              | 4.5    | 7.4  |
| أحمد بن ابرهيم بن حمدون النديم                     | 414    | 4+5  |
| أحد بن ابرهيم بن أبي عاصم اللؤلؤي                  | 445    | AIY  |
| أحمد بن ابرهم بن محمد بن عبد الله بن الحسن الفارسي | 440    | 775  |
| أحد بن ابرهم بن معلى بن أسد                        | 777    | 770  |
| أحمد بن اسحاق المعروف بالجفر                       | 777    | 777  |
| أحد بن اساعيل بن ابرهيم بن الخصيب نطاحة            | 44.    | 777  |
|                                                    | 44.    | 44.  |
| أحمد بن أعثم الكو في الاخباري                      | 147    | 44.  |
| أحمد بن بختيار بن على الماندائي                    | 444    | 741  |
| أحمد بن أمية أبوالعباس الكاتب                      | 740    | 444  |
| أحمد بن بشر بن على المعروف بابن الاٌ غبس           | 747    | 440  |
| !                                                  | 747    | 444  |
| 111 2 " - 1                                        | 747    | 444  |
| 1 111 1 1 1 1                                      | ۲۳۹    | 747  |
|                                                    |        | 749  |
| /                                                  |        | 751  |
|                                                    | 200000 | 777  |
|                                                    | 2000   | 7.7. |
| <u> </u>                                           | 7,0    | 1711 |